

معمه وطويلابه محمت دكمت ال دارالفت العربي بحلب

إِعْلِمْ النَّبَالَةُ تَابِيَّةً خَلْبُ الشَّهَبَاءُ

جميع الحقوق محفوظة للناشر منشورات دار القلم العربي ـــ حلب ص . ب/٧٨/

الطبعة الأولى ١٣٤١ هـ ـــ ١٩٢٣ م الطبعة الثانية ١٤٠٩ هـ ـــ ١٩٨٩ م



# بسم الته الرحمن الرحيم

#### وبه نستعين

الحمد لله بارىء النسم ومولي النعم ومفني الأمم ومحيي الرمم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل العرب والعجم ، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الذين أناروا للناس السبل بمحاسن أقوالهم وجميل سيرهم وأفعالهم ، ورضي الله عن الصحابة والتابعين الذين اقتفوا أثرهم واهتدوا بهديهم فكانوا خير خلف لخير سلف وبعد :

فهذا هو القسم الثاني من تاريخنا ( إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ) قد أو دعنا فيه كما قلنا في المقدمة تراجم أعيانها ما بين وزير خطير وأمير كبير ومحدث وفقيه وشريف ووجيه وخطيب وطبيب وشاعر وأديب وتاجر وزعيم وغيرهم من ذوي المزايا وأرباب المناقب ، مبتدئين فيه من القرن الثالث للهجرة النبوبة ، لأنا لم نعثر على تراجم لأحد منهم قبل ذلك إلا على ترجمة واحدة مع عدم التيقن بكون المترجم حلبياً وهي الآتية ، وقد بينا في المقدمة خطتنا في هذا القسم وأوسعنا الكلام على ذلك هناك . ولنشرع في المقصود مستمدين من الله تعالى العون والتوفيق إلى أقوم طريق إنه نعم المولى ونعم النصير .

## ( أعيان القرن الثاني )

## ١ \_ تمّام بن نجيح

تمام بن نجيح الأسدي قيل أنه دمشقي ، وأظنه حلبياً . حدث عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وعون بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن موسى وعطاء بن أبي رباح . حدث عنه سفيان الثوري وإسماعيل بن عباس وبقية بن الوليد الحمصيان ومنشر\* ( هكذا ولعله بشر أو بشير ) بن إسماعيل ومحمد بن جابر الحلبيان ويحيى بن سلام الإفريقي وإبراهيم ابن المبارك اه. . تاريخ ابن عساكر(١) .

أقول: لم يذكر تاريخ وفاته ، غير أن الحسن البصري ومحمد بن سيرين رضي الله عنهما كانت وفاتهما سنة مائة وعشرة كما ذكره القاضي ابن خلكان ، فتكون وفاة المترجم في أواسط القرن الثاني .



<sup>\*</sup> الصواب: مبشر.

<sup>(</sup>١) من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق وهو في ١٩ مجلداً ضخماً .

## ر أعيان القرن الثالث )

#### ٧ \_ موسى بن خالد

موسى بن خالد بن الوليد الحلبي ختن الغرياني . سمع أبا إسحق الفزاري ومعمر بن سليمان وتوفي كهلاً . روى عنه عباس الرفقي ومحمد بن سهل بن عسكر وعبد الله الدارمي . اهـ ( من تاريخ الإسلام للذهبي فيمن توفي بين عشرة وعشرين ومائتين ) .

#### ٣ \_ عبيد بن جنّاد الكلابي

عبيد بن جناد الكلابي الرقي نزيل حلب وقاضيها من موالي بني جعفر بن كلاب . روى عن عبد الله بن عمرو الرقي وابن المبارك وعطاء بن مسلم وابن عيينة ، وروى عنه عمر بن شبد وأحمد بن يحيى الحلواني وابن أبي الحواري وأبو زرعة . قال ابن أبي حاتم : سئل عنه أبي فقال : صدوق . اهـ ( ذهبي فيمن توفي بين العشرين والثلاثين ومائتين ) .

## ٤ \_ يعقوب بن كعب الأنطاكي

يعقوب بن كعب الأنطاكي الحلبي أبو حامد وأبو يوسف . روى عن عبد الله بن وهب وهبة بن الوليد وعيسى بن يونس والوليد بن مسلم ومحمد بن سلمة الحراني وأبي معاوية الضرير ، وروى عنه أبو داود وأحمد بن سيار المروزي ومحمد بن إبراهيم البوشنجي وأحمد بن أبي خيثمة وأبو بكر بن أبي عاصم . قال أبو حاتم : ثقة ، وقال أحمد العجلي : ثقة رجل صالح صاحب سنة . اهـ (ذهبي من وفيات ما بين الثلاثين والأربعين ومائتين ) .

## ٥ ــ أبو توبة الحلبي المتوفى سنة ٧٤١

أبو توبة الحلبي الحافظ الثبت الربيع بن نافع شيخ طرسوس . حدث عن معاوية بن سلام وأبي المليح الرقي وإبراهيم بن سعد وشريك وابن المبارك وخلق . وعنه أبو داود . وأخرج الشيخان عن رجل عنه . وحدث عنه أحمد والدارمي وأبو حاتم ويعقوب الفسوي وخلق . قال أبو حاتم : ثقة حجة ، وقال أبو داود : كان يحفظ الطوال نجي (هكذا) بها ، ورأيته يمشي حافياً وعلى رأسه طويلة ، ويقال إنه كان من الأبدال رحمه الله ، عمر دهراً وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائين ، وهو آخر من حدث عن معاوية بن سلام . اهرطبقات المحدثين لابن عبد الهادي ) .

### ٣ ــ أحمد بن خليل الكندي

أحمد بن خليل أبو عبد الله الكندي الحلبي . سمع أبا نعيم وأبا اليمان والحميدي ومحمد ابن عيسى بن الطباع وزهير بن عباد وطبقتهم ، وله رحلة واسعة ومعرفة جيدة . روى عنه علي بن أحمد المصيصي وأحمد بن مروان الدينوري وسليمان الطبراني وآخرون . اهـ ( دهبي فيمن توفي بين الثانين والتسعين ومائتين ) .

## ٧ ــ الوليد بن عبيد البحتري الشاعر المشهور المتوفى سنة ٢٨٤

هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي البحتري(١) الشاعر المشهور ، ولد بمنبج وقيل بزردفنة(٢) وهي قرية من قراها ونشأ وتخرج بها ، ثم خرج إلى العراق ومدح جماعة من الحلفاء أولهم المتوكل على الله وخلقاً كثيراً من الأكابر والرؤساء ، وأقام ببغداد دهراً

<sup>(</sup>١) وبقية نسبه ساقها ابن خلكان في تاريخه .

<sup>(</sup>٢) قال في معجم البلدان : ( زردفنة ) بالضم ثم السكون وضم الدال وسكون الفاء وفتح النون وهاء من قرى منبج من أرض الشام ، بها كان مولد أبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري الشاعر سنة ، ٢٠ في أول أيام المأمون ، ذكر ذلك أبو غالب همام بن الفضل بن المهلب المعري في تاريخ له قال فيه : وحدثني أبو العلاء المعري عمن حدثه أن البحتري كان يركب برذوناً له وأبوه يمشي قدامه ، فإذا دخل البحتري على بعض من يقصده وقف أبوه على بابه قابضاً عنان دابته إلى أن يخرج فيركب ويمضي ، وقال غير ابن المهذب : ولد البحتري في سنة أبوه على بابه قابضاً عنان دابته إلى أن يخرج فيركب ويمضي ، وقال غير ابن المهذب : ولد البحتري في سنة

طويلاً ثم عاد إلى الشام ، وله أشعار كثيرة فيها ذكر حلب ونواحيها ، وكان يتعزل بها . وقد روى عنه أشياء من شعره أبو العباس المبرد ومحمد بن خلف بن المرزبان والقاضي أبو عبد الله المحاملي ومحمد بن أحمد الحكيمي وأبو بكر الصولي وغيرهم .

قال صالح بن الأصبغ التنوخي المنبجي: رأيت البحتري ها هنا عندنا قبل أن يخرج إلى العراق يجتاز بنا في الجامع من هذا الباب وأوماً إلى جنبتي المسجد يمدح أصحاب البصل والباذنجان وينشد الشعر في ذهابه ومجيئه ، ثم كان منه ما كان في علوة التي شبب بها في كثير من أشعاره ، وهي بنت زريقة الحلبية وزريقة أمها .

وحكى أبو بكر الصولي في كتابه الذي وضعه في أحبار أبي تمام الطائي أن البحتري كان يقول : أول أمري في الشعر ونباهتي فيه أني صرت إلى أبي تمام وهو بحمص فعرضت عليه شعري وكان يجلس ولا يبقى شاعر إلا قصده وعرض عليه شعره ، فلما سمع شعري أقبل علي وترك الناس ، فلما تفرقوا قال لي : أنت أشعر من أنشدني فكيف حالك ؟ فشكوت خلة ، فكتب إلى أهل معرة النعمان وشهد لي بالحذق وشفع لي إليهم وقال : امتدحهم ، فصرت إليهم فأكرموني بكتابه ووظفوا لي أربعة آلاف درهم فكانت أول مال أصبته .

وقال أبو عبادة المذكور : أول ما رأيت أبا تمام وما كنت رأيته قبلها أني دخلت إلى أبي سعيد محمد بن يوسف فامتدحته بقصيدتي التي أولها :

أأفاق صبّ من هوى فأفيقا أم خان عهداً أم أطاع شفيقا

فأنشدته إياها ، فلما أتممتها سرَّ بها وقال لي : أحسن الله إليك يا فتى ، فقال له رجل في المجلس : أعزك الله شعري علقه هذا الفتى فسبقني به إليك ، فتغير أبو سعيد وقال لي : يا فتى قد كان في نسبك وقرابتك ما يكفيك أن تمتّ به إلينا ولا تحمل نفسك إلى هذا ، فقلت : هذا شعري أعزك الله ، فقال الرجل : سبحان الله يا فتى ، لا تقل هذا ، ثم ابتدأ فأنشد من القصيدة أبياتاً ، فقال لي أبو سعيد : نحن نبلغك ما تريد ولا تحمل نفسك على هذا ، فخرجت متحيراً لا أدري ما أقول : ونويت أن أسأل عن الرجل من هو ، فما أبعدت حتى ردني أبو سعيد ثم قال لي : جنيت عليك قاحتمل ، أتدري من هذا ، فقلت : لا ، عنا ابن عمك حبيب بن أوس الطائي أبو تمام فقم إليه ، فقمت إليه فعانقته ، ثم

أقبل على يقرظني ويصف شعري وقال : إنما مزحت معك ، فلزمته بعد ذلك وكثر عجبي من سرعة حفظه .

وقيل للبحتري: أيما أشعر أنت أم أبو تمام ؟ فقال: جيده خير من جيدي ورديثي خير من رديثه . وكان يقال لشعر البحتري سلاسل الذهب ، وهو في الطبقة العليا. ويقال إنه قيل لأبي العلاء المعري: أي الثلاثة أشعر أبو تمام أم البحتري أم المتنبي ؟ فقال: المتنبي وأبو تمام حكيمان وإنما الشاعر البحتري ، ولعمري ما أنصفه ابن الرومي في قوله:

والفتى البحتـري يسرق مـا قـا للله ابن أوس في المدح والتشبـيب كل بـــيت لـــه يجوّد معنــا ه فمعنــاه لابــن أوس حبــيب

وقال البحتري : أنشدت أبا تمام شيئاً من شعري فأنشدني بيت أوس بن حجر : إذا مُقـرَمٌ منـا ذرا\* حـدُّ نابــه تخمّطَ فينـا نــابُ آخــر مُقْــرَمِ

وقال: نعيت إلي نفسي ، فقلت \* ؛ أعيذك بالله من هذا ، فقال: إن عمري ليس يطول وقد نشأ لطيىء مثلك ، أما علمت أن خالد بن صفوان المنقري رأى شبيب بن شيبة \* \* وهو من رهطه وهو يتكلم فقال: يا بني نعى نفسي إلي إحسانك في كلامك ، لأنا أهل بيت ما نشأ فينا خطيب إلا مات من قبله ، قال: فمات أبو تمام بعد سنة من هذا .

وقال البحتري : أنشدت أبا تمام شعراً لي في بعض بني حُميد وصلت به إلى مال له خطر فقال لي : أحسنت ، أنت أمير الشعراء بعدي ، فكان قوله هذا أحب إلي من جميع ما حويته .

وقال ميمون بن هرون : رأيت أبا جعفر أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري المؤرخ ( صاحب فتوح البلدان وهو مطبوع ) وحاله متاسكة فسألته فقال : كنت من جلساء المستعين فقصده الشعراء فقال : لست أقبل إلا ممن قال مثل قول البحتري في المتوكل :

فلو أن مشتاقاً تكلُّف فوق ما في وسعمه لمشي إلىيك المنبسر

إن الأصل: درى.

 <sup>♦</sup> الأصل: فقال . والصواب ما أثبتناه كما يقتضيه سياق الكلام .

<sup>\*\*\*</sup> في الأصل: شبة .

فرجعت إلى داري وأتيته وقلت : قد قلت فيك أحسن مما قاله البحتري في المتوكل ، فقال : هاته ، فأنشدته :

ولو أن برد المصطفى إذ لبسته يظن لظن البردُ أنك صاحبة وقسال وقند أعطيته ولبسته نعمه همله أعطافه ومناكبه

فقال : ارجع إلى منزلك وافعل ما آمرك به ، فرجعت فبعث إليّ سبعة آلاف دينار وقال : ادّخر هذه للحوادث من بعدي ولك عليّ الجراية والكفاية ما دمت حياً .

وللمتنبي في هذا المعنى :

لو تعقل الشجر التي قابلتها مدّت عيية إلىك الأغصنا وسبقهما أبو تمام بقوله:

لو سعت بقعـة لإعظـام نعمـى لسعـى نحوهـا المكـان الجديب والبيت الذي للبحتري من جملة قصيدة طويلة أحسن فيها كل الإحسان يمدح بها أبا الفضل جعفراً المتوكل على الله ويذكر خروجه لصلاة عيد الفطر ، وأولها :

أخفي هوى لك في الضلوع وأظهرُ وألام من كمد علميك وأعلمُ والأبيات التي يرتبط بها البيت المقدم ذكره هي:

وبسنة الله الرضية تفطر يسوم أغر من الزمان مشهر لجب يحاط الديس فيه ويسنصر عدداً يسير بها العديد الأكثر والبيض تلمع والأسنة تزهر والجو معتكر الجوانب أغبر طوراً ويطفيها العجاج الأكدر تلك الدجى وانجاب ذاك العشير يومسى إليك بها وعين تنظر

بالبر صمت وأنت أفضل صامم فانعه بيوم الفطر عيناً إنه أظهرت عز الملك فيه بجحفل خلنا الجبال تسير فيه وقد غدت فالخيل تصهل والفوارس تدعي والأرض خاشعة تميد بثقلها والشمس طالعة توقد في الضحى حتى طلعت بضوء وجهك فانجلت فافتان فيك الناظرون فإصبع

يجدون رؤيستك التسى فسازوا بها ذكسروا بطلعستك النبسي فهللسوا حتے انتہیت إلى المصلّے لابساً ومشيت مشية خماشع متمواضع فلو آن مشتاقاً تكلف فوق ما أيّدت من فصل الخطاب بحكمة ووقـفت في بــرد النبـــى مذكــراً

مين أنعيم الله التسي لا تكفير لما طلعت من الصفوف وكبروا نور الهدى يبدو عليك ويظهر لله لا يزهـــــى ولا يتـــــكبر في وسعيه لمشي إلىيك المنبر تنبسى عـــن الحق المبين وتخبر بالله تنهذر تهارة وتهبشر

هذا القدر هو المقصود مما نحن فيه وهذا الشعر هو السحر الحلال على الحقيقة والسهل الممتنع ، فلله دره ما أسلس قياده وأعذب ألفاظه وأحسن سبكه وألطف مقاصده ، وليس فيه من الحشو شيء بل جميعه نخب ، وديوانه موجود وشعره سائر فلا حاجة إلى الإكثار منه ها هنا .

ومن أخباره أنه كان بحلب شخص يقال له طاهر بن محمد الهاشمي مات أبوه وخلف له مقدار مائة ألف دينار ، فأنفقها على الشعراء والزوار في سبيل الله ، فقصده البحتري من العراق ، فلما وصل إلى حلب قيل له : إنه قد قعد في بيته لديون ركبته ، فاغتم البحتري لذلك غماً شديداً وبعث المدحة إليه مع بعض مواليه ، فلما وصلته ووقف عليها بكي ودعا بغلام له وقال له : بع داري ، فقال له : أتبيع دارك وتبقى على رؤوس الناس ؟ فقال : لا بد من بيعها ، فباعها بثلاثمائة دينار ، فأخذ صرة وربط فيها مائة دينار وأنفذها إلى البحتري وكتب إليه معها رقعة فيها هذه الأبيات:

لو يكون الحبـاء حسب الـذي أنت لدينـــا بـــه محلَّ وأهــــلَّ لحُشيتَ اللهجين والدر واليا قدوت حشواً وكان ذاك يقلُّ والأديب الأريب يسمح بالعــذ رإذا قصّر الصديــق المقــلّ

فلما وصلت الرقعة إلى البحتري رد الدنانير وكتب إليه:

بـــأبي أنت أنت\* لــــلبر أهــــلُ ﴿ والمساعـــى بَعْــدٌ وسعــيك قَبْـــلُ ء مرجّــيك والكـــثير يقـــلّ والنـــوال القليـــل يـــكثر إن شا

في الأصل: بأبي أنت والله .. والصواب ما أثبتناه نقلاً عن ( أخبار البحتري ) للصولي .

غير أني رددت بـــــرّك إذ كا ن ربــاً مــنك والربــا لا يحلّ وإذا مـا جـزيت شعــراً بشعــر قضى الحقّ والدنـــــانير فضل

فلما عادت الدنانير إليه حل الصرة وضم إليها خمسين ديناراً أخرى وحلف إنه لا يردها عليه وسيرها ، فلما وصلت إلى البحتري أنشأ يقول :

شكرتك إن الشكر للعبد نعمة ومن يشكر المعروف فالله زائدة لكل زمان أنت لا شك واحدة لكل زمان أنت لا شك واحدة

ثم قال ابن خلكان : وأخباره ومحاسنه كثيرة فلا حاجة إلى الإطالة . و لم يزل شعره غير مرتب حتى جمعه أبو بكر الصولي ورتبه على الحروف(١) ، وجمعه أيضاً علي بن حمزة الأصبهاني و لم يرتبه على الحروف بل على الأنواع كما صنع بشعر أبي تمام .

وللبحتري أيضاً كتاب حماسة(٢) على مثال حماسة أبي تمام ، وله كتاب معاني الشعر .

وكانت ولادته سنة ست وقيل سنة خمس ومائتين ، وتوفي سنة أربع وثمانين ، وقيل خمس وثمانين ، والأول أصح والله أعلم بالصواب . وكان موته بمنبج وقيل بحلب والأول أصح .

وأهل الأدب كثيراً ما يسألون عن قول أبي العلاء للعري :

وقـال الوليـدُ النبــعُ لــيس بمثمــر وأخطأُ سربُ الوحش من ثمر النبع

فيقولون من هو الوليد المذكور وأين من قال النبع ليس بمثمر ، ولقد سألني عنه جماعة كثيرة ، والمراد بالوليد هو البحتري المذكور وله قصيدة طويلة يقول فيها :

وعيرتني سجالَ العــدم جاهلــةً والنبـعُ عريــان مــا في فرعــه ثمرُ وهذا البيت هو المشار إليه في بيت المعري ، وإنما ذكرت هذا لأنه فائدة تستفاد .

 <sup>(</sup>١) طبع ديواله في القسطنطينية في مطبعة الجوائب سنة ١٣٠٠ وطبع أيضاً في بيروت في المطبعة الأدبية سنة ١٩١١ .
 ووجدت نسخة خطية من ديوانه في المكتبة اليسوعية في بيروت .

 <sup>(</sup>٢) طبع أيضاً في بيروت في المطبعة اليسوعية .

وعبيد الله وأخوه أبو عبادة ابنا يحيى بن الوليد البحتري اللذان مدحهما المتنبي في قصائده هما حفيدا البحتري الشاعر المذكور وكانا رئيسين في زمانهما .

والبحتري بضم الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة وضم التاء المثناة من فوقها وبعدها راء هذه النسبة إلى بحتر وهو أحد أجداده ( وقد ذكره في عمود نسبه ) . وزردفنة بفتح الزاي وسكون الراء وفتح الدال المهملة وسكون الفاء وفتح النون وبعدها هاء ساكنة وهي قرية من قرى منبج بالقرب منها . ومنبج بفتح الميم وسكون النون وكسر الباء الموحدة وبعدها جيم وهي بلدة بالشام بين حلب والفرات بناها كسرى لما غلب على الشام وسماها منبه فعربت فقيل منبج ، ولكونها وطن البحتري كان يذكرها في شعره كثيراً ، فمن ذلك قوله في آخر قصيدة طويلة يخاطب بها الممدوح وهو أبو جعفر محمد بن حميد بن عبد الحميد الطوسي :

لا أنسين زمنـــاً لـــديك مهذبـــاً في نعمـــة أوطــنتها وأقـــمت في

وظلال عيش كان عندك سجسج أفيائها فكأنسي في منبسج

وكان البحتري مقيما في العراق في خدمة المتوكل والفتح بن خاقان وله الحرمة التامة ، فلما قتلا<sup>(١)</sup> كما هو مشهور في أمرهما رجع إلى منبج ، وكان يحتاج للترداد إلى الوالي بسبب مصالح أملاكه ويخاطبه بالأمين لحاجته إليه ولا تطاوعه نفسه إلى ذلك فقال قصيدة منها :

مضى جعفر والفتح بين مرمّـل أأطلب أنصاراً على الدهــر بعدمــا أولــئك ساداتي الذيــن بفضلهــم مضوا أنماً قصداً وخلفت بعدهــم

وبين صبيـغ بالدمـاء مضرّج ثوى منهما في الترب أوسي وخزرجي حلـبت أفاويـق الربيـع المثجّـج أخـاطب بالتـأمير والـي منبـج

اهم . ابن خلکان .

وفي كتاب « خاص الخاص » للثعالبي قال القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيـز الجرجالي : غرر البحتري ووسائط قلائده كثيرة ، وعندي أن أفصح أبياته وأبلغها وأحسنها قوله فيمن يرضى بعد السخط وفي نفسه بقية من العتب :

<sup>(</sup>١) أقول : كان قتل جعفر المتوكل والفتح بن خاقان سنة سبع وأربعين ومائتين .

تبلج عن بعض الرضى وانطوى على بقيسة عستب شارفت أن تصرّب وقال الصاحب: أمدح شعر البحتري قوله:

فشأنساك انحدار وارتفساع دنسوت تواضعماً وعلموت مجداً كذاك الشمس تبعد أن تسامي

ويدنسو الضوء منها والشعساغ ومن أظرف شعره وأرقه وألطفه قوله ، وكان أبو بكر الخوارزمي يقول لا تنشدونيها

فأرقص طرباً وما أقبح الرقص بالمشايخ :

يذكّرُنسيك والذكسري عنساء مشابمه فسيك طيبة الشكسول نسيــــــُمُ الـــــروض في ريح شمال وصوبُ المزن في راح شمول

وقال أبو القاسم الآمدي : قد أكثر الشعراء في ذكر الطلول والدمن والرسوم ، وأحسن وأعجب وأظرف ما قالوا فيه قول الطائي أبي تمام والبحتري ، فإنهما جاءا بالسحر الحلال والماء الزلال حيث قال أبو تمام:

> أيها البرق بت بــــاعلى البراق دمسن طالما النسقت أدمسع المز وقال البحترى:

واغسد فيها بوابسل غَيسداق ن عسليها وأدمسع السعشاق

أصبا الأصائــل إن برقــة مــنشدِ تشكو اختلافك بالهبوب السرميد ملقىً على تىلك السرسوم الهمسيد فسأي نجم في الصبابسة نهتدي

لا تتعبــــــى عـــــرصاتها إن الهوى دمن مواثل كالنجوم فيإن عفت

فأربيا على من تقدمهما وأعجزا من تأخر عنهما .

وكان أبو القاسم الإسكافي أبلغ أهل خراسان يقول : تعلمت الكناية من شعر البحتري فكأنه كناية معقودة بالقول في قوله :

رعيسةً أنت بـــالإحسان راعيها وأمة كان قبح الجور يسخطهما دهراً فأصبح حسن العدل يرضيها

ومما يطرب بلا سماع ويسكر بلا شراب قوله :

أغيدً مجدول مكان الوشاخ منظم أو بَسرَدٍ أو أقساح للفتر من أجفانه وهو صاح لنهي ناء عند أو لحي لاح وإنما أمسزج راحماً بسراح تبليج الصبح نسيم الريساح

بات نديماً لي حتى الصباح كات نديماً لي حتى الصباح كان المحك عن لؤلو تحسب تحسب نشوان إما رنا التي افلا أرعسوي أمزج كان بجنى ريقه يساقط الورد علينا وقد

ومن عجيب شعره قوله في استهداء مطر :

إن السحاب أخاك جاد بمثل ما أشكو نداه إلى نداك فأشكني اه. ومن قوله في الحكمة:

إذا ما نسيت الحادثات وجدتها متى أرت الدنيا نباهة خامل

جادت يـداك لــو انــه لم يضررٍ مـن صوب عـارضه المطير بممطـر

بنات زمان أرصدت لبنيم فلا ترتمقب إلا خمول نبيم

#### ٨ ــ محمد بن معاذ البصري المتوفى سنة ٢٩٤

محمد بن معاذ بن سفيان بن المستهل بن أبي جامع العنزي البصري ثم الحلبي أبو بكر دُرَّان . سمع مسلم بن إبراهيم وعبد الله بن رجا الثغني وعمرو بن مرزوق وأبا سلمة النبوذلي ومحمد بن كثير العبدي . وروى عنه أبو بكر النجار ومحمد بن أحمد الرافقي وعلي بن أحمد المصيصي وأبو القاسم الطبراني ومحمد بن جعفر بن السقا الحلبي . وكان أسند من بقي بحلب . عمر دهراً وتوفي سنة ٢٩٤ وهو في عشر المائة . اهـ ( (الذهبي ) .



## ( أعيان القرن الرابع )

#### ٩ \_ عمر بن الحسن بن طرخان المتوفى سنة ٣٠٧

عمر بن الحسن بن نصر بن محمد بن طرخان الحلبي أبو حفص . ولي قضاء دمشق . روى عن محمد بن أبي سمينة ولوين . وروى عنه الآجري وأبو حفص الزيات وأبو بكر الوراق . وثّقه الدارقطني . اهـ . ( ذهبي من وفيات سنة سبع وثلاثمائة ) .

#### ١٠ – يحيى بن على بن مرداس المتوفى سنة ٣١٠

يحيى بن علي بن محمد بن هاشم بن مرداس أبو عبد الله الكندي الحلبي . روى عن عبيد بن هشام وإبراهيم بن سعيد الجوهري . وعنه أبو علي بن شعيب وابن عدي وابن المقري . اهـ . ( ذهبي من وفيات سنة عشر وثلاثمائة ) .

### ۱۱ ــ يحيى بن عمران المتوفى سنة ۲۱۰

يحيى بن عمران الحلبي ثم البالسي . روى عنه هشام بن عمار ورحيم . وروى عنه الطبراني وأبو بكر النقاش وابن عدي وحمزة الكياني . اهـ . ( ذهبي من وفيات سنة عشر وثلاثمائة )

## ١٢ – على بن أحمد الجرجاني المتوفى سنة ٣١١

علي بن أحمد بن علي بن عمران الجرجاني . حدث بحلب عن بندار وأبي حفص القلاسي وابن ميني . وروى عنه أبو بكر بن المقري وأبو أحمد بن عدي . سكن حلب . اهـ . ( ذهبي من وفيات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة ) .

#### ١٣ – على بن عبد الحميد الغضايري المتوفى سنة ٣١٣

على بن عبد الحميد بن عبد الله بن سليمان أبو الحسن الغضايري نزيل حلب . سمع عبد الله بن معاوية وبشر بن الوليد وعبد الأعلى التربيني وأبا إبراهيم الترجماني وعبيد الله القواريري . وروى عنه عبد الله بن عدي وعلي بن محمد بن إسحق الحلبي وأبو بكر بن المقري . وثقه الخطيب . مات في شوال . حكي عنه أنه قال : حججت على رجلي ذاهباً وراجعاً من حلب أربعين حجة . اه . ( ذهبي من وفيات سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة ) .

قدمنا في الجزء الأول في صحيفة (٥٥) أن أبا عبيدة رضي الله عنه لما فتح حلب دخلها المسلمون من باب أنطاكية ووقفوا داخل الباب ووضعوا أتراسهم في مكان فبني ذلك المكان مسجداً. قال أبو ذر في كنوز الذهب: وهو أول ما اختط من المساجد ويقال له مسجد . الأتراس لما تقدم ثم عرف بمسجد الغضايري . قال ابن العديم: قال أبو إسحق الحنبلي: قدمت على علي بن عبد الحميد الغضايري رضي الله عنه فوجدته من أفضل خلق الله ، وكان لا يتفرغ من الصلاة آناء الليل والنهار ، فانتظرت فراغه وقلت: إنا قد تركنا الآباء والأمهات والأهل والوطن بالرحلة إليك ، فلو تفرغت ساعة فتحدثنا بما عندك مما آتاك وذلك أني جئت إليه يوماً فقرعت بابه فقال : من ذا ؟ فقلت : أنا ، فسمعته يقول قبل أن يخرج: اللهم من جاءلي يشغلني عن مناجاتك فاشغله بك عني ، فما رجعت من عنده حتى حببت إلي الصلاة والاشتغال بذكر الله تعالى حتى لا أتفرغ لشيء سواه ببركة الشيخ . وعن علي بن عبد الحميد قال : دققت على السري بابه فقام إلى عضادتي الباب فسمعته يقول : اللهم اشغل من شغلني عنك بك ، فكان من بركة دعائه أني حججت أربعين حجة من حلب على رجلي ذاهباً وآيياً . اه . .

أقول : ثم اتخذ نور الدين الشهيد هذا المسجد مدرسة وعين المدرس فيها الشيخ شعيب الفقيه الأندلسي المتوفي سنة ٩٦٥ فنسب إليه وصار يعرف بالشعيبية وترك الاسم الأول ، وسيأتيك ترجمته في سنة وفاته مع الكلام على هذه المدرسة .

#### ١٤ ـــ سعيد بن مروان المتوفى سنة ٣١٨

سعيد بن عبد العزيز بن مروان أبو عثمان الحلبي الزاهد نزيل دمشق . سمع عبد الرحمن ابن عبيد الحلبي وأبا نعيم بن هاشم والقاسم الجوعي وأحمد بن أبي الحواري ومحمد بن مصطفى الحمصي . وروى عنه أبو الحسين محمد بن عبد الله الرازي وأبو سليمان بن زبر وأبو أحمد الحاكم وأبو بكر الأبهري . قال أبو أحمد الحاكم : كان من عباد الله الصالحين . وقال السلمي : صحب سرياً السقطي وهو من جملة مشايخ الشام وعلمائهم . اه. . ( ذهبي من وفيات سنة ثمان عشرة وثلاثمائة ) .

## ١٥ \_ جعفر بن أحمد الوزّان المتوفى سنة ٣٢٠

جعفر بن أحمد بن مروان أبو محمد الحلبي الوزان الكبير . سمع أيوب بن محمد الوزان وهشام بن خالد الأزرق . وعنه ابن المقري وعلي بن محمد الحلبي . اهـ . ( ذهبي من وفيات سنة عشرين وثلاثمائة ) .

## ١٦ ــ عبد الرحمن بن عبيد الله ابن أخي الإمام المتوفى سنة ٣٢٠

عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد المطلب أبو محمد ويقال أبو القاسم الهاشمي الحلبي المعدل المعروف بابن أخي الإمام. قدم دمشق سنة اثنتين وثلاثمائة وحدث بها وبحلب عن محمد بن قدامة المصيصي وإبراهيم بن سعيد الجوهري وعبيدة بن عبد الرحيم المروزي وبركة ابن محمد الحلبي ويمان بن سعيد وسليمان بن سيف الحرائي وسهيل بن صالح الأنطاكي وعبد الرحمن بن عبيد الله بن الفضل بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس وحاجب بن سليمان المنبجي وأحمد بن حرب الموصلي وأبي أمية الطرسوسي ومحمد بن يحيى الرماني وأبي محمد عبد الرحمن بن عبيد الله الأسدي الحلبي.

وروى عنه أبو بكر محمد بن سليمان الربعي البندار ومحمد بن إبراهيم بن علي بن المقري وأبو جعفر أحمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي وأبو الحسن علي بن عمرو بن سهل الحريري وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد الأنصاري القاضي وأبو القاسم عبيد الله بن أحمد

ابن محمد السراج الحلبي وأبو محمد الحسن بن محمد بن داود الثقفي المؤدب وأبو الحسن على بن محمد بن إسحاق الحلبي وأبو أحمد بن عدي وأبو بكر بن أبي دجانة .

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله ، أنبأنا أحمد بن محمود الثقفي ، أنبأنا أبو بكر المقري ، حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبيد الله ابن أخي الإمام بحلب ، حدثنا محمد ابن قدامة الجوهري ، حدثنا ابن علية عن أبوب عن عكرمة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ( لأن يمتليء جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتليء شعراً ) .

أنبأنا أبو القاسم على بن إبراهيم ، أنبأنا القاضي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن على بن أبي العجائز ، أنبأنا أبي أبو على ، أنبأنا أبو بكر محمد بن سليمان الربعي ، حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي قدم علينا بحديث ذكره (أي الحديث السابق) أنبأنا أبو القاسم أيضاً ، حدثنا عبد العزيز الكتائي ، أنبأنا تمام بن محمد ، حدثني أبو بكر أحمد بن عبد الله بن أبي دجانة (يظهر أنه سقط كلمة حدثنا) عبد الله بن عمرو البصري ، حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الهاشمي الحلبي قدم دمشق سنة اثنتين وثلاثمائة . اه. . (تاريخ ابن عساكر).

وقال الإمام الذهبي في وفيات هذه السنة : عبد الرحمن بن عبيد الله بن أحمد الأسدي أبو محمد ابن أخي الإمام الحلبي الصغير المعدل ، روى عن إبراهيم بن سعيد الجوهري ومحمد ابن قدامة المصيصي وأحمد بن حرب الموصلي . وروى عنه أبو أحمد بن عدي الحافظ ومحمد ابن المظفر الحافظ وأبو أحمد الحاكم الحافظ وأبو بكر بن المقري وهو صدوق أيضاً . وقد اشترك في اسمه وكنيته هو والذي بعده ، وكذلك اشتركا في الرواية عن جماعة من الشيوخ ، وهذا من غريب الاتفاق ، وأما عبد الرحمن بن عبيد الله بن أخي الإمام الحلبي الكبير فقد مر في طبقة أحمد بن حنبل . ( لم أقف عليه ) .

## ١٧ ــ عبد الرحمن بن عبيد الله الهاشمي المتوفى سنة ٣٢٠

عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل الهاشمي العباسي الحلبي . سمع سميه عبد الرحمن بن عبيد الله الأسدي الحلبي ابن أخي الإمام ( المتقدم ذكره ) وهو أكبر شيخ له ولعله آخر من روى عنه . وسمع أيضاً محمد بن قدامة المصيّصي وإبراهيم بن سعيـد الجوهري وبركة بن محمد الحلبي . وروى عنه أبو أحمد بن عدي ومحمد بن سليمان . اهـ . ( ذهبى من وفيات سنة عشرين وثلاثمائة ) .

## ١٨ ـــ إسحق بن محمد المتوفى بين ٣٢١ وبين ٣٣٠ تقريباً

إسحاق بن محمد بن أحمد بن يزيد أبو يعقوب الحلبي . حدث بدمشق وبغداد عن أبي خالد عبد العزيز بن معاوية العتبي وعن ابن عثمان النفيلي وسليمان بن سيف الحرانيين وأبي عمرو محمد بن عبد الله السويني . روى عنه ابن ابنه أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق وأبو هاشم المؤدب وعبد الوهاب الكلابي وأبو الحسن الدارقطني وأبو الفتح يوسف ابن عمر القواس . أخبرنا أبو غالب ابن البنا أنبأنا أبو الغنائم ابن المأمون أنبأنا أبو الحسن الدارقطني حدثنا القاضي أبو يعقوب إسحق بن محمد بن أحمد بن يزيد الحلبي قدم علينا في المحرم سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ، حدثنا أبو داود سليمان بن سيف حدثنا سعيد أبن سلام حدثنا عمر بن محمد عن أبي الزناد عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه عن النبي علي النبي على عن أبيه عن جده مثل ذلك ، قال الدارقطني : هذا حديث غريب من حديث ابن عثمان بن عفان عن أبيه لم يروه عنه غير ابنه عاصم تفرد به عمر بن محمد بن عمد بن عمد بن عثمان عن أبيه لم يروه عنه غير ابنه عاصم تفرد به عمر بن محمد بن عثمان عن أبيه لم يروه عنه غير ابنه عاصم تفرد به عمر بن محمد بن عثمان عن أبيه لم يروه عنه غير ابنه عاصم تفرد به عمر بن محمد بن عثمان عن أبيه لم يروه عنه غير ابنه عاصم تفرد به عمر بن عمد بن عثمان عن أبيه تفر سعيد بن سلام ، والذي قبله غريب من حديث أبي الزناد عن أبان بن عثمان عن أبيه تفرد به عمر بن محمد و لم يروه عنه غير سعيد بن سلام .

أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة وطاهر بن سهل قالا : أنبأنا أبو الحسين بن مكي ابن عثمان ، أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي ، حدثني جدي إسحاق ابن محمد بن يزيد ، حدثنا أبو داود يعني سليمان بن سيف ، حدثنا محمد بن سليمان ، حدثنا أبي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : ( سمعت رسول الله عليلة يقول : إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث ) .

أخبرنا أبو القاسم السوسي ، أنبأنا جدي أبو محمد ، أنبأنا أبو على الأهوازي إجازة قال : قال لنا عبد الوهاب الكلابي في تسمية شيوخه إسحاق بن محمد بن أحمد بن يزيد

الحلبي : قدم علينا أبو يعقوب حاجاً سنة تسع عشرة وثلاثماية . قرأت بخط أبي محمد بن الأكفاني وذكر أنه نقله من خط بعض أصحاب الحديث في تسمية من سمع منه بدمشق سنة ست عشرة وثلاثمائة إسحاق بن محمد الحلبي حاج غريب .

أخبرنا أبو الحسن بن قيس وأبو منصور بن خيرون قالا : قال لنا أبو بكر الخطيب : إسحاق بن محمد بن ألحمد بن يزيد أبو يعقوب القاضي الحلبي قدم بغداد وحدث بها عن علي بن عثمان النفيلي وسليمان بن سيف الحراني ، كتب عنه الناس بانتقاء أبي طالب الحافظ ، وروى عنه أبو الحسن الدارقطني ويوسف بن عمر . اه. . (تاريخ ابن عساكر ) .

## ١٩ ــ الحسن بن على المعروف بابن كوجك المتوفى بعد ٣٢٠

الحسن بن علي بن عمر بن عبسي أبو محمد الحلبي القيسي الأديب المعروف بابن كوجك . روى عن علي بن عبد الحميد الغضايري وسعيد بن نفيس المصري ومحمد بن أحمد الرافعي وأبي الفضل جعفر بن أحمد الصاحبي البغدادي وأبي الطيب محمد بن جعفر الزراد المنبجي وعبد الرحمن بن عبيد الله بن أخي الإمام الحلبي وأبي الفضل صالح بن الإصبع ابن أبي الجن وأبي بكر محمد بن حاتم المنبجيين . روى عنه تمام بن محمد وأبو نصر بن الجبان وعبد الوهاب بن الميداني ويحيى بن الغمر .

أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني : حدثنا عبد العزيز الكتاني ، أنبأ نا تمام بن محمد ، حدثني أبو محمد الحسن بن على بن عمر الحلبي ، حدثنا سعيد بن نفيس المصري ومحمد بن أحمد الرافعي وأبو الفضل بن أحمد الصباحي ( تقدم أنه الصاحبي ولا أدري أيهما أصح ) البغدادي وأبو الطيب محمد بن جعفر الزراد المنبجي وعبد الرحمن بن عبيد الله بحلب ، حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله بحلب ، حدثنا عبد الرحمن بن خالد العمري يحدثه أبي ، حدثني الحقل ( هكذا ولعله الفضل ) بن زياد عن جرير بن عثمان سمعه من عبد الملك بن مروان عجيرة عن أبي خالد عن أبيه قال : قال رسول الله عليه عليه بن عمد قال : وأنبأنا تمام بن محمد قال : وحدثني أبي رحمه الله ، حدثني أبو بكر بن أبي قحافة الرملي ، حدثنا سعيد بن نفيس فذكر

بإسناده مثله . حدثني أبو الحسن أحمد بن عبد الباقي القيسي ، أنبأنا محمد بن علي بن الخضر ابن سعيد ، أنبأنا والدي أبو الحسن الميداني ، حدثني أبو محمد الحسن بن علي بن كوجك الحلبي قدم علينا بعد الفتح ، حدثنا أبو الطيب محمد بن جعفر الزراد بمنبج بحديث ذكره . اهـ . ( تاريخ ابن عساكر )

## • ٢ ــ محمد بن بركة القنسريني المتوفى سنة ٣٢٧

محمد بن بركة بن الحكم بن إبراهيم بن فرداح أبو بكر اليحصبي القنسريني الحافظ ببرداعس ، سكن حلب . روى عن أحمد بن شيبان الرملي ومحمد بن عوف وأبي أمية وغيرهم ورحل وأكثر . وروى عنه عثمان بن خرزاد وهو من شيوخه وأبو بكر الربعي وأبو سليمان بن زبر ويوسف الميانجي وأبو بكر بن المقري وعلي بن محمد بن إسحق الحلبي . قال أبو أحمد الحاكم : رأيته حسن الحفظ . وقال ابن ماكولا : كان حافظاً . وأما حمزة السهمي فروى عن الدارقطني أنه ضعيف . اه. . ( ذهبي من وفيات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة ) .

### ٢١ ــ جعفر بن سليمان الشحلاوي

جعفر بن سليمان أبو أحمد الشحلاوي الحلبي . سمع الحروف من أبي شعيب السوسي وهو آخر أصحابه وفاة . وروى عنه أبو الطيب عبد المنعم بـن غلبـون وعبـد الله بـن المبارك . اهـ . ( ذهبي من وفيات ما بين العشرين والثلاثين وثلاثمائة ) .

### ٣٢ ـ محمد بن جعفر الغرياني

محمد بن جعفر بن محمد أبو الحسن ابن الغرياني . عداده في البغداديين ، ثم نزل حلب . روى عن عباس الدوري وإسحق بن سبا النصيبي وإسماعيل القاضي . وروى عنه رواية قالون ، وروى عنه عبد المنعم بن غلبون وعلي بن محمد بن إسحق الحلبي وأبو حفص بن شاهين وعمر بن إبراهيم الكتاني ، وعاش دهراً ، فإنه ولد سنة ٢٤٧ . وثقه الخطيب ، وآخر من روى عنه ابن جميع . اه. . ( ذهبي من وفيات ما بين الثلاثين والأربعين وثلاثمائة ) .

## ۲۳ ـــ أحمد بن على الحبّال المتوفى بين ۳۳۰ و ۳٤٠ تقريباً

أحمد بن علي بن الفرج أبو بكر الحلبي الحبال الصوفي . حكى (هكذا ولعله حدث عن ) ابن الريان المعروف بالمدلل . وروى عن البغوي ويحيى بن علي بن هاشم الكندي وابن أبي أيوب سليمان بن محمد بن زويط الحلبيين وأبي القاسم الزجاجي وأبي العباس أحمد ابن جعفر المقري وعلي بن عبد الحميد الغضايري . روى عنه تمام الرازي وأبو الفرج محمد ابن أحمد العين زربي وأبو نصر بن الجبان وعبد الوهاب الميداني ومكي بن محمد بن الغمر وعبد الرحمن بن عمر بن نصر وأبو سعد الماليني .

أخبرنا أبو القاسم بن السوسي ، أنبأنا أبو القاسم بن أبي العلاء ، أنبأنا أبو نصر بن الجبان ، حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن الفرج الصوفي يعرف بالجبال ، حدثنا عبد الله ابن محمد البغوي ، حدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي عين قال : ( كل مسكر حرام وكل مسكر خمر ) . أخبرناه عاليا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين ، حدثنا أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان ، أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ، حدثنا أحمد بن حنبل ، أخبرنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله ، أخبرني نافع عن ابن عمر قال : لا أعلمه إلا عن النبي عين قال : ( كل مسكر حرام وكل مسكر خمر ) .

أخبرنا أبو محمد ابن الأكفاني قراءة ، حدثنا عبد العزيز الكتاني ، أنبأنا أبو الفرج محمد ابن أحمد العين زربي ، حدثنا أبو بكر أحمد بن علي الحبال الصوفي ، حدثنا الريان المعروف بالمدلل قال : سمعت محمد بن كثير العبدي يقول : سمعت سفيان الثوري يقول : كان الرجل ليحدثني بالحديث قد سمعته أنا قبل أن تلده أمه فيحملني حسن الأدب أن أسمعه منه . اهدر تاريخ ابن عساكر ) .

أقول : وذكره الإمام الذهبي فيمن توفي تقريباً من سنة ثمانين والله أعلم .

## ٢٤ \_ أحمد بن محمد الصنوبري الشاعر المشهور المتوفى سنة ٣٣٤

أحمد بن محمد بن الحسن بن مرّار (\*) أبو بكر الضبي المعروف بالصنوبري الحلبي .

<sup>\*</sup> في الأصل: مراد.

شاعر محسن أكثر أشعاره في وصف الرياض والأنوار ، قدم دمشق وله أشعار في وصفها ووصف منتزهاتها .

حكى عن على بن سليمان الأخفش قرأت بخط أبي الحسن رشأ بن نظيف المقري وأنبأني أبو القاسم على بن إبراهيم وأبو الحسن سبيع بن المسلم عن رشأ ، أخبرني أبو الحسن عن عبد الرحمن بن أحمد بن معاذ الشيخ الصالح بمصر ، أنبأنا أبو العباس عبد الله بن عبيد الله ابن عبد الله الحلبي الصفري قال : وسألت أحمد بن محمد بن الحسن بن مرّار الصنوبري ما السبب الذي نسب جده إلى الصنوبر حتى صار معروفاً به ، فقال لي : كان جدي الحسن بن مرّار صاحب بيت حكمة من بيوت حكم المأمون فجرت له بين يديه مناظرة الحسن بن مرّار صاحب بيت حكمة من بيوت حكم المأمون فجرت له بين يديه مناظرة المنتحسن كلامه وحدة مزاجه فقال له : إنك لصنوبري الشكل ، يريد بذلك الذكاء وحدة المزاج .

أنبأنا أبو محمد بن طاوس ، أنبأنا أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن أبي عقيل الكرخي ، وأنبأنا أبو يعلى بن أبي حسن ، أنبأنا أبو الفرج سهل بن بشر الأسفرايني قالا : أنبأنا أبو الحسين محمد بن الحسين ابن الترجمان ، أنشدنا أبو الطيب ، أنشدني أبو بكر الصنوبري يرثي ابنته وكتب على قبة قبرها :

باي ساكنة في جدت نفس فازدادي عليها حزناً وفي الجانب الآخر:

أساكنة السقبر السلسو محرم لفن ضمّن القبر الكريم كريمتي وفي الجانب الآخر:

أواحـــدتي عصاني الصبر لكــــن وكـــنت وديعتـــي ثم استـــردت وقال في الجانب الآخر :

يا والدي رعاكا الله

سكنت منه إلى غير سكن كلمن الحرن كلمنا زاد الحرن

علينا إلى أن نستوي في المساكن لأكرم مضمون وأكرم ضامـن

دمـوع الـعين سامعــة مطيعــة ولـــيس بمنكـــر ردّ الوديعــــة

لا تهجــــا قبرى وزوراهٔ

أخلـــقتما وجهــــى بجدتــــه\* القيــــ يخلقـــه ويمحـــاهُ وفي الجأنب الآخر:

> آنـــــس الله وحشـــــتك أنت في صحبية السبل

وفي الجانب الآخر مقدم : أبك\_\_\_\_ك رب\_ة فن\_\_\_ه

لك منــــز لان فـــــــــا

يتلبى وفيها تحررٌدُ\*\* يسيض للبكاء وذا يسود

رحـــــم الله وحدتـــــك. 

كتب أبو الحسن على بن محمد بن على بن العلاف وأخبرني أبو القاسم ابن السمرقندي وأبو المعمر المبارك بن أحمد بن عبد العزيز الأنصاري عنه ، أنشدنا أبو القاسم بن بشران ، أنشدنا أبو العباس أحمد بن إبراهم الكندي ، أنشدني أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله لأبي بكر الصنوبري ، وأنبأنا أبو نصر ابن القشيري ، أنبأنا أبو بكر البيهقي ، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أنشدني أبو الفضل نصر بن محمد الطوسي ، أنشدني أبو بكر الصنوبري وأنبأنا أبو على الحسن بن المظفر بن السبط ، أنبأنا أبي أبو سعد ، أنشدني أبو على الحسن بن عمر بن الزبير ، حدثنا الزبيري قال : أنشدنا أبو الحسن الصنوبري بالشام والصواب أبو بكر:

> دخمول النمار للمهجمور خير لأن دخوليه في النيار أدني

من الهجر اللذي هو يتقيم عذاباً من دخول النار فيه

أخبرنا أبو العز بن كادس، أنبأنا أبو محمد الجوهري ، أنشدنا أبو الحسن المعنوي الشيخ الصالح قال: أنشدني الصنوبري:

لا النسوم أدري بسه ولا الأرقُ يدري بهذين من به رماقً كلّت فما تستطيع تستبيق إن دموعي من طول ما استبقت مدد كان إلا ضلّت لسه الحدق ولى مليك لم تبد صورته

لي الأصل : خليتها وجهى يحد به للقبر .

الصواب: يـا ربـة الــقبر التــى تـــبلى وقـــبتها تجدد

وخسفت أدنب منها فأحتسرق نبويت تقبيل نسار وجنتسه أنشدنا أبو الحسن على بن المسلم وأبو القاسم ابن السمرقندي قالاً : أنشدنا أبو نصر ابن طلاب ، أنشدنا أبو الحسن بن جميع ، أنشدني أبو بكر الصنوبري بحلب :

و كان الموى مزحاً فصار الموى جدّا وهذا الهوى ما زال يستوهن الجَلدا فكم من ظباء في الهوى غلبت أسدا وأملك لي منى فصرت لكم عبدا كفقد حياتي لا رأيت لكم فقدا تزايىد ما ألقى فقىد جاوز الحدّا وقد كنت جَلداً ثم أوهنني الهوى فلا تعجبي من سلب ضعفُكُ قوتي غلبتم على قلبي فصرتم أحــق بي جری حبکم مجری حیاتی ففقدکم

أخبرنا أبو السعود أحمد بن على بن محمد المحلى ، حدثنا عبد المحسن بن محمد بن على من لفظه ، حدثنا أبو الحسن أحمد بن عمد بن أبي قدامة الحلبي لأبي بكر الصنوبري :

ذمّ ما شئت رب ذم بحمسيد إن فقد الحسود أخيب فقيد وهمو عنموان نعممة الله عنمدي

لا فقدت الحسود مسدة عمسري كيف لا أوثر الحسود بشكري قال: وأنشدني أيضاً له

كبنفسج الروض المشوب بورده شيئاً ولا ألفاته من قلم شبها أراك فرندها كفرنده وكسأنما قرطساسه مسن خسدّه لـولا المعلّـم مـا رُمــيت بصدّه

انظر إلى أثر المداد بخدّه ما أخطأت نوناته من صدغه ألقت أنامله على أقلامه وكمائنا أنفساسه مسن شعسره مـا صدّ عنــى حين صدّ تعمـــداً

أخبرنا أبو القاسم على بن إبراهيم وأبو الحسن على بن أحمد قالا : حدثنا أبو منصور ابن حيرون ، أنبأنا أبو بكر الخطيب ، أنبأنا على بن المحسن ، حدثنا محمد بن سليمان الكاتب ، أنشدني أبو الحسن بن حبش الكاتب قال : شرب أبي دواء فكتب إليه جحظة يسأله عن حاله رقعة مكتوب فيها :

أبرن لي كيسف أمسيت ومساكان مسن الحال 

قال أبو بكر : وفي غير هذه الرواية أن أبا بكر الصنوبري شرب بحلب دواء فكتب إليه صديق له بهذين البيتين فأجابه الصنوبرى:

كتبت إليك والنعلان ما إن فإن رمت الجواب إلى فاكتب على العنوان يدفع في الكنهف

أقلهمـــا مـــن السير العنيــــفِ

كتب إليّ أبو نصر بن القشيري ، أنبأنا أبو بكر البيهقي ، أنبأنا الحاكم أبو عبد الله ، أنشدني أبو الفضل نصر بن محمد الطوسي قال: أنشدني أبو بكر الصنوبري لنفسه:

هدم الشيب ما بناه الشباب والغواني وما غضبن غضاب قبلب الآبنسوس عاجباً فلسلأعين وضلال في الـــرأي أن يُشنــــأ

منه وللقلوب انقللاب البازي على حسنه ويهوى الغراب

قال: وأنشدني لنفسه:

ملأت وجهها علمي عبوسا واستثمارت من المآقي المرسيسا ورأتنسي أسرّح العساج بالعساج فظسلت تستسحسن الآبنسوسا ليس شيء إذا تأملت شيباً إنما الشيب ما أشاب النفوسا

أنشدني أبو القاسم محمود بن عبد الرحمن البستي ، أنشدنا أبو الحسن على بن أحمد المديني ، أنشدنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي ، أنشدنا على بن حمدان ، أنشدنا الصنوبري لنفسه:

ما الدهـر إلى الربيـع المستــنير إذا أتى الربيــع أتــاك النّــور والنّــورُ فَ الْأَرْضُ يَاقُوتُ اللَّهِ وَالْجُو لُوْلُــُوَّةً وَالنَّــَبِتُ فَيُرُوزُجُ وَالمَاءُ بِلِّـــورُ

وهذان البيتان من أبيات أخبرنا بها أبو السعود ابن المحلى .

أنبأنا أبو على محمد بن وشاح بن عبد الله الكاتب ، حدثنا أبو القاسم عبد الصمد ابن أحمد الخولاني المعروف بابن حبيش ، أنشدني أبو بكر الصنوبري : `

فالأرض مستوقد والجو تندور فالأرض عريانة والجو مقسرور

إن كان في الصيف ريحان وفاكهة وإن يكن في الخريف النخل مخترفاً ﴿ فَالْأَرْضُ مُحْسُورَةٌ وَالْجُو مُـأْسُورٍ وإن يكن في الشتاء الغيث متصلاً

ما الدهر إلا الربيع المستنير إذا فالأرض ياقوتة والجو لؤلؤة ما يعدم النبت كاساً من سحائيه فية لنا البورد منضود مبورده ونرجس ساحر الأبصار ليس لما هذا البنفسج هذا الساسمين وذا تظل تنثر فيه السحب لؤلؤها حيث التفت فقمري وفاختة إذا الهزاران فيه صوتها فهمها تطيب فيه الصحاري للمقم بها من شم طيب رياحين الربيع يقــل

أتى الربيح أتساك النسور والنسور والنسبت فيروزج والماء بأسسور فالنبت ضربان \* سكران ومخمور بين المجالس والمنشيور منشيور كانت له من عمى الأبصار مسحور النسرين قد قرنا فالحسن مشهور فالأرض ضاحكة والطير مسرور يغنيــــــان وشيفنيـــــــنّ وزرزور بحسن صوتهما عبود وطنبور كا تطيب له في غيره الدور لا المسك مسك ولا الكافور كافور

كتب إلى أبو سعد بن أبي بكر السمعاني قال : أنشدني أبو القاسم الخضر بن الفضل ابن محمود المؤدب من حفظه إملاءً بالدسكرة للصنوبري:

يقول لي وكلانا عند فرقتنا صدان أدمعنا در وياقسوتُ أقم بأرضك هذا العام قبلت لها كيف المقام وما في منزلي قوت ولا بـأرضك حــر يستجــار بــه

أنبأنا أبو محمد بن طاوس ، أنبأنا أبي أبو البركات ، أنبأنا أبو القاسم التنوخي ، أنشدنا أبو الحسن المعنوي ، أنشدنا أبو بكر الصنوبري لنفسه :

أفنيت يومى هكذا باطلاً منتظراً للدعروة الباطلية هَمِّكَ للسرسل وأنبائهسم هممّ التسي تطلق للقابله يا دعوة ما حصلت في يدي بل ذهبت بالدعوة الحاصلة

قال : وأخبرنا أبو القاسم التنوخي ، أنشدنا أبو الحسن علي بن محمد الحلبي المؤدب قال : قال لي أبو بكر الصنوبري : أول شعر قلته وارتضيته قولي :

<sup>\*</sup> في الأصل: حيران.

ما حـل بي منك وقت منصرفي كم قــال لي الشوق قــف لتلثمــه فكــان قلبــــى في زي منعطـــف

ما كسنت إلا فسريسة التلسفِ فقال خسوف الرقسيب لا تقسفِ وكان جسمي في زي مسنصرفِ

قال : وأنبأنا أبو القاسم التنوخي ، أنشدنا أبو الحسن المعنوي ، أنشدنـا أبـو بكـر الصنوبري لنفسه :

عللینی بموعسدی امطلی ما حییت بهٔ ودعینی أفوز منك بنجسوی تطلّبسهٔ فعسی یغیر\* الزما ن بنسحس فینتبسهٔ

أخبرنا أبو المظفر سعيد بن سهل بن محمد بن عبد الله النيسابوري ، أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله النيسابوري ، أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد المديني المؤذن إملاءً بنيسابور قال : سمعت الإمام أبا منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي يقول : سمعت علي بن حمدان الفارسي يقول : كان للصنوبري ابن مسترضع ففطم ، فقل : ما لابني ؟ فقالوا : فطم ، قال : فتقدم فلخل الصنوبري يوماً داره والصبي يبكي فقال : ما لابني ؟ فقالوا : فطم ، قال : فتقدم إلى مهده وكتب عليه :

منعصوه أحب شيء إليك منعصوه غصداءه ولقصد كا عجباً منه ذا على صغر ال

من جميع الورى ومن والديه ن مباحساً لسه وبين يديسه سن هوي فاهتدى الفراق إليه

ا هـ ( تاريخ ابن عساكر ) :

أقول : والصنوبري من فحول الشعراء الجيدين ومن جملة من كان منهم بحضرة سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب ، وكان لا يجارى في وصف الأماكن والأنهار والرياض والأزهار ، وقد أكثر في شعره من ذلك ، وأورد له ياقوت في معجم البلدان قصيدة طويلة في نيف ومائة بيت وصف فيها الشهباء ومنتزهاتها وقراها القريبة منها وهي من غرر القصائد ومطلعها :

لعلها : يغبر ، وروايته في الديوان : فعسى يعار الزمان بحبي فينتبه .

### احبسا العيس احبساها وسلا الدار اسألاها

وأورد له في التاريخ المنسوب لابن الشحنة قصيدة وصف فيها نهر الشهباء المسمى بقويق ومطلعها :

قويسق لمه عهمد لدينما وميشاق وهمذي العهمود والمواثيق أذواق ومن أحب الوقوف عليهما فعليه بهذين الكتابين .

وذكره ابن شاكر في تاريخه « فوات الوفيات » ولكنه لم يذكر تاريخ وفاته . قال : ومن شعره في الورد :

زعم الورد أنه هو أبهى من جميع الأنوار والريحان فأجابت أعين النسرجس الخض بسذلٌ مسن قسولها وهسوان أبما أحسن التسورد أم مقلسة ريسم مسريضة الأجفسان أم فمساذا يرجو بحمرت السورد إذا لم يكسن له عينان فزها الورد ثم قسال مجيساً بقياس مستحسن وبيان إن ورد الخدود أحسن مسن عين بها صفيرة مسن البرقسان

#### ومنه :

أرأيت أحسن من عيون النرجس درر تشقد على على المخان كافور خفقون باعين فكأنها أقمار ليل أحدقت وله أيضاً:

أم من تلاحظهن وسط المجلس قضب الزمرد فوق بسط السندس من زعفران ناعمات الملمس بشموس أفق فوق غصن أملس

يا ريم قومي الآن ويحك فانظري كانت محاسن وجهها محجوبة ورد بدا يحكي الحدود ونرجس ونبات باقالاء يشبه نسوره والسرو تحسبه العياون غوانيا

ما للربى قد أظهرت إعجابها فالآن قد كشف الربيعُ حجابها يحكي العيونَ إذا رأت أحبابها بليق الحمام مشيلة أذنابها قد شمرت عن سوقها أثوابها

خود تسلاعب موهنساً أتسرابها يومــاً لما وطــىء اللئـــامُ تـــرابها وكأن إحداهن من نفح الصبا لو كنت أملك للرياض صيانة

وقال أيضاً :

خجل الورد حين لاحظه النرجس من حسنه وغار البهار العسلت ذاك حمرة وعلت ذا حيرة واعترى البهار اصفرار وغدا الأقحوان يضحك عُجباً عن ثنايا لِثاتها نضار ثم نسم النمام واستمع السوس لما أذيسعت الأسرار عندها أبرز الشقيق خدوداً صار فيها من لطمه آثار سكبت فوقها دموع من الطل كا تسكب اللموع الغزار فاكتسى ذا البنفسج الغض أثواب حداد إذ خانه الإصطبار وأضر السقام بالياسمين المغض حتى أذابسه الإضرار ثم نادى الجزاء في سائر الزهر فوافاه جحفل جرار فاستجاشوا على محاربة النرجس بالحرم المذي لا يسار فاتوا في جواشن سابغات تحت سجف من العجاج يشار فارا أعمل التلطف للحورد حداراً أن يُغلب النوار لو أزل أعمل التلطف للورد حداراً أن يُغلب النوار فجمعناهم لدى مجلس تصخب فيه الأطيسار والأوتسار فجمعناهم لدى مجلس تصخب فيه الأطيسار والأوتسار فجمعناهم لدى مجلس تصخب فيه الأطيسار والأوتسار فحوها الأبصار

#### وقال أيضاً :

بدر غدا يشرب همساً غدت وحدّها في الوصف من حدّه تغسرب في فيسه ولسكنها من بعد ذا تطلع في خسدّه وقال أيضاً:

ولم أنس ما عاينته من جماله ويقرأ في المحراب والناس خلفه:

وقد زرت في بعض الليالي مصلّاهُ ولا تقتلـوا النـفس التـي حـرم اللهُ

في الديوان : ثم نادى الحيري .

فعالك يا من تقتل الناس عيناهُ

فقلت تأمل ما تقول فإنه وله:

فلست تسرى بخير دمشق دنيا المناظـــر في مناظرنــا وأهيــا خــلال حدائــق ينبتــن وشيــا ومــن أترجّــة لم تعـــد ثديــا

صفت دنیا دمشق لساکسنیها مکللست فواکههست أبهی تفیض جداول البلسور فیها فمسن تفاحیة لم تعدد خدداً

أقـول : وممن تـرجمه الحافـظ الذهبـي وأورد لـه مـن نظمـه [ لا النـوم أدري بــه ولا الأرق ] ... إلخ الأبيات المتقدمة ، وقال : وفاته كانت سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة .

## ٢٥ ــ يحيى بن على الكندي المتوفى بين ٣٣ و٣٤ تقديراً

يحيى بن علي بن محمد بن هاشم بن النعمان بن مرداس بن عبد الله أبو العباس الكندي الحلبي الحفاف ابن ابنة محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة . قدم دمشق حاجاً وحدث بها وبحلب عن أبي نعيم عبيد بن هشام وعبد الملك بن دليل إمام مسجد حلب وعبدة بن عبد الرحيم المروزي وعبد الله بن نصر الأنطاكي وجده لأمه محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة وإبراهيم ابن سعيد الجوهري وعبد الله بن محمد الأدرمي وعبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي وأبي عبد الله الضحاك بن حجرة المنبجي وأبي البختري عبد الله بن محمد بن شاكر . روى عنه محمد ابن يوسف الرافعي البندار وأبو بكر أحمد بن علي الحبال الصوفي وأبو محمد الحسن بن إبراهيم الحلبي محمد ابن داود الثقفي وأبو بكر بن المقري وأبو طالب علي بن الحسن بن إبراهيم الحلبي المعروف بالفقيل وأبو علي الحسين بن علي الحافظ وأبو علي محمد بن محمد بن آدم الفزاري وحمزة ابن محمد بن علي الكنائي الحافظ وأبو علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري وأبو أحمد ابن عدى الحافظ .

قرأت على أبي القاسم الخضر بن الحسين بن عبدان عن عبد العزيز بن أحمد ، أنبأنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله المري ، حدثنا محمد بن سليمان الربعي ، حدثنا أبو العباس يحيى بن علي بن محمد بن هاشم الحلبي الكندي الخفاف قدم علينا حاجاً ، حدثني عبد الملك بن دليل إمام مسجد حلب ، حدثني أبي عن إسماعيل السدي عن زيد بن أرقم قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يقول الله عز وجل: توسعت على عبادي بثلاث خصال ، بعثت الدابة على الحبة يعني القمح والشعير ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة ، وتغير الجسد من بعد الموت ولولا ذلك لما دفن حميم حميمه ، وسليت حزن الحزين ولولا ذلك لم يكن يسلو ) .

ومن عالي حديثه ما أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك ، أنبأنا أبو طاهر بن محمود ، أنبأنا أبو بكر بن المقري ، حدثنا يحيى بن علي بن هاشم بن أبي سكينة ، حدثني جدي محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة عن ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عنه الفرع أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض ) . روى عنه أبو بكر بن المقري في معجم شيوخه فقال : ابن ابنه محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة : أنبأنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن طاووس وأبو الحسين عبد الرحمن ابن أبي الحديد ، أنبأنا محمد بن عوف قال : قرىء على أبي بكر البندار . حدثنا أبو العباس يحيى بن على محمد بن هاشم النعمان بن مرداس الكندي الحلبي الخفاف : قدم علينا دمشق ونزل المصلى حاجاً في شوال سنة أربع وثلاثمائة فذكر حديثاً ا هـ ( ابن عساكر ) .

## ٢٦ ــ خلّاد بن محمد الأسدي المتوفى بين ٣٤٠ و ٣٥٠ تقريباً

خلاد بن محمد بن هائي بن واقد أبو يزيد الأسدي الخناصري من أهل خناصرة . حدث بدمشق وحلب عن أبيه محمد بن هائي وعبد الله بن جيق الأنطاكي واليمان بن سعيد والمسيب ابن واضح . روى عنه محمد بن مروان وأبو بكر محمد بن الحسين بن صالح بن إسماعيل السبيعي الحلبي وأبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن فيل الأنطاكي ، أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة ، حدثنا عبد العزيز بن أحمد ، أنبأنا تمام بن محمد أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مروان قراءة عليه ، حدثنا أبو يزيد خلاد بن محمد بن هائي بن واقد الأسدي ، حدثنى أبي محمد بن هائي ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي بن واقد الأسدي ، حدثنا خصيف عن عكرمة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أفضل الهدية وأفضل العطية الكلمة من كلام الحكمة يسمعها العبد ثم يعلمها أخاه خير له من عبادة سنة على سنة ) .

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنبأنا محمد بن على الحسن بن سكينة الأنماطي ،

أنبأنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن أحمد بن القاسم بن جامع الدهان ، أنبأنا محمد بن المسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل ، حدثنا خلاد بن محمد بن هاني بن واقد الأسدي إمام مسجد خناصرة ، حدثني أبي ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن الطيالسي ، حدثنا خصيف عن سعيد بن جبير عن معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من احتكر طعاماً على أمتي أربعين يوماً وتصدق به لم يقبل منه ) ا هـ ( ابن عساكر ) .

## ٧٧ ــ محمد بن العباس البزّاز المتوفى سنة ٣٥٠

تحمد بن العباس بن الفضل أبو بكر البزاز . نزل حلب وحدث بها عن إسماعيل القاضي ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ، وروى عنه علي بن محمد الحلبي . قال الخطيب : أحاديثه مستقيمة ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة خمسين وثلاثمائة ) .

# ٢٨ ــ نظيف بن عبد الله المقري المتوفى سنة ٣٥٠

نظيف بن عبد الله أبو الحسن الحلبي المقري . كان من كبار المقرئين ، قرأ على عبد الصمد بن محمد العسوني سنة تسعين ومائتين ، وسمع منه كتاب عمرو بن الصباح عن حفص وعلي موسى بن جرير الرقي وأحمد بن محمد اليقطيني . أخذ عنه عبد الباقي بن الحسن وعبد المنعم بن غلبون ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة خمسين وثلاثمائة ) .

# ٢٩ ــ عبد الواحد أبو الطيب اللغوي المتوفى سنة ٣٥١

عبد الواحد بن على أبو الطيب العسكري اللغوي من عسكر مكرم . قدم حلب وأقام بها إلى أن قتل في دخول الدمستق حلب في هذه السنة ( ٣٥١ ) ، كان أحد الحداق العلماء المبرزين المتقنين لعلمي اللغة والعربية ، أخذ عن أبي عمر الزاهد ومحمد بن يحيى الصولي . قال أبو على الصقلي : كنت في مجلس ابن خالويه إذ وردت عليه من سيف الدولة مسائل تتعلق باللغة فاضطرب لها و دخل خزانته وأخرج لها كتب اللغة و فرقها على من كان عنده من أصحابه يفتشونها ليبحث عنها ، فتركته و ذهبت إلى أبي الطيب اللغوي وهو جالس

وقد وردت عليه تلك المسائل بعينها وبيده قلم الحمرة فأجاب به و لم يغيره قـدرة على الجواب. وهو صاحب<sup>(۱)</sup> كتاب ( مراتب النحويين » ، وكتاب ( الإبدال » نحا فيه نحو كتاب يعقوب في القلب . وكتاب ( شجر الدر » سلك فيه مسالك أبي عمر في المدخل . وكتاب ( في الفرق » . و لطيف الإتباع »<sup>(۱)</sup> .

قال أبو الطيب (أي المترجم): وللخليل ثلاثة أبيات على قافية واحدة يستوي لفظها ويختلف معناها وأراد بهذا أن يبين أن تكرار القوافي ليس بضار إذا لم يكن بمعنى واحد وليس بإيطاء، والأبيات:

يا ويح قلبي من دواعي الهوى إذ رحل الجيران عند الغروبُ أتبعتهم طرفي وقد أمعنسوا ودمع عيني كفيض الغروبُ بانسوا وفيهم طَفلة حسرة تفتر عن مثل أقاحي الغروبُ

قال أبو الطيب : فقصد هذا القصد بعض الشعراء فيما أنشده ثعلب و لم يذكر قائلاً : أتعرف أطلالاً شجونك بسالخال(٣)

وعيش زمان كان في المعصر الخالي الماضي ليالم مسلّمط المسلمان الشباب مُسلّمط الله المسلمان الشباب مُسلّمط الله المسلمان الشباب المسلمان المس

علي بعصيان الإمسارة والحال الراية وإذ أنا خِدنٌ للغوي أخى الصبا

وللغسزلُ المرّبح ذي اللهسو والحال الخيلاء وللخودِ تصطادُ الرجالُ بفاحسمِ

وخَـدٌ أُسيــلِ كَالُوذيلــة ذي الخال الشامة إذا رئــمتْ ربعــاً رئــمتُ رباعهـــا

كما رئيم المَيثاء ذو الرئيسة الخالي العزب

<sup>(</sup>١) يوجد في بعض مكاتب الأستانة .

 <sup>(</sup>٢) ذكر هذا الإمام السيوطي في بغية الوعاة وقال ثمة : إنه قد ضاع أكثر مؤلفاته ، وله في مكتبة الحاج سليم آغا
 في الآستانة في أسكدار كتاب الأضداد في كلام العرب ورقمه ٨٩٣ .

<sup>(</sup>۳) موضع بعینه .

ويقتــادني منها رخيــــهُ دلالِهـــا كا اقتاد مُهاراً حين يألفه الخالي الذي يلحن زمان أفدّي من مراح إلى الصبا بعمّى من فسرط الصبابسة والخال أخو الأم وقد علمت أني وإن ملت للصبا إذا القوم كعوا لست بالرعش الخال الضعيف ولا أرتــــدى إلا المروءةَ خُلّــــةً إذا ضنّ بعض القوم بالعَصّب والخال نوع من البرود وإن أنا أبصرت المُحمولَ ببلدة تنكّبتها واشتمت خالاً على خال السحاب فحالف بحلفي كلّ خيرق مهلدّب وإلا تحالفني فخيال إذاً خيال من المخالاة وما زلت جلفاً للسماحية والعلا كا احتلفتْ عبسٌ وذبيسان بسالخال موضع وثالثنا بالحلف كيل مهتب لما يُرمَ من صمِّ العظام به خال\* قاطع

قال أبو الطيب : ولما ظننا أن من سمع هذه الأبيات ربما خال صاحبها قد زاد على الخليل ابن أحمد وأنه لما تعرض لشيء تقصاه رأينا أن نبين أنه بخلاف هذه الصورة وأنه قد ترك أكثر مما أخذ وأغفل أكثر مما أورد ، وقد بقي عليه من هذه القوافي ما نحن ناظمون أبياتاً ومعتذرون من تقصيرنا فيه إذ المراد إيراد القوافي دون التعمد لنقد الشعر ، والأبيات :

ألم بربسع السدار بسان أنسيسه على الخال(١) على رغم أنف اللهو قفراً بذي الخال(١)

 <sup>\*</sup> وقع في الأبيات كثير من التصحيف والتحريف والنقص ، فأخلت برواية 1 لسان العرب ٤ -- خ ي ل -- .
 (١) موضع .

مساعـــد خـــلٌ أو مـــقضّي ذمّــــةٍ

وعيسي تتيسل بعسد ساكنسة الخال (١)

وكم حلملت أيسدي النسوى وصروفهما

على الزمسين الخالي المجين بسسالخال (٢) تسبصر خلسيلي الربع شيّعت دائماً

بقلب من الوجد الذي حلّ في خالي (١)

ألم تسرني أرعسي الهوى مسن جسوانحي

رياضك م بالرّذي النعم الخال (٤) أذوق أمرّيه بمسخير تكسره

مذاقعة موفسور على جزعمه خسال (٥)

وأسكـــن منـــه كل واد مضلــة

وآلف ربعاً ليس من مألف الخال (١)

وكم أنستضى فيسه سيسوف عسزاهم

وأنضو لبــاب البُــدن عــن جمل خـــالي (٢)

وكم من هدى قد ملت عنه إلى هوى

وحـقٌ يقيـن حـدت عنــه إلى خــال (^)

ومهما تذللنسى للسيلي صبابسة

فغير معرّى القدر من ملبس الخال (١)

(١) من الحلو .

(٢) الخالي البال.

(٣) ثوب يستر به الميت .

(٤) الرجل الحسن القيام على المال .

(٥) من قولهم خل علي اللبن إذا لزم ولم يبعده .

(٦) خلا بالمكان إذا لزمه و لم يفارقه .

(٧) الجمل الضخم البادن.

(٨) وهم.

(٩) متكبر.

تطامر طَودي للهروى يستقيده وألحق أطرود الأعزين برالخال (۱) أضن بعهدي ضن غيري بروحد أضن بعهدي ضن غيري بروحي بذل ذي الكرم الخال (۲) وإن تخل لسيل من تذكر عهدنا فكم أيقن الخالون أني كذا خالي (۲) وإن زعموا أني تخليب بعدها فما أنا عنها بالخلي ولا الخالي (۱)

ا هـ من عيون التواريخ لابن شاكر الدمشقي . ثم أورد ابن شاكر بعد هذه القصيدة قصيدة في تسعة وعشرين بيتاً على هذا النمط وهذا الروي لعبد الله بن محمد بن عبد الغفار النحوي العروضي . والجزء الذي نقلنا منه ترجمة أبي الطيب من مخطوطات المكتبة الأحمدية بحلب وخطه سقيم جداً وفي القصيدتين تحريف كثير لم أتمكن من تصحيحه بأكثر مما ترى .

وللشاعر الأديب بطرس كرامة أحد رجال « مشاهير الشرق » لجرجي زيدان قصيدة خاليّة ومطلعها :

أمن خدك الوردي أفتنك الخال فسح من الأجفان مدمعك الخال وهي قصيدة غراء تقع في محمسة وعشرين بيتاً فليرجع إليها من أحب الوقوف عليها .

#### ٣٠ ــ أحمد بن نصر البازيار المتوفى سنة ٣٥٧

أحمد بن نصر بن الحسين البازيار أبو على . كان نديماً لسيف الدولة بن حمدان وكان أبوه نصر بن الحسين من ناقلة سامرا ، واتصل بالمعتضد وخدمه وخف على قلبه ، وأهله

<sup>(</sup>١) الأكمة الصغيرة.

<sup>(</sup>٢) الذي يجر الحيلاء.

<sup>(</sup>٣) من الحلو .

<sup>(</sup>١٤) البريء.

من خراسان ، وكان يتعاطى لعب الجوارح فرد إليه المعتضد نوعاً من أنواع جوارحه . ومات أبو على بحلب في حياة سيف الدولة ، وله من الكتب كتاب ( تهذيب البلاغة » ذكر ذلك كله محمد بن إسحق النديم . قال ثابت بن سنان : مات أبو على أحمد بن نصر ابن الحسين بالشام ( أي ببلاد الشام ) في سنة ٣٥٢ .

وحدث أبو جعفر طلحة بن عبد الله بن فتاش صاحب كتاب القضاة قال: كنا بحضرة سيف الدولة وقد كان من ندمائه قال: كان يحضر معنا مجلسه أبو نصر البنص وكان رجلاً من أهل نيسابور أقام ببغداد قطعة من أيام المقتدر وبعدها إلى أيام الراضي ، وكان مشهوراً بالطيبة والخلاعة وخفة الروح وحسن المحاضرة مع العفة والستر ، وتقلد الحكم في عدة نواح بالشام ، فقيل له يوماً بحضرة سيف الدولة : لم لقبت البنص ؟ فقال : ما هذا لقب وإنما هو اشتقاق من كنيتي كما أردنا أن نشتق من أبي علي مثل هذا ( وأوما إلى ابن البازيار ) لقلنا البعل أو اشتققنا من أبي الحسن ( وأوما إلى سيف الدولة ) لقلنا النحس ، فضحك سيف الدولة و لم ينكر عليه . وقد استدللت بهذه الحكاية على عظم قدر البازيار عند سيف الدولة إذ قرن اسمه باسمه . وذكر هلال أن أحمد بن نصر البازيار كان ابن أخت أبي القاسم علي بن محمد الحواري ، وكان أبو العباس الصفري شاعر سيف الدولة قد حبس لمحاكمة علي بن محمد الحواري ، وكان أبو العباس الصفري شاعر سيف الدولة قد حبس لمحاكمة كانت بينه وبين رجل من أهل حلب فكتب إلى ابن البازيار من محبسه :

كـذا الدهــر بــؤس مــرة ونــعيم وذو الصبر محمـود على كل حالـة

يقول فيها :

اترضی الطمای<sup>(۱)</sup> قاض بحبسه و ان زماناً فیسه بحبس مثلسه یکاد فؤادی یستطیر صبابة هل آنت ابن نصر ناصری بمقالة و لایم قاض رد توقیع من به

فــلا ذا ولا هـــذا يكــاد يــــدوم وكل جــزوع في الأنـــام ملـــوم

إذا اختصمت يوماً إليه خصوم لمثلي زمان ما علمت لشيم إذا هب مسن نحو الأمين نسيم لها في دجسى الخطب البهيم نجوم غدا قاضياً فالأمر فيه عظيم

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

# ومتخذ عندي صنيعة ما جد كريم نماه في الفخرار كريم الهدر معجم الأدباء لياقوت ١٢٢ جلد ٢).

#### الكلام على درب البازيار المنسوب للمترجم

قال أبو ذر في كنوز الذهب: درب البازيار هو الدرب الذي لاينفذ وفي أوله الرباط الشمسي ، وهو منسوب لأحمد بن نصر بن البازيار أبي على الكاتب ، كان أبوه من أهل سامرا وانتقل هو إلى حلب وسكنها واتصل بخدمة سيف الدولة وحظي عنده وكان فاضلاً .

أقول : درب البازيار هو الزقاق المعروف الآن بزقاق الزهراوي شمال المدرسة الشرفية ، لكنه مفتوح الآن ينفذ إلى محلة السويقة يميناً وإلى محلة بحسيتا يساراً .

# الكلام على الآثار التي كانت في هذا الزقاق

#### الخانكاه الشمسية:

قال أبو ذر: هذه الخانكاه برأس درب البازيار ملاصقة لبيتي من جهة الغرب ، أنشأها شمس الدين أبو بكر أحمد جدي أخو صاحب الشرفية وابن عمي لأني ابن إبراهيم بن عائشة بنت نجم الدين عمر بن قطب الدين محمد بن موفق الدين أحمد ابن فاخرة بنت الشيخ شمس الدين المشار إليه هو ابن هاشم ابن أبي حامد عبد الله أخي الشهيد ، وهذه الخانكاه كانت داره وبها سكنه ، ولها باب إلى دهليز قاعتي التي سكنتها ابنته فاخرة الملاكورة ، وهي خانكاه عظيمة مشتملة على علو وهو طباق مرخمة ببروز من الرخام الأصفر وسفل به مغارتان إحداهما فوق الأخرى ، وبها بئر ، وهي محكمة البناء ، فلما توفي منشبها سنة إحدى وثلاثين ( وستائة ) توفي عن ابنة واحدة وهي جدتي فأوصى إلى أخيه الشيخ شرف الدين صاحب الشرفية بأن يقفها على الصوفية ، فوقفها أوقاف أخوه ووقف المجلس القبلي منها مسجداً على مذهب الشافعي . وكانت هذه الخانقاه لها أوقاف جليلة وحلوى في المواسم ، ولها إمام ، ومن وقفها حانوتان بسوق الحبالين الآن ، ولها جليلة وحلوى في المواسم ، ولها إمام ، ومن وقفها حانوتان بسوق الحبالين الآن ، ولها سماط قبل إن حاكماً أبطله لنقض الوقف ، وقد سكن هذه الخانكاه قبل فتنة تيمور الشيخ سماط قبل إن حاكماً أبطله لنقض الوقف ، وقد سكن هذه الخانكاه قبل فتنة تيمور الشيخ سماط قبل إن حاكماً أبطله لنقض الوقف ، وقد سكن هذه الخانكاه قبل فتنة تيمور الشيخ

أحمد الحموي والشيخ على المتعيش ، ( وكانا من الصالحين القايمين ، ثم سكنها الشيخ شمس الدين الأطعاني في محنة تمر )\* ثم سكنها بعد ذلك الشيخ شهاب الدين أحمد بن هلال الحسباني وله ترجمة في تاريخي والدي وشيخنا ، ثم صارت بعد ذلك مسكناً للقضاة ومنهم القاضي الحمصي وأحدث فيها باباً ورام قلع رخام مغارتها وأحضر من يقلعه فلم يوافقه على قلعه .

#### خانكاه الخادم:

قال أبو ذر: وإلى جانب هذه الخانكاه من جهة الشمال خانكاه الخادم وكان من عتقاء بني العجمي وقفها على سكنى بني العجمي الإناث ، ولها بابان بدرب البازيار أحدهما جعل داراً وسد من جهة الخانقاه ، ولهذه الخانكاه دار بالدرب المذكور وقف عليها ، وهذه الدار بيد بني الغزال بمقتضى إجارة ، وفي داخل هذه الخانكاه قبر ، وبهذا الدرب خانكاه أخرى تجاه الخانكاه المذكورة وبها قبر أيضاً ، ولم أعرف لمن تنسب ، وقد جعلت داراً وسكنها الناس وانطوى ذكر الخانكاه عنها .

#### المدرسة الرواحية :

قال أبو ذر: هذه المدرسة بالقرب من الخانكاه الشمسية والسهلية المعروفة الآن بسويقة حاتم ، أنشأها زكي الدين أبو القاسم هبة الله بن عبد الواحد بن رواحة الحموي وأنشأ أخرى بدمشق ، وتوفي سنة اثنتين وعشرين وستائة وقيل سنة ٢٣ ودفن بمقابر الصوفية (بدمشق) . وشرط واقفها أن لا يتولاها حاكم متصرف وأن يعرف مدرسها الخلاف العالي والنازل . وولي تدريسها القاضي زين الدين أبو محمد عبد الله ابن الشيخ الحافظ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي و لم يزل مدرساً بها إلى أن ولي نيابة الحكم بحلب سنة ثلاث وعشرين ، ثم ذكر بقية من ولي التدريس بها (ثم قال) : ووليها عماد الدين أبو بكر بن محمد بن الحسن الكوراني و لم يزل مدرساً بها إلى أن قتل في وقعة التتر بحلب .

( قال أبو ذر ) : وهذه المدرسة اندثرت في وقعة تيمور وانهدم سقفها ، ولما ألزم

إضافة من مخطوطة (كنوز اللهب) ليست في الأصل.

قصروه كافل حلب شيخنا بعمارة المدارس عمرها وسقفها ودرس بها ، وهذه المدرسة لها وقف من جملته حصة بقرية تل أعرن وحصة بقرية نفيحين وحصة بقربة مشقانين وكتاب وقفها موجود ا هـ .

أقول: لا أثر لهذه المدرسة الآن ولا للخانكاهات المذكورة وهي كلها في أول زقاق الزهراوي من الجهة الجنوبية أمام المدرسة الشرفية عن يمين الزقاق ويساره وجميعها صارت دوراً، وقد بقي من آثارها باب ذو أحجار ثلاثة سوداء عن يسار الداخل إلى الزقاق وباب عظيم مسدود يعلوه حجرة عظيمة في أول الزقاق غير النافذ الذي هو داخل هذا الزقاق، ولم أتمكن من معرفة كل مكان بعينه.

#### ٣١ ـ محمد بن إسحق المتوفى سنة ٣٥٤

محمد بن إسحق بن محمد بن أحمد بن إسحق بن عبد الرحمن بن يزيد بن موسى أبو جعفر الحلبي والد القاضي أبي الحسن علي بن محمد . سمع أبا بكر بن خزيم وعبد الصمد ابن عبد الله بن أبي يزيد وأبا عبد الله أحمد بن عبد الواحد الحريري وأبا يعقوب إسحاق ابن يعقوب بن إسحاق بن عيسى الوراق وأبا جعفر محمد بن عبد الحميد الفرغاني وأبا عبد الله أحمد بن علي بن سهل المروزي وأبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي . روى عنه ابنه القاضي أبو الحسن وابن ابنه الحسن بن على بن محمد .

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن الخطاب في كتابه ، أنبأنا أبو القاسم علي بن عبد الواحد بن عيسى بن موسى النحيرمي الكاتب ، حدثنا القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن إسحق بن يزيد إملاء ، حدثني أبي ، حدثنا الحريمي ، حدثنا أبو الوليد هشام بن عمار ، حدثنا علي بن سليمان وهو أبو نوفل ، حدثنا أبو إسحق الهمداني عن أبي بصير قال : أتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فقلت : يا أبا المنذر حدثنا ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه الفجر ، فلما قضى صلاته قال : هنا فلان ؟ قلنا : لا ، قال : ففلان شاهد ، قلنا : نعم ، قال : إنه لا صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الخداة والعشاء الآخرة ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ، ثم قال : الصف الأول على صف الملائكة ، وصلاة الرجلين أفضل من صلاة الرجل وحده ، وصلاة الثلاثة

أفضل من صلاة الرجلين ، وما أكثرت فهو أجر إلى الله .

أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل ، أنبأنا أبو الفرج سهل بن بشر ، أنبأنا أبو نصر عبيد الله بن سعيد بكتابه ، أنبأنا أبو القاسم عبد الجبار بن أحمد بن عمر الطرسوسي المقري ، أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي العدل ، حدثنا أبي رحمه الله ، حدثنا أبو بكر محمد بن خزيم بن محمد بن مروان بن عبد الملك العقيلي البزار من أصل كتابه ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا علي بن سليمان قال : سمعت قتادة قال : سمع عمر بن الخطاب رجلاً يتبع القصص فقال عمر : أفتريد أحسن من أحسن القصص . قرىء على أبي الحسن بن الحسن الموازيني وأنا أسمع عن القاضي عبد الله محمد بن سلامة ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن شاكر ، حدثني الحسين ابن علي أبنأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد بن عمد قالا :

قرأت بخط أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن علي بن صابر ، وجدت في كتاب قديم بخط قديم : وفيها يعني سنة أربع وخمسين وثلاثمائة توفي أبو جعفر محمد بن إسحاق القاضي الحلبي يوم الأربعاء لخمس بقين من جمادى الأولى ا هـ ( ابن عساكر ) .

#### ٣٢ ــ أبو فراس الحمداني المتوفى سنة ٣٥٧

أبو فراس الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حمدان بن حمدون ابن عم سيف الدولة بن حمدان . قال ابن خلكان : قال الثعالبي في وصفه : كان فرد دهره وشمس عصره أدباً وفضلاً وكرماً ومجداً وبلاغة وبراعة وفروسية وشجاعة ، وشعره مشهور سائر بين الحسن والجودة والسهولة والجزالة والعذوبة والفخامة والحلاوة ومعه رواء الطبع وسمة الظرف وعزة الملك ، ولم تجتمع هذه الخلال قبله إلا في شعر عبد الله بن المعتز . وأبو فراس يعد أشعر منه عند أهل الصنعة ونقدة الكلام . وكان الصاحب بن عباد يقول : بدىء الشعر بملك و حتم بملك يعني امرىء القيس وأبا فراس . وكان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز ويتحامى جانبه فلا ينبري لمباراته ولا يجتري على مجاراته وإنما لم يمدحه ومدح من دونه من آل حمدان تهيباً له وإجلالاً لا إغفالاً وإخلالاً .

وكان سيف الدولة يعجب جداً بمحاسن أبي فراس ويميزه بالإكرام على سائر قومه ويستصحبه في غزواته ويستخلفه في أعماله ، وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعها وهو جريح قد أصابه سهم بقى نصله في فخذه ونقلته إلى خرشنة ثم منها إلى قسطنطينية وذلك في سنة ثمان وأربعين وثلثائة ، وفداه سيف الدولة في سنة محمس وخمسين . وقيل أسر مرتين المرة الأولى بمغارة الكحل في السنة المذكورة وما تعدوا به خرشنة وهي قلعة ببلاد الروم والفرات يجري تحتها ، وفيها يقال : إنه ركب فرسه وركضه برجله فأهوى به من أعلى الحصن إلى الفرات والله أعلم . والمرة الثانية أسره الروم على منبح في شوال سنة إحدى وخمسين وحملوه إلى قسطنطينية ، وأقام في الأسر أربع سنين ، وله في الأسر أشعار كثيرة مثبتة في ديوانه ، وكانت مدينة منبج إقطاعاً له ، ومن شعره :

قد كنتَ عدتى التي أسطو بها ويدي إذا اشتد الزمانُ وساعدى فرُميت منك بضد سا أمّلتــه وله أيضاً:

> أساء فزادتــــه الإساءة حظـــــوة وله أيضاً:

سكوتُ من لحظه لا من مدامتـهِ فما السلاف دهتنی بـل سوالفُـهُ ألوى بعزمتي أصداغ لويسن لم

حبيبٌ على ما كان منه حبيبُ ومن أين للوجمه الجميل ذنوبُ

والمرء يشرق بالـــزلال البــــاردٍ

ومال بالنوم عسن عينسي تمايلُــهُ ولا الشَّمُولُ ازدهتني بـلُّ شمائلُـهُ وغال قلبى بما تحوي غلاتك

قال الثعالبي في يتيمة الدهر: لما غزا سيف الدولة قسطنطين بن فردس الدمستق وأسره وأصابت الدمستق ضربة في وجهه أكثر الشعراء في هذه الوقعة فقال أبو الطيب قصيدته التي مطلعها:

وعادات سيف الدولة الطعن في العدا لكل امرىء من دهره ما تعودا وقال أبو فراس :

وآب بقسطنطين وهمو مكبآ وولَّى على الرسم الدمستـقُ هاربـاً فدى نفسه بابن عليه كنفسيه وقد يُقطع العضوُ النفيسُ لـغيره

تحفّ بطاريــــقّ بــــه وزرازرُ وفي وجهه عذرٌ من السيف عاذر وللشدة الصماء تُقنى الذخائـرُ وتدفع بالأمر الكبير الكبائر

وكان سيف الدولة قلما ينشط لمجلس الأنس لاشتغاله عنه بتدبير الجيوش وملابسة الخطوب وممارسة الحروب ، فوافت حضرته إحدى المحسنات من قيان بغداد فتاقت نفس أبي فراس إلى سماعها و لم ير أن يبدأ باستدعائها قبل سيف الدولة ، فكتب إليه يحثه على استحضارها فقال:

وقلبك السرحبُ السذي لم يسزل للجسد والهزل بسم مسوضعُ رقمه بقسرع العمود سمعماً غمدا

وصدرك الدهناء بسل أوسعُ قرع العبوالي جلُّ ما يسمعُ

قال ابن خلكان : ذكر الصابي في تاريخه قال : في يوم السبت لليلتين خلتا من جمادى الأول من سنة سبع وخمسين وثلثاثة جرت حرب بين أبي فراس وكان مقيماً بحمص وبين أبي المعالي بن سيف الدولة ، واستظهر عليه أبو المعالي وقتله في الحرب وأخذ رأسه وبقيت جثته مطروحة في البرية إلى أن جاءه بعض الأعراب فكفنه ودفنه . قال غيره : وكان أبو فراس خال أبي المعالي وقلعت أمه سخينة عينها لما بلغها وفاته ، وقيل إنها لطمت وجهها فقلعت عينها . وقال ابن خلكان : لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص ، فاتصل خبره بأبي المعالي بن سيف الدولة وغلام أبيه قرعويه فأنفذ إليه من قاتله فأخذ وقد ضرب ضربات فمات في الطريق .

قال : ورأيت في ديوانه أنه لما حضرته الوفاة كان ينشد مخاطباً ابنته :

كل الأنسام إلى ذهساب مسن خلف سترك والحجساب فعيسيت عين رد الجواب س لم يمتـــع بالشبــاب

نوحـــــــــــي علـــــــــــــي بحسرة زيسن الشبساب أبسو فسرا

وهذا يدل على أنه لم يقتل ، أو يكون قد جرح وتأخر موته ثم مات من الجراحة .

وقيل : لما قتله قرعويه لم يعلم به أبو المعالي ، فلما بلغه الخبر شق عليه . ويقال إن مولده كان في سنة عشرين وثلاثمائة ، وقيل سنة إحدى وعشرين .

قال الصلاح الصفدي في شرح لامية العجم : ومن شعر أبي فراس :

من كان مثلي فالدنيا له وطن وكل قدوم غدا فيهم عشائرهُ وما تُمد له الأطنابُ في بلد إلا تضعضع باديه وحاضرُهُ

قال : وله وقد أصابه نصل نشاب أقام في بدنه ثلاثين شهراً حتى خرج فقال فيه :

فلا تصفن الحرب عددي ف إنها طعامي مذ بعت الصبا وشرابي وقد عرفت وقع المسامير مهجتي وشقق عن زرق النصول إهابي ولجَّجُتُ [1] في حلو الزمان ومره وانفقت من عمري بغير حساب

بمن يشق الإنسان فيما ينوبه ومن أين للحر الكريم صحابُ وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئاباً على أجسادهن ثيابُ

وله:

: 44,

مالي أعاتب دهري أين يذهب بي قد صرح الدهر لي بالمنع واليـاسِ أبغـي الوفـاء بدهــر لا وفــاء بــه كأننـي جاهــل بالدهــر والنــاس

ابغي الوفاء بدهــر لا وفــاء بــه كاننـي جاهــل بالدهــر والنــا. وله :

أين الخليل الذي يرضيك باطنه مع الخطوب كما يرضيك ظاهرُهُ وله :

إن الغنبي هـو الغنبي بنهه ولو آنه عاري المناكب حافي ما كل ما فوق البسيطة كافياً فلإذا قنعت فكل شيء كافي

<sup>(</sup>١) قوله ولججت هو بالتشديد ، يقال لجَّج تلجيجاً إذا خاض اللجة ا هـ من هامش الشرح للصفدي .

وقال الثعالبي في خاص الخاص : من غرر أحاسن شعر أبي فراس قوله : واثلق منك بالوفاء الصحيح فجميك العسدو غيث جميل وقبيث الصديسق غير قبيسح

ومن نكت حكمه قوله:

المرء نصب مصائب لا تنقضي فموجّل يلقبي الردى في أهله وقوله:

حتمي يسواري جسمه في رمسه ومعجّل يلقى الردى في نهسه

إذا كان غير الله للمسرء عسدة

أتته الرزايـا من وجــوه المصائب

أقول : ومن قصائده المشهورة التي يتغنى بها القصيدة التي يقول في مطلعها : أراك عصى الدمع شيمتك الصبرُ أما للهوى نبّى عليك ولا أمرُ وختمها بقوله في الفخر:

> سيدكرني قومسي إذا جـدُّ جدُّهـم ولو سدٌّ غيري ما سددتُ اكتفوا به ونحن أنساس لا تسوسطَ بيننسا تهون علينــا في المعـــالى نفوسُنــــا أعز بنىي الدنيـا وأعلى ذوي العـلا

وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدرُ وما كان يغلو التبرُ لو نفق الصفرُ لنا الصدرُ دون العالمين أو القبرُ ومن يخطب الحسناءَ لم يغلها المهرُ وأكرم من فوق التراب ولا فخرُ

فقد أبدع كل الإبداع وأتى بما يحرك القلوب الخالية ، لكنا ننتقد عليه قوله فيها : إذا مت ظمآناً فلا نزل القطب معللتمي بالوعــد\* والموت دونــه وأين هذا من قول أبي العلاء المعري في سقط الزند:

لما أحبيب بالخلسد انفسرادا ولمو أني حبسيتُ الخلسة فسرداً

في الديوان: بالوصل.

سحائب ليس تنتظم البسلادا

فلا هطلت علي ولا بأرضى ومن بديع نظمه قوله من قصيدة:

ولم يكن بين نوح وابنه رحمهُ

هيهات لا قربت قربي ولا رحمُ يوماً إذا قضت الأخلاقُ والشيمُ كانت مــودة سلمـــانٍ لهم رحماً

وقد طبع ديوانه في بيروت غير مرة ، ومما جاء في آخره قال ابن خالويه : لما ته في سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على حمص فاتصل حبره بأبي المعالي بن سيف الدولة وغلام أبيه قرعويه وكان صاحب حلب، فأرسل إليه بجوشن وقد ضرب ضربات فمات فقال قبل موته:

فليس لمخلوق إليه سبياً وإن عــز أنصار وجــلٌ قبيـــلُ ضللت ولو أن السماك دليلً

إذا لم يعسنك الله فيما ترومــه وإن هو لم ينصرك لم تلـق نــاصـراً وإن هو لم يرشدك في كل مسلك

#### ٣٣ ـ على بن عبد الملك القاضي

أبو حصين على بن عبد الملك الرقي القاضي بحلب ( من قضاة سيف الدولة ) . قال الثعالبي في يتيمة الدهر : هو الذي يقول فيه السري الموصلي من قصيدة :

غسرائب منطقى بعد اغتسراب فأثنت بالنسيم على السحاب

لقد أضحت خلال أبي حصين حصوناً في الملمات الصعباب وكنت كروضة سقيت سحابأ

وكتب إليه أبو فراس وقد عزم على المسير إلى الرقة قصيدة افتتاحها :

لا فرق الله فيما بينسا أبدا

يا طول شوقي إن كان الرحيل غدا فأجابه القاضي بقصيدة أولها:

حقاً فإني أرى وشك الحمام غـدا

إن كان ما قيل من سير الركاب غدا ومنها في ذكر سيف الدولة:

لولا الأمير وأن السفضل مبسدؤه دام البقاء لــه مـا شاء مقتــدراً يذل أعداؤه عراً ويرفع من

منه لقلت بأن الفضل منك بدا تمضى أوامره إن حل أو عقدا والاه فضلا ويبقي للعلا أبدا

لم أقف على تاريخ وفاته لأذكرها فذكرته في العقد الذي توفي فيه سيف الدولة. وتقدم في الكلام على حوادث سنة ٣٣٣ أن سيف الدولة لما دخل حلب ولى قضاءها لعلى بن عبد الملك ( المترجم ) وكان ظالماً ، فكان إذا مات إنسان أخذ تركته لسيف الدولة ويقول : كل من هلك فلسيف الدولة ما ترك وعلى أبي حصين الدرك .

## ٣٤ ــ أبو الفرج سلامة القاضي

أبو الفرج سلامة بن بحر أحد قضاة سيف الدولة . قال الثعالبي : يقول شعراً يكاد يمتزج بأجزاء الهواء رقة وخفة ويجري مع الماء لطافة وسلاسة كقوله :

مــن سره العيــد فمــا سرني بــل زاد في همي وأشجــاني

لأنه ذكرني ما مضى من عهد أحبابي وإخواني

وأورد له الثعالبي في خاص الخاص قوله :

مين سره العيد الجديد حدمت به السرورا ل\_\_\_و كان أحبـــابى حضوراً

و لم أقف أيضاً على تاريخ وفاته .

## ٣٥ - عبد الله الفيّاض الكاتب

أبو محمد عبد الله بن عمرو بن محمد الفياض . قال الثعالبي في اليتيمة : هو كاتب سيف الدولة ونديمه ، معروف ببعد المدى في مضمار الأدب وحلبة الكتابة ، أخذ بطرفي النظم والنفر ، كان سيف الدولة لايؤثر عليه في السفارة إلى الحضرة ( لبغداد ) أحداً لحسن عبارته وقوة بيانه ونفاذه في استغراق الأغراض وتحصيل المراد ، وقد ذكره أبو إسحق الصابي في الكتاب التاجي ومدحه السريّ بقصائد ( ذكر الثعالبي أبياتاً من قصيدة ) ثم قال: ومن ملح شعر أبي محمد قوله و لم أسمع في معناه أحسن منه :

قم فاسقني بين خفق الناي والعودِ كأساً إذا أبصرت في القوم محتشماً نحن الشهود وخفق العود خاطبنـا

ولا تبع طیب موجود بمفقودِ قال السرور له قم غیر مطرودِ نزوج ابن سحاب بنت عنقودِ

وأنشدني أبو علي محمد بن عمر الزاهر قال : أنشدني ابن الفياض لنفسه بحلب في غلام له أثير لديه استوحش منه لميله إلى غلام آخر يقال له إقبال :

انكـــرت إقبـــالي على إقبــــالِ هيهات لاتجزع فكــــل طريفـــــة

وخشيت أن تتساويـــــا في الحالِ ربــــــح يهون وأنت رأس المالِ

قال : وأنشدني لنفسه في ذلك الغلام :

وظننت أنك عاتب لا تعتبُ بوفائسه لك والقلسوب تقسلّبُ

الآن تهجــــرفي وأنت المذنبُ وأمنت من قلبي التقلب واثقــاً وقال :

وما بقيت من اللذات إلا ولشمك وجنتى قمر منير

محادثــــة الكــــرام على الشراب يجول بخدّه مــــاءُ الشبــــاب

#### ٣٦ - على بن محمد الوزّان

على بن محمد أبو الحسن الوزان الحلبي النحوي . قال ياقوت : سمع منه أبو القاسم على بن المحسن التنوخي وأظنه في أيام سيف الدولة بن حمدان ، وله كتاب في العروض ا هـ ( بغية الوعاة ) .

# ٣٧ – عيسى الرقّي من أطباء سيف الدولة

عيسى الرقّي المعروف بالتفليسي . كان طبيباً مشهوراً في أيامه عارفاً بالصناعة الطبية حق معرفتها ، وله أعمال فاضلة ومعالجات بديعة ، وكان في خدمة سيف الدولة بن حمدان

ومن جملة أطبائه . وقال عبيد الله بن جبرئيل : حدثني من أثق بقوله أن سيف الدولة كان إذا أكل الطعام حضر على مائدته أربعة وعشرون طبيباً ، قال : وكان فيهم من يأخذ رزقين لأجل تعاطيه علمين ومن يأخذ ثلاثة لتعاطيه ثلاثة علوم ، وكان من جملتهم عيسى الرقي المعروف بالتفليسي ، وكان مليح الطريقة وله كتب في المذهب وغيرها ، وكان ينقل من السرياني إلى العربي ويأخذ أربعة أرزاق رزقاً بسبب الطب ورزقاً بسبب النقل ورزقين بسبب علمين آخرين ا هـ (عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة المتوفى سنة بسبب علمين آخرين ا هـ (عيون الأنباء في طبقات الأطباء كابن أبي أصيبعة المتوفى سنة

## ٣٨ ــ الشاعر الناشي من شعراء سيف الدولة

الناشي الأحصى الشاعر من شعراء سيف الدولة بن حمدان ، ذكر ياقوت في معجم البلدان في الكلام على ( الأحص ) قال : وينسب إلى أحص حلب شاعر يعرف بالناشي الأحصى كان في أيام سيف الدولة أبي الحسن على بن حمدان ، له خبر ظريف أنا مورده ههنا وإن لم أكن على ثقة منه ، وهو أن هذا الشاعر الأحصى دخل على سيف الدولة فأنشده قصيدة له فيه فاعتذر سيف الدولة بضيق اليد يومعد وقال له : اعدر فما يتأخر عنا حمل المال إلينا ، فإذا بلغك ذلك فأتنا لنضاعف جائزتك ونحسن إليك ، فخرج من عنده فوجد على باب سيف الدولة كلاباً تذبح لها السخال وتطعم لحومها ، فعاد إلى سيف الدولة فأنشده هذه الأبيات :

رأيت بباب داركم كلاباً تغليها وتطعمها السخالا فما في الأرض أدبر من أديب يكون الكلب أحسن منه حالا

ثم اتفق أن حمل إلى سيف الدولة أموال من بعض الجهات على بغال فضاع منها بغل بما عليه وهو عشرة آلاف دينار ، وجاء هذا حتى وقف على باب الناشي الشاعر بالأحص فسمع حسه فظنه لصاً ، فخرج إليه بالسلاح فوجده بغلاً موقراً بالمال ، فأخذ ما عليه من المال وأطلقه ، ثم دخل حلب ودخل على سيف الدولة وأنشده قصيدة له يقول فيها :

ومن ظن أن الرزق يأتي بحيلة فقد كذبته نفسه وهو آثم فوت الغنى من لا ينام على السُرى وآخر يائي رزقه وهو نائم

فقال له سيف الدولة : بحياتي وصل إليك المال الذي كان على البغل ؟ فقال : نعم ، فقال : خده بجائزتك مباركاً لك فيه ، فقيل لسيف الدولة : كيف عرفت ذلك ؟ قال : عرفته من قوله : ( وآخر يأتي رزقه وهو نائم ) بعد قوله : ( يكون الكلب أحسن منه حالاً ) ا هـ . وقال الثعالبي في خاص الخاص : أحسن ما سمعت في النهي عن عتاب الملوك قول الناشي :

إذا أنا عاتب الملبوك فإنما أخبط بأقلامي على الماء أحرفا وهبه أرعوى بعد العتاب ألم يكن تسودده طبعاً فصار تكلفسا

## ٣٦٨ ـ عبد الله بن أحمد السراج المتوفى بعد ٣٦٨

عبد الله بن أحمد بن محمد أبو القاسم الحلبي السراج الفقيه . قدم دمشق سنة تمان وستين وثلاثمائة وحدث بها عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي وعمر بن إسحاق بن أبي حماد الجرمي وأبي عبد الله بن الأصيل وأبي بكر أحمد بن جعفر البغدادي . روى عنه أبو القاسم تمام بن محمد وأبو الحسن الميداني وأبو الحسن بن السمسار ومكي بن محمد بن الغمر وأبو الحسن علي بن الحسن الربعي وأبو نصر بن الجبان وأحمد بن الحسن بن الطيان .

أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني ، حدثنا عبد العزيز الكتاني ، أنبأنا أبو الحسن بن السمسار ، أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن محمد السراج الحلبي قدم علينا ، حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله بن أخي الإمام بحلب ، حدثنا أحمد بن حرب ، حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة ، حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مثل الذي لا يتم صلاته كمثل عبل فلما دنا نفاسها أسقطت فلا هي ذات حمل ولا هي ذات ولادة . يا علي مثل المصلي كالتاجر لا يخلص له ربحه حتى يأخذ رأس ماله ، كذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة ) . هـ ( ابن عساكر ) .

#### ٤٠ ـــ الحسين بن أحمد بن خالويه المتوفى سنة ٣٧٠

الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان أبو عبد الله الهمداني النحوي ، إمام اللغة والعربية

وغيرها من العلوم الأدبية ، دخل بغداد طالباً للعلم سنة أربع عشرة وثلاثمائة وقرأ القرآن على ابن مجاهد والنحو والأدب على ابن دريد ونفطويه وأبي بكر بن الأنباري وأبي عمر الزاهد ، وسمع الحديث من محمد بن مخلد العطار وغيره وأملى الحديث بجامع المدينة ، وروى عنه المعافى بن زكريا وآخرون ، ثم سكن حلب واختص بسيف الدولة بن حمدان وأولاده وهناك انتشر علمه وروايته ، وله مع المتنبي مناظرات . وكان أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام العلم والأدب ، وكانت الرحلة إليه من الآفاق ، وقال له رجل : أريد أن أتعلم من العربية ما أقيم به لساني ، فقال : أنا منذ خمسين سنة أتعلم النحو ما تعلمت ما أقيم به لساني . توفي بحلب سنة سبعين وثلاثمائة .

قال الداني في طبقاته : عالم بالعربية حافظ للغة بصير بالقراءة ثقة مشهور ، وروى عنه غير واحد من شيوخنا منهم عبد المنعم بن عبد الله والحسن ابن سليمان وغيرهما ، وكان شافعياً ، ومن شعره :

إذا لم يكن صدر المجالس سيداً وكم قائل مالي رأيستك راجلاً

فلا خير فيمسن صدرت المجالسُ فقلت له من أجل أنك فارسُ

ومنه:

فكيف يبذل من بالقرض يحتالُ إلى اتساعى فلى في الغيب آمالُ

الجود طبعي ولكن ليس لي مــالُ فهاك حظي فخـذه اليــوم تذكــرة

وله من التصانيف: الجمل في النحو. الاشتقاق. أطرغش في اللغة (هكذا في النسخة المطبوعة من بغية الوعاة وأشار إليها المصحح فقال: هكذا بالأصل). القراءات. إعراب ثلاثين سورة(١) المقصور والممدود. الألفات. المذكر والمؤنث(١). شرح الدريدية. كتاب ليس. يقول فيه ليس في كلام العرب كذا إلا كذا، وعمل بعضهم كتاباً سماه

منه نسخة خطية في المتحف البريطاني وفي أياصوفيا ذكر ذلك جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية (صحيفة
 ٢٠١ جلد ٢) وذكر ثمة أن له كتاب المشجر منه نسخة في برلين .

 <sup>(</sup>٢) يوجد منه نسخه في الحزانة البارودية في بيروت ونسخة في حلب في المكتبة الحسروية من كتب الحاج عبد
 القادر الجابري ونسخة في المكتبة العمومية في الآستانة ورقمها ٥٥٩٥ .

كتاب المَيْس استدرك عليه أشياء . كتاب اشتقاق خالويه . البديع في القراءات السبع . وغير ذلك .

وهذه فائدة رأيت ألا أخلي منها هذا الكتاب: رأيت في تاريخ حلب لابن العديم بخطه قال: رأيت في جزء من أمالي ابن خالويه: سأل سيف الدولة جماعة من العلماء بحضرته ذات ليلة: هل تعرفون اسماً ممدوداً وجمعه مقصور ؟ فقالوا: لا ، فقال لابن خالويه: ما تقول أنت ؟ قلت: أنا أعرف اسمين ، قال: ما هما ؟ قلت: لا أقول لك إلا بألف درهم لئلا تؤخذ بلا شكر وهما صحراء وصحاري وعذراء وعذاري ، فلما كان بعد شهر أصبت حرفين آخرين ذكرهما الجرمي في كتاب التنبيه وهما صلفاء وصلافي وهي الأرض الغليظة وخبراء وخباري وهي أرض فيها ندوة ، ثم بعد عشرين سنة و جدت حرفاً خامساً ذكره ابن دريد في الجمهرة وهي سبتاء وهي الأرض الخشنة ا هه ( بغية الوعاة في أخبار النجاة للسيوطي ) .

وقال ابن خلكان في ترجمته بعد ذكر من أخذ عنهم : وآل حمدان يكرمونه ويدرسون عليه ويقتبسون منه ، وهو القائل : دخلت يوماً على سيف الدولة بن حمدان فلما مثلت بين يديه قال لي : اقعد ، و لم يقل اجلس ، فتبينت اعتلاقه بأهداب الأدب واطلاعه على أسرار كلام العرب ، وإنما قال ابن خالويه هذا لأن المختار عند أهل الأدب أن يقال للقائم اقعد وللنائم والساجد اجلس ، وعلله بعضهم بأن القعود هو الانتقال من العلو إلى السفل ، ولهذا قيل لمن أصيب برجليه مُقعد ، والجلوس هو الانتقال من السفل إلى العلو ولهذا قيل لنجد جُلساء لارتفاعها ، وقيل لمن أتاها جالس وقد جلس ، ومنه قول مروان بن الحكم لما كان والياً بالمدينة يخاطب الفرزدق :

قبل للفرزدق والسفاهة كاسمها إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس

أي اقصد الجلساء وهي نجد . ولابن خالويه المذكور كتاب كبير في الأدب سماه كتاب ليس وهو يدل على اطلاع عظيم ، فإن مبنى الكتاب من أوله إلى آخره على أنه ليس في كلام العرب كذا وليس .

أقول : قال ابن الأنباري في كتابه نزهة الألباء في طبقات الأدباء في ترجمة ابن خالويه المذكور : وصنف كتباً كثيرة في اللغة وغيرها منها كتاب ليس وهو كتـاب نفـيس في

اللغة ... إلخ . والكتاب المذكور مطبوع في مصر في جزء لطيف . وله كتاب لطيف سماه الآل وذكر فيه الآل وذكر فيه الآل وذكر فيه الآل ينقسم إلى خمسة وعشرين قسماً وما قصر فيه ، وذكر فيه الأئمة الاثني عشر وتاريخ مواليدهم ووفياتهم وأمهاتهم والذي دعاه إلى ذكرهم أنه قال في جملة أقسام الآل : وآل محمد بنو هاشم . وكتاب في أسماء الأسد (قال في نزهة الألباء : وذكر له فيه خمسمائة اسم ) . ولابن خالويه مع أبي الطيب المتنبي مجالس ومباحث عند سيف الدولة ، ولولا خوف الإطالة لذكرت شيئاً منها . وخالويه بفتح الواو وسكون الياء ا هـ كلام ابن خلكان .

قال الثعالبي في يتيمة الدهر : ومن شعر أبي عبد الله الحسين بن خالويه في وصف برد همذان :

> إذا هَمَذان اعتارها القر وانـقضى فعيــنك عــمشاء وأنــفك سائــل وأنت أسير البرد تمشي بعلــــــة بـلادٌ إذا مـا الصيـف أقبـل جنــةٌ

برغسمك أيلسول وأنت مقيسمُ ووجهك مسود البياض بهيسمُ على السيف تحنو تسارة وتقومُ ولكنها عند الشتساء جحيـمُ

وتقدم في أول ترجمته أن أصل ابن خالويه من همذان .

## ٤١ ــ الحسن بن أحمد بن صالح السبيعي الحافظ المتوفى سنة ٣٧١

الحسن بن أحمد بن صالح الحافظ أبو محمد الهمداني السبيعي الحلبي من أولاد أبي إسحق السبيعي وإليه ينسب بحلب درب السبيعي (١) . كان حافظاً متقناً رحالاً عالي الرواية خبيراً بالرجال والعلل فيه تشيع يسير ، رحل وسمع من محمد بن حبان وعبد الله بن ناجية ويموت ابن المزرع وعمر بن أيوب السقطي وقاسم بن زكريا وعمر بن محمد الباغندي وأبي معشر الدارمي ومحمد بن جرير الطبري وأحمد بن هرون البردنجي وطائفة . روى عنه الدار قطني وأبو بكر البرقاني وأبو طالب بن بكير وأبو العلاء محمد بن على الواسطى وأبو نعيم الأصبهاني

<sup>(</sup>١) قال في كنوز الذهب: درب السبيعي هو الذي به البيمارستان النوري منسوب إلى الحسن بن أحمد بن صالح الهمداني السبيعي الحلبي ا هـ . أقول : هذا الزقاق في محلة الجلّوم ويعرف الآن بزقاق البهرامية لأن في أوله جامع البهرامية وفي آخره البيمارستان النوري .

والشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان شيخ الرافضة والشريف محمد الحراني . وكان عسراً في الرواية ذعراً وثقه ابن أبي الفوارس ، وقال ابن أسامة الحلبي : لو لم يكن للحلبيين . من الفضيلة إلا أبو محمد الحسن بن أحمد السبيعي لكفاهم .

كان وجيهاً عند سيف الدولة وكان يزوره في داره ، وصنف له كتاب التبصرة في فضيلة العترة المطهرة ، وكان له في العامة سوق ، وهو الذي وقف حمام السبيعي على العلويين . توفي السبيعي في سابع عشر ذي الحجة . قال الحاكم سألت أبا محمد السبيعي الحافظ عن حديث إسماعيل بن رجاء فقال: لهذا الحديث قصة ، قرأ علينا ابن ناجية مسند فاطمة بنت قيس سنة ثلثائة فدخلت على الباغندي فقال : من أين جثت ؟ قلت : من مجلس ابن ناجية ، فقال : أيش قرأ عليكم ؟ قلنا : أحاديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس ، فقال : مر لكم عن إسماعيل بن رجاء عن الشعبي ، فنظرت في الخبر فلم أجد ، فقال : اكتب : ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قلت : عمن ؟ ومنعته من التدليس ، فقال : حدثني محمد بن عبيدة الحافظ ، حدثني محمد بن الأثرم ، نا أبو بكر ، نا محمد بن بشير العبدى عن مالك بن مغول عن إسماعيل بن رجاء عن الشعبي عن فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الطلاق والسكني والنفقة . ثم انصرفت إلى حلب وكان عندنا بحلب بغدادي يعرف بابن سهل فذكرت له هذا الحديث فخرج إلى الكوفة وذاكر أبا العباس بن سعيد ، فكتب أبو العباس هذا الحديث عن ابن سهل عنى عن الباغندي ، ثم اجتمعت مع فلان يعنى الجعابي فذاكرته فلم يعرفه ، ثم اجتمعنا برملة فلم يعرفه ، ثم اجتمعنا بعد سنين بدمشق فاستعادني إسناده تعجباً ، ثم اجتمعنا ببغداد فذكرنا هذا الباب فقال : ثنا على بن إسماعيل الصفار ، ثنا أبو بكر الأثرم ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، و لم يدر أن الأثرم غير ذاك ، فذكرت قصتى لفلان المفيد وأتى عليه سنون فحدث بالحديث عن الباغندي ، ثم قال السبيعي : المذاكرة تكشف عوار من لايصدق.

قال الخطيب: كان ثقة حافظاً مكثراً حافظاً عسراً في الرواية ، ولما كان بأخرة عزم على التحديث والإملاء وتهيأ لذلك فمات . حدث عنه الدار قطني : سمعت السبيعي يقول : قدم علينا الوزير أبو الفتح بن خنزابة إلى حلب فتلقاه الناس فعرف أني محدث ، فقال لي : أتعرف إسناداً فيه أربعة من الصحابة ؟ فذكرت له حديث عمر في العمالة ، فعرف لي ذلك وصار لي به عنده منزلة ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة ) .

#### ٢٤ ــ محمد بن أحمد بن طالب المتوفى بعد سنة ٣٧٢

محمد بن أحمد بن طالب الفقيه الأديب الحلبي أبو الحسن ، سمع ببغداد أبا بكر بن دريد وأبا بكر بن الأنباري وأبا علي بن الحسين بن أحمد الكاتب المعروف بالكوكبي وأبا عبد الله نفطويه وأبا عيسى محمد بن أحمد بن قطن السمسار ، وبحلب أبا عبد الله أحمد ابن جعفر بن أحمد بن ماست الحاضري والقاضي أبا حصين . ومات بعد سنة ٣٧٢ . قرىء عليه كتابه في هذه السنة وله كتاب الشبان والشيب أحسن فيه ا هـ ( معجم الأدباء ) .

#### ٣٧٤ ــ ابن نباتة الخطيب المتوفى سنة ٣٧٤

الخطيب أبو يحيى عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الحداقي الفارقي صاحب الحطب المشهورة (۱) . كان إماماً في علوم الأدب ورزق السعادة في خطبه التي وقع الإجماع على أنه ما عمل مثلها ، وفيها دلالة على غزارة علمه وجودة قريحته ، وهو من أهل ميّا فارقين ، وكان خطيب حلب وبها اجتمع بأبي الطيب المتنبي في خدمة سيف الدولة الهن البن حمدان ، وقالوا إنه سمع عليه بعض ديوانه . وكان سيف الدولة كثير الغزوات فلهذا أكثر الخطيب من خطب الجهاد ليحض الناس عليه ويحثهم على نصرة سيف الدولة . وكان رجلاً صالحاً . وذكر الشيخ تاج الدين الكندي بإسناده المتصل إلى الخطيب ابن نباتة أنه قال : لما عملت خطبة المنام وخطبت بها يوم الجمعة رأيت ليلة السبت في منامي كأني بظاهر ميّا فارقين عند الجبّانة فقلت : ما هذا الجمع ؟ فقال لي قائل : هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه ، فقصدت إليه لأسلم عليه ، فلما دنوت منه التفت فرآني فقال : مرحباً يا خطيب الخطباء ، كيف تقول ؟ وأوماً إلى القبور ، قلت : لا يخبرون بما إليه آلوا و قدروا على المقال لقالوا ، قد شربوا من الموت كأساً مرة و لم يفقدوا من أعمالهم ذرة ، مرحباً في المقال لقالوا ، قد شربوا من الموت كأساً مرة و لم يفقدوا من أعمالهم ذرة ، وآلى الدهر آليّة برّة أن لا يجعل لهم إلى دار الدنيا كرّة ، كأنهم لم يكونوا للعيون قرة و لم يعدوا في الأحياء مرّة ، أسكنهم الله الذي أنطقهم وأبادهم الذي خلقهم ، وسيجددهم يعدّوا في الأحياء مرّة ، أسكنهم الله العالمين خلقاً جديداً ويجعل الظالمين لنار جهنم يعدوا في خلقهم ويجمعهم كا فرقهم ، يوم يعيد إليه العالمين خلقاً جديداً ويجعل الظالمين لنار جهنم

<sup>(</sup>١) أقول: هي مطبوعة متداولة .

وقوداً ، يوم تكونون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ، وأومأت عند قولي تكونون شهداء على الناس إلى الصحابة وبقولي شهيداً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم و يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ﴾ . فقال لي : أحسنت ادن ، فدنوت منه صلى الله عليه وسلم فأخذ وجهي وقبله وتفل في فمي وقال : وفقك الله ، قال : فانتبهت من النوم وبي من السرور ما يجل عن الوصف فأخبرت أهلى بما رأيت .

قال الكندي بروايته: وبقي الخطيب بعد هذا المنام ثلاثة أيام لايطعم طعاماً ولا يشتهيه ويوجد في فيه رائحة المسك و لم يعش إلا مدة يسيرة. ولما استيقظ الخطيب من منامه كان على وجهه أثر نور وبهجة لم يكن قبل ذلك ، وقص رؤياه على الناس وقال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً ، وعاش بعد ذلك تمانية عشر يوماً لا يستطعم فيها طعاماً ولا شراباً من أجل تلك التفلة وبركتها ، وهذه الخطبة التي فيها هذه الكلمات تعرف بالمنامية لحله الواقعة .

وهذا الخطيب لم أر أحداً من المؤرخين ذكر تاريخه في المولد والوفاة سوى الأزرق الفارقي في تاريخه فإنه قال : ولد في سنة خمس وثلاثين وثلثائة وتوفي سنة أربع وسبعين وثلثائة بميّا فارقين ودفن بها رحمه الله تعالى . ورأيت في بعض المجاميع : قال الوزير أبو القاسم ابن المخربي : رأيت الخطيب ابن نباتة في المنام بعد موته فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : دفع في ورقة فيها سطران بالأحمر وهما :

قــد كان أمــنٌ لك مــن قبــل ذا والصفــحُ لا يَــحسن عــن محسن قال فانتبهت من النوم وأنا أكررهما .

واليـــوم أضحــــى لك أمنــــانِ وإنما يحسن عـــــــن جــــــــاني

ونباتة بضم النون وفتح الباء الموحدة وبعد الألف تاء مثناة من فوقها مفتوحة ثم هاء ساكنة . والحذاقي بضم الحاء وفتح الذال المعجمة وبعد الألف قاف ، هذه النسبة إلى حذاقة بطن من قضاعة . وقال ابن قتيبة في كتاب أخبار الشعراء : وحذاق قبيلة من إياد والله

أعلم ا هـ ( ابن خلكان ) .

## ٤٤ ــ محمد بن العباس الأموي نزيل الأندلس المتوفى سنة ٣٧٦

محمد بن العباس بن يحيى الأموي مولاهم الحلبي نزيل الأندلس ، سمع أبا الجهم بن كلاب بمشغرا ( بلدة في لبنان ) ومحمد بن عبد الله مكحولاً ببيروت ، وأبا عروبة بحران وعلي بن عبد الحميد الغضايري ومحمد بن إبراهيم بن نيروز الأنماطي بحلب ، ومحمد بن الحسن سعيد الترجمي بحمص ، ووفد على المستنصر بالله خليفة الأندلس فروى عنه محمد بن الحسن الزبيدي وأبو الوليد عبد الله بن الفرضي وقال : كتبت عنه وقد كف بصره ، وتوفي في هذه السنة . قلت : هذا أسند من بجزيرة الأندلس في عصره ولكن لم يأخذوا عنه كما ينبغي ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة ست وسبعين وثلاثمائة ) .

#### ٤٥ – محمد بن محمد النيسابوري المحدث الشاعر

محمد بن محمد بن عمرو أبو نصر النيسابوري المحدث المشهور الملقب بالبيض ، نزل حلب ومدح سيف الدولة . روى عن إمام الأئمة ابن خزيمة والبغوي ، وروى عنه ابن الأهوازي وأبي عروبة \* وزكريا الساجي وعنه أبو الخير أحمد بن علي ولاحق المقدسي وأحمد ابن عبد الرحمن بن قاموس الأطرابلسي وغيرهم ، وهو صاحب القصيدة المطبوعة التي أولها :

حباؤك معتاد وأمرك نافذ وعبدك محتاج إلى ألف درهم وله في الأصول مؤلف سماه المدخل إلى الاجتهاد يدل على اعتزاله ا هـ ( ذهبي من وفيات عشر السبعين وثلاثمائة ) .

## ٤٦ ــ الحسن بن على العبسى

الحسن بن علي بن عمر الحلبي أبو محمد كوجك العبسي الأديب ، روى عن الغضايري ومحمد بن جعفر المنبجي ، وروى عنه تمامي وعبد الوهاب الميـداني ومكـي بـن عمـر ا هـ ( ذهبي فيمن توفي في عشر السبعين وثلاثمائة ) .

<sup>\*</sup> مكذا في الأصل.

## ٤٧ \_ أحمد بن إسحق من قضاة سيف الدولة

أحمد بن إسحق أبو جعفر الحلبي الحنفي الملقب بالجرد ، ولي قضاء حلب لسيف الدولة وحدث عن عمر بن سنان المنبجي ومحمد بن معاذ بن المستهل وطائفة ، وحدث عنه ابن أخيه أبو الحسن علي بن محمد بن إسحق وتمام الرازي وابن نظيف الفرا . ويحتمل أنه توفي بعد الخمسين ا هـ ( ذهبي وذكره فيمن توفي في عشر السبعين وثلاثمائة تقريباً لاتحقيقاً وقال ثمة : حدث عن أحمد بن جليد الحلبي ا هـ ) .

# ٤٨ ــ صالح بن جعفر الهاشمي المتوفى أواخر هذا القرن

صالح بن جعفر بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن علي بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو طاهر الهاشمي الصالحي الحلبي القاضي ، سمع بدمشق أبا بكر أحمد بن عبد الله بن أبي دجانة البصري وأبا هاشم عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي وأبا سليمان بن زير العبدي وأبا علي محمد بن محمد بن آدم ومحمد بن أحمد الطائي وأبا الحسين أحمد بن محمد بن يعقوب البغدادي نزيل دمشق وأبا عبد الله بن خالويه النحوي ، وصنف كتاباً في الحنين إلى الأوطان روى فيه عن شيوخه هؤلاء وغيرهم ، روى عنه أبو الفتح أحمد بن على المدائني ا هـ ( ابن عساكر ) .

## ٤٩ ــ عبد المنعم بن غلبون المقري المتوفى سنة ٣٨٩

عبد المنعم بن عبيد الله غلبون أبو طالب الطيب الحلبي المقري نزيل مصر ، ولد سنة تسع وثلاثمائة وقرأ على أبي الحسن محمد بن جعفر بن المستفاض الغرياني وأبي سهل صالح ابن إدريس ونجم بن بدير ونصر بن يوسف المجاهدي وإبراهيم بن عبد الرزاق الأنطاكي وخلائق ، أخذ عنه خلائق ، مات بمصر في جمادى الأولى سنة تسع وثمانين وثلاثمائة ا هد ( طبقات الكبرى للسبكي ) .

وذكره الحافظ الذهبي وعدد بقية من أخد عنهم ومن أخد عنه وقال : كان ثقة . وذكره أبو عمرو الداني فقال : كان حافظاً للقراءة ضابطاً ذا عضاف ونسك وفضل وحسن تصنيف . وقال غيره : ولد سنة تسع وثلاثمائة ا هـ ( ما في الذهبي ) .

## • ٥ ـــ الحسين بن علي أبو العباس المحدث المتوفى سنة • ٣٩

الحسين بن علي بن محمد بن إسحق أبو العباس الحلبي ، توفي قبل والده فيما أظن ، قدم بغداد وحدث بها عن قاسم الملطي والمحاملي وابن عقدة وعلي بن مطر الإسكندراني ، روى عنه علي بن أحمد النعيمي وأبو العلا محمد بن علي الوسطي . قال الخطيب : كان يوصف بالحفظ وما علمت من حاله إلا خيراً رحمه الله آهـ ( ذهبي من وفيات سنة تسعين وثلاثمائة ) .

## ٥١ ــ الحسين بن محمد العين زربي المتوفى سنة ٣٩٢

الحسين بن محمد بن أحمد أبو عبد الله العين زربي ، حكى عن أبي بكر أحمد بن على الحبال ، حكى عنه علي بن الحنائي سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد العين زربي يقول : سمعت أبا بكر أحمد بن علي الحبال الصوفي يقول : دخلت على سيف الدولة فقال : من أين المطعم ؟ فقلت : لو كان من أين فنى ، فأعجب بذلك .

قرأت بخط عبد المنعم بن علي بن النحوي : مات أبو عبد الله العين زربي في يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شوال سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ا هـ ( ابن عساكر )

# ٧٥ ــ أحمد بن على الوراق المعروف بالواصلي المتوفى أواخر هذا القرن

أحمد بن علي بن جعفر بن محمد أبر بكر الحلبي الوراق بن الرامي المعروف بالواصلي ، مؤدب أبي محمد بن أبي نصر ، سكن دمشق وحدث عن أبي بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج البرامي وأبي بكر أحمد بن محمد ابن إدريس الإمام وأحمد بن إسحاق القاضي الحلبيين وأبي بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب بن زوزان الأنطاكي وأبي عبد الله البغدادي المقرىء الضرير وأحمد بن محمد بن زكريا الربعي . حدث عنه أبو محمد بن أبي نصر وأبو نصر بن الجبّان ومكي بن محمد بن الغمر وأبو الحسن أحمد بن محمد بن القاسم

<sup>\* ﴿</sup> لِي الْأَصْلِ : عروان .

ابن مرزوق البصري: اشتكت عيني فشكوت إلى أبي الحسن علي بن المسلم الفقية فقال: انظر في المصحف فإن عيني اشتكت، فشكوت إلى أبي مجمد عبد العزيز بن أحمد، فقال: انظر في المصحف فإن عيني اشتكت فشكوت إلى أبي بكر أحمد بن علي المؤدب الواصلي انظر في المصحف فإن عيني اشتكت فشكوت إلى أبي بكر أحمد بن علي المؤدب الواصلي الحلبي فقال: انظر في المصحف فإن عيني اشتكت، فشكوت إلى أبي بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج القرشي يعرف بابن البرامي فقال: انظر في المصحف فإن عيني اشتكت، فشكوت إلى أبي القاسم عيسى بن موسى بن الوليد الطائي فقال: في المصحف فإن عيني اشتكت، فشكوت إلى أبي بكر محمد بن علي السلمي فقال: انظر في المصحف فإن عيني اشتكت، فشكوت إلى أبي بكر محمد بن علي السلمي فقال: انظر في المصحف فإن عيني اشتكت، فشكوت إلى بربر بن عبد الحميد فقال: انظر في المصحف فإن عيني اشتكت، فشكوت إلى مغيرة فقال: انظر في المصحف فإن عيني اشتكت، فشكوت إلى علمحف فإن عيني اشتكت، فشكوت إلى عبد الله ابن مسعود فقال: انظر في المصحف فإن عيني فإن عيني اشتكت ، فشكوت إلى حبد الله ابن مسعود فقال: انظر في المصحف فإن عيني فإن عيني اشتكت ، فشكوت إلى حبد الله عليه وسلم فقال: ( انظر في المصحف فإن عيني اشتكت، فشكوت إلى حبد الله عليه وسلم فقال: ( انظر في المصحف فإن عيني اشتكت، فشكوت إلى حبد الله عليه وسلم فقال: ( انظر في المصحف فإن عيني اشتكت، فشكوت إلى حبد الله عليه وسلم فقال: ( انظر في المصحف فإن عيني

أنشدنا أبو العز أحمد بن عبيد الله بن كادش ، أنشدنا أبو محمد الجوهري ، أنشدنا عبد الصمد أبو القاسم الخنبشي ، أنشدني ابن واصل بحلب لنفسه :

قالت ومدت يداً نحوي تودعني وحيرة البين تـأبى أن أمـدّ يـدا أمـيّتُ أنت أم حـيً فقـلت لها من لم يمت يوم بين لم يمت أبداً اهـ ( ابن عساكر ) .

# ٥٣ – علي بن محمد بن إسحاق المتوفى سنة ٣٩٦

على بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد أبو الحسن الحلبي القاضي الفقيه الشافعي ، سمع جده إسحاق بن محمد بن يزيد الحلبي وخيثمة بن سليمان وأبا المعمر الحسين بن محمد ابن سنان وأبا الرضا الحسين بن عيسى الخزرجي العرقي بطرابلس ، وأبا الحسن على بن

عبد الحميد الغضايري وأبا محمد جعفر بن أحمد بن مروان الوزان وأبا محمد عبد الرحمن ابن عبيد الله ابن أخي الإمام وأبا بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز الأنماطي وأبا هاشم عبد الغافر بن سلامة بحلب ، وأبا بكر محمد بن منصور الشيعي وأبا عبد الله المحاملي ومحمد ابن نوح الجند النيسابوري وأبا بكر بن زياد النيسابوري ببغداد ، وأبا عبد الله محمد بن الربيع بن سليمان الجيزي بالمدينة ، وأبا محمد بكر بن عبد الله الطائي وأبا القاسم عبد الصمد ابن سعيد بن يعقوب بن أحمد بن ثوابة وأبا عبد الله محمد بن الوليد بن عرق الحمصيين بمص ، وأبا علي محمد بن سعيد الحافظ بالرقة ، وأبا علي الحسن بن علي الرافقي بالرافقة ، وأبا الحسن أحمد بن زكريا بن يحيى بن يعقوب المقدسي ببيت المقدس ، ومحمد بن أحمد وأبا الحسن أحمد بن غيل بن العلاء الجوزجاني ومحمد بن عبد الله بن غيلان الجزار الكاتب وأبا عبد الله بن عيسى الوراق ببغداد ، وطلحة بن عبد الله العمري بالرملة ، وإسماعيل بن يعقوب بن إبراهيم الجراب وأحمد بن عبد الله الناقد بمصر وجماعة سواهم .

روى عنه الأستاذ أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد وأبو الحسن رشا بن نظيف وأبو عبد الله الحسين بن الرواس التنيبسي وأبو القاسم علي بن عبد الواحد البحيري وأبو الفتح عبد الملك بن عمر بن خلف الرزاز البغدادي .

أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد الركي وطاهر بن سهل بن بشر قالا : أنبأنا أبو الحسين ابن مكي ، أنبأنا القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي ، حدثنا خيشمة ابن سليمان ، أبنأنا أبو عبيدة السري بن يحيى ، حدثنا قبيضة ، حدثنا سفيان وابن نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن كعب بن عجرة قال : ( مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدرتي فقال : أيؤذيك هوام رابغ ؟ قلت : نعم ، قال : ضم ثلاثة أيام أو أطعم فرقاً بين ستة مساكين أو أنط شاة ) .

أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة وطاهر بن سهل قالا : أنبأنا محمد مكي بن عثمان ، أنبأنا القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي قال : قرىء على أبي عبد الله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني وأنا أسمع ، حدثنا أبو الأشعث ، حدثنا محمد ابن عبد الله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني وأنا أسمع عن عبد الله بن عمر ( أنه دخل على ابن عبد الرحمن ، حدثنا أيوب عن يزيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر ( أنه دخل على

النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إزار يتقعقع فقال : من هذا ؟ قال : أنا عبد الله ، قال : إن كنت عبد الله فارفع إزارك ، فرفع إزاره ، ثم قال : إن كنت عبد الله فارفع إزارك ، فرفع إزارك حتى بلغ نصف الساقين ، قال : فلم يزل إزاره ، وقال : إن كنت عبد الله فارفع إزارك حتى بلغ نصف الساقين ، قال : فلم يزل إزرة عبد الله حتى مات .

أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم ، حدثنا أبو القاسم على بن عبد الوحد ابن عيسى بن موسى النجيرمي الكاتب ، حدثنا القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق إملاء ، أنبأنا أبو المعمر الحسين بن محمد الموصلي بطرابلس دلنا عليه خيثمة بن سليمان ، أنبأنا أحمد بن محمد أبي الحناجر ، حدثنا خالد ، حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال ( قالت امرأة لعيسى بن مريم : طوبى للبطن الذي حملك وطوبى للثدي الذي أرضعك ، فقال : طوبى لمن قرأ كتاب الله ثم اتبعه ) .

حدثنا أبو السعود أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن المجلى ، حدثنا عبد المحسن بن محمد بن على من لفظه ، حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي قدومة ، حدثنا القاضي أبو الحسن على بن عبد الله بن الحسن الدينوري ، أنشدني أبو الحسن على بن محمد بن إسحاق المعروف بابن يزيد الحلبي لأبي بكر الصنوبري :

يزيد الفقة والفقهاء حباً تناهي ثم زاد على التناهي ثم زاد على التناهي أبا الحسن ابتدل عمراً مداه وعش عيشاً جديداً كل يوم فكم من مستفاد منه علماً

إلى قلب فقي فقي بني يزيد وحاول أن يزيد على المزيد مدى أمد وليس مدى لبيد قرير العين بالعيش الجديد يد إلى كيف المستفيد

أخبرنا أبو الحسن الشافعي وأبو الفضل بن ناصر قالا : أجاز لنا أبو إسحق إبراهيم ابن سعيد الحبال قال سنة ست وتسعين وثلاثمائة القاضي أبو الحسن علي بن محمد ابن يزيد الحلبي يعني مات ، يقال إنه ولد سنة خمس وتسعين ومائتين ا هـ ( ابن عساكر ) .

أقول: وترجمه أيضاً الحافظ الذهبي في تاريخه دول الإسلام فقال بعد أن ذكر بعضاً من مشايخه الذين قدمنا ذكرهم عن الحافظ ابن عساكر: قال أبو عمرو الداني روى (أي المترجَم) عن ابن مجاهد كتاب السبعة له وهو وشيخنا أبو مسلم آخر من بقي من أصحاب

ابن مجاهد . وعمر أبو الحسن عمراً طويلاً نيف على عشر وماثة فيما بلغني . قلت : ورخ موته القاضي وقال : يقال إنه ولد سنة خمس وتسعين ومائتين ، قلت : فعلي هذا قد عاش مائة سنة وسنة . أنبأني أحمد بن عبد القادر العامري ، أنا عبد الصمد بن محمد الحاكم ، أنا طاهر بن سهل الأسفرايني سنة خمس وعشرين وخمسمائة ، أنا محمد بن مكى الأزدي أنا ( على بن محمد بن إسحق ) ، أنا عبد الرحمن بن عبيد الله بن أخى الإمام بحلب ، حدثنا محمد بن قدامة ، حدثنا جرير عن رقبة عن جعفر بن إياس عن حبيب يعني ابن سالم عن النعمان بن بشير ( قال : أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة صلاة عشاء الآخرة ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثه ) تفرد به جرير عن رقبة بن مصقلة ا هـ.

## \$ ٥ - عبد الواحد النصيبي الشاعر من شعراء سيف الدولة المتوفى سنة ٣٩٦

عبد الواحد بن نصر بن محمد أبو الفرج المخزومي النصيبي الشاعر المعروف بالببغا ، خدم سيف الدولة بن حمدان . قال الخطيب : كان شاعراً مجوداً وكاتباً مترسلاً جيد المعانى حسن القول في المديح والغزل ، ومن شعره :

يا من تشابه منه الخُلْق والخُلُقُ فما تسافر إلا نحوه الحدق لم يبـق لي رمـق أشكـو إلـيك بــه وله:

تورید دمعی من حدیك مختلس وسقم جسمی من جفنیك مسترق وإنما يتشكي مين به رميق

> أستودع الله قومــأ مــا ذكــرتهم تبدلوا وتبدلنا وأخسرنا لححت\* ثم رأيت اليأس أجمل بي

إلا وضعت يدي لها على كبدي من ابتغى سبباً يسلى فلم يجد تنزهأ فخصمت الشوق بالجلسد

لعل الصواب: لججت،

#### وله:

فارقته وجنهت بعهد فراقه ارحم فتى يحكيك عند محاقبه أوليس من إحدى العجائب أنني يا من يحاكي البدر عند تمامه

ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة ثمان وتسعين وثلثائة ) .

وقال الثعالبي في خاص الخاص : لم أسمع في الختان أبدع وأحسن من قول الصنوبري :

أرى طهراً سيثمس بعسد عسرساً كا قسد يثمسر الطسرب المدامسة إذا ما عنه ألقيت القلامه

ومـــا قلــــم بمغــــن عــــنك إلا

ولا في استهداء المسك أحسن من قول البيغا الشاعو:

وأشرف الناس يهدي أشرف الطيب شبه الشباب لبعض العصبة الشيب

الطيب يهدى وتستهدى طرائف والمسك أشبه. شيء بالشباب فهب

ا هـ .

## ٥٥ ــ طاهر بن عبد المنعم بن غلبون المتوفى سنة ٣٩٩

طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون أبو الحسن الحلبي ثم المصري المقري مصنف التذكرة في القراءات وغير ذلك ، كان من كبار المقرئين هو وأبوه أبو الطيب ، قرأ على والده وعلى أبي عدي عبد العزيز بن على المصري بمصر ، وعلى أبي الحسن على بن محمد ابن صالح الهاهمي بالبصرة ، وهو من أصحاب أبي العباس الأشناني ، وقرأ بالبصرة أيضاً على أبي الحسن محمد بن يوسف بن نهار الحرتكي ، وتصدر للإقراء ، عرض عليه أبو عمرو الداني وإبراهيم بن ثابت الإقليسني ، وروى عنه كتاب التذكرة أبو الفتح أحمد بن بابشاذ ومحمد بن أحمد بن على القزويني وغيرهما ا هـ . ( ذهبي من وفيات سنة تسعة وتسعين و ثلاثمائة ) .

# ٥٦ ــ أبو العباس النامي الشاعر من شعراء سيف الدولة المتوفى سنة ٣٩٩

أبو العباس أحمد بن محمد الدارمي المصيّصي المعروف بالنامي الشاعر المشهور ، كان

من الشعراء المفلقين ومن فحول شعراء عصره وخواص مدّاح سيف الدولة بن حمدان ، وكان عنده تلو أبي الطيب المتنبي في المنزلة والرتبة ، وكان فاضلاً أديباً بارعاً عارفاً باللغة والأدب ، وله أمالي أملاها بحلب روى فيها عن أبي الحسن على بن سليمان الأخفش وابن درستويه وأبي عبد الله الكرمالي وأبي بكر الصولي وإبراهيم بن عبد الرحمن العروضي وأبيه محمد المصّيصي . وروى عنه أبو القاسم الحسين بن على بن أبي أسامة الحلبي وأخوه أبو الحسين أحمد وأبو الفرج الببغاء وأبو الخطاب بن عون الحريري وأبو بكر الخالدي والقاضى أبو طاهر صالح بن جعفر الهاشمي . ومن محاسن شعره قوله فيه من جملة قصيدة :

أمير العملا إن العموالي كمواسبٌ علاءك في الدنيا وفي جنة الخليد يمر عليك الحول سيفك في الـطلى وطرفك ما بين الشكيمة واللبد وقولك للتقوى وكفك للرفيد

ويمضى عليك الدهر فعلك للعلا

ومن شعره أيضاً:

أحقــــــاً أن قاتلتــــــى زرودُ وقىفت وقىد فقىدت الصبر حتى فشكت فستى عسلاالي فقالسوا

وأن عهودها تلك العهبودُ لرسم الدار أيكما العمية

وله مع المتنبي وقائع ومعارضات في الأناشيد . وحكى أبو الخطاب بن عون الحريري النحوي الشاعر أنه دخل على أبي العباس النامي قال : فوجدته جالساً ورأسه كالثغامة بياضاً وفيه شعرة واحدة سوداء ، فقلت له : يا سيدي في رأسك شعرة سوداء ، فقال : نعم هذه بقية شبابي وأنا أفرح بها ولي فيها شعر ، فقلت : أنشدنيه ، فأنشدني :

رأيت في الــرأس شعــرة بقـــيت سوداء تهوى العيون رؤيتها فقلت للبيض إذ تروّعها بالله إلا رحمت غيربها تكون فيه البيضاء ضرتها فقـــل لــبث السوداء في وطــن

ثم قال : يا أبا الخطاب بيضاء واحدة تروع ألف سوداء ، فكيف حال سوداء بين ألف بيضاء . ومن شعره :

أتاني في قميص الللاذ يسعي عدو لي يلقب بالجبيب

وقد عسبث الشراب بمقلتيسه فقسلت لمه بم استحسنت همذا أحمرة وجنتسيك كستك هممنا فقال الراح أهمدت لي قمسيصاً فشوبي والمدام ولسون خسدي

فصير خده كسنا اللهيب لقد أقبلت في زي عجيب أم آنت صبغته بدم القلوب كلون الشمس في شفق المغيب قريب من قريب

وتوفي سنة تسع وتسعين وثلثائة وقيل سنة سبعين أو إحدى وسبعين بحلب وعمره تسعون سنة رحمه الله تعالى . والدارمي بفتح الدال المهملة وبعد الألف راء مكسورة ثم ميم ، هذه النسبة إلى دارم بن مالك بطن كبير من تميم . والمصيصي بكسر الميم والصاء المهملة المشددة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها صاد ثانية مهملة ، هذه النسبة إلى المصيصة وهي مدينة على ساحل البحر الرومي تجاور طرسوس وسيس ، وتلك النواحي بناها صالح بن علي عم أبي جعفر المنصور في سنة أربعين ومائة بأمر المنصور اه ( ابن خلكان ) .

سألت بالفراق صبّــاً ومــا ينبئهــا بالفـــراق مثـــل خبيـــرِ هـــو بين الحشا صدوع وفي الأعين مـــاء وجمرة في الصدور



#### ، ( أعيان القرن الخامس )

### ٧٥ ــ أسد بن القاسم العبسى المتوفى سنة ١٥٤

أسد بن القاسم بن العباس بن القاسم أبو الليث المقري العبسي الحلبي ، سكن دمشق وكان إمام مسجد سوق النحاسين ، وحدث عن أبي القاسم الفضل بن جعفر وأبي بكر الميانجي وأحمد بن محمد بن صالح بن النصر الأنطاكي الفقير . روى عنه أبو الحسن على ابن محمد بن شجاع وعلي بن محمد الحنائي وأبو سعد إسماعيل بن علي السمان الرازي وعبد العزيز بن أحمد الكتاني .

أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني ، حدثنا عبد العزيز بن أحمد ، أنبأنا أبو الليث أسد بن القاسم بن العباس الحلبي قراءة عليه ، حدثنا أبو القاسم الفضل بن جعفر ، حدثنا محمد ابن الفضل ، حدثنا عقبة بن مكرم ، حدثنا عبد الله بن عيسى الجزاز ، حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الصدقة تطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء ) كذا قال وهو محمد بن عبد الله بن الفضل نسبة إلى جده و لم يصغره .

أخبرناه عالياً أبو القاسم على بن إبراهيم ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن على بن سلوان ، أنبأنا الفضل بن جعفر ، حدثنا محمد بن عبد الله بحمص ، حدثنا عقبة بن مكرم ، حدثنا عبد الله بن عيسى الجزاز ، حدثنا يونس بن عبيد ، حدثنا الحسن عن أنس قال : قال النبي عليه فذكر مثله . قال : أنبأنا أبو محمد بن الأكفاني : توفي أبو الليث أسد بن القاسم الحلبي الذي كان يصلي في مسجد النحاسين وقد حدث عن الفضل بن جعفر وغيره في شوال سنة خمس عشرة وأربعمائة ا هـ ( ابن عساكر ) .

# ٨٥ ـــ القاضي أبو القاسم التنوخي المتوفى سنة ١٩٤

القاضي أبو القاسم المحسِّن بن عبد الله بن محمدٍ بن عمرو بن سعيد بن محمد بن داود ابن المطهّر ثبن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنور بن أرقم بن أسحم بن الساطع وهو النعمان ( الذي تنسب إليه معرة النعمان ، وباقي نسب الساطع مذكور في المعجم ) التنوخي المعري الحنفي العاجي ، ولد سنة ٣٤٩ وحدث وروي عنه ، وحج سنة ٢١٩ على طريق دمشق فمات بوادي مرَّ في هذه السنة وحمل إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ودفن بالبقيع ، وله مصنفات ووصايا وأشعار ، فمن شعره قوله :

فإنه عمسا قليسل يموث في سائر العالم من لا يفوث لما خلت من ساكنها البيوث مخلداً في هدده الدار قوث يعنيك في الذكرة أو في السكوث

انع إلى من لم يمت نفسه ولا تقل فات فلان فما ألا تسرى الأجداث مملوءة فاقنع بقوت حسب من لم يكن ولا يكن نطقك إلا بما وله أيضاً:

سوى حاسد فهي التي لا أنالُها إذا كان لايرضيه إلا زوالُهـا

وكل أداويــه على حسب دائـــه وكيف يداوي المرء حـاسد نعمـة ا هـ ( ياقوت في المعجم ) .

### ٩٥ ــ الشيخ نمير صاحب المزار المشهور المتوفى سنة ٢٥٤

عبد الرزاق بن عبد السلام المعروف بابن أبي نمير العابد الحلبي. قال في الزبد والضرب: كان أبن أبي نمير من الأولياء الزهاد ومن المحدثين العلماء، ولما أتى فردوس الدمستق إلى حلب ونزل عليها سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة في خمسمائة ألف ما بين فارس وراجل (قدمنا أن هذا العدد مبالغ فيه ) قيل إن الدمستق رأى في نومه المسيح وهو يقول

 <sup>♦</sup> الأصل: أبو القاسم الحسن ... بن الطهر ، والصواب ما أثبتاه . انظر الخريدة ( ١ : ١٣٠ ) .

له مهدداً: أتحاول أخذ هذه المدينة وفيها ذلك الساجد على الترس ، وأشار إلى موضعه في البرج الذي بين باب قنسرين وبرج الغنم في المسجد المعروف بمشهد النور ، فلما أصبح ملك الروم سأل عنه فوجده ابن أبي نمير عبد الرزاق بن عبد السلام العابد الحلبي ، وكان ذلك سبباً لرحيله عن حلب . وتوفي ابن أبي نمير سنة خمس وعشرين وأربعمائة وقبره بباب قنسرين ا هـ .

ووجدت ترجمته أيضاً في آخر نسخة مخطوطة من الجامع الصغير في الحديث في بعض المكاتب في حلب . قال : هو الشيخ الزاهد عبد الرزاق بن عبد السلام بن عبد الواحد أبو عبد الله بن أبي نمير الأسدي الحلبي العابد ، سمع بحلب أبا بكر محمد بن الحسين وغيره ، وسمع عنه أبو الفتح عبد الله بن إسماعيل بن الحلبي وغيره ، وكان يتعبد في مسجد النور وهو بالقرب من باب قنسرين في برج من أسوار حلب فيما بين برج الغنم وباب قنسرين ، رؤي النور ينزل عليه مراراً ، واتفق أن ملك الروم نزل على حلب محاصراً لها ، فجاء الحلبيون إلى ابن أبي النمير العابد فقالوا : ادع الله لنا أيها الشيخ ، قال : فسجد على ترس كان عنده ودعا الله تعالى وسأل دفع العدو عن حلب ، فرأى ملك الروم تلك الليلة في منامه قائلاً يقول له : ارحل عن هذه البلدة وإلا هلكت ، أتنزل عليها وفيها الساجد على الترس في ذلك البرج ، وأشار إلى البرج الذي فيه مشهد النور ، فانتبه ملك الروم وذكر المنام لأصحابه وصالح أهل حلب وقال : لا أرحل حتى تعلموني من كان الساجد على الترس ، فكشفوا عنه فوجدوه ابن أبي النمير رضى الله عنه ، ويسمونه الناس\* الآن الشيخ نمير ، فكان من أولياء الله تعالى المشهورين بالكرامات . توفي بحلب سنة خمس وعشرين وأربعمائة . هكذا مكتوب على لوح قبره ، وقبره خارج باب قنسرين في تربة ابن أمين الدولة قديماً تحت قلعة الشريف بالقرب من الخندق ، وينذر له النذور ويزار إلى يومنا هذا ، ويقال إن قبره سميٌّ سم ساعة لسرعة الإجابة تغمده الله برحمته ورضى عنا وعنه آمين ا هـ ( من تاريخ ابن عدسة عفا الله عنه).

وقال في الدر المنتخب المنسوب لابن الشحنة : قال ابن شداد : ومنها ( أي المزارات التي بحلب ) مسجد النور وهو بالقرب من باب قنسرين في برج من أبراج أسوار حلب ،

<sup>\*</sup> مكذا في الأصل:

وكان أبو نمير يتعبد فيه واسمه عبد الرزاق بن عبد السلام ، توفي بحلب سنة خمس وعشرين وأربعمائة وقبره خارج باب قنسرين تحت قلعة الشريف بالقرب من الخندق تنذر له النذور ويزار إلى يومنا هذا ا هـ .

أقول: إن التربة التي هي خارج محلة باب قنسرين التي يحدها قبلة المجزرة ( المسلخ ) وشرقاً الحندق وغرباً الطريق الذي يذهب منه إلى محلة المغاير قد تسمت باسم الشيخ أبي نمير وهي مشهورة به ، وقبر الشيخ قريب من الحندق وقد جدد في مدة ولاية جميل باشا وأظن أنه هو المجدد له .

وإلى زماننا هذا وللناس فيه اعتقاد عظيم وهو مقصود لديهم في الزيارة خصوصاً النساء يزورونه وينذرون له النذور ، وقد خصصوا زيارته يوم السبت قبل طلوع الشمس فتجد الناس في هذا الوقت متوجهين زرافات ووحداناً لزيارته ، ولا أدري الحكمة في تخصيصهم هذا اليوم وهذا الوقت للزيارة .

### ٦٠ ــ ظفر بن مظفر بن كتبة المتوفى سنة ٢٩

ظفر بن مظفر بن عبد الله بن كتبة أبو الحسين الحلبي التاجر الفقيه الشافعي ، سمع عبد الرحمن بن عمر بن نصر وأبا الحسن عبيد الله بن حسن الوراق . روى عنه علي الحنائي وأبو سعد السمان وعبد العزيز الكتائي ومحمد بن أحمد بن محمد بن أبي الصقر .

أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد ، حدثنا عبد العزيز بن أحمد ، أنبأنا أبو الحسن ظفر ابن مظفر الناصري الفقيه قراءة عليه ، حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن نصر ، حدثنا أبو علي الحسن بن حبيب وأبو القاسم علي بن يعقوب قال : أنبأنا أبو يعقوب المروروذي قال : سمعت محمد بن مصعب يقول : قال فضيل بن عياض : ما كان ينبغي أن يكون أحد أطول حزناً ولا أكثر بكاءً ولا أدوم صلاة من العلماء في هذه الدنيا ، لأنهم الدعاة إلى الله عز وجل .

أخبرنا أبو محمد أيضاً حدثنا عبد العزيز قال : توفي الفقيه أبو الحسن ظفر بن المظفر الناصري في شوال سنة تسع وعشرين وأربعمائة ، حدث عن عبد الرحمن بن عمر بن نصر بشيء يسير ، وذكر أبو بكر الحداد أنه فقيه شافعي ثقة ا هـ ( ابن عساكر ) .

# ٦٦ ــ عبد الرحمن أبو القاسم السراج المحدث المتوفى سنة ٣٦٤

عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أحمد أبو القاسم الحلبي السراج المعروف بابن الطبير الرام ، سكن دمشق وحدث عن محمد بن عيسى البغدادي العلاف نزيل حلب وأبي بكر محمد بن الحسين السبيعي ومحمد بن جعفر بن السقا ومحمد بن عمر الجعابي وجماعة ، تفرد في الدنيا عنهم وطال عمره . روى عنه عبد العزيز الكتاني وعلى بن محمد الربعي وأبو عبد الله الحسن بن أحمد بن أبي الحديد وأبوه وابن أبي الصقر الأنباري وأبو القاسم المصيصى وعبد الرزاق بن عبد الله الكلاعي والفقيه نصر المقدسي وجماعة . قال أبو الوليد الباجي : هو شيخ لابأس به . وقال عبد العزيز الكتاني : توفي شيخنا أبو الطبير في جمادى الأولى ، وكان يذكر أن مولده سنة ثلاثين وثلثائة ثم سمى شيوخه . قال : وكانت له أصول حسنة ، وكان يذهب إلى التشيع . قال ابن الطبير : أنبأنا محمد بن عيسى البغدادي ، أنبأنا أحمد ابن عبيد الله الترسي فذكر حديثاً وقرأت على عبد الحافظ بن بدران ، أخبرنا أحمد بن الخضر ابن طاوس سنة سبع عشزة ، أنبأنا حمزة بن كروس السلمي ، أنبأنا نصر بن إبراهيم الفقيه ، أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز السراج بدمشق ، أنبأنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن هشام الحلبي ، أنبأنا سليمان بن المعافي بحلب ، ثنا أبي ، ثنا موسى بن أعين عن أبي الأشهب عن عمران بن مسلم عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له بها ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة وبني له بيتاً في الجنة ) هذا حديث حسن غريب ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة ) .

# ٣٢ ــ التقي بن نجم أبو الصلاح الرافضي المتوفى سنة ٤٤٧

التقي بن نجم بن عبد الله أبو الصلاح الحلبي شيخ الشيعة وعالم الرافضة بالشام . قال يحيى بن أبي طي الحلبي في تاريخه : هو عين علماء الشام والمشار إليه بالعلم والبيان والجمع بين علوم الأديان وعلوم الأبدان ، ولد في سنة أربع وسبعين بحلب ودخل إلى العراق ثلاث مرات فقرأ على الشريف المرتضي . وقال ابن أبي دوح : توفي بعد عوده من الحج في الرملة في المحرم . وكان أبو الصلاح علامة في فقه أهل البيت . وقال غيره : له مصنفات في الأصول

والفروع منها كتاب الكافي وكتاب التهذيب وكتاب المرشد في طريق التعبد وكتاب العمدة في الفقه وكتاب تدبير الصحة صنفه لصاحب حلب نصر بن صالح وكتاب شبه الملاحدة ، وكتبه مشهورة بين أثمة القوم ، وذكر عنه صلاح وزهد وتقشف زائد وقناعة مع الحرمة العظيمة والجلالة وأنه كان يرغب في حضور الجماعة ، وكان لايصلي في المسجد غير الفريضة ويتنفل في بيته ولا يقبل ممن يقرأ عليه هدية ، وكان من أذكياء الناس وأفقههم وأكثرهم تفنناً ، وطوّل ابن أبي طي ترجمته ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة سبع وأربعين وأربعمائة ) .

## ٣٣ ـــ أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري المتوفى سنة ٤٤٩

ترجم الشيخ أبا العلاء المعري غير واحد من المؤرخين المتقدمين ، إلا أن أوسع هذه التراجم كتاب ألفه الصاحب كال الدين عمر بن أحمد بن العديم الحلبي المتوفى سنة ، ٢٦ سماه (كتاب الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري) وهو في ترجمته وترجمة أسرته . هذا الكتاب عثرت عليه مخطوطاً في خزانة سعادة حاكم حلب الآن مرعي باشا الملاح ، وقد كلفني فاستنسخت عنه نسخة أهداها للمجمع العلمي العربي بدمشق ، وأذن لي فاستنسخت أخرى لنفسي كتبها ولدي محمد سلمه الله وقابل هاتين النسختين على بعضهما ، إلا أن الكتاب مخروم من آخره وقبل آخر الموجود بورقتين مخروم أيضاً . وإني أدرج هذا الكتاب النفيس النادر الوجود الذي قل من الناس من يعرف اسمه فضلاً عما اشتمل عليه قبل أن ترسل منه نسخة إلى المجمع العلمي ويكتب المجمع عنه بعض فضلاً عما اشتمل عليه قبل أن ترسل منه نسخة إلى المجمع العلمي ويكتب المجمع عنه بعض كلمات في مجلته ، ولعل نشرنا لهذا الكتاب يدعو بعض ذوي الهمم للبحث والتنقيب عن نسخة تامة منه فيسعى بطبعه على حدة .

وبعد أن نأتي على هذا الكتاب نذكر بعضاً من ترجمته المذكورة في معجم الأدباء ثم أقوال العلماء في حقه ، ونختم ذلك ببيان رأينا فيه ، ولعل كلمتنا يكون فيها فصل الخطاب والله الملهم للصواب وإليه المرجع والمآب .

### كتاب الإنصاف والتحري

# في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري بسم الله الرحمن الرحم

قال الشيخ الإمام العلامة أوحد الفضلاء سيد العلماء الصاحب كال الدين جمال الإسلام بهاء الأنام بقية السلف الكرام أوحد عصره وفريد دهره عمر بن الصاحب السعيد الإمام العلامة قاضي القضاة نجم الدين أبي الحسن أحمد بن الصاحب السعيد قاضي القضاة جمال الدين أبي غانم هبة الله ابن قاضي القضاة مجد الدين أبي عبد الله محمد ابن قاضي القضاة جمال الدين أبي الحسن أحمد بن يحيى بن جمال الدين أبي الحسن أحمد بن يحيى بن زهير بن أبي جرادة تغمده الله برحمته ورضوانه:

الحمد لله الكريم العادل ، ذي الفضل الشامل ، والإحسان الكامل ، محق الحق ومبطل الباطل ، أحمده على ما منحنا من التوفيق ، وهدانا به إلى سواء الطريق ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من خلص له يقينه ، وصح بالوحدانية مذهبه ودينه ، وأشهد أن محمداً عبده الأواب ، ورسوله المبين للصواب ، أرسله بالآيات الباهرة والحجج الزاهرة والدلائل الظاهرة ، ففرق بين الصحيح والسقيم ، والمعوج والقويم ، وهدى أمته إلى الصراط المستقيم ، صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين وأصحابه الهداة المنتخبين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

وبعد ، فإني وقفت على جملة من مصنفات عالم معرة النعمان أبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان فوجدتها مشحونة بالفصاحة والبيان ، مودعة فنوناً من الفوائد الحسان ، محتوية على أنواع الآداب ، مشتملة من علوم العرب على الخالص واللباب ، لايجد الطامح فيها سقطة ، ولا يدرك الكاشح فيها غلطة ، ولما كانت مختصة بهذه الأوصاف مميزة على غيرها عند أهل الإنصاف ، قصده جماعة لم يعوا وعيه ، وحسدوه إذ لم ينالوا سعيه ، فتتبعوا

كتبه على وجه الانتقاد ، ووجدوها خالية من الزيغ والفساد ، فحين علموا سلامتها من العيب والشين ، سلكوا فيها معه مسلك الكذب والمين ، ورموه بالإلحاد والتعطيل ، والعدول عن سواء السبيل . فمنهم من وضع على لسانه أقوال الملحدة ، ومنهم من حمل كلامه على غير المعنى الذي قصده ، فجعلوا محاسنه عيوباً وحسناته ذنوباً ، وعقله حمقاً وزهده فسقاً ، ورشقوه بأليم السهام وأخرجوه عن الدين والإسلام ، وحرفوا كلمه عن مواضعه وأوقعوه في غير مواقعه .

ولو نظر الطاعن كلامه بعين الرضا وأغمد سيف الحسد من عليه انتضى ، لأوسع له صدراً وشرح ، واستحسن ما ذم ومدح ، لكن جرى الزمن على عاداته في مطالبته أهل الفضل بتراته وقصدهم بإساءاته فسلط عليهم أبناءه وجعلهم أعداءه ، فقصدوه بالطعن والإساءة واللبيب مقصود والأديب عن بلوغ الغرض مصدود ، وكل ذي نعمة محسود ، ومن سلك في الفصاحة مسلكه وأدرك من أنواع العلوم ما أدركه ، وقصد في كتبه الغريب وأودعها كل معنى غريب ، كان للطاعن سبيل إلى عكس معانيها وقلبها ، وتحريفها عن وجوهها المقصودة وسلبها ، ألا ترى إلى كتاب الله العزيز المحتوي على المنع والتجويز ، والذي لايقبل التبديل في شيء من صحفه ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، كيف أحال جماعة من أرباب باطل الأقاويل تأويله على غير وجوه التأويل ، فصرفوا تأويله إلى ما أرادوا ، فما أحسنوا في ذلك ولا أجادوا ، حتى إن جماعة من الكفار وأرباب الزلل والعثار ، تمسكوا منه بآيات جعلوها دليلاً على ما ذهبوا إليه من الضلالات ، فما ظنك بكلام رجل من البشر ليس بمعصوم إن زل أو عثر ، وقد تعمق في فصيح الكلام وأتى من اللغات بما لا يتيسر لغيره ولا يرام ، وأودعها في كلامه أحسن إيداع وأبرزها في النظم من اللغات بما لا يتيسر لغيره ولا يرام ، وأودعها في كلامه أحسن إيداع وأبرزها في النظم من اللغات ع ، إذا قصده بعض الحساد ، فحمل كلامه على غير المراد .

وقد وضع أبو العلاء كتاباً وسمه بـ ﴿ زجر النابح ﴾ أبطل فيه طعن المزري عليه والقادح ، وبين فيه عذره الصحيح وإيمانه الصريح ووجه كلامه الفصيح ، ثم أتبع ذلك بكتاب وسمه بـ ﴿ نَجْرِ الزَجْرِ ﴾ بين فيه مواضع طعنوا بها عليه بيان الفجر ، فلم يمنعهم زجره ولا اتضح لهم عذره ، بل تحقق عندهم كفره واجترؤوا على ذلك وداموا ، وعنفوا من انتصر له ولاموا ، وقعدوا في أمره وقاموا ، فلم يرعوا له حرمة ، ولا أكرموا علمه ، ولا راقبوا إلا ولا ذمة ، حتى حكوا كفره بالأسانيد وشددوا في ذلك غاية التشديد ، وكفّره من

جاء بعدهم بالتقليد ، فابتدرت دونه مناضلاً ، وانتصبت عنه مجادلاً ، وانتدبت لمحاسنه ناقلاً ، وذكرت في هذا الكتاب مولده ونسبه ، وتحصيله للعلم وطلبه ، ودينه الصحيح ومذهبه ، وورعه الشديد وزهده ، واجتهاده القوي وجده ، وطعن القادح فيه ورده ، ودفع الظلم عنه وصده ، وسميته (كتاب الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجرئي عن أبي العلاء المعري ) وبالله التوفيق والعصمة ، وإليه المرجع في كل وصمة ، وهو حسبي ونعم الوكيل .

#### ذكر نسبه:

هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان ابن داود ابن المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنور بن أرقم بن أسحم ابن النعمان ، وهو الساطع بن عدي بن عبد عطفان بن عمرو بن بريخ بن جذيمة ابن تم اللات ، وقيل تيم الله ، وهو مجتمع تنوخ بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران ابن الحاف ابن قضاعة ، وهو لقب ، واسمه عمرو بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير ، وهو ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، وهو مجتمع قبائل المين ، ابن عابر وقيل هو هود عليه السلام بن شالح ، وقيل شالح ، وقيل سايح بن أرفخشد ، وقيل رافد ابن سام ، وقيل سائم بن نوح عليه السلام بن لمك ، وقيل لامك ، وقيل لامك ، وقيل لامك ، وقيل ملكان ابن متوشلخ ، وقيل متوب ابن أخنوخ ، وهو إدريس عليه وقيل ملكان ابن متوشلخ ، وقيل حنوخ بن يازد ، وقيل يزد ، وقيل الزايد ، وقيل اليادر بن السلام ، وقيل ماهللاًل ، وقيل مهلهل بن قينان ، وقيل قنان بن طاهر ، وهو أنوش بن هبة ، وهو شيث ابن آدم عليه السلام .

وقحطان هو مجتمع قبائل اليمن بأسرها ، وتيم اللات مجتمع تنوخ بأسرها ، وإنما سموا تنوخ لأنهم تنخوا بالشام ، وقيل بالحيرة أي أقاموا ، والتنخ هو المقام في الموضع ، يقال تنخ في الأمر أي رسخ فيه فهو تانخ . وكانوا أقامو على مالك بن زهير بن عمرو بن فهم ابن تيم اللات ونزلوا معه الحيرة فاختطوها وبنوا فيها الأبنية وعمروها ، وهم أول من عمر الحيرة ونزلها ، وكان لهم قوة وبأس وغناء وكثرة ، فغزاهم سابور الأكبر ملك فارس في جيوش عظيمة ، فقاتلوه قتالاً شديداً ولم تزل الحرب بينهم أياماً ، فلحقت بسابور جيوشه

وأمراؤه فضعفت تنوخ عن مقاومته وانكشفت ، فسار معظمهم ومن فيه نهوض منهم إلى الضيزن بن معاوية التنوخي إلى الحضر \* فأقاموا به ، وملكوا ما جاورهم من البلاد وأجلوا اسائر الأمم عنها ، إلا من أدى إليهم الجزية ، فاشتدت شوكة تنوخ وعظم بأسهم ، فملكوا عليهم الساطع وهو النعمان بن عدي ، وإنما سمي الساطع لجماله وبهائه ، وكان طويلاً وسيماً جسيماً جواداً شجاعاً ، فملك عليهم برهة ، وكانت له حروب ووقائع مع ملوك الفرس ، وشن الغارات على السواد ، فسميت تنوخ يومئذ الدواسر لما ظهر من شدتهم وبأسهم .

وبعض الجهال يقول: إن معرة النعمان تنسب إليه ، وليس بصحيح بل تنسب إلى النعمان بن بشير الأنصاري ، وكان والياً على حمص وقنسرين في ولاية معاوية وابنه يزيد ، ومات للنعمان بها ولد ، وجدد عمارتها فنسبت إليه ، وكانت تسمى أولاً ذات القصور ، وقيل إن سيات كانت المدينة وهي آهلة ، ( فخرج ابن للنعمان بشير يتصيد ، وكان موضع المعرة أجمة ، فافترسه السبع ، فجزع عليه > \* وبنى له موضعاً عند قبره فبنى الناس لبنائه فنسبت معرة النعمان إليه لذلك ، وإنما نسبت الجهال المعرة إلى النعمان بن عدي المعروف بالساطع لأن أهلها كلهم أو بعضهم من بني الساطع ، فظنوا أنها منسوبة إليه . ولما هلك الساطع تفرقت كلمة تنوخ وتشتت أمرهم وتنازعوا الرياسة بعده .

ثم إن ملك الفرس غزا الروم فأذرع فيهم القتل وسبي الذراري وخرب العماير ، فأنفلا ملك الروم إلى تنوخ وكانت أقرب القبائل إليه في ذلك العصر فاستنجدهم على ملك الفرس ، فأنجدوه وقاتلوا معه قتالاً شديداً ، ثم سألوا ملك الروم أن يتولوا حرب الفرس منفردين عن جند الروم لتظهر له طاعتهم وعناؤهم ، فأجابهم إلى ذلك فقاتلوا الفرس وظفروا بهم وقتلوهم قتلاً ذريعاً وأبلوا بلاءً عظيماً ، فأعجب بهم ملك الروم وفرق فيهم الدنانير والثياب وقربهم وأدناهم وأقطعهم سورية وما جاورها من البلاد إلى الجزيرة ، وهي مدينة بقرب الأحص على جانب البرية وإليها ينسب اللسان السورياني . هذا منتهى أمرهم في الجاهلية .

فلما جاء الإسلام قدموا مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ، وكانوا أشد من معه من العرب شوكة وأكثرهم عدداً ، فانتخوا\*\*\* البلاد واختطوا الخطط ونزلوا قنسرين

الحضر : بفتح الحاء وسكون الضاد : مدينة بإزاء تكريت .

<sup>\*\*</sup> ما بين قوسين زيادة أخل بها الأصل .

<sup>\*\*\*</sup> لعلها: فانتجعوا ، كما ضبطت في الطبعة المصرية .

ومنبج وسورية وحماة ومعرة النعمان وكفر طاب وغيرها من بلاد الإسلام وتغلبوا عليها ، وكانوا على دين النصرانية ، فامتنعوا عن أداء الجزية وقالوا : ما نؤدي ما يقع عليه اسم الجزية ، وكانوا أهل قوة وبأس ، فلما سار عمر رضي الله عنه إلى الشام قدموا عليه فقال : ما أقنع منكم إلا بالدخول في الإسلام أو السيف ، وأمهلهم سنتين . ثم إنه ألزهم ما يلزم أهل الذمة من جزية فأبوا عليه وقالوا : خذ المال منا على اسم الصدقة دون اسم الجزية ، فألى عمر ، ثم أجابهم إلى أن يأخذها على اسم الخراج ، فاستجاب له قوم منهم وأقاموا بديارهم . وكان منهم أجداد أبي العلاء وأجداد بني الفصيص ولاة قنسرين ، وأسلم بعضهم في أيام المهدي بن المنصور ، ودخل منهم قوم إلى بلاد الروم مع جبلة ( بن ) الأيهم في ألنصرانية .

وتنوخ من أكثر العرب مناقب وحسباً ، ومن أعظمها مفاخر وأدباً ، وفيهم الخطباء والفصحاء والبلغاء والشعراء ، وهم يرجعون إلى بطنين : الساطع والحُرّ . وبنو الساطع هم المشهورون بالشرف والسؤدد والرياسة والشجاعة والجود والفضل ، وبيوت المعرة منهم ، وهم يرجعون إلى أسحم بن الساطع وعدي بن الساطع وغنم بن الساطع ، فبنو سليمان وبنو أبي حصين وبنو عمرو ينتسبون إلى أسحم بن الساطع ، وبنو المهذب وبنو زريق ينتسبون إلى عدي بن الساطع ، وبنو حواري وبنو جهير ينتسبون إلى غنم بن الساطع . وجهير بن عمد التنوخي ولي معرة النعمان ، وأكثر قضاة المعرة وفضلائها وعلمائها وهمائها وأدبائها من بني سليمان ، وهو سليمان بن داود بن المطهر .

وحيث انتهى بنا القول إلى التنبيه على كثرة القضاة والفضلاء من بني سليمان فلنذكر الآن من اشتهر منهم بذلك بمعرة النعمان :

فمنهم: أبو الحسن سليمان بن أحمد بن سليمان بن داود بن المطهر هو أول من تولى منهم معرة النعمان. وقال بعض الناس: إنه ولي قضاءها في سنة تسعين ومائتين إلى أن مات، وبعضهم يقول: إن الذي تولى القضاء سنة تسعين ومائتين هو ابنه، وهذا هو جدُّ جدُّ الشيخ أبي العلاء، ومنهم ولد المذكور وهو جد أبي الشيخ أبي العلاء أبو بكر محمد بن سليمان بن أحمد، ولي القضاء بمعرة النعمان بعد موت أبيه في حدود الثلاثمائة، وقيل هو الذي تولى سنة ٢٩٠، وكان فاضلاً أديباً ممدوحاً، وفيه يقول أبو بكر الصنوبري:

بأبي يا بن سليمان لقد سدت تنوخا وهم السادة شباناً لعمري وشيوخا أدرك البغية من أضحى بناديك منيخا وارداً عندك نيسلاً وفراتاً وبليخا واجداً منك متى استصرخ للمجد صريخا في زمان غادر الهمات في الناس مسوخا

ومدحه بغير هذه الأبيات أيضاً .

ومن شعر القاضي أبي بكر بن سليمان قوله في الشمعة .

تسر وتـونس جلاسهـا فويـق الـذراع إذا قاسهـا وتحيـا إذا قطعـوا رأسهـا إذا شهـد القـبض أنفاسهـا نجوم تـرصع لبّاسهـا وشمساً إذا جلـيت كاسهـا فلا عـدم الشّرب إيناسهـا

وصفراء كالستبر مقدودة تكون لطالب مقياسها تموت إذا أهملسوا أمرها ويفنى الدجى بسنا نورها وتبكي فيقطر من رأسها يرى الشربُ نجماً بها طالعاً أنسنا بها ورأينا السرور

وتوفي أبو بكر محمد بن سليمان سنة إحدى وثلاثين وثلثائة .

ومنهم : ولده جد أبي العلاء ، وهو أبو الحسن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد ، تولى قضاء معرة النعمان في سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة بعد موت أبيه أبي بكر ، ثم تولى بعد ذلك قضاء حمص أيضاً . وكان فاضلاً فصيحاً شاعراً محدثاً ، ومن شعره قوله في الناعورة :

تشن ودمعها يجري وحسالي ليلسة النفسر وأسعدها وما تسدري وما قد فات من عمري وما أنا فيه في الستسر

وباكيسة على النهر تذكر بأحبابي وأذري مثل ما تذري على فقدي الأحبابي فما هي فيه مشهور

# كسأني في بسيسط الأرض بين النساس في قبر

وروى الحديث عن القاضي أبي القاسم علي بن محمد بن كاس النخعي الحنفي قاضي معرة النعمان ، وعن الصقر بن أحمد البلدي ، وأبي بكر محمد بن بركة الحلبي المعروف ببرداعس الحافظ ، وعن محمد بن همام وجماعة سواهم . وروى عنه ابنه أبو محمد عبد الله وحفيداه الشيخ أبو العلاء أحمد بن عبد الله وابن بنته أبو صالح محمد بن المهذب وأبو الحسن المهذب وجعفر ابنا علي بن المهذب وأبو النصر عبد الكريم بن جعفر بن علي بن المهذب المعربون وأبو عمرو عثمان بن عبد الله الطرسوسي قاضي معرة النعمان بعده ، وولد بلمرة سنة محمس وثلاثمائة ، وتوفي بحمص وهو على قضائها في جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وثلاثمائة ودفن ظاهر باب الرستن .

ومنهم: ولده أبو محمد عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان والمد الشيخ أبي العلاء . روى عن أبي بكر محمد بن الحسين السبيعي الحافظ نزيل حلب ، وأبي عبد الله الحسين بن خالويه وأبيه أبي الحسن سليمان بن محمد بن سليمان ، وأبي القاسم الحسن بن منصور بن محمد الكندي ، وأبي سعيد الحسن بن إسحاق بن بلبل المعري القاضي بها ، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ، وعبد الله بن محمد البغوي وغيرهم . روى عنه ابنه الشيخ أبو العلاء أحمد .

وكان أبو محمد فاضلاً أديباً لغوياً شاعراً ، ومولده سنة ثلاثين وثلاثمائة ، ومن شعره قوله يرثى جارية له :

حـــال تسر عـــدوه وتضرُّهُ في الزائريــن وأن قبرك قبــرُهُ

مولاك يا مولاة مولاها على وبوده لو كنت أنت مكانه

وقوله :

أعسل الفسؤاذ ومسا عسادة فأخلسف يسا قسوم ميعادة (١)

سمعتم بأجـــورَ مـــن ظالــــم وقــــــد كان واعــــــدني زورةً

(١) ومن شعره في مرثية والده وهما من معجم الأدباء لياقوت :

بياب حمص فسا حسولي بمطسرح لمات أكثر أعسدائي مسن الفسسرح إن كان أصبح مسن أهسواه مطرحــــاً لو بات أيسر مــا أخفيــه مــن جــزع وتوفي أبو محمد عبد الله بن سليمان والد أبي العلاء بمعرة النعمان سنة خمس وتسعين وثلاثمائة \* ، وقال فيه أبو العلاء ابنه يرثيه من أبيات أجازها لنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال : أنشدنا موهوب بن الخضر بن الجواليقي قال : أنشدنا يحيى بن على التبريزي قال : أنشدنا أبو العلاء المعرى يرثى أباه :

أبي حكمت فيـه الليـالي و لم تــزل فيا ليت شعري هل يخفُّ وقارُه إذا صار أُحُدُّ في القيامة كالعهن وهل يىرد الحوضَ الىرويُّ مبادراً

رماح المنايا قادرات على الطعن مع الناس أو يأبي الزحامَ فيستأني

وخلف أبو محمد عبد الله بنين ثلاثة : أبا المجد محمد بـن عبـد الله وهـو الأكبر(١) والموجود الآن من بني سليمان كلهم من عقبه ، وأبا العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان وهو يلي أبا المجد في السَّن ، وأبا الهيثم عبد الواحد بن عبد الله وهو أصغر الأخوة الثلاثة .

فأما أبو الهيثم عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان فكان شاعراً مجيداً ، روى عنه أبو العلاء شيئاً من شعره وجمع شعره لولده زيد بن عبد الواحد . ذكر أبو غالب همام بن المهدب في تاريخه أن أبا الهيثم ولد في سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة ، وقرأت بخط أبي اليسر شاكر بن عبد الله بن سليمان : ولد الشيخ أبو الهيثم عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان سنة سبعين وثلاثمائة ، وله شعر مدون جمعه أخوه أبو العلاء لابنه زيد ، منه ما أنشدنا أبو إسحاق إبراهيم بن أبي اليسر بدمشق قال : أنشدني أبي شاكر بن عبد الله قال : أنشدني جدي أبو المجد بن عبد الله بن محمد قال : أنشدني الشيخ أبو العلاء أحمد بن عبد الله قال : أنشدني أخى أبو الهيثم لنفسه يخاطب بعض الشعراء :

زدني من الشعر الذي استنبطته

من فكرك المتصرف المستجلس

كسسرم المهيمسين مسيتهى أملى يسا مسغضلاً جسلت فواضلسه كم قسد أفضت علسي مسن نعسم إن لم يكسن لي مسا ألسوذ بسه

لايسسنتهي أجسسري ولا عسسملي عسن بغيتسى حتسى انسقضي أجلى كم قسد ستسرت علسي مسين زلل يـــوم الحساب فــــان عفـــوك لي

ذكر ياقوت أن وفاته كانت بحمص سنة ٣٧٧ .

من نظمه كما في معجم الأدباء: (1)

#### فدنية الأشعار تصقبل خاطبري مثل الحسام جلوتيه بالمدوس(١)

وتوفي أبو الهيثم سنة خمس وأربعمائة وخلف ولد واحداً ذكراً وهو أبو نصر زيد بن عبد الواحد بن عبد الله ، قرأ على عمه أبي العلاء وجمع له أبو العلاء شعر والده أبي الهيم . أنشدني أبو إسحاق إبراهيم بن شاكر بن عبد الله قال : أنشدني أبي شاكر قال : أنشدني جدي أبو المجد قال : سمعت أبا العلاء ينشد زيد بن عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان من شعر والده أخيه أبي الهيثم ، وكان جمع له شعر والده أخيه وكان أخوه قدم على ( سيباث ) فوجد بها رجلاً يقلع حجارة وكتب على حائط من حيطانها بمعول :

مررت بربع من سياتَ فراعني به زجلُ الأحجارِ تحت المعاولِ تنساولها عبسل السذراع كسأنما جنى الدهرُ فيما بينهم حربَ واثلِ أمتلفهـا شلّت يميــنك خلّهــا للعتبـــر أو زائـــر أو مسائـــــل منازلَ قــوم حدثتنــا حديثهـــم فلــم أر أحلى من حــديث المنــازلِ

قرأت بخط بعض المعرّين على ظهر كتاب : ولد الشيخ أبو نصر زيد بن عبد الواحد ابن عبد الله بن سليمان سنة ثمان و تسعين و ثلاثمائة ، وتوفي سنة اثنتين و أربعين و أربعمائة ، فقد كان عمره أربعاً وأربعين سنة . وله ولد اسمه منافر وقف بخطه كتباً من تصانيف عم أبيه أبي العلاء تدل على فضله وحسن نقله ، وليس له عقب بالمعرة ولا غيرها .

وأما أبو العلاء فهو الذي وُضع هذا الكتاب في ذكره ، وسنذكر مولده وأحوالــه وشيوخه ووفاته إن شاء الله تعالى .

وأما الولد الأكبر فهو أخو أبي العلاء أبو المجد محمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد ابن سليمان والعقب الموجود إلى الآن من ولده ، وكان فاضلاً أديباً شاعراً ، وله ديوان شعر مجموع ، سمع بمعرة النعمان أبا أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد ابن الحريص البزار ،

وذات ليسون كليوني في تستغيره قد سهرت لي وباتت لي مسهرة

قالـــوا تــراه سلا لأن جفونـــه ومين العجائب أن تفيض مدامع

كسأن ناظرها في قسلب مسهرهسا

ضنت عشيسة بينسا بنموعهسا 

قال ياتوت في معجم الأدباء : وهو القائل في الشمعة : وأدميم كدموعيسي في تحدرهما

وأبا زكريا يحيى بن مسعر بن محمد . روى عنه أخوه أبو العلاء وولده عبد الله بن محمد القاضي وأبو سعد السمان . وولد ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمس وخمسين وثلاثمائة .

ومن شعره ما أنشدني أبو إسحاق إبراهيم بن شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن سليمان قال : أنشدني أبي أبو اليسر شاكر قال : أنشدني جدي أبو المجد محمد بن عبد الله قال : أنشدني أبي أبو المجد محمد بن عبد الله بن سليمان لنفسه وقد اجتاز بقبر صديق له :

سقا قبرَك المهجورَ صوبُ تجاوز عميمُ الرضى جمُّ اللها والمكارمِ إذا طلعت يوم الحساب سحابةً عمد بقضاءِ الله صحفَ الجرائم

وتوفي أبو المجد محمد بن عبد الله بن سليمان سنة ثلاثين وأربعمائة وعمره خمس وسبعون سنة ، وله ولدان وليا قضاء معرة النعمان : أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان وأبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن سليمان ، ولكل منهما عقب مذكور .

فأما أبو محمد عبد الله بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان التنوخي ابن أخي العلاء قاضي معرة النعمان فإنه روى عن أبيه أبي المجد وعمه أبي العلاء أحمد ، وتولى خدمة عمه بنفسه ، وكان براً به ، وكان يكتب لعمه أبي العلاء تصانيفه ويكتب عنه بإذنه السماع والإجازة لمن يطلب ذلك من عمه . روى عنه ابنه أبو المجد محمد بن عبد الله بن محمد ، وولي قضاء معرة النعمان بعد عزل ابن أبي حصين عنه لأمر أنكر على ابن أبي حصين . وكانت ولايته القضاء في سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة على كره من عمه أبي حصين . وكان مولده بمعرة النعمان سنة سبع وتسعين وثلاثمائة ، وله ديوان شعر ورسائل حسنة ، وتولى القضاء بمعرة النعمان وخطابتها والوقوف بها ، وكان يخدم عمه أبا العلاء ويعلله في مرضه ، فقال فيه أبو العلاء :

وطــــول نهاره بين الخصوم بوالــده وألطــف مــن حميــم أجــل وعلى الصراط المستقيـــم

وقـــاضِ لا ينـــام الليـــنل عتـــي يكـــون أبــرٌ بي مــن فـــرخ نسرٍ سأنشر شكـــره في يــــوم حشرٍ

ودفع إلي أبي الحسن محمد بن أبي جعفر أحمد بن على إمام الكلاسة بدمشق جزءاً بخط

أبيه أبي جعفر إمام الكلّاسة ، فقرأت فيه بخطه أن الشيخ أبا اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله : عمد عبد الله : عمد عبد الله :

أعبد الله مدا أسدى جميداً سقتني درّها ودعت وباتت هممت بدأن تجنبني الرزايدا كدأن الله يلهدمك اختيداري حمدتك في الحيداة أتدم حمد أجدك ما تركت وأنت قاض جزاك البارىء أبن أخ كريماً

نظير جميلِ فعلك غير أمّي تعسودني وتقسراً أو تسمّي فرمت وقايتي من كل همّي فتفعله ولم يخطسر بسوهمي وأيامسي ذممتُ أتم ذمّ تعهّد مقعسد أعمسي أصمً أبسر بمعجسز في بسر عسمً

قرأت بخط القاضي أبي القاسم المحسن بن عمرو التنوخي في كتابه النايب عن الإخوان : حضرت بعض أهل الأدب وقد أنشد هذه الأبيات :

لما خسبت ريسخ الفسرا وظنسسنت أني لا محا حدثت علي حسوادث فنفين عن عيني الكسرى وتركنسي متلسدداً\* أبكسي الدماء على فسرا إن اصطبسار العاشقيس

ق ولاح لي نجمُ التسلاقِ
لَهُ قَلْدُ نَجُوتُ مِن الخَسَاقُ
للسبين محكمسةُ الوَّنْسَاقِ
واُذَقَنْسَي مسرَّ المَذَاقِ
في طول همم واشتياقِ
قي الباكياتِ على فسراقي من على الفراق من النفاقِ

لجماعة من أصحابنا المعريين وسألهم إجازتها والزيادة فزاد فيها أبو محمد عبد الله بن سليمان القاضي مازحاً للوقت :

فـــادِذا وصلتَ إلى الـــودا ع ورأيت منهل الدمـــــو ع وعلا البكــاءُ مــن الجميــ ع فــــذرِ الرجـــوعُ وسر على رغ

ع بلحظ عين أو عناق ع كانها خيل السباق ع وخفت من فرط اشتياقي رغم الفراقي مع الرفاق

في الأصل: متلذذًا.

# واحلسف بسأنك لاتعسو د إلى المعسرة بالطسلاقِ توفي القاضي أبو محمد عبد الله في شعبان سنة خمس وستين وأربعمائة .

وأما أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن سليمان ابن أخي الشيخ أبي العلاء ، فهو الأصغر منهما ، سمع عمه أبا العلاء ، وتولى قضاء معرة النعمان وقضاء حماة وسير إلي شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن مدرك بن سليمان جزءاً في أخبار سلفه ذكر فيه علياً هذا وقال : إنه كان فاضلاً ، سمع على عمه الشيخ أبي العلاء جميع أماليه ونسخها بخطه ، وولي قضاء حماة رحمه الله . وكانت ولايته قضاءها في سنة إحدى وخمسين وأربعمائة . وذكر أبو غالب ابن المهذب في تاريخه أن مولد القاضي أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله في سنة خمس وأربعمائة .

وقرأت في بعض تعاليقي للقاضي أبي المرشد سليمان بن علي بن محمد في أبيه يرثيه حين مات :

شهدت لقد أبقت بدين محمد وفي المجد صدعاً ليس يجبر كسره فلا يبعدنك الله يا بن محمد ولا رقات عين امرىء ليس باكياً فإن أشمت الحساد موثك عاجلاً يعسز علينا أن نسراك مجندلاً

وف أُ على لله الله من الله الله وفي الدين وهناً باقياً ما له شدُّ ومن يك منا اليومَ حياً هو البعدُ عليك ولا أضحى له عالياً جدُّ فليس لحي من لقاء الردى بـدُّ صريعاً وأن تمسى يُخَدِّ لك الحَدُّ الك الحَدُّ

والعقب الموجود الآن من بني سليمان في ولد أبي محمد عبد الله وأبي الحسن علي ابني أبي المحلاء(١) .

فأما القاضي أبو محمد عبد الله فله ولدان : أبو مسلم واذع وأبو المجد محمد ابنا أبي محمد عبد الله بن محمد القاضي المقدم ذكره . فأما أبو مسلم فهو الأكبر منهما وهو القاضي الرئيس شرف القضاة أبو مسلم واذع بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان القاضي ، ولد بالمعرة سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة ، وسماه عم أبيه أبو العلاء واذعاً وكناه بأبي

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل نحو سطر إنما الذي يظهر أن لا نقص .

مسلم ، وكان رئيس المعرة وكبيرها والمقدم بها ، وولي القضاء بها بعد أبيه ، وكان مشهوراً بالجود والكرم والعطاء عالماً أديباً فاضلاً ، وله رسائل حسنة وشعر جيد وديوان شعره موجود بأيدي الناس . روى عنه أخوه القاضي أبو المجد محمد بن عبد الله بن محمد .

أنشدنا زين الأمناء أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن الدمشقي بها ، أنشدنا أبو اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله سليمان ، أنشدنا جدي القاضي أبو المجد محمد بن عبد الله بن سليمان ، أنشدني القاضي أبو مسلم واذع بن عبد الله بن سليمان لنفسه :

وقفنا وقد غاب المراقبُ وقفــةً على خلـــوة لم يجر فيها تنــــغُصٌ نعيــد حديثــاً لا يُمــــلُ كأنـــه

أمنًا بها أن يفتك السخطُ بالرضى بها عاد وجهُ الليل عندي أبيضا حياةٌ أعيدت في امرىء بعدما قضى

توفي أبو مسلم واذع سنة تسع وثمانين وأربعمائة (١) ، ولا أعلم لأبي مسلم غير ولد واحد وهو أبو عدي النعمان بن واذع بن عبد الله بن سليمان ، شاعر محسن مولده بمعرة النعمان ، وروى عنه ابن ابن عمه شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله وأبو الفضل هبة الله بن ذكوان بن محمد الكلاعي ..

ومن شعره ما أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن الدمشقي بها عن أبي الخطاب عمر بن محمد العليمي ونقلته من خط العليمي قال : أنشدنا أبو الفضل هبة الله بن ذكوان بن محمد الكلاعي بخوارزم قال : أنشدني أبو عدي النعمان بن واذع ابن سليمان لنفسه بحماة :

نشوانَ من ماء الشبيبة ما صحا منّا فجُرِّح باللحاظ وجَرِّحا عبث النسيم بعطف فترنحا أخذت لواحظه القصاص لخده

ولما تلانينا وهسلا بنساره تقلدت للدر المدي فاض جفنها

ى .... فقــلت وفي الأجشاء مــن قــولها لـــدغ فـــغير بديــــع ربما نــــفض الصبــــغ

حريسق وهسلاا بالدمسوع غريسق فرصعسه مسن مقلتسي عقيسق

<sup>(</sup>١) قال ياقوت في معجمه : وله رسائل حسنة وشِعر بديع منه :

لبس السواد فلن ترى عين امرىء غــارت عليـــه إذ رأتـــه قلوبُنـــا ملك القلوب عملك لو أنه

في الخلق أحسن منه فيه وأملحا بسوى سويـــداواتها متوشّحـــا لمس الحصي بالكف منه لسبحا

توفي أبو عدي سنة نيف وخمسين وخمسمائة ، ولا أعلم له عقباً(١) .

وأما أبو المجد محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان المعروف بمجد القضاة فهو ابن ولد أخى أبي العلاء الأصغر منهما ، وهو أيضاً تولى القضاء بمعرة النعمان نيابة عن أحيه واذع بن عبد الله ، ثم تولى القضاء بها بعده استقلالًا . ومولده بمعرة النعمان ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء في خامس شهر ربيع الآخر من سنة أربعين وأربعمائة ، وقيل سنة إحدى وأربعين وأربعمائة ، وكان فاضلاً أديباً شاعراً ناثراً راوياً للحديث فقيهاً متقناً على مذهب الشافعي رحمه الله . روى عن أبيه عبد الله وعم أبيه أبي العلاء وأخيه أبي مسلم واذع وأبي الحسن على بن أحمد بن الدويدة وأبي يعلى عبد الباقي ابن أبي حصين . روى عنه حفيده أبو اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد ومؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن منقذ الشيزري .

أنشدني زين الأمناء أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن، أنشدني أبو اليسر شاكر ابن عبد الله المعري ، أنشدني جدي أبو المجد محمد بن عبد الله لنفسه :

ألا أيها البرق السذي لاح موهناً لقد زدتني سقماً وهيجت لي وجدا وأرّقت عيني والحليُّ ون هجّيعٌ كأن لم تَجد دون اعتراضك لي بدّا وأذكرتني ثغر الحبيب ولثمه على عجل لوكنت تشبه بردا

ولما هجم الفرنج على معرة النعمان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة وكان أبو المجد هذا قاضياً بها انتقل إلى شيزر وأقام بها مدة ، ثم انتقل إلى حماة وأقام بها إلى أن مات في محرم سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ، وله ولد واحد وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان أبو محمد بن أبي المجد بن أبي المجد الله والد أبي اليسر

قال ياقوت في معجمه : وهو القائل : يــا أيها الملاك لا ترحــوا الأمــ للعمسدل والمشرف والعامسيل فالعسمام قسمد صحت ولمكنها في الطبعة المصرية : بن أبي محمد .

شاكر ، سافر إلى مصر ولقى الأفضل أمير الجيوش فلزمه ، وولد بمعرة النعمان يوم الأربعاء التاسع عشر من جمادي الآخرة سنة سبع وسبعين وأربعمائة .

ومن شعره ما أخبرنا به أبو نصر بن محمد بن هبة الله بن الشيرازي القاضي إذناً ، وقد لقيته بدمشق وسمعت منه قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن الشافعي قال: أنشدني أبو اليسر قال: كتب إلى والدي من مصر:

يا غائباً مسكنه مهجتى وحاضراً وليس بالحاضر صوّره شوقي إليسه فمسا يسريم من قلبي ومن ناظري جفا رقادي بعده مقلتى واستُنودِعتْ وحشتُه خاطرى

توفي أبو محمد عبد الله هذا في حياة أبيه بمصر يوم الجمعة للنصف من شهر ربيع الآحر سنة ست عشرة وخمسمائة ودفن بالقرافة بقرب روضة الشافعي رضي الله عنه ، ولمه ولدان: أبو اليسر شاكر وأبو الفضائل عبد الكريم ابنا عبد الله بن محمد. فأما أبو الفضائل عبد الكريم بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان فهو الأصغر ، وكان شاعراً فاضلاً ممدحاً ، روى عنه أخوه أبو اليسر شيئاً من شعره ، وكان مولده في الثامن من شوال سنة ثماني عشرة ومحمسمائة بحماة ، ونشأ بها ، ورباه جده القاضي أبو المجد محمد بن عبد الله وأخوه أبو اليسر ، وكان والده أبو محمد قد سافر إلى مصر كما ذكرناه وتركه طفلاً ومات بمصر ، فاشتمل عليه جده وأخوه ونشأ نشأة حسنة ، وكان زاهداً كريماً ورعاً كثير الصدقة والمعروف كثير التلاوة للقرآن .

كتب إلينا غير واحد من شيوخنا بالإجازة عن أبي اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد ابن سليمان قال : أنشدني أخي يعني عبد الكريم لنفسه أبياتاً عملها وقد اجتاز بجسر ابن شَوّاش\* في زمن الربيع (بياض بالأصل) يعنى بدمشق (مثله):

> مررت بالجسر وقد أينعت رياضه بالخرد العين ظباء أنس كالدمسى قادني حتفسي إلهن وتحيينسي جسر ابن شوّاش الذي لم تزل . ونشرُ عطــر فاغــم لم أزل

فيه العيونَ النجلَ تسبيني أموت من شوق فيحييني

ابن شوّاش : رجل نسب إليه موضع من منتزهات دمشق ( ياقوت ) .

وكان قلبي في الهوى طائعي ولم يجبسه للسذي سامسه فسرت عنهن سُرى مسرع فالحمد الله السذي لم يسزل

وعاصياً من كان يغوينسي من الخنا قلبسي فيصبينني مخافسةً منها على دينسسي إلى سبيـل الـرشد يهدينسي

أخبرنا أبو نصر الشيرازي كتابة قال: أخبرنا أبو القاسم الحافظ قال: قال لي أخوه أبو اليسر: كان مرضه عشرة أيام بالسعال، ونفث الدم العبيط ومات ميتة سهلة، قال لي: قد وجدت الساعة راحة عظيمة ولذة تشبه لذة النوم، ولم يبق عندي ألم من شيء، فقلت له: فعن إذنك أمضي إلى المسجد الجامع فأصلي الجمعة وأعود إليك، قال: نعم، فعلت له: فعن إذنك أمضي ألى المسجد الجامع فأصلي الجمعة وأعود إليك، قال عمم، فمضيت فأدركتني امرأة فقالت: أدرك أخاك فقد أشخص، فعدت إليه فقضى نجه وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة للسابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وخمسين الطهر من يوم الجمعة للسابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين الوجوه والزي نظاف اللباس طيبو الرائحة مستبشرين، فقال له أخوه: هذه أوصاف الملائكة.

وأما أبو اليسر فهو شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان المعري أبو اليسر ابن أبي محمد بن أبي المجد بن أبي المجد ابن أبي محمد ، كان كاتباً شاعراً أديباً فاضلاً ، كتب الإنشاء لأتابك الشهيد زنكي بن آق سنقر ، ثم لولده نور الدين محمود بعده ، ثم استعفى وقعد في بيته . وولد بشيزر سنة ست وتسعين وأربعمائة ، ونقله والده أبو محمد عبد الله إلى حماة ، فربي في حجر جده وأبيه ، وقرأ على جده الأدب وسمع منه الحديث واشتغل عليه بغير ذلك من العلوم . روى وأبيه ، وقرأ على جده الأدب وسمع منه الحديث واشتغل عليه بغير ذلك من العلوم . روى عنه الحافظ أبو القاسم بن عساكر وذكره في تاريخ دمشتى وهو حي ، و لم يذكر من كان خيا في زمنه غير أربعة هو أحدهم . وروى عنه العماد أبو عبد الله محمد بن محمد الكاتب وأبو المواهب بن صصرى وأبو الحسن محمد بن أحمد بن علي القرطبي وغيرهم . وتوفي يوم الجمعة هية الله بن صصرى وأبو الحسن محمد بن أحمد بن علي القرطبي وغيرهم . وتوفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من المحرم سنة إحدى وثمانين وخمسمائة بدمشق ، ودفن بسفح جبل قاسيون ، أخبرني بوفاته ولده إبراهيم .

<sup>(</sup>١) انظر بقية ترجمته في وفيات هذه السنة .

ومن شعره في الناعورة :

وباكية حنّت ففاضت دموعُها تراها بكت من خوف بين يروعُها لها أعين تجري بأدمـــع عـــاشق وما عرفت عشقاً فمم دموعُها

وكان لشاكر أولاد جماعة ، منهم ولده أبو البركات محمد بن شاكر بن عبد الله ، سمع الحديث من الحافظ أبي القاسم الدمشقي ، وكان مولده بحلب في ذي الحجة سنة خمس وأربعين وخمسمائة . ومن شعره :

نظر الحبيب إلى المحب فتاقدا ودنا إلى ذي وجده فأفاقدا سبحان من جمع المحاسن كلها فيه فضاهى خلقه الأخلاقا

ومنهم ولده الآخر سليمان بن شاكر شاعر حسن الشعر ، مولده بدمشق سنة خمس وخمسمائة . ومن شعره ما كتبه إلى أبيه شاكر :

تهنَّ بالصوم وبالفطسرِ وعش سعيداً آخر الدهرِ يا سيداً فاق جميع الورى بالعلم والزهد وبالذكرِ إلى جدير أن أنال الذي آمل من نعماك يا ذخري إلى إذا نافستُ لا أرعوي لأنسى نجل أبي السيسر

ومنهم ولده أبو العلاء أحمد بن شاكر شيخنا ، وروى عن والده أبي اليسر وعن الحافظ أبي القاسم الدمشقي ، كتبت عنه وسألته عن مولده فقال : سنة أربع أو محمس وخمسين وخمسمائة ، وتوفي بمعرة النعمان سنة ثمان وثلاثين وستائة في شهر ربيع الأول .

ومنهم ولده الأصغر شيخنا أبو إسحاق إبراهيم بن شاكر بن عبد الله المعروف بالبهاء ، درس الفقه على مذهب الشافعي وتولى الخطابة بالمصلى ، وسيره الملك العادل أبو بكر بن أيوب رسولاً إلى حلب والموصل وغيرها . وكان فاضلاً أديباً محدثاً ، سمع شيخنا أبا اليمن الكندي وأبا حفص بن طبرزد وأباه شاكر بن عبد الله وأسامة بن مرشد وغيرهم ، وحدّث بشيء يسير من مسموعه وكتب عنه ، وأخبرني أن مولده سنة خمس وستين وخمسمائة . وأنشدني بدمشق قال : أنشدني أبي قال : أنشدني جدي أبو المجد لنفسه :

وعلن المقبِّلِ رخص البنانِ إذا لمس العود أشجى القلوبا ويسنشقُ منه فسؤادُ المحبِّ إذا ما المحبون شقّوا الجيوبا

توفي شيخنا أبو إسحاق إبراهيم بدمشق منتصف محرم سنة ثلاثين وستائة يوم الأحد ، ودفن يوم الاثنين بسفح جبل قاسيون .

فهؤلاء ولد أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان .

وأما أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن سليمان ابن أخي أبي العلاء فله من الولد أبو المرشد سليمان وأبو سهل مدرك ، وقيل أبو المرشد كنيته .

فأما سليمان فهو أبو المرشد سليمان بن على بن محمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد ابن سليمان ابن أحمد القاضي ابن ابن أخي أبي العلاء ، ولي قضاء المعرة وانتقل إلى شيزر بعد أخد الفرنج المعرة ، وتوفي بشيزر . وكان أديباً فاضلاً فصيحاً شاعراً مجيداً ، وقفت له على كتاب بخطه وتأليفه في تفسير أبيات المعاني من شعر المتنبي ، وهو كتاب حسن في فنه ، ووقفت له على رسائل حسنة من كلامه . ومن شعره قوله :

نرّه لسائك عن نفاق منافق وانصح فإن الدين نصح المؤمن وتجنب المنّ المنكّ للنسدى وأعن بنيلك من أعانك وامنن

وتناه عن غَبَسن وغبُّسن واغتنبم حسنَ الثنباء من الأنبام وأحسن

وأما أخوه مدرك فهو أبو سهل ، وقيل أبو المرشد مدرك بن على بن محمد بن عبد الله بن سليمان . وكان أديباً شاعراً ، ومن شعره قوله :

> إذا لم تستطع سكني بلاد بحيث تشكمٌ نشرَ الــــــــريح منها فان أشد أحداث الليالي بأرض لا يرى فيها صديقا

نشأت بها فكـــن منها قريبـــا على الإنسان أن يمسى غريب يسرّ بــه ولا يلقـــي حبيبـــا

وله وقد ورد إلى مصر:

لا جرى النياً عليها ظلمت مصر وجارت فلحسبي الله زمانساً أحسوج النساس إليها

وكان لمدرك من الأولاد أبو المعالي صاعد وأبو سهل عبد الرحمن ومَرضيّ وأحمد و سعيد . فأما أبو المعالي صاعد بن مدرك بن على بن محمد بن عبد الله بن سليمان فمولده ومنشؤه بشيزر وحماة ، وتوفي بمعرة النعمان ، وكان شاعراً أديباً ، من شعره قوله :

ألا أيها الوادي المنيني هل لنا تلاقي فنشكو فيه صنع التفرّق عسى أن ترقّى حين ملّكت رقّه

أُبِنُّكُ مِا بِي مِن غَـرَامٍ ولوعـيَّةٍ وفرطِ جوَّى يضني وطولِ تشوّقِ وترثي له مما بهجسرك قسد لقسى بوصل يروّي عُلَّـة الوجـدِ والأسى ويُطفُّ بـه حرُّ الجوَّى والتحـرّقِ

وأما عبد الرحمن فهو أبو سهل عبد الرحمن بن مدرك بن على بن محمد بن عبد الله ابن سليمان ، وهو ابن أبي المرشد المذكور ابن أبي الحسن ، ولد ونشأ بشيزر وحماة ، وتوفي في الزلزلة التي كانت بحماة سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة . وكان أديباً شاعراً ، روى عنه أبو اليسر شاكر شيئاً من شعره .

كتب إلى بعض شيوخي عن أبي اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد بن سليمان قال : أنشدني عبد الرحمن بن مدرك لنفسه:

> بالله يا صاحبَ الوجه الذي اجتمعتْ خدني إليك فاإن لم ترضني صلفاً كيف السلامة من جفنيك إنهما

فيــه المحاسنُ فاستــولي على المهــجر فاطرد بي العينَ عن ذا المنظر البهجر حتـف لكـل محب في الهوى وشجر

ومن شعره قوله:

سار قُتُه نظرةً أطال بها يا جـورَ حكـم الهوى ويـا عجبـاً

تسرق عينى ويُقطعُ القلبُ(١)

> قال ياقوت في معجمه : كان شاعراً مطبوع الشعر ومنه : (1)

جرحت بلحظى خدد الحبيب ولكنيه اقيتص مين مهجين ومن شعره أيضاً:

ولما سألت القسلب صبراً عسن الهوى تيقينت منه أنه غير صابير فمان قمال لا أسلموه قملت صدقتنسي هذه كلمة عجمية معناها كذب ا ه. .

فمسا طسالب القلسة الفاعلسه 

وطالبتمه بسالصدق وهمسو يسمروغ وأن سلواً عنه لسيس يسوغ وإن قسال أسلسو عنسه قسلت دروغ وأما مَرضيّ فله ولد وهو أبو الحسن علي بن مَرضيّ بن مدرك بن علي بن محمد بن عبد الله بن سليمان ، ولد بمعرة النعمان وقيل بشيزر ، ونشأ بحماة . وكانّ فاضلاً شاعراً مجيداً مكثراً . روى عنه أبو اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد شيئاً من شعره .

أنشدني أبو إسحق إبراهيم بن شاكر بن عبد الله بن محمد بن سليمان بدمشق قال : أنشدني أبي شاكر قال : أنشدني جدي أبو المجد محمد بن عبد الله لنفسه :

وقفتُ بالدار وقد غُيرت معالية منها وآثيارُ فقلت والقلبُ به لوعة تحرقه والدمع مدرارُ أين زمانٌ فيك خلّفته وأين سكّانك يا دارُ

قال أبو إسحق إبراهيم بن أبي اليسر : قال لي أبي : فوصلت الأبيات إلى القاضي علي ابن مرضى بن مدرك بن سليمان فقال على وزنها جواباً لها ، وأنشدنيها على لنفسه :

أجابت السدار على عِيها إن سكوتي عنك إقسرارُ أخنى على من كان بي ساكناً صروفُ أيسام وأقسدارُ فسارتجع الدهررُ ولدَّاتُه مُسعيرة \* والدهررُ غسدارُ وها أنا اليومَ كا قد ترى مقفرة ما فسيّ ديّارُ

توفي علي بن مرضي بحماة في الزلزلة التي أخربتها يوم الاثنين رابع رجب سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة .

وأما أحمد بن مدرك فله ولد وهو أبو المشكور صالح بن أحمد بن مدرك بن علي بن محمد بن عبد الله بن سليمان القاضي ، وكان ولي القضاء بمعرة النعمان ، وروى الحديث عن أبي الحسن علي بن الحسين عمر الفراء وأبي العلاء صاعد بن سيار بن محمد ، وكان سمع منهما بمصر ، روى عنه أبو البركات محمد بن علي بن محمد الأنصاري وأبو محمد عبد القاهر بن علوي قاضي معرة مصرين . وكان أبو المشكور قد عمر وغلب الكبر عليه . وقرأت بخط بعض المعريين : حدثني الفقيه المؤمل بن عنبسة أن القاضي أبا مشكور صالح بن سليمان رأى في منامه كأن قائلاً يقول له : لم لا تعمد إلى شرب ماء الورد بعد سف

العل الصواب : معارة .

بزر قطونا\* فإنه أقل فضولاً من الماء ورطوبة ، والله لتعمرن ثمانين سنة وبعدها يقضي الله ما هو قاض ، إما سلامة أو غيرها . وأنشد :

سفرٌ جلا عن مقلتي طعمَ الكرى سفرٌ وجدت الزادَ فيه سفرجلا فشممتُ أطيبَ نفحةٍ من عَرفه وحمدت طعَم المرّ منه وما حلا

وأما سعيد بن مدرك بن علي فله ولد وهو أبو الراضي مدرك بن سعيد بن مدرك بن علي ، على ء سمع أبا طاهر إسماعيل بن حميد وروى عنه شعراً ، روى عنه أبو الخطاب عمر بن محمد العليمي .

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن الدمشقي عن أبي الخطاب عمر ابن محمد العليمي قال: أنشدني أبو الراضي مدرك بن سليمان التنوخي إملاء من حفظه قال: أنشدني أبو طاهر إسماعيل بن حميد، أنشدني القاضي أبو المجد محمد بن عبد الله بن سليمان لنفسه:

لُفن عظُمَ اشتياقٌ منك نحوي ففي قلبي من الأشواق نارً وعلَّم الله يجمع بعد بين لنا المنارُ ويقتربُ المزارُ وليسربُ المزارُ ولسيس بضائسر والسودُّ باق إذا نسزحت باهملها الديسارُ

فهذه نبذة من ذكر فضلاء بني سليمان وقضاتهم وعلمائهم ، ومن أراد استقصاء أخبارهم وفضائلهم وأشعارهم فعليه بكتابي المطول في تاريخ حلب<sup>(۱)</sup> ، ففيه مقنع لمن قصد شيئاً من ذلك وطلب . وقد أخبرني أبو القاسم بن الحسين الأنصاري عن الحافظ أبي طاهر السلفي قال : قال لي الرئيس أبو المكارم وكان من أفراد الزمن ثقة مالكي المذهب : وكانت الفتاوي في بيتهم يعني بني سليمان على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في أكثر من مائتي سنة بالمعرة .

الأصل: بزر قطنه، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١) هو بغية الطلب.

#### فصل

### ( في ذكر مولد أبي العلاء ومنشئه وعماه وصفة خلقه )

أما مولده فبمعرة النعمان ، وأمه هي بنت محمد بن سبيكة ، وأظن أن أباها من أهل حلب ، وخاله على بن محمد بن سبيكة الذي يقول فيه :

كأن بنسي سبيكــة فــوق طير يجوبــون الغوايـــر والنجــــادا

وتوفيت والدته وهو غائب عنها حين رحل إلى بغداد في سنة أربعمائة ، وقد رثاها بأبيات هي في سقط الزند .

وقرأت بخط أحمد بن علي بن عبد اللطيف المعري وهو أحد من قرأ على أبي العلاء وروى عنه ويعرف بابن زريق قال : وولد يعني أبا العلاء يوم الجمعة عند غروب الشمس لثلاثة أيام مضت من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة .

ونقلت من خط الأديب الأستاذ أبي عبد الله محمد بن علي العظيمي الحلبي في تاريخه ، وأنبأ به عنه المؤيد بن محمد النيسابوري وغيره قال : وفيها يعني سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ، ولد الشيخ أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي بمعرة النعمان من رقعة الشام .

قال العميد : ولد أبو العلاء في سنة ست وستين . وهذا العميد الذي نقل عنه العظيمي ذلك هو العميد أبو يسر خير بن محمد بن علي التنوخي المعري ، وهذا ليس بصحيح .

وذكر الوزير أبو غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصين الشيباني في كتابه الذي جمعه في المختار من أشعار الشعراء وذكرهم على حروف المعجم، وأخبرنا بذلك إجازة عنه الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار قال: ولد يعني أبا العلاء لثلاث بقين من ربيع الأول سنة ست وستين وثلاثمائة ، ومرضت عيناه في سن الطفولية وذهبتا . والصحيح في مولده ما أخبرنا به أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي كتابة وقراءة عليه قال : أخبرنا أبو منصور القرّاز قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ، حدثني أبو الخطاب العلاء بن حزم الأندلسي قال : ذكر لي أبو العلاء المعري أنه ولد في يوم الجمعة لثلاث بقين من شهر ربيع سنة ثلاث وستين وثلاثمائة .

ونقلت من تاريخ جمعه أبو غالب همام بن الفضل بن جعفر بن علي بن المهذب المعري التنوخي وسيره إلى بعض الأشراف بحلب: سنة ثلاث وستين وثلاثمائة فيها ولد الشيخ أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري التنوخي يوم الجمعة لثلاث بقين من شهر ربيع الأول.

وأخبرني القاضي شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن مدرك بن سليمان قاضي معرة النعمان أنه نقل من جزء في أخبار سلفه بني سليمان وسير إلي نسخته بخطه ، وفيه في ذكر أبي العلاء بن سليمان : ولد يوم الجمعة قبل مغيب الشمس لسبع وعشرين ليلة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ، واعتل علة الجدري التي ذهب بصره فيها في جمادى الأولى سنة سبع وستين وثلاثمائة .

ونقلت بخط أبي محمد الحسن بن الفرج الجَنْدي الأديب في آخر سقط الزند بروايته عن الخطيب أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي وخط التبريزي عليه : مولده يعني أبا العلاء مغيب الشمس لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ، وعمي من الجدري وجدر في أول سنة سبع أو آخر سنة ست وستين وثلاثمائة فغشى يمنى حدقتيه بياض وأذهب اليسرى جملة .

أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد بن على الإمام عن أبي جعفر محمد بن مؤيد بن حواري قال : أخبرني جدي أبو اليقظان قال : كان مولد الشيخ أبي العلاء بن سليمان بمعرة النعمان يوم الجمعة مغيب الشمس لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ، وجدر في أول سنة سبع وستين وثلاثمائة فعمي من الجدري وغشى يمنى حدقتيه بياض وأذهب اليسرى جملة .

أخبرنا أبو القاسم الحسين بن عبد الله بن رواحة الحموي قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد ابن محمد الحافظ إجازة إن لم يكن سماعاً قال : سمعته يعني أبا محمد عبد الله بن الوليد ابن عريب\* الإيادي المعري يقول : دخلت على أبي العلاء وأنا صبي مع عمي أبي طاهر نزوره ، فرأيته قاعداً على سجادة لبد وهو يسبّح ، فدعا ومسح على رأسي ، وكأني أنظر إليه الساعة وإلى عينيه إحداهما بارزة والأخرى غايرة جداً ، وهو مجدّر الوجه نحيف الجسم .

ا أشارت الطبعة المصرية إلى أنه غريب ( بالغين ) .

وقد نقل بعض أهل الأدب في حكاية ذكرها عن ابن منقذ أنه رأى أبا العلاء وهو صبى دون البلوغ وأنه وصفه فقال :

وهو صبي دميم الخلقة مجدور الوجه على عينيه بياض من أثر الجدري كأنه ينظر بإحدى عينيه قليلاً . وإن صحت هذه الحكاية فإن منقذاً هذا والله أعلم هو أبو المتوج مقلد بن نصر بن منقذ ، وكان صاحب كفر طاب .

#### قصل

### ( في ذكر اشتغاله بالعلم وذكر شيوخه الذين أخذ عنهم )

قرأ القرآن بالروايات على جماعة من الشيوخ. وقد ذكر الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي فيما أخبرنا به أبو القاسم عبد الله بن الحسين الأنصاري عنه قال : وقد قرأ القرآن بكثير من الروايات على شيوخ يشار إليهم في القراءات. ذكر الحافظ ذلك بعد أن ذكر أن جماعة أدركهم من أصحابه ، وقرأ اللغة والنحو بمعرة النعمان على والده أبي محمد ذكر أن جماعة أدركهم من أصحابه ، وقرأ اللغة والنحو بمعرة النعمان على والده أبي محمد بن مسعود بن محمد بن يحيى بن الفرج النحوي ، عبد الله بن سليمان بن محمد وأبي بكر محمد بن عبد الله بن سعد النحوي راوية أبي الطيب ودخل وهو صبي إلى حلب فقرأ بها على محمد بن عبد الله بن سعد النحوي راوية أبي الطيب المتبي .

وقرأت بخط بعض أهل الأدب وأظنه محمد بن الخَضر بن أبي مهزول والمعروف بالسابق قال : وكان ابن سعد يروي في ديوانه يعني ديوان المتنبي في قصيدته التي مطلعها :

أزائس يسا خيسال أم عائسة

وذلك أنها لم تكن مما قرأه على المتنبي وهي مما أنفذه إليه :

أو مَوضِعاً في فناء ناحية تحمل في التاج هامة العاقل

فرد عليه أبو العلاء وقد اجتمع معه بحلب وهو صبي : أو مُوضِعـــاً في فِتـــان ناجيـــة\*

الموضع: المسرع في السير ، والفتان : غشاء من أدم يغشى به الرحل ، والناجية : الناقة السريعة .

فلم يقبل ذلك ابن سعد ، ومضى إلى نسخة عراقية صعدت مع أبي علي بن أريس من العراق فوجد القول ما قاله أبو العلاء .

وسافر أبو العلاء إلى بغداد في سنة تسع وتسعين للاستكثار من العلم فأخذ بها عن أبي الحسن على بن عيسى الربعي وأبي أحمد عبد السلام بن الحسين البصري المعروف بالواجكا وأبي على عبد الكريم بن الحسن بن حكيم السكري النحوي اللغوي .

وذكر أبو البركات على بن أحمد بن محمد بن أبي سعيد الأنباري\* في طبقات الأدباء له قال : وذكر أنه يعني أبا العلاء لما قدم بغداد دخل على على بن عيسى الربعي ليقرأ عليه شيئاً من النحو فقال له الربعي : ليصعد الإصطبل ، فخرج من عنده مغضباً فلم يعد إليه(١) .

وأخبرنا أبو الحسن أحمد بن على عن محمد بن مؤيد المعري قال : أخبرني جدي أبو المفضال أحمد بن حواري قال : ورحل يعني أبا العلاء إلى بغداد سنة ثمان وتسعين و دخلها سنة تسع وتسعين ، وأقام بها سنة وسبعة أشهر . وبلغني أنه إنما دخل إلى بغداد لتعرض عليه الكتب التي في خزائن بغداد لما وصف له من كثرتها ، ولم تكن رحلته لطلب دنيا . وقد ذكر في بعض كلامه وسنورده بتهامه :

« وأحلف ما سافرت أستكثر من النشب ولا أتكثر بلقاء الرجال ، ولكن آثرت الإقامة بدار العلم فشاهدت أنفس ما كان لم يسعف الزمن بإقامتي فيه » .

وأخذ الحديث عن أبيه أبي محمد المذكور ، وجده سليمان بن محمد ، وأحيه أبي المجد محمد بن عبد الله بن سليمان ، وجدته أم سلمة بنت الحسن بن إسحاق بن بلبل ، وأبي زكريا يحيى بن مسعر بن محمد بن يحيى بن الفرج ، وأبي الفتح محمد بن الحسن بن روح المعربين ، وأبي الفرج عبد الصمد بن أحمد بن عبد الرحمن الضرير الحمصي ، وأبي بكر محمد ابن عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الرحمن الرحبي ، وأبي عبد الله محمد بن يوسف بن كراكير الدقي ، والقاضي أبي عمرو عثمان بن عبد الله الطرسوسي قاضي معرة النعمان .

إلى الطبعة المصرية : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن [ عبيد الله بن ] أبي سعيد الأنباري ، وأشارت الطبعة إلى أن هذا هو الصواب .

<sup>(</sup>١) قال ياقوت بعد ذلك . والإصطيل في لغة أهل الشام الأعمى ، ولعلها معربة .

وروى عن هؤلاء وعن أخيه أبي الهيثم عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان شيئاً من شعره ، وخرج من حديثه سبعة أجزاء رويت عنه ، وهي عندي بخط أبي الحسن علي بن عبد الله ابن محمد ابن أبي جرادة رواها عن أحمد بن على بن عبد اللطيف بن زريق المعري عنه .

#### قصل

# ( في ذكر من قرأ على أبي العلاء أو روى عنه من العلماء والأدباء ) ( والمحدّثين من أهل المعرة وغيرهم من الغرباء )

فممن قرأ عليه من أهل بلده ومن الشاميين وروى عنه ابنا أخيه القاضيان أبو محمد عبد الله وأبو الحسن على ابنا أبي المجد محمد بن عبد الله ، وقد ذكرناهما في بني سليمان ، وابن ابن أخيه أبو المجد محمد بن عبد الله بن محمد ، والشيخ أبو صالح محمد بن المهذب ابن على ابن المهذب ، وأبو غالب همام بن الفضل بن جعفر بن المهذب، والشيخ أبو الحسين على ابن محمد بن عبد اللطيف المعروف بابن زريق ، وابناه أبو الفضل أحمد وأبو الحسن يحيى ابنا على بن محمد ، والقاضي أبو القاسم المحسن بن عمرو ، والقاضيان أبو سعد عبد الغالب وأبو يعلى عبد الباقي ابنا أبي حصين عبد الله بن أبي القاسم المحسن بن عمرو بن سعيد بن عبد المحسن بن سعيد بن عمرو التنوخيون ، وأبو الفضل بن صالح ، وجعفر بن أحمد بن صالح،وأبو الحسن على بن عبد الله بن أبي هاشم ، وإبراهيم بن على بن إبراهيم الخطيب ، وأبو العباس أحمد بن خلف الممتع ، وابن أخت الممتع إبراهيم بن الحسن البليغ ، وأبو اليمن محمد بن الخضر بن أبي مهزول الملقب بالسابق ، وأبو اليقظان أحمد بن محمد ابن حواري المعربون ، وجد جدي أبو الفضل هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير بن أبي جرادة القاضي ، والشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي ، وأبو القاسم على بن أحمد المقرى الحلبيون ، وأبو الحسن رشأ بن لطيف بن ماشا الله المقرى ، وأبو الحسن على بن غنامم الرخيمي الكفر طابي المقري ، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن حسنون بن بازل . ومن الأندلسيين أبو تمام \* غالب بن عيسى بن أبي يوسف الأنصاري ،

إلى الأصل : أبو الحام .

وأبو الخطاب العلاء بن حزم ، وأبو الخطاب أحمد بن أبي المغيرة ، وعثان بن أبي بكر السفاقسي ، وأبو القاسم نصر بن صدقة القابسي النحوي الأندلسيون ، والشيخ أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب ، وأبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن التبريزيان ، وأبو المكارم عبد الوارث بن محمد بن عبد الله الأجهري ، وأبو نصر محمد بن محمد بن هيماه السالار ، ومحمد بن محمد بن عبد الله الأصبهاني أبو عبد الله ، وأبو محمد الحسن بن علي بن عمر المعروف بقحف العلم ، والقاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي ، والقاضي أبو الفتح بن أحمد بن أحمد بن أبي الروس السروجي ، والخليل بن عبد الجبار بن عبد الله التميمي القرائي ، وأبو القاسم عبيد الله بن علي بن عبد الله الرقي الأديب ، وأبو المظفر إبراهيم بن أحمد بن الميث الأذري ، وأبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الكاتب الوزير ، وشيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف المكاري الزاهد ، وأبو المنصور عبد الحسن بن إبراهيم بن محمد الحاجي ، بن محمد بن علي الصوري البغدادي ، وأبو عبد الله الحسن بن إبراهيم بن محمد الحاجي ، وأبو الحسن الدلفي الشاعر المسيصي ، والحافظ أبو عثان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري ، والشيخ الزاهد أبو سعد بن إسماعيل بن علي بن الحسين السمان ، وأبو طاهر النيسابوري ، والشيخ الزاهد أبو سعد بن إسماعيل بن علي بن الحسين السمان ، وأبو طاهر النيسابوري ، والشيخ الزاهد أبو سعد بن إسماعيل بن علي بن الحسين السمان ، وأبو طاهر النيسابوري ، والشيخ الزاهد أبو سعد بن إسماعيل بن علي بن الحسين السمان ، وأبو طاهر عمد بن أحمد بن أبي الصقر الخطيب الأنباري .

فهؤلاء كلهم أثمة وقضاة وعلماء أثبات وأدباء رواة وحفاظ ثقات ، رووا عن أبي العلاء وكتبوا عنه وأخذوا العلم واستفادوا منه ، لم يذكره أحد منهم بطعن ، ولم ينسب حديثه إلى ضعف ولا وهن .

وقد أنبأنا على بن الفضل بن على المقدسي قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد قال: قال لي مزيد بن نبهان ابن أخيه يعني أخا أبي المكارم الأبهري: بقي عمي يعني الرئيس أبا المكارم الأبهري عند أبي العلاء أربع سنين يقرأ عليه. وكان الحافظ يثني على أبي المكارم الأبهري كثيراً، وقال: سألت مهدي بن محمد بن هادي الزيدي نقيب العلوية بأبهران أن ينشدني شيئاً من الشعر، فأنشدني من شعر أبي المكارم الأبهري أبياتاً، فقلت له: أبو المكارم في الأحياء، فأنشدني مما كتبته عن المتقدمين أو من شعرك فقال \*: كيف أنشد

<sup>\*</sup> ف الأصل: فقلت .

شعري وقد بقي في أيامنا شمس المشرق والمغرب في اللغة والشعر يعني أبا المكارم . ثم أنشدني أبياتاً من شعر نفسه : نسبوا إلى .

وكتب إلينا أبو القاسم عيسى بن عبد العزيز من الإسكندرية أنه سمع أحمد بن محمد الأصبهاني الحافظ يقول: وهذان الإمامان يعني أبا زكريا التبريزي وأبا المكارم الأبهري فمن أجلاء من رأيته من أهل الأدب والمتبحرين في علوم العرب، وإلى أبي العلاء انتاؤهما وفي العربية اعتزاؤهما ، وقد أقاما عنده برهة من الزمن للقراءة والأخذ عنه والاستفادة . وقد أدركت سواهما جماعة من أصحابه الناقلين عنه بمكة والعراق والجبل والشام وديار مصر وأنشدوني عنه ما أنشدهم وحدثهم ، ومن جملتهم أبو إبراهيم الخليل بن عبد الجبار القرائي ، وأنته بقزوين وروى لي عنه حديثاً واحداً مسنداً يرويه عن أصحاب خيثمة بن سليمان القرشي الطرابلسي ، وأقام أبو زكريا التبريزي أكثر من سنتين يقرأ عليه .

#### فصل

### ( في ذكر شيء مما وقع إلينا من حديث أبي العلاء المعري رحمه الله مسنداً )

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي المعالي بن البنّا بدمشق وأبو سعد ثابت بن مشرف ابن أبي السعد البنّا بحلب البغداديان قالا : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن نصر الزاغوني ، حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الخطيب الأنباري من لفظه ، أخبرنا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي بقراءتي عليه في داره بمعرة النعمان ، حدثنا أبو زكريا يحيى بن مسعر التنوخي المعري ، حدثنا أبو عروبة بن أبي مشعر الحرائي ، حدثنا أبو غربة بن أبي مشعر الحرائي ، حدثنا مخربر ملائم عند بن عيسى الخياط عن أبي الزناد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : ( إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، وإن الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار ، فالصلاة نور المؤمن والصيام جنة من النار ) .

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي إذناً قال : أخبرنا على بن عبد الله بن عمد بن أبي جرادة كتابة ، حدثني أجمد بن على بن عبد اللطيف ، حدثني أبو العلاء أحمد

إلا الأصل: هوير.

ابن عبد الله بن سليمان ، حدثنا جدي أبو الحسن ، حدثنا أبو سعيد الصقر بن أحمد ، حدثنا أبو يعقوب يوسف بن إسحق القاضي ، حدثنا عمرو بن مرزوق ، حدثنا شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اليمين الفاجرة تنفق السلعة وتمحق البركة ) .

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله الأنصاري قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي إجازة إن لم يكن سماعاً ، وأخبرنا أبو القاسم عيسى ابن عبد العزيز اللخمي في كتابه إلينا قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر قال : أخبرنا أبو إبراهيم الحليل بن عبد الجبار بن عبد الله القرائي بقزوين وكان ثقة ، حدثنا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان اللغوي بالمعرة ، حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين بن روح ، حدثنا عبد الله بن سليمان القرشي ، حدثنا أبو عتبة الحمصي ، حدثنا بشير بن زاذان عن أبي خيثمة ابن سليمان القرشي ، حدثنا أبو عتبة الحمصي ، حدثنا بشير بن زاذان عن أبي علممة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو علم الناس رحمة الله بالمسافر لأصبح الناس وهم على سفر ، وإن المسافر ورحله على قلت إلا ما وق الله تعالى ) .

قال الخليل : لم أسمع من أبي العلاء غير هذا الحديث . قال السلفي و لم يرو لي أنا عنه حديثاً سوى الخليل ، والقَلَتُ : الهلاك .

أنبأنا المؤيد بن محمد النيسابوري عن أبي الحسن بن أبي المجد بن محمد الحلبي ، حدثني أبو الفضل بن أبي الحسين بن محمد المعري ، حدثني أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان قال : حدثنا أبي أبو محمد عبد الله بن سليمان بن محمد ، أخبرنا أبو إسحق إبراهيم بن محمد ابن يوسف بن الحجاج بن حُبيبة الأنطاكي ، حدثنا عثمان بن خرزاذ ، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان بن صالح ، حدثنا النصر بن منصور عن أبي الجنوب قال : رأيت على بن أبي طالب عليه السلام يستقي ماء لوضوئه ، فبادرته لأستقي له فقال : مه يا أبا الجنوب ، فإني رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستقي ماء لوضوئه فبادرته لأستقي له فقال : مه يا أبا له فقال : مه يا أبا الحسن ، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه من زمزم في ركوة فبادرته أستقي له فقال : ( يا بن الخطاب ، مه ، فإني لا أريد أن يعينني على صلاتي أحد ) ا هد .

إن الأصل أبي .

أخبرتنا الحرة زينب بنت عبد الرحمن الشعرية في كتابها قالت: كتب إلينا الإمام أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري أن الأستاذ أبا الحسن علي بن الحسين بن محمد بن حدثه قال: أنبأنا الشيخ الزاهد الحافظ أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن الحسن الرازي السمان إجازة قال: حدثنا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد ابن سليمان التنوخي الأديب الضرير بقراءتي عليه بمعرة النعمان قال: حدثنا أبو زكريا أبن سليمان التنوخي قال: أخبرنا أبو بدر أحمد بن يحيى بن مسعر بن محمد بن يحيى بن أبي الفرج التنوخي قال: أخبرنا أبو بدر أحمد بن خالد بن عبد الملك الحرالي ، حدثنا عمي أبو وهب الوليد بن عبد الملك ، حدثنا أبو يوسف عن الكبي عن أبي مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لأن يمتلىء جوف أحدكم كذا خير له من أن يمتلىء شعراً ) . فقالت عائشة : لم يحفظ الحديث ، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً ودماً خير له من أن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً ودماً خير له من أن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً ودماً

#### فصل

# في ذكر كتّاب أبي العلاء الذين كانوا يكتبون له ما ينشئه من ) النثر والنظم والتصنيف والإملاء )

بلغني أن أبا العلاء رحمه الله كان له أربعة من رجال من الكتاب الموجودين في جرايته وجاريه يكتبون عنه ما يكتب إلى الناس وما يمليه من النظم والنثر والتصانيف ، وقد كتب له جماعة من أهل معرة النعمان ، فأخص كتابه به منهم : ابن أخيه أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان ، فإنه كان ملازماً لحدمته ويكتب له تصانيفه ، ويكتب له الإجازة والسماع لمن يسمع منه ومستجيزه ، وكتب تصانيفه بخطه ، ويقع بخطه من المصنف الواحد نسختان وأكثر ، وكان براً بعمه مشفقاً عليه ، وتولى قضاء المعرة ، وقد ذكرنا ترجمته فيما قبل ، وذكرنا لأبي العلاء فيه شعراً يمدحه ويشكره على ما فعله .

 <sup>♦</sup> الأصل: ابن، وهو تحريف.

ومنهم ابن أخيه الآخر أخو المقدم ذكره ، تولى قضاء المعرة أيضاً ، ونسخ كتبه بخطه جميع أمالي عمه ، وسمع منه ، وقد تقدم ذكره أيضاً .

ومن كتّابه أيضاً جعفر بن صالح\* بن جعفر بن سليمان بن داود بن المطهر ، ويجتمع نسبه مع أبي العلاء في سليمان بن داود ، وكان من أعيان كتّابه ، وكتب الكثير عنه ، وقرأ عليه كثيراً من كتب الأدب وروى عنه ، وخطه على غاية من الصحة والضبط .

ومن كتّابه أيضاً أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي هاشم المعري ، وكان يتولى أوقاف الجامع بمعرة النعمان ، وكان من العدول الأمناء الفضلاء ، ولزم الشيخ أبا العلاء وكتب كتبه بأسرها ، وكتب من المصنف الواحد عدة نسخ ، وكان خطه مورقاً حسن الضبط والإتقان ، ووقفت على فصل في ذكره للشيخ أبي العلاء قال فيه :

« لزمت مسكني منذ سنة أربعمائة واجتهدت أن أتوفر على تسبيح الله وتمجيده ، إلا أن أضطر إلى غير ذلك ، فأمليت أشياء وتولى نسخها الشيخ أبو الحسن على بن عبد الله بن أبي هاشم أحسن الله معونته ، فألزمني بذلك حقوقاً جمة وأيادي بيضاء ، لأنه أفنى في زمنه و لم يأخذ عما صنع ثمنه ، والله يحسن له الجزاء ويكفيه حوادث الزمن والأرزاء» ا هـ .

ومن كتّابه أيضاً ولد المتقدم ، ذكره أبو الفتح محمد بن علي بن عبد الله بن أبي هاشم ، كتب له أيضاً من تصنيفه ووضع له الشيخ أبو العلاء كتاباً لقبه ( المختصر الفتحي ) ، وكتاباً يعرف به ( عون الجمل ) في شرح شيء من كتاب الجمل . وكان أبو الفتح هذا فاضلاً وقفت له على رسالة كتبها إلى الوزير أبي نصر بن النحاس يتضور إليه قال فيها : وإنما حمل ملوكها على الإقدام والتهجم بخطاب وكلام ، تمسكه بحبل الولاء ومايرجوه من عفوها عن الشدة ووقوع البلاء ، فالحمد لله الذي جعلها غياثاً لمن استغاث بها والتجأ إليها وعول في دفع النوب عليها ، وملوكها من قوم أحرار ليسوا بالسالكين طرق الأشرار ، يكتبون العلم وينقلونه ويكرهون المأثم ويستثقلونه . وكان هو ووالده خادمين للشيخ أبي العلاء الذي اشتهر فضله بين الأملاء يكتبان ما يلقيه إليهما ويعول في نسخ ما يؤلف من العلم عليهما ، فغبرا معه مدة تحسب من أهنأ الأعمار ، يجنيان منه أعذب الثار ، ويقطعان الوقت من العيش بعُقة ويلمان بأهل الورع والعفة ، فلما نقل إلى دار الرحمة قل الطالب وزهد

الطبعة المصرية: جعفر بن أحمد بن صالح.

في العلم الراغب ، وكسدت سوقه وأظلمت بعد الإشراق بروقه ، ووهت بعد الإحكام عقوده ومال عما يعهد عموده ، وذكر الرسالة إلى آخرها .

ومن كتابه جماعة من بني أبي هاشم لا أتحقق أسماءهم ، فإنني وقفت على رسالة لأبي العلاء تعرف بـ ( رَسَعُللة الضبعين ) كتبها إلى معز الدولة ثمال بن صالح يشكو إليه رجلين أحدهما الشريف بن المحبرة الحلبي كانا يؤلبان عليه وينسبانه إلى الكفر والإلحاد ، وقد حرّفا بيتاً من لزوم مالا يلزم عن موضعه ليثبتا عليه الكفر بذلك ، قال فيها :

« و في حلب حماها الله نسخ من هذا الكتاب بخطوط قوم ثقات يعرفون ببني أبي هاشم ، أحرار نسكة أيديهم بحبل الورع متمسكة ، جرت عادتهم أن ينسخوا ما أمليه وأن أحضرت ظهرت الحجة بما قلت فيه » .

ومن كتّابه إبراهيم الخطيب\* ، وهو كاتب حسن صحيح الخط متقن في الضبط كتب معظم كتبه وتصانيفه بخطه ، وكتب عنه في السماع عليه والإجازة منه وقرأ عليه ا هـ .

#### فصل

# ﴿ فِي ذَكُرُ تَصَانَيْفُهُ وَمُجْمُوعَاتُهُ وَآلِيْفُهُ وَأَشْعَارُهُ الْمُدُونَةُ وَرَسَائِلُهُ الْمُنْنَةُ ﴾

فأول ما ألف بعد انقطاعه في منزله بعد رجوعه من بغداد الكتاب المعروف بـ ﴿ الفصول والغايات ﴾ (١) في تمجيد الله تعالى والعظات ، وهو موضوع على حروف المعجم ، وأراد بالغايات القوافي لأن القافية غاية البيت ، وفيه قواف تجيء على نسق واحد وليس الملقبة

 <sup>♦</sup> الطبعة المصرية : إبراهيم بن على بن إبراهيم الخطيب .

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت في معجم الأدباء : وهو كتاب موضوع على حروف المعجم ما خلا الألف لأن فواصله مهنية على أن يكون ما قبل الحرف المعتمد فيها ألف ومن المحال أن يجمع بين ألفين ولكن يجيء الهمزة وقبلها ألف مثل المعطاء والكساء وكذلك الشراب والسراب في الباء ثم على الترتيب ، و لم يعتمد فيه أن تكون الحروف التي يبنى عليها مستوية الإعراب بل تجيء عنلفة . وفي الكتاب قواف تجيء على نسق واحد وليست المطلقة بالغايات وجميعها على قرى ( يعني قرء ) مثل أن يقول عمامها وغلامها وغمامها وأمرا وقرا وما أشبهه . وفيه فنون كثيرة من هذا النوع . وقيل إنه بدأ بهذا الكتاب قبل رحلته إلى بغداد وأتمه بعد عوده إلى معرة النعمان وهو سبعة أجزاء ، وفي نسخة مقداره مائة كراسة ا هد .

بالغايات . وهو الكتاب الذي افتري عليه بسببه ، وقيل إنه عارض به السور والآيات تعدياً عليه وظلماً وإفكاً به أقدموا عليه وإثماً . فإن الكتاب ليس من باب المعارضة في شيء ، ومقداره مائة كراسة .

وكتاب « الشادن »\* وضعه في ذكر غريب هذا الكتاب وما فيه من اللغة ، ومقداره عشرون كراسة .

وكتاب ( إقليد الغايات ) وهو مشتمل على تفسير اللغز ، ومقداره عشر كراريس . ثم ألف الكتاب المعروف بـ ( الأيك والغصون ) وهو كتاب كبير ويعرف بكتاب ( الهمز والردف ) بني على إحدى عشرة حالة من الحالات : الهمزة في حال انفرادها وإضافتها ، ومثل ذلك السماء بالرفع والسماء بالنصب والسماء بالخفض سماء يتبع الهمزة التنوين ، سماؤه مرفوع مضاف ، سماءه منصوب مضاف ، سمائه غفوض مضاف ، ثم يجي سماؤها وسمائها على التأنيث ، ثم همزة بعدها هاء ساكنة مثل عباءة ومُلاءة ، فإذا ضربت أحد عشر في حروف المعجم الثانية والعشرين خرج من ذلك ثلاثمائة فصل وثمانية فصول ، وهي مستوفاة في كتاب الهمزة والردف . وذكرت فيه الأرداف الأربعة بعد ذكر الألف ، وهي الواو المضموم ما قبلها والواو التي قبلها فتحة والياء \* المكسور ما قبلها والياء التي قبلها فتحة والياء \* المكسور ما قبلها والياء التي هذا الكتاب ألف ومائتا كراسة . وهذا الكتاب قليل الوجود لكبره ، و لم أقف إلا على جزء واحد منه ، وبعضه موقوف في خزانة كتب النظامية ببغداد ، وبالديار المصرية منه نسخة كانت في خزائن المصريين صارت إلى القاضي الفاضل عبد الرحيم بن على البيساني ، فانتقلت إلى ولده القاضي الأشرف بعده ، ثم صارت في جملة كتبه إلى خزانة الملك الصالح وانتقلت إلى ولده القاضي الأشرف بعده ، ثم صارت في جملة كتبه إلى خزانة الملك الصالح أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب ، وأظنها في ستين مجلة كتبه إلى خزانة الملك الصالح أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب ، وأظنها في ستين عجلة كتبه إلى خزانة الملك الصالح

و ١ كتاب في تفسير الهمزة والردف ، جزء واحد .

والكتاب المعروف بـ « تضمين الآي » يتضمن العظات والحث على تقوى الله تعالى . ألف هذا الكتاب لبعض الأمراء ، وقد سأله أن يؤلف كتاباً برسمه فعمل هذا الكتاب يعظه

ه كذا في الأصل . والصواب « السادن » .

 <sup>♦★</sup> في الأصل: وأما.

فيه ويحثه على تقوى الله ، وأتى فيه عند انقضاء كل فصل بآية من القرآن ، وربما اقتصر على بعض الآية أو جاء بآيتين وأكثر إذا كانت من ذوات القصر كآيات عبس ونحوها . فمنه ما هو على حروف المعجم وقبل الحرف المعتمد ألف مثل أن يقال في الهمز يُساء ويباء ، وفي الباء يباب وعباب ، هكذا إلى آخر الحروف ، ويضمنه في آخر الفصل بآية . ومنه فصول على فاعلين مثل باسطين وقاسطين ، وعلى فاعلون مثل حامدون وعابدون ، ومنه ما هو على غير هذا الفن . ومقدار هذا الكتاب أربعمائة كراسة .

والكتاب المعروف بـ ( تاج الحرّة ) وهو في عظات النساء خاصة ، وتختلف فصوله ، فمنها ما يجيء بعد حرفه الذي يثبت ثبات الروي ياء التأنيث كقولك شائي وتسائي وهابي وترابي . ومنها ما هو مبني على الكاف نحو غلامك وكلامك ، ومنها ما يجيء تفعلين مثل ترغبين وتذهبين ونحو ذلك ، وأنواعه كثيرة . وهو كتاب لبعض الجليلات من النساء ، ويغلب على ظني أنها طرود زوج بن مرداس . ومقداره أربعمائة كراسة .

والكتاب المعروف بـ ( سيف الخطبة ) يشتمل على خطب السنة فيه خطب للجمع والعيدين والحسوف والكسوف والاستسقاء وعقد النكاح ، وهو مؤلف على حروف المعجم ، فيها خطب عمادها الهمزة وخطب بنيت على الباء وخطب على التاء وعلى الذال وعلى الراء وعلى اللام والميم والنون ، وتركت الجيم والحاء وما جرى مجراهما لأن الكلام المقول في الجماعات ينبغي أن يكون سجيحاً سهلاً . ومقداره أربعون كراسة . وذكر أنه كان سأله في هذا الكتاب رجل من المتظاهرين بالديانة ، وظفرت له بجزء فيه خطب لختم القرآن العزيز فيه عدة خطب لذلك ، مقداره محمس كراريس .

والكتاب المعروف بـ ﴿ خطب الحيل ﴾ يتكلم فيها على ألسنة الحيل ، ويذكر على لسان كل فرس خطبة يحمد الله تعالى فيها ويعظمه ، ويقول في أول كل خطبة : إن الله قادر على أن ينطق فرساً صورته كذا وكذا فيقول الحمد لله الذي خلقني كذا وكذا . ومقداره عشر كراريس .

والكتاب المعروف بـ « خطبة الفصيح » يذكر فيه الألفاظ التي تروى عن ثعلب في كتاب « الفصيح » في ضمن كلام فصيح منثور في كل باب من أبواب الفصيح . ومقداره خمس عشرة كراسة .

وكتاب شرح فيه ما جاء في هذا الكتاب من الغريب يعرف بـ ( تفسير خطبة الفصيح » لا أعلم مقداره و لم أقف عليه .

وكتاب يعرف بـ ( رسيل الراموز ) مقداره ثلاثون كراسة .

ومن الكتب الصغار كتاب يعرف بـ ﴿ خماسية الراح ﴾ في ذم الحمر خاصة على حروف المعجم ، ومعنى هذا الاسم أن كل حرف من حروف المعجم ما خلا الألف يذكر فيه خمس سجعات مضمومة وخمس مفتوحة وخمس مكسورة وخمس موقوفة . ومقداره عشر كراريس .

وكتاب يعرف بـ « المواعظ الست » سأله فيه بعض الوعاظ ، ومعنى هذا اللقب أن الفصل الأول منه في خطاب رجل والثاني في خطاب اثنين والثالث في خطاب جماعة والرابع في خطاب امرأة موحدة والخامس في خطاب امرأتين والسادس في خطاب نسوة . ومقداره محس عشرة كراسة .

وكتاب يعرف بـ ( وقفة الواعظ ) . وكتاب يعرف بـ ( دعاء ساعة ) وهما مختصران ولا أعلم مقدار حجمهما .

وكتاب « دعاء الأيام السبعة » لا أعلم مقداره .

وكتاب ( حرز الخيل ) لا أعلم مقداره . وجزء فيه حرز وتعويذ لا أعلم مقداره .

وكتاب يعرف بـ « سجع الحمايم » يتكلم فيه على ألسن حمايم أربع ، وكان بعض الرؤساء سأله أن يصنف له تصنيفاً يذكره فيه ، فأنشأ هذا الكتاب وجعل ما يقول له على لسان الحمامة في العظة والحث على الزهد . ومقداره ثلاثون كراسة .

وكتاب يعرف بـ « تظلُّم السُّور » يتكلم فيه على لسان سور القرآن وتتظلم كل سورة ممن قرأها بالشواذ ، ويتعرض لوجه الشاذ . مقداره ست كراريس .

وكتاب يعرف بـ « عظات السور » يشتمل على مواعظ لا أعلم مقداره .

وكتاب يعرف بـ ﴿ الجَلِّي والجُلِّي ﴾ سأله فيه رجل من أكابر الحلبيين يقال له أبو الفتح عبد الله بن إسماعيل الجلي ( الحلبي )\* وهو رجل فاضل من أكابر الحلبيين وأعيانهم

اضافة من الطبعة المصرية .

وأرباب النعمة منهم ، له مصنفات ورواية الأحاديث النبوية . سمع منه الخطيب أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي وأبو الحسن على بن عبد الله بن أبي جرادة الحلبي وغيرهما . مقدار هذا الكتاب عشرون كراسة .

وكتاب يعرف بـ 3 رسالة الصاهل والشاحج » يتكلم فيه على لسان فرس وبغل ، وهو كتاب حسن صنفه للأمير عزيز الدولة أبي شجاع فاتك بن عبد الله الرومي مولى منجوتكين العزيزي ، وكان أبو شجاع هذا والي حلب من قبل المصريين في أيام الحاكم وبعض أيام الظاهر ، وكان سبب تصنيفه أنه رفع إلى فاتك أن حقاً يجب له على بعض أقرباء أبي العلاء وجب على أبي العلاء سؤاله فيه . مقداره أربعون كراسة .

وكتاب لطيف في تفسير الصاهل والشاحج يعرف بـ « لسان الصاهل والشاحج » عمله أيضاً لعزيز الدولة المذكور . ومقداره ثمان عشرة كراسة . وبعض الجهال يقول إنه عمله لأبي الدوام ثابت بن ثمال بن نصر بن صالح ، وكان يلقب عزيز الدولة ، وهو غير صحيح ، بل الذي عمله لأبي الدوام اللامع العزيزي وسيأتي ذكره .

والكتاب المعروف بـ ﴿ القايف ﴾ يذكر فيه أمثال على معنى كليلة ودمنة ، عمله لعزيز الدولة أبي شجاع المذكور أيضاً ، ألف منه أربعة أجزاء ثم قطع تأليفه لموت الذي أمر بإنشائه وهو أبو شجاع فاتك ، فإنه قتل بالمركز بقلعة حلب ، قتله مملوك له هندي يقال له توذون سنة ثلاث عشرة وأربعمائة . ومقداره ستون كراسة .

وكتاب يعرف بـ ﴿ منار العايف ﴾ في تفسير ما جاء في القائف من اللغز والغريب . مقداره عشر كراريس .

وكتاب يعرف بـ « شرف السيف » عمله لأمير الجيوش أنوشتكين الدزبري والي دمشق وحلب ، وكان بلغه عنه كلام جميل ويوجه إليه بالسلام ويخفي المسألة عنه ، فأراد جزاءه على ما فعل .

وكتاب يعرف بـ « السجع السلطاني » يشتمل على مخاطبات الجنود والوزراء والولاة وغيرهم ، عمله لبعض الكتاب القليلي الصناعة ليستعين به على الكتابة . مقداره ثمانون كراسة .

أي الطبعة المصرية: منار القائف.

وكتاب يعرف بـ « سجع الفقيه » . مقداره ثلاثون كراسة .

وكتاب يعرف بـ « سجع المضطرين » وهو كتاب لطيف عمله لرجل مسافر يستعين به على شؤون دنياه ، لا أعلم مقداره .

وكتاب ( ديوان الرسائل ) وهو ثلاثة أقسام منها طوال كـ ( رسالة الملائكة ) و ( رسالة المغفران ) وكتبها إلى على بن منصور الحلبي\* المعروف بدوخلة جواباً عن رسالة كتبها إليه يعتب عليه على بن منصور في أنه بلغه عنه أنه ذكر له فقال : هو الذي هجا أبا القاسم ابن المغربي ، فكتب إليه رسالة الغفران جواباً عنها . و ( الرسالة السندية ) كتبها إلى سند الدولة ابن ثعبان الكتامي والي حلب من قبل المصريين في معنى خراج على ملكه بمعرة النعمان . و ( رسالة العرض ) ونحو ذلك .

والثاني دون هذه في الطول مثل « رسالة المنيح » و« رسالة الإغريض » .

والثالث رسائل قصار كنجو ما يجري به العالم في المكاتبات . ومقداره ثماثمائة كراسة .

وكتاب يعرف بـ « خادم الرسائل » فيه تفسير بعض ما جاء في رسائله هذه من الغريب لا أعلم مقداره .

وكتاب ( تفسير رسالة الغفران » لا أعلم مقداره .

وكتاب ٥ تفسير رسالة الإغريض » وهي التي كتبها إلى أبي القاسم الحسين بن علي المغربي وقد سير إليه كتابه الذي اختصر فيه إصلاح المنطق ، فكتب إليه برسالة الإغريض يقرّظه ويصف اختصاره للإصلاح . ومقداره خمس كراريس .

وكتاب يعرف بـ « رسائل المعونة » وهي ما كتبت عن ألسن قوم . لا أعلم مقداره . والرسالة المعروفة بـ « الحصينة »\*\* . لا أعلم مقدارها .

ورسالة عملها على لسان ملك الموت عليه السلام مقدارها عشر كراريس .

والرسالة المعروفة بـ ﴿ أَدبِ العصفورين ﴾ . لا أعلم مقدارها .

وكتاب لطيف يعرف بـ ﴿ السجعات العشر ﴾ موضوع على كل حرف من حروف

<sup>\*</sup> هو ابن القارح .

<sup>\*\*</sup> رسمت في طبعة مصر و الحضية .

المعجم عشر سجعات في الوعظ . لا أعلم مقداره .

ومن الأشعار التي نظمها: ديوانه المعروف بـ ( سقط الزند ) وهو ما قاله في أيام الصبا في أول عمره ، وهو من أحسن أشعاره ، وقد اعتنى به العلماء وشرحوه . مقداره خمس عشرة كراسة تزيد أبياته المنظومة على ثلاثة آلاف بيت ، شرحه الخطيب التبريزي وشرحه ابن السيد البطليوسي وأحسن في شرحه .

وكتاب يعرف بـ « ضوء السقط » يشتمل على تفسير ما جاء في سقط الزند من الخريب . مقداره عشرون كراسة . وضع هذا الكتاب لتلميذه أبي عبد الله محمد بن محمد ابن عبد الله الأصبهاني ، وكان رجلاً فاضلاً قصده إلى معرة النعمان ولازمه مدة حياته يقرأ عليه بعد أن استعفى من ذلك ، ثم أجابه فقرأ عليه الكتب إلى أن مات . وقد أشار إلى ذلك في مقدمة ضوء السقط . وأقام أبو عبد الله الأصبهاني بحلب وروى عن أبي العلاء كتباً متعددة من تصانيفه ، وهو الذي سأله أبو العلاء أن يشرح له سقط الزند فشرحه ووسمه بضوء السقط . وقد روى أبو عبد الله عنه وعن أبي صالح محمد بن المهذب المعري ، وكان من الأعيان العلماء . روى عنه أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي جرادة ، والشريف الزاهد سعيد بن عبد الله بن محاسن الهاشمي ، وأبو الفرج عبد القاهر النحوي المعروف بالواواء ، وأبو المجد عبد الرحمن بن محمد بن الحضر الحلبيون . وتوفي سنة ست وتسعين وأبه ما أبو الحسن عمد بن أحمد بن الحسن الدمشقي بها عن أبي عبد الله بن المواواء ، وأبو منصور بحلب قال : أنشدني أبو عبد الله محمد الأصبهاني قال : أنشدني أبو العلاء يعنى يخاطبه :

يا أصبهانك وما غيره ماذا تُرجّي من دحول إليّ لا مال عندي تسرتجي نفعه اذهب حميداً وتفضل عليّ

وكتاب يعرف بـ و لزوم مالا يلزم » وهو في المنظوم ، بني على حروف المعجم ، ويذكر فيه كل حرف سوى الألف بوجوهه الأربعة ، وهو الضم والفتح والكسر والوقف منظوماً . ومعنى لزوم مالا يلزم أن القافية يردد فيها حرف لو غيّر لم يكن ذلك مخلاً بالنظم ، لكنه النزمه في كل بيت كما قال كُئيِّر :

خليلي هــذا ربع عـزة فاعقــلا قلوصيكما ثم انزلا حيث حلّت الله الله عـرة فاعقــلا -

فالتزم اللام قبل التاء في أبياته و لم يفعل كما فعل الشنفرى في قصيدته التي على التاء حيث خالف بين الحروف التي قبل الروي فقال :

أرى أم عمرو أزمعتْ فاستقلتِ وما ودّعتْ جيرانَها يـوم ولّتِ وقال فيها :

بريحانية من نبت حَلْيَـةَ نـوّرت لها أرجّ مـا حـولها غير مسنتِ وقال فيها :

لها وقفة منها ثلاثــون سَيحفــاً إذا آنست أولى العَـديِّ اقشعــرّتِ ومقدار هذا الكتاب أربعة أجزاء مائة وعشرون كراسة .

وكتاب يتعلق بهذا الكتاب يقال له ﴿ زجر النابح ﴾ يرد فيه على من طعن عليه في أبيات من هذا الكتاب ونسبه إلى الكفر فيها ، فبين وجوهها ومعانيها . مقداره أربعون كراسة .

وكتاب يتعلق بلزوم مالا يلزم أيضاً سماه « نجر الزجر » يعني أصل الزجر وضعه بعد هذا الكتاب الأول يرد فيه أيضاً على من طعن عليه في أبيات غير الأبيات المذكورة في زجر النابح ، وبعضها مجرفة عن مواضعها ، فبيّن التحريف وبيّن وجوه تلك الأبيات ومعانيها . مقداره ثلاثون كراسة .

وكتاب يعرف بـ « راحة اللزوم » شرح فيه ما في كتاب لزوم مالا يلزم من الغريب . مقداره مائة كراسة .

وكتاب يعرف بـ ( جامع الأوزان ) فيه شعر منظوم على معنى اللغز يعم به الأوزان الخمسة عشر التي ذكرها الحليل بجميع ضروبها ويذكر قوافي كل ضرب . مثال ذلك أن يقال : للضرب الأول من الطويل أربع قواف : المطلقة المجردة مثل قول القائل\* :

الا يا اسلمي يا هندُ هندَ بني بدر وإن كان حيّانا عِدَى آخر الدهرِ والقافية المردفة ، مثل قول امرىء القيس :

ألا انعم صباحاً أيها الطلسل البالي

<sup>»</sup> هو الأخطل .

والمقيدة المجردة ، وذلك مفقود في الشعر القديم والمحدث ، وربما جاء به المحدثون على النحو الذي يسمى مقصوداً ، كما قال بعض الناس وهو في السجن وهو صالح بن عبد القدوس :

خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فما نحن بالأحياء فيها ولا الموتى(١) إذا ما أتانا مخبسرٌ عن حديثها فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا(٢)

والقافية المقيدة المؤسسة مثل أن يكون العاذل والقائل ، وذلك مرفوض متروك ، ثم على هذا النحو إلى آخر الكتاب على حروف المعجم . ومقداره ستون كراسة ، وعدد أبياته نحو من تسعة آلاف بيت من الشعر .

وكتاب « استغفر واستغفري » في العظمة والزهد والاستغفار ، أول كل أبيات فيه : استغفر الله . ومقداره مائة وعشرون كراسة ، ويشتمل على نحو من عشرة آلاف بيت .

وكتاب « ملقى السبيل » وهو كتاب وعظ يشتمل على نثر ونظم على حروف المعجم على كل قافية فصل نثر ، وأبيات شعر . مقداره كراستان . أخبرنا به أبو إسحق إبراهيم ابن عثمان الكامري قال : أخبرنا قحف العلم قال : أخبرنا أبو العلاء .

وما عمله في النحو والغريب ككتاب « الحقير النافع » وهو مختصر في النحو . مقداره خمس كراريس .

وكتاب يتصل بالحقير النافع يعرف بـ ( الظل الطاهري ) عمله لرجل من أهل حلب يكنى أبا طاهر ، وهو أبو طاهر المسلم بن علي بن تغلب الملقب مؤتمن الدولة ، وكان من أكابر الحلبيين وعلمائهم ، وكان وجيها عند معز الدولة ثمال بن صالح ، وسيره رسولاً إلى مصر إلى المستنصر سنة ثلاث وستين وأربعمائة ، فمات بها وأودع تركته عند المؤيد في الدين ليوصلها إلى ورثته ، وهذا الذي عناه أبو محمد الخفاجي بقوله في قصيده الرائية :

(1)

إلى الله أشكو إنه موضع الشكسوى بعد هذا البيت:

وتعجبنــــا الرؤيــــا فجـــــل حديثنـــــا فــان حسنت لم تـأت عــجلى وأبطــات

وفي يسده كشف المصيبة والبلسوى

إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا وإن قبحت لم تحتبس وأتت عسجلي

<sup>(</sup>١) قيل هذا البيت كما في معجم الأدباء لياقوت:

إن في جانب المقطِّم مهجوراً ومن أجله تهزار القبورُ

ورثاه أبو محمد بما أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الواحد بن هاشم خطيب حلب قال : أنشدنا أبي هاشم قال : أنشدنا أبي \* قال : أنشدنا أبو محمد الخفاجي لنفسه :

أتاني وعُرضُ الرمل بينبي وبينه حديثٌ لأسرار الدموع مُذيعُ 

وهذا الكتاب قريب من الأول في الحجم ، وقد يُخلط بالكتاب الأول ويجعل كتاباً واحداً.

وكتاب يعرف بـ ﴿ المختصر الفتحي ﴾ يتصل بمختصر محمد بن سعدان ، عمله لولد كاتبه أبي الفتح محمد بن الشيخ أبي الحسن على بن عبد الله بن أبي هاشم .

وكتاب يعرف بـ « عون الجمل » عمله لأبي الفتح بن أبي هاشم المذكور شرح فيه شيئاً من كتاب الجمل لا أعلم مقدارهما ، وهو آخر كتاب أملاه . وكان أبوه يتولى إثبات ما ألفه من هذه الكتب فألزمه حقوقاً جمة وأيادي بيضاً ، فوضع هذين الكتابين لابنه .

وكتاب يعرف بـ ( تعليق الخُلْس ) مما يتصل بكتاب أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحق الزجاجي المعروف بالجمل. لا أعلم مقداره.

وكتاب يتعلق بهذا الكتاب أيضاً يعرف بـ ﴿ إسعاف الصديق ﴾ . لا أعلم مقداره .

وكتاب يتعلق بالكافي الذي ألفه أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس لقبه ﴿ قاضي الحق ، . لا أعلم مقداره.

وإملاء في النحو يتصل بالكتاب المعروف بالعضدي لقبه « ظهير العضدي ، لا أعلم مقداره.

وكتاب شرح فيه كتاب سيبويه لم يتمه ، مقداره خمسون كراسة .

وكتاب ( تفسير أمثلة سيبويه وغريبها » عريت من الكتاب . لا أعلم مقداره ، وهو في مجلد .

<sup>\*</sup> في طبعة مصر : أنشدنا أبي قال : أنشدنا أبي هاشم قال .

وكتاب شرح فيه خطبة أدب الكاتب عمله لأبي الرضى سالم بن الحسن بن على الحلبي ، وهو ابن اخت الوزير أبي نصر محمد بن النحاس الحلبي ، وكان من الفضلاء الأدباء الشعراء . لا أعلم مقداره

وكتاب في العروض يعرف بـ ﴿ مثقال النظم ﴾ . لا أعرف مقداره ، وهو في مجلد . وكتاب في القوافي مجلد .

وكتاب ( اللامع العزيزي ) في تفسير شعر المتنبي ، ويقال ( الثابت العزيزي ) عمله للأمير عزيز الدولة أبي الدوام ثابت بن ثمال بن صالح بن مرداس بن إدريس بن نصر بن حميد الكلابي ، وبعض الناس يغلط ويقول إنه وضعه لعزيز الدولة أبي شجاع فاتك العزيزي ، وليس الأمر كذلك . ومقداره مائة وعشرون كراسة .

وكتاب في معاني شعر المتنبي . مقداره ست كراريسُ .

وكتاب يعرف بـ « ذكرى حبيب » في تفسير شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي . مقداره ستون كراسة .

وكتاب يتعلق بشعر أبي عبادة البحتري يعرف بـ ( عبث الوليد »(١) . وكان سبب وضعه أن بعض الرؤساء وهو أبو اليمن المسلم بن الحسن بن غياث الكاتب الحلبي النصراني ، وكان صاحب الديوان بحلب ، أنفذ إليه نسخة من شعر أبي عبادة البحتري ليقابل له بها ، وأثبت ما جرى من الغلط ليعرض ذلك عليه ، وبعض الغلط من الناسخ وبعضه من البحتري . ومقداره عشرون كراسة .

وكتاب يعرف بـ ( الرياشي المصطنعي ) في شرح مواضع من الحماسة الرياشية ، عمله لرجل من الأمراء يلقب مصطنع الدولة وهو أبو غالب كليب بن على فسر فيه ما لم يفسره أبو رياش ، وكان قد أنفذ إليه نسخة من الحماسة وسأله أن يخرج في حواشيها ما لم يفسره أبو رياش ، فجعله كتاباً مفرداً لخوفه من أن تضيق الحواشي عنه . مقداره أربعون كراسة .

وكتاب جمع فيه فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام . لا أعلم مقداره .

<sup>(</sup>١) يوجد في المكتبة السلطانية بمصر قال في فهرستها : ذكر في هذا الكتاب ما في ديوان البحتري مما أصلح من الغلط الذي وجد في النسخة المكتوب في آخرها إنها بخط ظفر بن عبد الله العجلي نسخة في مجلد بقلم تعليق ن خ ٣٩٤ ن ع ٢٩٨٧ .

وكتاب فيه أمالي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيوخه . وهي سبعة أجزاء سبع كراريس .

ومن الأمالي التي لم تتم و لم يفرد لها اسماً ما مقداره مائة كراسة ، منها تفسير شواهد الجمهرة .

وجمع شعر أخيه أبي الهيثم عبد الواحد لولده زيد .

وجمع شعر الأمير أبي الفتح بن أبي حصينة السلمي وشرح مواضع منه ، في ثلاث مجلدات ، فذلك جميعه سبع وستون مصنفاً (١) .

#### فصل

( في ذكر رحلته إلى بغداد وعوده إلى معرة النعمان وانقطاعه في منزله ) ( عن الناس وتسمية نفسه رهن المجبسين رحمه الله )

رحل إلى بغداد لطلب العلم والاستكثار منه والإطلاع على الكتب ببغداد ، و لم يرحل لطلب دنيا ولا رفد . وقد ذكر ذلك في قصيدته التي قرأتها على شيخنا أبي على الحسن ابن عمرو الموصلي بحلب قال : أنشدنا الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد الموصلي قال : أخبرنا الخطيب أبو زكريا يحيى بن على التبريزي إجازة قال : أنشدنا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان لنفسه وكتبها من بغداد إلى أهله — يريد بالمعرة — :

<sup>(</sup>١) أقول: طبع من مؤلفاته ( لزوم مالا يلزم ) في الهند في بومباي ثم في مصر ( وسقط الزند ) طبع هذا مراراً في مصر ( وضوء السقط ) طبع في بيروت ( وقسم كبير ) من رسائله جمعت في كتاب وطبعت في بيروت و ( رسالة النفران ) طبعت في مصر و ( رسالة ملقي السبيل ) وهي رسالة فلسفية نشرت في مجلة المقتبس في السنة السابعة . وقد أطال الكلام على هذه المطبوعات جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية ( جلد ٢ ص ٢٦٢ ) .

وأني تيمّـمت العراقَ لغيرِ ما تيمّمه غَيلانُ عند بلللهِ فأصبحت محسوداً بفضلي وحده على بعدد أنصاري وقلة مالي

وغيلان هو ذو الرمة ، قصد بلال بن أبي بردة بن أبي موسى . يريد أنه لم يستجد أحداً ا هـ .

وكان ترك والدته بمعرة النعمان ولما عاد إلى المعرة وجدها قد ماتت .

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن على عن أبي جعفر محمد بن مؤيد بن حواري ، أخبرني جدي أبو اليقظان قال : ولزم يعني أبا العلاء منزله عند منصرفه من بغداد منذ سنة أربعمائة وسمى ( نفسه ) رهن المحبسين للزومه منزله وذهاب عينيه .

وقرأت بخط أبي محمد الحسن بن الفرج البحتري الأديب في آخر سقط الزند بروايته عن الخطيب التبريزي وخط التبريزي عليه : ورحل يعني أبا العلاء إلى بغداد سنة ثمان وتسعين ودخلها سنة تسع وتسعين ، وأقام بها سنة وستة أشهر ، ولزم منزله عند منصرفه من بغداد منذ سنة أربعمائة وسمى نفسه رهن المحبسين لهذا ولذهاب عينيه .

أنبأنا أبو عبد الله محمد بن محمود النجار قال : كتب إلينا الوزير أبو غالب عبد الواحد ابن مسعود بن الحصين قال : ورحل إلى بغداد في سنة ثمان وتسعين فدخلها في سنة تسع وتسعين وأقام بها سنة ونصفاً ، ثم عاد إلى المعرة في سنة أربعمائة ولزم منزله بها وأمسك عن أكل اللحم خمساً وأربعين سنة .

سمعت والدي أبا الحسن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة فيما تأثره عن أسلافه قال: رحل أبو العلاء المعري من المعرة إلى بغداد ، واتفق يوم وصوله إليها موت الشريف الطاهر يعني أبا أحمد الحسين بن موسى بن تخمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، وهو والد الشريفين الرضي والمرتضى ، فدخل أبو العلاء إلى التعزية والناس مجتمعون والمجلس غاص بأهله ، فتخطى بعض الناس فقال له بعضهم و لم يعرفه : إلى أين يا كلب ؟ فقال ؟ الكلب من لا يعرف للكلب كذا وكذا اسما(۱) ، ثم جلس في أحريات المجلس إلى أن قام الشعراء وأنشد ، فقام

 <sup>(</sup>١) عبارة ياقرت سبعين اسماً.

أبو العلاء وأنشد قصيدته الفائية التي أولها :

أودى فليت الحادثات كفاف مأل المسيف وعنبر المساف

يرثي بها الشريف المذكور ، فلما سمعه الرضي والمرتضى قاما إليه ورفعا مجلسه وقالا له : لعلك أبو العلاء المعري ، قال : نعم ، فأكرماه واحترماه . ثم إنه بعد ذلك طلب أن تعرض عليه الكتب التي في خزائن بغداد ، فأدخل إليها وجعل لا يقرأ عليه كتاب إلا حفظ جميع ما يقرأ عليه .

سير إليّ قاضي المعرة شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن مدرك بن سليمان جزءاً فيه أخبار سلفه من بني سليمان وكتبه لي بخطه قال — وذكر أبا العلاء المعري أحمد بن عبد الله بن سليمان — : ورحل إلى بغداد سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة ودخلها سنة تسع وتسعين وأقام بها سنة وسبعة أشهر ولقي بها أبا أحمد عبد السلام بن الحسين البصري المعروف بالواجكا صاحب الرواية رحمه الله . وكتب إليه أخوه أبو الهيثم عبد الواحد بن عبد الله ابن سليمان يستعطفه على مخلفيه بالشام ويسأله العود :

يا ربّ قد جنح الوميضُ وغارا أختين صاغهما الشبابُ وعصرُه من نسوةٍ بالبخل أصبح فخرُها أسديستين تسرى القليل عليهما يضعون أوزار الوغمى وتراهم مستبشرين إلى الطراد وإنما لا يفهم النجوى لسانُ وليدهم نحروا العشار فما تمدّ مُداهم لا يألفون محلمة وسواهم بخدادُ لا سُقيت ربوعُك ديمة أنت العروسُ يروق ظاهرُ أمرها أضرمتِ قلبي باجتذابك ماجداً

فاسق المواطسر زينباً ونسوارا مساءً يصفقه النعيسم ونسارا ومعاشر كرموا نسدى ونجارا شرفاً وصمّ السمهريسة زارا متلفّعين مهابسة ووقسارا يلقون منه أسنة وشفارا حسى يشق على العبدو مغارا يوماً وإن غدت الرمال عشارا يصفي الوداد مآلفاً وديارا وغدت رياضك حنظلاً ومرارا وتكون شيناً في اليقين وعارا وتكون شيناً في اليقين وعارا

لي الطبعة المصرية : تمل .

ظمأ أتاك به سقيت سمارا ويخوض منه لجّهة وغمسارا ما زال ربعاً للعلموم ودارا رفع السماء نقيصة وعشارا أوفى الخلائسق ذمسةً وجسوارا وأثرن من ذاك الحزيز غبارا يبدو على وضم السركايب قارا فيا قطعسن مفساوزاً وجسرارا أحيين ليلأ بالسرى ونهارا منه النبوى لما نات بك دارا يُعجلُنَ نبساً أو يطان جمارا أبدأ يرشح نفسه الأطمارا منه تاود سكرة وتحمارا براً تبلُّ بفعله الأبرارا تذكمي الغليسل وتنجيز الأقمدارا وتعيد أقسران الوفساء قصارا تفنى علىك مخافسة وحدارا ونجابها حُسْنُ الرجياء ميرارا منك الحسود ولم تُنبط بك عارا أفسق المفاخسر كوكبسأ سيسارا منه الجزاء وجانب الإصرارا تاجياً تُشرُّفُ فضلَيه وسوارا

مَنْيَّتِ بِ مِضاً فلما شفِّهِ وجليته فنحاك يعتسف الردى شغفا بدار العلم فيك وقلبه ما زدت عما عنده فسقاك مَنْ وأجار أهلك في المعاد فإنهم لولاك ما خطت البرية عنسة \* متلفعـــات بـــالحميم كـــأنما فلئن أقمن بسيف دجلة رُتَّعاً قيدُن في أسم الكلال وطالما أأبا العلاء نداء عبد أدركت تحوى بأربعها النجاء كأنما وتُعلُّ بعد الظمء غمرةَ آجن يروي الوجوة فمأن تروَّى شاربٌ ولعــل فضلك ينثنــى بك طالبـــأ وأتت صروف الدهر قبل ندامة حاشاك أن تبدى الجفاء لخلبة أدرك بادراك المعرة مهجسة أغرت نـواك بها الحمـامَ مناجــزاً بلغت بك الحممُ المرادُ فأياست فأقمت في الزوراء ثم غدوت في فاجنح على مرضاة ربك طالساً واسلم لقومك إذ غدوت لمجدهم

ولما قدم من بغداد عزم على العزلة والانقضاب من العالم فكتب إلى أهل المعرة : 4 بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب إلى السكن المقيم بالمعرة شملهم الله بالسعادة .

ف الطبعة المصرية : ما خطت البدية عيسه .

من أحمد بن عبد الله بن سليمان خص به من عرفه وداناه ، سلم الله الجماعة ولا أسلمها ولم شعثها ولا آلمها . أما الآن فهذه مناجاتي بعد منصر في عن العراق مجتمع أهل الجدل وموطن بقية السلف ، بعد أن قضيت الحداثة فانقضت وودعت الشبيبة فمضت ، وحلبت الدهر أشطره وجربت خيره وشره ، فوجدت أقوى ما أصنعه أيام الحياة أن اخترت عزلة تجعلني من الناس كبارح الأروى من سائح النعام ، وما ألوث نصيحة لنفسي ولا قصرت في اجتذاب المنفعة إلى خيري\* ، فأجمعت على ذلك واستخرت الله فيه بعد جلائه عن نفر يوثق بخصائلهم ، فكلهم رآه حرماً وعده إذا تم رشداً ، وهو أمر أسري عليه بليل قضي ببقة وخبّت به النعامة ، ليس بنتيج الساعة ولا ربيب الشهر والسنة ، ولكنه غذي الحقب المتقادمة ، وسليل الفكر الطويل . وبادرت إعلامهم ذلك مخافة أن يتفضل منهم متفضل بالنهوض إلى المنزلة الجارية عادتي بسكناه ، ليلقاني فيه فيتعذر ذلك عليه ، فأكون المدجمت بين سمجين سوء الأدب وسوء القطيعة ، ورب ملوم لا ذنب له ، والمثل السائر : قد جمعت بين سمجين سوء الأدب وسوء القطيعة ، ورب ملوم لا ذنب له ، والمثل السائر : غل أمراً وما اختار ، وما أسمحت القرون بالإياب حتى وعدتها أشياء ثلاثة : نبذة كنبذة ختيق النجوم ، وانقضاها من العالم كانقضاب القائبة من القوب ، وثباتاً في البلد إن جَلا أهله من تحوف الروم ، فإن أبى من يشفق على أو يظهر الشفق إلا النفرة مع السواد كانت نفرة الأعصب أو الأدماء .

وأحلف ما سافرت أستكثر من النشب ولا أتكثر بلقاء الرجال ، ولكن آثرت الإقامة بدار العلم فشاهدت أنفس ما كان لم يسعف الزمن بإقامتي فيه ، والجاهل مغالب القدر ، فلهيت عما استأثر به الزمان ، والله يجعلهم أحلاس الأوطان لا أحلاس الحيل والركاب ، ويسبغ عليهم النعمة سبوغ القمراء الطلقة على الظبي الغرير ، ويحسن جزاء البغداديين ، فلقد وصفوني بما لا أستحق ، وشهدوا لي بالفضيلة على غير علم ، وعرضوا على أموالهم عرض الجد ، فصادفوني غير جذبي بالصفات ولا هش إلى معروف الأقوام ، ورحلت وهم لرحلتي كارهون وحسبي الله وعليه فليتوكل المتوكلون ، اه.

وإنما قيل له ( رهن المحبسين ) للزومه منزله وكف بصره ، فأقام مدة طويلة في منزله مختفياً لا يدخل عليه أحد ، ثم إن الناس تسببوا إليه حتى دخلوا عليه . فكتب الشيخ أبو

لا الطبعة المصرية : حيزي . وقد ضبطت بعض الألفاظ المحرفة الأخرى في هذه الرسالة على الطبعة المصرية .

صالح محمد بن المهذب إلى أخيه أبي الهيثم عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان رحمهما الله في ذلك :

أراهــا أبت إلا النــوى بــتى مغرمـــاً هبي هجعةً كيما أرى الطيف مرةً لعلي أشفي علتي بلقائيه لقد أولم الدهر المشتت بينسا وفكٌ قيــودِ اليعمَـــلات مقيــــداً فمــا رجّـعت إلا النحــيبّ حمامـــةً أمسمعةً لم تشف ما بي من الجوي ليهنك لـو أسمعتنــى رهــج الوغـــى تخيّلن حتى كل نجم بدا لها نصافنها دون الصوافين وردنسا أبرق كليل لاح من جانب الحمى بجهلك شِمت السيفَ والسيفُ مغمدٌ أبي ذاك لي إلا الأوام وإن ذا وبرد حداد قد طويت منمسم تلفعته حتى إذا ما ألفته وسابغية نِضُوِ المعالي وقسفتها تقول إذا ما جبتها ألغارة فكم صاحب لي جئته مسن مسراده أشيم حسامسي دونسه إن أرابسه وودً كريــمّ لــو ينــال خلايقـــاً

أَلِمُّ وإن كان الجميعُ شجساني ولمو رضيت هجمرانها لكفساني ولسو علسمت أن الرقساد جفساني بها تحت أرواق الدجــــى ويـــــراني فكم من خليسل زارني فشفساني ليالسكي لا يعبثسن بالرشقسان مدى الدهر لا يغنى من الرشفان لا خيّــــــــ إلا بأيكـــة بــــان تعاني الهوى من أربع ومغنان بقضب قيون لا بقضب قيان سهيل بحكم الوائحيد والذملان وما هم إلا من يطاف شنان أم السيف هزته يمينُ جبان ليردي السردى من غُلّبة الشنبآن وهمل بردة تطبوى بسغير بنسان رميى الصبيح في أثنائسه بسنيان ليسوم جسراء € لا ليسوم طعسان أتسيت وإلا جبتنسى لرهسان بأمنيّــــة أو مـــن أذى بأمــــان مريب وإن لم يرضه فلسالي هي النجم زادته علمو مكمان

<sup>\*</sup> في الأصل : خراب .

تغير قلبيسي والحشائم إنسسه أبا الهيئم اسمع ما أقسول فسإنما قريضي هجاء إن حسرمت مديحه أطل على بغداد كالغيث جاءها نضاها ثياب المجد وهي لباسها فيا طيب بغداد وقد أرجت به غيدا بكسم المجد المضيء وإنسه مُسِرٌ المعالي دوننا هل تُسرُها نأى ما نأى والموتُ دون فراقه فكن حاملاً مني إليه رسالة فإن قال أخشى من فلان تشبها فوان خنتُ عهداً أو أسأت خليقة فلأأحسنت في الحرب إمساك مقيضي لعلل معدد فلان تشبول ما فيه الحرب إمساك مقيضي

وهذا أبو صالح قائل هذا الشعر هو أبو صالح محمد بن المهذب بن على بن المهذب ابن أبي حامد بن محمد بن همام التنوخي المعري ، كان كبير القدر جليل الأمر ، فاضلاً عالماً زاهداً محدثاً شاعراً ، حدث بالكثير عن أبي العلاء المعري وجده على بن المهذب بن محمد ، والقاضي أبي عمرو وعثمان بن عبد الله بن إبراهيم قاضي معرة النعمان وجماعة سواهم . وكان ابن عمة أبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان .

#### فصل

( في ذكر ذكاء أبي العلاء وفطنته وسرعة حفظه وألمعيته وتوقد خاطره وبصيرته )

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي القرطبي ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن مؤيد ابن حواري كتابة قال : أخبرني جدي أبو اليقظان قال : كان مولد الشيخ أبي العلاء بن

سليمان بمعرة النعمان ، وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة رحمه الله .

وقرأت بخط أبي محمد الحسن بن القاسم البحتري في آخر سقط الزند وقد قرأه على التبريزي وعليه خطه وذكر أبا العلاء فقال : وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة أو اثنتى عشرة سنة ا هـ .

وسمعت والدي أبا الحسن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة يقول فيما يأثره عن أسلافه قال : كان أبو العلاء على غاية من الذكاء والحفظ . وقيل له : بم بلغت هذه الرتبة في العلم ؟ فقال : ما سمعت شيئاً إلا وحفظته ، وما حفظت شيئاً فنسيته ا هـ .

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب مشافهة عن أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني قال في ذكر أبي العلاء بن سليمان : وحكى تلميذه أبو زكريا التبريزي أنه كان قاعداً في مسجده بمعرة النعمان بين يديه يقرأ عليه شيئاً من تصانيفه ، قال : وكنت قد أتممت عنده سنتين و لم أر أحداً من بلدي ، فدخل مغافصة المسجد بعض جيراننا للصلاة ، فرأيته وعرفته وتغيرت من الفرح ، فقال لي أبو العلاء : ما أصابك ؟ فحكيت له أبي رأيت جاراً لي بعد أن لم ألق أحداً من بلدي منذ سنتين ، فقال لي : قم وكلمه ، فقلت حتى أتمم السبق ، فقال : قم أنا أنتظرك ، فقمت وكلمته بالأذربيجية شيئاً كثيراً إلى أن سألت عن كل ما أردت ، فلما عدت وقعدت بين يديه قال لي : أي لسان هذا ؟ قلت : هذا لسان أهل آذربيجان ، فقال : ما عرفت اللسان ولا فهمته ، غير أبي حفظت ما قلتا ، ثم أعاد لفظنا بلفظ ما قلنا ، فجعل جاري يتعجب غاية العجب ويقول : كيف حفظ شيئاً لم يفهمه ا ه .

قرأت في كتاب ﴿ جنان الجَنان ورياضة الأذهان ﴾ لابن الزبير المصري ﴿ هو القاضي الرشيد أبو الحسن أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبير ﴾ قال : حدثني أبو الفتح محمود بن القاضي إسماعيل بن حميد الدمياطي قال : حدثني أبي قال : حدثني هبة الله بن موسى المؤيد في الدين ، وكانت بينه وبين أبي العلاء صداقة ومراسلة قال : كنت أسمع من أخبار أبي العلاء وما أوتيه من البسطة في علم اللسان ما يكثر تعجبي منه ، فلما وصلت المعرة قاصداً الديار المصرية لم أقدم شيئاً على لقائه ، فحضرت إليه ،

واتفق حضور أخي معي ، وكنت بصدد أشغال يحتاج إليها المسافر ، فلم أسمح بمفارقته والاشتغال بها ، فتحدثت مع أخي حديثاً باللسان الفارسي ، فأرشدته إلى ما يعمله فيها ، ثم عدت إلى مذاكرة أبي العلاء ، فتجارينا الحديث إلى أن ذكرت ما وصف به من سرعة الحفظ وسألته أن يريني من ذلك ما أحكيه عنه ، فقال : خذ كتاباً من هذه الحزانة قريبة منك واذكر أوله ، فإني أورده عليك حفظاً ، فقلت : كتابك ليس بغريب إن حفظته ، منك واذكر أوله ، فإني أورده عليك حفظاً ، فقلت أعدته ، قلت : أعده ، فأعاده ما أخل والله بحرف منه ، و لم يكن يعرف اللغة الفارسية ا ه .

وأخبرني عنه بمثل هذه الحكاية والدي رحمه الله تعالى فيما يأثره عن الشيوخ الحلبيين قال : كان لأبي العلاء جار أعجمي بمعرة النعمان ، فغاب في بعض حوائجه عن معرة النعمان ، فحضر رجل غريب أعجمي قد قدم من بلاد العجم يطلبه فوجده غائباً ، وهو مجتاز لم يمكنه المقام ، وذلك القادم لا يعرف اللسان العربي ، فأشار إليه أبو العلاء أن يذكر حاجته إليه ، فجعل يتكلم بالفارسية وأبو العلاء يصغي إليه ، إلى أن فرغ من كلامه وهو لا يفهم ما يقول ، ومضى الرجل وقدم جار أبي العلاء العجمي الغائب وحضر عند أبي العلاء ، فذكر له حال الرجل وطلبه له ، وجعل يعيد عليه بالفارسية ما قال والرجل يبكي ويستغيث ويلطم على رأسه ، إلى أن فرغ أبو العلاء ، وسئل عن حاله ، فأخبرهم أنه أخبر وستنعيث ويلطم على رأسه ، إلى أن فرغ أبو العلاء ، وسئل عن حاله ، فأخبرهم أنه أخبر بموت أبيه وإخوته وجماعة من أهله ، أو كما قال .

قال لي والدي: وبلغني من ذكاء أبي العلاء وحسن حفظه أن جاراً له سمّاناً كان بينه وبين رجل من أهل المعرة معاملة ، فجاءه ذلك الرجل فدفع إليه السمان رقاعاً كتبها إليه يستدعي فيها حوائج له ، وكان أبو العلاء في غرفة مشرفة عليهما يسمع محاسبته له ، وأعاد الرجل الرقاع إلى السمان ، ومضى على ذلك أيام ، فسمع أبو العلاء ذلك السمان وهو يتأوه ويتململ ، فسأله على حاله فقال : كنت حاسبت فلاناً برقاع كانت له عندي وقد عدمتها ولا يحضرني حسابه ، فقال : لا عليك ، تعال إلي فأنا أحفظ حسابكما ، وجعل يملي عليه معاملته جميعها وهو يكتبها ، إلى أن فرغ وقام ، فلم يمض إلا أيام يسيرة فوجد السمان الرقاع وقد جذبها الفأر إلى زاوية في الحانوت ، فقابل بها ما أملاه عليه أبو العلاء فلم يخط في حرف واحد .

وأخبرني قاضي معرة النعمان شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن مدرك بن سليمان فيما تأثره عن المعريين أن الشيخ أبا العلاء لما دخل بغداد لم يعرض عليه شيء من الكتب إلا وحفظها ، وأخبرهم أنه يحفظ كل شيء سمعه ، وطلبوا كتاباً لا يعرفه ليمتحنوه به ، فأحضروا دستور الحراج الذي في الديوان وجعلوا يوردون ذلك عليه مياومة وهو يسمع ، إلى أن فرغوا من ذلك ، فابتدأ أبو العلاء وسرد عليهم كل ما أوردوه عليه .

وقفت على كتاب سيّره إلي بعض الرؤساء بحلب وضعه الشريف أبو على المظفر بن الفضل بن يحيى العلوي الإسحاقي الحسيني نزيل بغداد ، وهو من ولد الشريف أبي إبراهيم العلوي الحراني ، وأصله من حلب ، وكان أبوه حاجب الباب ببغداد ، ورد هذا الشريف علينا حلب زائراً أهله بها ، فذكر فيه قال : حدثني والدي رضي الله عنه وأرضِاه يرفعه إلى ابن منقذ قال : كان بأنطاكية خزانة كتب ، وكان الخازن بها رجلاً عَلَوياً ، فجلست يوماً إليه فقال : قد خبأت لك غريبة ظريفة لم يسمع بمثلها في تاريخ ولا كتاب منسوخ ، قلت : وما هي ؟ قال : صبي دون البلوغ ضرير يتردد إليّ وقد حفّظته في أيام قلائل عدة كتب ، وذلك لأنني قرأت عليه الكراسة والكراستين مرة واحدة فلا يستعيد إلا ما يشك فيه ، ثم يتلو على ما قد سمعه كأنه كان محفوظه ، قلت : فلعله يكون يحفظ ذلك ، قال : سبحانُ الله ، كُلُّ كتاب في الدنيا محفوظ له ؟ وإن كان كذلك فهو أعظم . ثم حضر المشار إليه وهو صبى دميم الخلقة مجدور الوجه على عينيه بياض من أثر الجدري كأنه ينظر بإحدى عينيه قليلاً ، وهو يتوقد ذكاء ، يقوده رجل طوال من الرجال أحسبه يقرب من نسبه ، فقال له الخازن : يا ولدي ، هذا رجل شريف القدر ، وقد وصفتك عنده ، وهو يحب أن تحفظ اليوم ما يختاره لك ، فقال : سمعاً له وطاعة فليختر ما يريد ، قال ابن منقذ : فاخترت شيئاً وقرأته على الصبي وهو يموج ويستزيد ، فإذا مر به شيء يحتاج إلى تقريره في خاطره يقول : أعد هذا ، فأورده عليه مرة واحدة ، حتى انتهيت إلى ما يزيد على كراسة ، ثم قلت له : يقنع هذا من قبل نفسي ، قال : أجل حرسك الله ، قلت : كذا وكذا وتلا عليَّ ما أمليته عليه وأنا أعارضه بالكتاب حرفاً حرفاً حتى انتهي إلى حيث وقفت عليه ، فكاد عَقلي يذهب لما رأيت منه ، وعلمت أن ليس في العالم من يقدر على ذلك إلا أن يشاء الله ، وسألت عنه فقيل لي : هذا أبو العلاء التنوخي من بيت العلم والقضاء والغروة والغناء .

وهذه الحكاية فيها من الوهم مالا يخفى ، وذلك أنه قال : كان بأنطاكية حزانة كتب إلى آخر ما ذكره ، وهذا شيء لايصح ، فإن أنطاكية أخذها الروم من أيدي المسلمين في ذي الحجة من سنة ثمان ولحمسين وثلاثمائة ، وولد أبو العلاء بعد ذلك بأربع سنين وثلاثة أشهر في ربيع الأول من سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ، وبقيت أنطاكية في أيدي الروم إلى أن فتحها سليمان بن قطلمش في سنة سبع وسبعين وأربعمائة ، وكان أبو العلاء قد مات قبل ذلك في سنة تسع وأربعين وأربعمائة ، وأخلاها الروم من المسلمين حين استولوا عليها ، فلا يتصور أن يكون بها خزانة كتب وخازن وتقصد للاشتغال بالعلم . ويحتمل عندي أن يكون هذا بكفر طاب ، فقد كانت كفر طاب مشحونة بأهل العلم ، وكان بها من يقرأ الأدب ويشتغل به قبل أن يهجمها الفرنج في سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة ، وكانت لأبي المتوج مقلد بن نصر بن منقذ في أيام أبي العلاء ، فلعله تصحف كفر طاب بأنطاكية ، وتصحيفها بها غير مستبعد ، فإن كان كذلك فابن منقذ الحاكي لهذه الحكاية هو أبو المتوج مقلد بن نصر بن منقذ وأبوه نصر ، وكفر طاب قريبة من معرة النعمان . ويحتمل أن ذلك كان بحلب ، فإن أبا العلاء دخل حلب وهو صبى ، واجتمع بمحمد بن عبد الله بن سعد النحوي ورد عليه خطأه في شعر المتنبي على ما ذكرناه في ذكر شيوخه الذين أخذ عنهم ، فيحتمل أن هذه الحكاية التي حكاها ابن منقذ كانت بحلب ، وأبو المتوج بن منقذ كان بحلب وله بها دار ومنزل ، وكان بها خزانة كتب في الشرفية التي بجامع حلب في موضع خزانة الكتب اليوم ، واتفقت فتنة في بعض أيام عاشوراء بين أهل السنة والشيعة ونهبت خرانة الكتب ، وكان ذلك في زمن أبي العلاء ، و لم يبق في خزانة الكتب إلا القليل ، وجدد الكتب فيها بعد ذلك الوزير أبو النجم هبة الله بن بديع وزير الملك رضوان ، ثم وقف غيره كتباً أخربها . وقد ذكر أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي هذه الخزانة في قصيدته التائية التي كتبها من القسطنطينية يداعب أحد أصدقائه بها ، قال فيها :

هــذا الجفــاءُ عــداوةُ الشيعيــةِ
وأبث مــا لاقــيت مــنك لبنكــةِ
في يـــوم عـــاشوراء بالشرفيـــةِ
تــنسيك يــوم خزانــة الصوفيــةِ

أبلغ أبا الحسن السلامَ وقـل لــه فلأطرفـــنّ بما صنـــعت مكابـــراً ولأجــــلسنّك للقضيـــة بيننـــا حتــــى أثير علــــيك فيها فتنـــةً

وهذا أبو الحسن سالم بن علي بن تميم الفقيه ابن الكفرطابي المعروف بالحمَّامي ، وكان

من فضلاء حلب ، وكان سنّى المذهب وأبو محمد الخفاجي شيعيّ ، وكان بينهما مودة ، ومكابر وبنكة من غوغاء الشيعة ، فيحتمل أن أبا العلاء لما دخل حلب وهو صبي اتفق له بخزانة الكتب ما ذكره ابن منقذ .

وقد ذكر بعض المصنفين أن أبا العلاء رحل إلى دار العلم بطرابلس للنظر في كتبها ، وإنما واشتبه عليه ذلك بدار العلم ببغداد ، و لم يكن بطرابلس دار علم في أيام أبي العلاء ، وإنما جدد دار العلم بها القاضي جلال الملك أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عمار في سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة ، وكان أبو العلاء قد مات قبل الملك في سنة تسع وأربعين وأربعمائة ، ووقف ابن عمار بها من تصانيف أبي العلاء الصاهل والشاحج ، والسجع السلطاني ، والفصول والغايات ، والسادن ، وإقليد الغايات ، ورسالة الإغريض .

قرأت في كتاب تتمة اليتمية لأبي منصور الثعالبي ، وذكر أبا العلاء المعري فقال : وكان حدثني أبو الحسن الدلفي المصيصي الشاعر ، وهو ممن لقيته قديماً ، وحديثاً في مدة ثلاثين سنة قال : لقيت بمعرة النعمان عجباً من العجب ، رأيت أعمى شاعراً ظريفاً يلعب بالشطرنج والنرد ، ويدخل كل فن من الجد والهزل ويكنى أبا العلاء ، وسمعته يقول : أنا أحمد الله على العمى كما يحمده غيري على البصر ، وقد صنع في وأحسن بي إذ كفائي رؤية الثقلاء والبغضاء . وهذا إن صح عن أبي العلاء فقد كان ذلك في حال حداثته ، فإن أبا العلاء رحمه الله كان بعيداً من اللعب والهزل .

أخبرنا قاضي المعرة شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن مدرك بن سليمان قال : سمعت جماعة من أهلنا يقولون : كان أبو العلاء متوقد الخاطر على غاية من الذكاء من صغره ، وتحدث الناس بذلك وهو إذ ذاك صبي صغير يلعب مع الصبيان ، فكان الناس يأتون إليه ليشاهدوا منه ذلك ، فخرج جماعة من أهل حلب إلى ناحية معرة النعمان وقصدوا أن يشاهدوا أبا العلاء وينظروا ما يحكى عنه من الفطنة والذكاء ، فوصلوا إلى المعرة وسألوا عنه فقيل لهم : هو يلعب مع الصبيان ، فجاؤوا إليه وسلموا عليه فرد عليهم السلام ، فقيل له : إن هؤلاء جماعة من أكابر حلب جاؤوا لينظروك ويمتحنوك ، فقال لهم : هل لكم في المقافاة بالشعر ؟ فقالوا : نعم ، فجعل كل واحد منهم ينشد بيتاً وهو ينشده على قافية حتى فرغ محفوظهم بأجمعهم وقهرهم ، فقال لهم : أعجزتم أن يعمل كل واحد منكم بيتاً

عند الحاجة إليه على القافية التي يريد ؟ فقالوا له : فافعل أنت ذلك ، قال : فجعل كلما أنشده واحد منهم بيتاً أجابه من نظمه على قافيته حتى قطعهم كلهم ، فعجبوا منه وانصرفوا .

ومن أعجب ما بلغني عن فطنته وذكائه ما سمعت والدي رحمه الله يحكيه عنه فيما تأثره عن مشايخ أهل حلب أن أبا العلاء لما نظر إلى بغداد واجتاز في طريقه وهو راكب على جمل بشجرة فقيل له: طأطىء رأسك ، ففعل ، وأقام ببغداد مدة إقامته بها ، فلما عاد من بغداد إلى معرة النعمان اجتاز بذلك الموضع وقد قطعت تلك الشجرة ، فطأطأ رأسه ، فسئل عن ذلك فقال : ههنا شجرة ، فقيل له : ما ههنا شيء ، فقال : بلى قد كان ههنا شجرة حين عبرت هذا منحدراً إلى بغداد ، فحفروا في ذلك الموضع فوجدوا أصلها اه. .

وأخبرني بعض آل المهذب المعريين أن أهل المعرة يذكرون فيما ينقلونه عن سلفهم أن أبا العلاء بن سليمان لما سافر إلى بغداد دفع بعض أهله إلى خادمه الذي كان سافر معه لخدمته ماءً من بئر بالمعرة يقال له بئر القراميد ، وقال له : إذا أراد المعود من بغداد فاسقه من هذا الماء ، قال : فلما خرج من بغداد متوجهاً إلى معرة النعمان سقاه ذلك الماء ، فقال أبو العلاء : ما أشبه هذا الماء بماء بئر القراميد ا هـ .

أخبرنا القاضي شهاب الدين أحمد بن مدرك بن سليمان قاضي المعرة قال : أخبرني جماعة من سلفنا أن بعض أمراء حلب قيل له : إن اللغة التي ينقلها أبو العلاء إنما هي من الجمهرة نسخة ليس في الدنيا مثلها ، وأشاروا عليه بطلبها منه قصداً لأذاه ، فسيَّر أمير حلب رسولاً إلى أبي العلاء يطلبها منه ، فأجابه بالسمع والطاعة وقال : تقيم عندنا أياماً حتى نقضي شغلك ، ثم أمر من يقرأ عليه كتاب الجمهرة فقرئت عليه حتى فرغوا من قراءتها ، ثم دفعها إلى الرسول وقال اله : ما قصدت بتعويقك إلا أن أعيدها على خاطري خوفاً من أن يكون قد شد منها شيء عن خاطري ، فعاد الرسول وأخبر أمير حلب بذلك فقال : من يكون هذا حاله لا يجوز أن يؤخد منه هذا الكتاب . وأمر برده إليه . اه. .

وقرأت في بعض مطالعاتي في الكتب ووجدته معلقاً محندي بخطى أن رجلاً من طلبة

العلم باليمن وقع إليه كتاب في اللغة سقط أوله وأعجبه جمعه وترتيبه ، فاتفق أنه حج ، فحمله معه ، وكان إذا اجتمع بأديب أراه ذلك الكتاب وسأله عنه هل يعرفه أو يعرف مصنفه ، فلم يجد أحداً يخبره بذلك ، فأراه في بعض الأحيان لبعض الأدباء وكان بمن يعلم حال أبي العلاء بن سليمان وتبحره في العلم ، فدله عليه ، فخرج ذلك الرجل إلى الشام ووصل إلى معرة النعمان واجتمع بأبي العلاء بن سليمان وعرفه ما حمله على الرحلة إليه ، وأحضر إليه ذلك الكتاب وهو مقطوع الأول ، فقال له أبو العلاء : اقرأ منه شيئاً ، فقرأه عليه ، فقال له أبو العلاء : اقرأ منه شيئاً ، فقرأه عليه ، فقال له أبو العلاء : هذا الكتاب اسمه كذا ومصنفه فلان بن فلان ، ثم ابتدأ أبو العلاء فقرأ له أول الكتاب إلى أن انتهى إلى ما هو عند ذلك الرجل ، فنقل ذلك الرجل ما نقص من الكتاب عن أبي العلاء وأكمل النسخة ، وانفصل إلى اليمن وأخبر أهل العلم ما نقص من الكتاب عن أبي العلاء وأكمل النسخة ، وانفصل إلى اليمن وأخبر أهل العلم ، بذلك . وقبل إن هذا الكتاب المذكور هو ديوان الأدب للفارابي والله أعلم .

وذكر القاضي الرشيد أبو الحسين أحمد بن علي بن إبراهيم ابن الزبير المصري في كتاب « جنان الجنان » قال : حدثني القاضي أبو عبد الله محمد بن سندي القنسري بمصر قال : حدثني أبي قال : بتنا عند أبي العلاء المعري في الوقت الذي كان يملي فيه شعره المعروف بلزوم مالا يلزم ، فأملي في ليلة واحدة ألفي بيت كان يسكت زماناً ثم يملي قريباً من خمسمائة بيت ، ثم يعود إلى الفكرة والعمل ، إلى أن أكملت العدة المذكورة .

أخبرني ناصر بن موفق بن فرج السّلمي المراكشي بالقاهرة ، وكان من أهل الأدب قال : نقلت من طرة على كتاب الأغاني للرقيق : قال محمد بن أبي بكر ويعرف بالحاتمي : ارتحلت أريد المعرة لألقى أبا العلاء بن سليمان ، فبينا أنا في بعض طريقي وإذا بشاب حسن الصورة وسيم الوجه وهو أعور وهو راكب على عير ومعه شخص وضيء الوجه حسن الصورة وسيم الوجه وهو أعور وهو راكب على عير ومعه شخص وضيء الوجه حسن الصورة يعتبه عتاباً لطيفاً ، فلما انتهى إلى آخر عتابه قال له الشاب الأعور منشداً :

إن كسنت خنستك في الهوى فيحشرت أقسح من فضيحه

قال الحاتمي : فرمت أن أزيد على هذا البيت شيئاً فلم أستطع لكثرة طربي به ، إلى أن انتهيت إلى المعرة ودخلت على أبي العلاء بن سليمان ، وكان أول حديثي معه أن تذاكرنا في أبيات من الشعر ذُكر منها بيت جهل قائله وهو :

إنما تسرح آسادُ الشرى حيث لا تنصب أشراك الحدق

فقال: لقد أضاء بصيرة وإن عمي بصراً ، فقلنا له: أتعرف لمن الشعر ؟ فقال: لا ، فبحثنا معه فوجدناه لبشار بن برد ، ثم خلوت معه فسألني: من أنت ؟ فقلت: أنا فلان ، فقال: أنشدني شيئاً من شعرك ، فأنشدته ، ثم انتهى حديثي معه إلى أن حكيت له حكاية الشاب الذي لقيته في طريقي وأنسيت أن أقول له إنه كان أعور فقال: فلما أنشدته:

إن كسنت خنستك في الهوى فسحشرت أقبح من فضيحه فقلت له : لم أستطع أن أزيد على هذا البيت شيئاً ، فأسرع أن قال لي : فألا زدت عليه :

و جحــــدت نعمــــة خالقــــي وفقـــدت مقلتـــي الصحيحـــه قال : فقلت : والله ما كان إلا أعور ، فمن أين لك هذا ؟ قال : شِمت إحدى عينيه على بيته .

أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن محمود بن الحسين الساوي بالديار المصرية عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني قال: سمعت أبا الحسن علي بن بركات بن منصور التاجر الرحبي بالذنبة من مضافات دمشق يقول: سمعت أبا عمران المغربي يقول: عرض على أبي العلاء التنوخي الكفيف كف من اللوبياء، فأخذ منها واحدة ولمسها بيده ثم قال: ما أدري ما هي، إلا أني أشبهها بالكُلية، فتعجبوا من فطنته وإصابة حدسه.

سمعت القاضي بهاء الدين أبا محمد الحسن بن إبراهيم بن سعيد بن الحشاب الحلبي رحمه الله يقول : بلغني أن أبا العلاء بن سليمان قال لجماعة حضروا عنده : عُدّوا على الألوان ، فقالوا : أبيض وأخضر وأصفر وأسود وأحمر ، فقال : هو ملكها ، يعنى الأحمر .

وسمعت والدي رحمه الله وغيره قال : بلغني أن أبا العلاء قال : أذكر من الألوان الحمرة وأعرفه ، وذلك أنني لما جدرت ألبِسْتُ ثوباً أحمر ، فأنا أعرف لون الحمرة من ذلك الثوب ، وهذا من فرط ذكائه ، قإنه لما جُدِّر كان عمره أربع سنين وشهراً .

وحكي أن أبا محمد الخفاجي الحلبي لما دخل على أبي العلاء بن سليمان بالمعرة سلم عليه و لم يكن يعرفه أبو العلاء ، فرد عليه السلام وقال : هذا رجل طوال ، ثم سأله عن صناعته فقال : أقرأ القرآن ، فقال : اقرأ علي شيئاً منه ، فقرأ عليه عشراً ، فقال له : أنت

. أبو محمد الخفاجي الحلبي ؟ فقال : نعم ، فسئل عن ذلك فقال : أما طوله فعرفته بالسلام ، وأما كونه أبا محمد فعرفته بصحة قراءته وأدائه بنغمة أهل حلب ، فإنني سمعت بحديثه .

وقد ذكر ابن بسام المغربي في كتابه المعروف بالذخيرة أن أبا الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي نفذ من بغداد رسولاً عن الخليفة القائم بأمر الله إلى المعز بس باديس الصنهاجي ملك القيروان حين رام الخطبة لبني العباس ومخالفة ملوك مصر العبيديين ، فلما اجتاز بالمعرة اجتمع بأبي العلاء المعري فاستنشده ، فأنشده قصيدة لامية يمدح بها صاحب حلب ، فقبل المعري بين يديه وقال له : بأبي أنت من ناظم ، وما أراك إلا رسول أمير المؤمنين القائم الى المعز ملك القيروان ، فاطو خبرك فالعيون لم ترك . فلحق بالمعز .

سمعت والدي رحمه الله يقول: بلغني أن أبا العلاء بن سليمان كان يعجبه قصيدة التهامي التي يرثي بها ولده، وأولها:

حُكمهُ المنيسة في البريسة جسار ما همذه الدنيسا بسدار قسرار

قال: فكان لايرد عليه أحد من أهل العلم إلا ويستنشده إياها لإعجابه بها ، فقدم التهامي معرة النعمان ودخل على أبي العلاء فاستنشده إياها ، فأنشدها ، فقال له: أنت التهامي ؟ فقال: نعم ، وكيف عرفتني ؟ فقال: لأنني سمعتها منك ومن غيرك فأدركت من حالك أنك تنشدها من قلب قريح ، فعلمت أنك قائلها .

هذا معنى ما ذكره لي والدي رحمه الله ا هـ .

نقلت من خط أبي الحسن على بن مهند بن على بن مقلد بن منقذ في كتابه الموسوم بالبداية والنهاية قال : وحدثني أبي قال : حدثني جد أبي رحمه الله قال : وصل إنسان عراقي إلى المعرة ، فأنفذ يختبر الشيخ أبا العلاء مع بعض تلاميذه فقال : قل للشيخ : ما في هذه الأبيات الرجز من المعانى واللغة :

صُلّب العصا بالضرب قد دمّاها إذا أرادت رشداً أغواهــــــا يود أن الله قد أفناهـا

أي الطبعة المصرية : بين عينيه .

فلما طرحت على الشيخ فكر فيها ساعة ثم قال : غريبة والله ! هذا يصف راعباً بصلابة عصاه أنه يضرب الإبل ليتخير لها المرعى ، فقد دمّاها : أي يجعلها مثل الدّمَى ، إذا أرادت رشكاً : وهو حَبُّ الرشاد ، وهو أغواها : رعاها في حبّ ، يود أن الله قد أفناها : أي أطعمها حَبّ الفنا وهو عنب الثعلب . فمضى تلميذه فعرّف الرجل العراقي فلم يبت الرجل في المعرة\* .

#### فصل

### ( في ذكر حرمته عند الملوك والحلفاء والأمراء والوزراء )

وما زالت حرمة أبي العلاء في علاء وبحر فضله مورداً للوزراء والأمراء ، وما علمت أن وزيراً مذكوراً وفاضلاً مشهوراً مَرَّ بمعرة النعمان في ذلك العصر والزمان إلا وقصده واستفاد منه ، أو طلب شيئاً من تصنيفه ، أو كتب عنه . وسيأتي في أثناء فصول هذا التصنيف ما يدل على علو مرتبته وقدره المنيف .

وقد كان المستنصر المتولي على مصر أحد العبيديين الذين ادعوا الخلافة بذل لأبي العلاء ما ببيت المال بمعرة النعمان من الحلال ، فلم يقبل منه شيئاً ، وسنذكر ذلك في موضعه . وكذلك داعي دعاتهم بمصر أبو نصر هبة الله بن موسى المؤيد في الدين حين بلغه أن الذي يدخل لأبي العلاء في السنة من ملكه نيف وعشرون ديناراً ، كتب إلى تاج الأمراء ثمال ابن صالح ، وكان إذ ذاك نايباً عن العبيديين بحلب وبمعرة النعمان بأن يجري له ما تدعو إليه حاجته بجميع مهامه وأسبابه ، وما يحتاج إليه مما هو بلغة له من ألذ الطعام ، وأن يضاعف حرمته ويرفع منزلته عند الخاص والعام ، فامتنع من قبول ذلك ، وسنذكره أيضاً في موضعه عند الحاجة إلى ذكره .

 <sup>★</sup> ورد البيتان الأول والثاني في ( كتاب العصا ) لأسامة بن منقذ في سلسلة نوادر المخطوطات ، وشرحها ثمة : قوله ( بضربة ) أي بسيرة ، قال الله تبارك وتعالى ﴿ وإذا ضربتم في الأرض ﴾ : سافرتم . وقوله ( دماها ) أي تركها كالدمى ، واحدتها دمية وهي الصور في المحاريب . وقوله ( أغواها ) أي رعاها الغواء ، وهو نبت تسمن عليه الإبل .

وكان الأمير عزيز الدولة أبو شجاع فاتك بن عبد الله أمير حلب يطلب منه أن يصنف له تصانيف ويحترمه ويرفع رتبته ويقبل شفاعته ، وقدم إليه إلى معرة النعمان . وقد أشرنا في الفصل المتضمن ذكر مصنفاته إلى شيء من ذلك . وكذلك أمير الجيوش أنوشتكين المدزبري أمير حلب ودمشق كان يثني على أبي العلاء ويخفي المسألة عنه ويوجه إليه بالسلام ، فعمل له كتاب شرف السيف .

وأخبرني بهاء الدين أبو إسحق إبراهيم بن شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمد تال : أخبرني أبي قال : أخبرني جدي أبو المجد محمد بن عبد الله بن محمد شيوخ البلد الله قال : كان ظهر بمعرة النعمان منكر في زمان صالح بن مرداس ، فعمد شيوخ البلد إلى إنكار ذلك المنكر ، فأفضى إلى أن قتلوا الضامن بها وأهرقوا الخمر وحافوا ، فجمعهم إلى حلب واعتقلهم بها ، وكان فيهم بعض بني سليمان ، فجاء الجماعة إلى الشيخ أبي العلاء وقالوا له : إن الأمر قد عظم وليس له غيرك ، فسار إلى حلب ليشفع فيهم ، فدخل إلى بين يدي صالح و لم يعرفه صالح ثم قال له : السلام عليك أبها الأمير ، الأمير أبقاه الله كالسيف القاطع لان وسطه وخشن جانباه ، وكالنهار الماتع قاظ وسطه وطاب جانباه فل تُحذِ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كه فقال له : أنت أبو العلاء ؟ فقال : أنا ذاك ، فرفعه إلى جانبه وقضى شغله وأطلق له من كان من الحبّسين من أهل المعرة ، فعمل فيه قال : قال لي جدي : وأنشدها أبو العلاء لنفسه :

ولما مضى العمر إلا الأقرل بعد المستحر إلى صالع بعد في مني هديل الحمام في الفراق النفاق

وحان لروحي فراق الجسد وذاك من القصوم رأي فسد وأسمع منسه زئيسر الأسد فكم نفعت محنة ما كسد

كذا ذكر لي بهاء الدين أبو إسحق أنه سار إلى حلب ، وما أظن أن أبا العلاء بعد رجوعه إلى معرة النعمان من بغداد خرج عن المعرة ، ولهذا سمى نفسه رهن المحبسين .

وقد قرأت هذه الحكاية في تاريخ سيّره إليّ بعض الهاشميين بحلب لأبي غالب همام بن الفضل بن جعفر بن المهذب قال: سنة سبع عشرة وأربعمائة: فيها صاحت امرأة في الجامع يوم الجمعة يعنى بمعرة النعمان، وذكرت أن صاحب الماخور أراد أن يغصبها نفسها، فنفر

كل من في الجامع إلا القاضي والمشايخ وهدموا الماخور وأخذوا خشبه ونهبوه ، وكان أسد الدولة صالح في نواحي صيداً . ثم قال في هذا التاريخ : سنة ثمان عشرة وأربعمائة : فيها وصل الأمير أسد الدولة صالح بن مرداس إلى حلب وأمر باعتقال مشايخ المعرة وأماثلها ، فاعتُقل سبعون رجلاً في محبس الحصن سبعين يوماً ، وذلك بعد عيد الفطر بأيام ، وكان أسد الدولة غير موثر لذلك ، وإنما غلب تاذرس على رأيه ، وكان يوهمه أنه يقيم عليهم الهيبة . ولقد بلغنا أنه خاطبه في ذلك فقال له : أقتل المهذب وأبا المجد يعني أخا أبي العلاء بسبب ما حور ، فما أفعل . وقد بلغني أنه دعى لهم في آمد وميَّافارقين ، وقطع عليهم ألف دينار ، واستدعى الشيخ أبا العلاء بن عبد الله بن سليمان رحمه الله بظاهر معرة النعمان ، فلما حصل عنده في المجلس قال له أبو العلاء: مولانا الأمير السيد الأجل أسد الدولة ومقدمها وناصحها ، كالنهار الماتع اشتد هجيره وطاب أبرداه ، وكالسيف القاطع لأن صُفحه وخشن حداه ﴿ تُحدِّ العَفَوَ وأمَّرْ بالعُرْفِ وأعرضٌ عن الجاهلين ﴾ فقال صالح : قد وهبتهم لك أيها الشيخ ، و لم يعلم الشبيخ أبو العلاء أن المال قطع عليهم ، وإلا كان قد سأل فيه . ثم قال الشيخ أبو العلاء بعد ذلك شعراً :

> تغيــــبتُ في منــــزلي برهــــــةً بُعـــثت شفيعـــأ إلى صالــــحر فـــلا يعجبنّــــئي هـــــذا النفـــــاقُ

ستير العيروب فقيد الحسد فلما مضى العمــرُ إلا الأقــلُ وحُــمُ لروحــي فــراق الجسدُ وذاك مين القيوم رأي فسد فيسمع منسي سجع الحمام وأسمع منه وثير الأسد فكم نفّعت عندة ما كسدُ

وقد ذكر بعض الرواة أن صالحاً قال له عندما أنشده هذا الشعر : نحن الذين تسمع منا سجع الحمام وأنت الذي نسمع منك زئير الأسد .

وهذا تاذرس المشار إليه في هذه الحكاية هو تاذرس بن الحسن النصراني ، وكان وزير صالح بن مرداس وصاحب السيف والقلم ، وكان متمكناً عنده ، وكان في نفسه من أهل المعرة شيء لأنهم قتلوا حماه الخوري ، وكان يؤذيهم فتنتبع قَتَلتهُ وصلبهم وقتلهم ، فلما أنزلوا عن الخشب ليصلي عليهم ويدفنوا قال الناس حينفذ يكايدون النصارى: قد رأينا عليهم طيوراً بيضاً ، وما هي إلا الملائكة . فبلغت هذه الكلمة تاذرس فنقمها على أهل المعرة واعتدُّها ذنباً لهم ، فلما اتفقت هذه الواقعة من نهب الماخور شدد تاذرس عليهم لذلك . والمهذب المذكور هو الشيخ أبو الحسن المهذب ابن (١) ... في أكل الطيبات وقهراً للنفس ، وقال له في آخر كلامه : وما حثني على ترك أكل الحيوان (٢) أن الذي لي في السنة نيف وعشرون ديناراً ، فإذا أخذ خادمي بعض ما يجب بقي لي مالا يعجب ، واقتصرت على فول وبُلسن ومالا يعذب على الألسن . فأجابه بجواب يطلب فيه تحقيق القول ويقول في آخر رسالته : وقد كاتبت مولاي تاج الأمراء يعني ثمال بن صالح أن يتقدم بإزالة العلة فيما هو بلغة مثله من ألذ الطعام ومراعاته به على الإدرار والدوام ، لتكشف عنه غاشية هذه الضرورة ، ويجري في أمر معيشته على أحسن ما يكون من الصورة . فامتنع أبو العلاء من قبول ذلك وأجابه بجواب دفع ذلك عنه (٢) . وسنذكر المراسلات بينهما إن شاء الله تعالى فيما يجيء من فصول هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب .

#### فصل

## في ذكر اضطلاعه بالعلم والأدب ومعرفته باللغة ولسان العرب

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي فيما أذن لنا فيه ، وقد قرأت عليه غير ذلك فقال : أخبرنا أبو السعادات هبة الله بن العلوي المعروف بابن الشجري قال : حدثني أبو زكريا التبريزي قال : ما أعرف أن العرب نطقت بكلمة و لم يعرفها المعري ، ولقد اتفق قوم ممن يقرأ عليه ووضعوا حروفاً وألفوها كلمات وأضافوا إليها من غريب اللغة ووحشها كلمات أخرى ، وسألوه عن الجميع على سبيل الامتحان ، فكان كلما وصلوا إلى كلمة مما ألفوه ينزعج لها وينكرها ويستعيدها مراراً ، ثم يقول : دعوا هذه ، والألفاظ اللغوية

<sup>(</sup>١) هنا نقص من الأصل.

 <sup>(</sup>٢) هذه العبارة في آخر رسالته الثانية إلى أبي نصر بن أبي عمران كما في المعجم .

<sup>(</sup>٣) حيث قال في آخر رسالته الرابعة إليه كما في المعجم أيضاً : وود العبد الضعيف العاجز لو أن قلعة حلب وجميع بلاد الشام جعلها الله ذهباً لينفقه تاج الأمراء ونصير الدولة النبوية على إمامها عليه السلام ، وكذلك على الأثمة الطاهرين من آبائه من غير أن يصير إلى العبد الضعيف من ذلك قيراط .

وهو يستحي من حضرة تاج الأمراء أن ينظر إليه بعين من رغب في العاجلة بعدما وهب ، وهو رضي أن يلقى الله جلت قدرته ، وهو لايطالب إلا بما فعل من اجتناب اللحوم ، فإن وصل إلى هذه الرتبة فقد سعد .

يشرحها ويستشهد عليها ، حتى انتهت الكلمات . ثم أطرق ساعة مفكراً ورفع رأسه وقال : كأني بكم وقد وضعتم هذه الكلمات لتمتحنوا بها معرفتي وثقتي في روايتي ، ووالله لئن لم تكشفوا لي الحال وتدعوا المحال وإلا فهذا فراق ما بيني وبينكم . فقالوا له : والله الأمر كما قلت ، وما عدوت ما قصدناه . فقال : سبحان الله : والله ما أقول إلا ما قالته العرب ، وما أظن أنها نطقت\* . والرايد لايكذب أهله . وأما العبد إذا كذّب سيده فبعد ولا سَعِد والجاهل من لايعرف نفسه ، والذاهل من لايذكر أمسه . ولنفسي الجانية أقول : أعيبتني والجاهل من لايعرف نفسه ، والذاهل من لايذكر أمسه . ولنفسي الجانية أقول : أعيبتني المؤثر ، أعيت رياضة الهرم وعصر الماء من الجمر المضطرم ، إن كذبت فعن الجير أعذبت ، ما اعتزلت حتى جددت وهزلت ، فوجدتني لا أصلح لجد ولا هزل ، فعندما قِنعتُ بالأزل .

وما حمامة ذات طوق يضرب بها المثل في الشوق ، كانت في وكر مصون بين الشجر والغصون ، تألف من أبناء جنسها ريداً فيتراسلان تغريداً ، أسكنها نعمان الأراك ، تأمن به غَوَايل الأشراك ، تمُرُّ في بكرتها بالبيت الحرام ، لا تفرقُ لطريق صايد ولا رام ، فَغَرَّها القَدَرُ فخرجت من الأرض المُحَرَّمة ، فأصبحت وهي جدَّ مُغَرَّمَة ، صادها وَليدٌ في الحلّ ما حفظ لها من إلّ ، فأودعها سجناً للطير ، ومنعها من كل مَير ، فإذا رأت من تحصاص القفص بَواكِرَ الحمام ظلت تمارس من جُرَع الحِمَام ، تسأل بطرفها أخاها : ما فعل بعدها فرنحاها ، فيقول : أصبحا ضائعين قد سترهما الورق عن كل عين .

فريخان ينضاعان في الفجر كلما أحسًا دوي الريح أو صوت ناعب

بأشوق إلى العيشة النضرة مني إلى تلك الحضرة ، لكن صنع الزمان ما هو صانع ، واعترض دون الخير مانع ، حال العُصَص دون القَصَص والجريض دون القريض.المورد نمير أزرق ولكن المدنف بالشراب يشرق .

<sup>\*</sup> نبهت الطبعة المصرية إلى أن ههنا نقصاً .

# لما رأى أُبُدُ السنسورَ تطايرت رفعَ القوادمَ كالفقير الأعزل\*

انهض أبَّد ، هيهات صدَّك الأبد ولما ورد الكتاب المشتمل اوليه ( هكذا ) على ما لا يستوجبه من حسن الظن \* \* ، عكفت به على الغِربانُ مبشرات ، مثلَّثات بالنعيب ومعشِّرات ، لو أنس إلى ابن دأية لم أخلِهِ إن رغب في الحلى من حجل في الرجل ، أو تقليد يقع بالجيد ، ولضمّخت جناحه مسكاً وعنبراً ، وكسوته وشياً وحبراً ، على أنه يختال من لون الشبيبة في أحسن سبيبة ، يا غراب لغيرك بعدها التراب ، إن قضى الله نبذت لك ما تؤثره من الطعام ، إتاوة في كل يوم لا في كل عام ، كأن كتابه الكريم قسيمة من الطيب تضوّع بالأناب القطيب ، وكأنما طرقتني منه روضة نجدية ، سقتها الأنواء الأسدية ، فعمد ثراها وأرجّتْ رباها ، وأبدى بهارها للأبصار ، كدنانير ضربت قصار ، وازدانت من الشقيق ، بمشبه العقيق ، ولعب فيها الماء ، وهي أرض وكأنها سماء ، ولها من النجم نجوم ، ومن طل الشجر دمع مسجوم ، ولقد سألت الوارد أن يؤنسني بتركه ( لدي ) لكي أستمعَ في ناجر ، بمشابه خبيئة الحاجر ، ولأن أكون جليس الروضة بينا يرى لها منظراً مبهجاً ، ساف منها عُرْفاً متأرِّجاً ، وإن العامة عهدتني في صدر الأمور أستصحب شيئاً من أساطير الأولين ، فقالت : عالم ، والناطق بذلك الظالم . ورأتني مضطراً إلى القناعة ، فقالت : هذا زاهد ، وأنا في طلب الدنيا جاهد . وزاد تَقُوُّلُ القُوم عليَّ حتى خشيت أن أكون كأحد الجهال الذين ورد فيهم الخبر المأثور عن النبي عَلِيُّكُ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَقْبَضَ العلم انتزاعاً من صدور الناس ، ولكن يقبض العلم بموت العلماء ، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فستلوا فأفتوا بغير علم ، فضلُّوا وأَضلُّوا ، فغدوت حِلْسَ رَبْعِ كالميْتِ بعد ثلاثٍ أو سبعٍ . ثم حَدثَتْ عِلَّهُ كُنَّى عنها في المستمع ، وعاقت عن الحضور في الجمع . وفي الكتاب العزيز ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للصَّلَاةِ مِن يُومٍ الجمعةِ فاسعُوا إِلَى ذكر الله 🏘 .

وإنما ذكرت لك ذلك لينتهي إلى الموقف الأشرف أن تخلفي لمرض ، عاق عن أداء

<sup>\*</sup> البيت للبيد .

<sup>\*\*</sup> في الطبعة المصرية : ولما كان اليوم الذي ورد فيه الكتاب المشتمل من حسن الظن بوليه على مالا يستوجبه .

المفترض . والارتفاء \* لا توجبه للشيء الأسمآء . وإن الذكر ليطير للرجل وغيره الخطير . رب شجرة شايكة ظلُها غير رحب ، وماؤها غير عذب ، اسمها السَمُرة وكنيتها أم غيلان ، تذكر في آفاق البلاد ، وغيرها من أشجار الثمر ، إن ذُكر نُكر . رب أسود كريه الرائحة يُدعى كافوراً وعنبراً ، وقبيح الصورة يدعى هلالاً وقمراً . وكيف يتأدَّى العلم إليَّ وأنا رجل ضرير نشأت في بلد لا علم فيه ، وإنما نشبت الرامية بالجوارح السامية . وكيف الهداية بغير دُوْس ، والإنباض مع قصر القوس . فإن بلغ سيرنا الورى لينزلن ساري الليل \*\* قبض على سهيل ، وأن الأرض أنبت وشياً وحريراً ، والسحاب أمطر مداماً وعصيراً ، فهو أعرف برده على المبطلين . حسب الأرض أن تخلُو بخلة وحمض . وعادة السحاب فهو أعرف برده على المبطلين . حسب الأرض أن تخلُو بخلة وحمض . وعادة السحاب المرتفع في الهواء أن يأتي بري الظماء . والدلجة بلغت إلى البُلَجة ، ومن للورقاء بمنازل المرتفع في الهواء أن يأتي بري الظماء . والدلجة بلغت إلى البُلَجة ، ومن للورقاء بمنازل من أهل العلم الساهرون . أعرض النوفل وغاب العايم وأومض ، البارق فأين الشايم \*\*\* من أهل العلم الساهرون . أعرض النوفل وغاب العايم وأومض ، البارق فأين الشايم \*\*\* ولا أملك جواباً .

# لقــد أسمعتَ لــو نـــاديتَ حيـــاً ولكـــن لا حيــــاة لمن تنــــادي

وعزيز الدولة يعين الكسير بالجبر ، فكيف يأمر بإخراج ميت من قبر ، لو كنت بارئاً من العلة لشرفت نفسي بزيارة تلك الحضرة ، غير أني عنها راض ، وما أقربني إلى انقراض ، وأنا حليف التمراض وقد غدوت في قوم قيل فيهم : ﴿ تلك أُمةٌ قد خَلَتْ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُستُلون عما كانوا يعملون ﴾ فإن سعدت أو شقيت فإن دعائي متصل بها ما بقيت . وتمثل بقوله :\*\*\*

ماذا أؤمل بعد آل مُحرَّقٍ أهل الخورنق والسدير وبارقٍ جرت الرياحُ على محلّ ديارهم

تركسوا منازلهم وبعد إيساد والقصر ذي الشرفات من سنداد فكائما كانسوا على ميعساد

الطبعة المصرية : والإرماء .

<sup>\*\*</sup> في الطبعة المصرية : فإن بلغ سيدي الشيخ أن ساري الليل .

<sup>\*\*\*</sup> في الأصل: أعرض نوفل وغاب العايم ورقد الشايم .

<sup>★★★</sup> الأبيات للأسود بن يعقر ، وهي من ﴿ المفضليات ﴾ .

والوزير الفلاحي هو على بن جعفر بن فلاح وزير الحاكم المستولي على مصر ، وليس بأبي نصر صدقة بن يوسف الفلاحي"، فإنه أيضاً تولى الوزارة ، والأول منسوب إلى جده والثاني منسوب إلى الأول .

#### فصل

## في ذكر كرم أبي العلاء وجوده على قلة ماله ونزارة موجوده

قد ذكرنا في الفصل المتقدم أنه لما بلغ أبا نصر هبة الله بن موسى داعي الدعاة أن (الذي ) لأبي العلاء في السنة نيف وعشرون ديناراً كتب إلى ثمال بن صالح بأن يجزي عليه ما يزيح به علته ، وأنه امتنع من قبول ذلك ، وهذا كان مقدار ما يدخل له من ملكه في معرة النعمان . وقد كان مع هذا يجري منه على جماعة من الكتاب يكتبون عنه ما يمليه وما ينظمه وينشيه ، وكان يعطي منه لخادم يخدمه ، ولا يقنع بالدفع إلى هؤلاء ، حتى إنه كان يدفع منه شيئاً لأولي الحاجة ممن يتردد إليه . فقد أخبرنا عمر بن محمد بن معمر المؤدب في كتابه ، وقد سمعت منه بحلب عن أبي الفضل محمد بن ناصر الحافظ قال : حدثنا أبو زكريا التبريزي قال : كان المعري يجري رزقاً على جماعة ممن كان يقرأ عليه ويتردد لأجل الأدب إليه .

وقرأت بخط أبي الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الكاتب الوزير زورنامج أنشأه لولده الحسن يذكر فيه رحلته في سنة ثمان وعشرين وأربعمائة إلى الحج من آذربيجان وعبوره بمعرة النعمان ، ويذكر اجتماعه بأبي العلاء ، وذكر فصلاً في تقريظه والثناء ، وسنورده بكماله في بعض الفصول التي ترد في هذا الكتاب . ومن جملة ذلك قوله : وقصر هَمّه على أدب يفيده وتصنيف يجيده ومتعلم يفضل عليه ومسترفد صعلوك يحسن إليه .

قال : وله دار حسنة يأويها ، ومعاش يكفيه ويمونه ، وأولاد أخ باق يخدمونه ويقرؤون بين يديه ويدرسون عليه ويكتبون له ، وورّاق برسمه مستأجر . ثم ينفق على نفسه من دخل معاشه نفقة طفيفة ، وما يفضل عنه يفرقه على أخيه وأولاده واللائذين به وللفقراء والقاصدين له من الغرباء .

وأخبرني القاضي شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن مدرك بن سليمان يأثره عن المعريين الخطيب أبا زكريا التبريزي قدم على الشيخ أبي العلاء وأقام عنده مدة يقرأ عليه ، وأعطاه الحطيب صرة فيها ذهب وقال له : أوثر من الشيخ أن يدفعها إلى بعض من يراه ليشتري لي بها خبزاً ولحماً وما تدعو حاجتي إليه ، ويجري ذلك علي في كل يوم لأتناوله مدة مقامي عنده للقراءة ، وأتوفر بذلك على الاشتغال ، ويتفرغ بالي للاستفادة ، ويترفه خاطري ، ولا يكون لي شغل غير ما أنا بصدده . فأخذ الشيخ أبو العلاء الصرة منه ووضعها عنده ، وتقدم إلى وكيله وأجرى للخطيب ما تدعو إليه حاجته ، فتناول ذلك مدة مقامه بمعرة النعمان وهو يظن أنه من ذهبه الذي دفعه إلى الشيخ ، فلما أراد الانصراف ودع الشيخ أبا العلاء فدفع إليه صرته بعينها ، فقال الخطيب للشيخ : ما ظننت أنك تفعل هذا ولا أردت التثقيل عليك بغير الاستفادة من علمك . وعرض له بأخذه ، فقال الشيخ : قد كان ذلك ولا سبيل إلى ردّ هذه الصرة علي ، وهذا ذهبك بعينه . فأخذه الخطيب وانصرف رحمهما الله تعالى . وكان الخطيب فقيراً محتاجاً .

#### فصل

# في ذكر قناعة نفسه وشرفها وعفَّتها عن أخذ صلات الناس وظُلَفها

قد ذكر أبو العلاء في مقدمة سقط الزند أنه لم يكن من طلاب الرفد والصلة ، و لم يمدح أبو العلاء إلا اليسير من الناس في صدر عمره قبل انقطاعه عن الناس ، وكان ذلك في مقارضة تقع بينه وبين رجل كبير فاضل مثل الشريف أبي إبراهيم ، أو أن يكون ذلك الرجل من أهله من تنوخ مثل أبي الرضا الفُصيصي التنوخي ، أو الملك مطاع أو وزير معظم . و لم يمدحهم لعطاء ولا نايل ، و لم يقبل هدية ولا صلة من شريف ولا وضيع .

وقد ذكر في رسالته التي ذكرناها فيما قبل وكتبها إلى أهل معرة النعمان حين عزم على الانقطاع في منزله والاحتجاب عن الناس: ﴿ وأحلف ما سافرت أستكثر من النشب ولا أتكثر بلقاء الرجال ﴾ ثم قال بعد ذلك فيها : ﴿ ويحسن جزاء البغداديين ، فلقد وصفوني بما لا أستحق وشهدوا لي بالفضيلة على غير علم ، وعرضوا عليَّ أموالهم عرض الجد ، فصادفوني غير جذلٍ بالصفات ولا هش إلى معروف الأقوام ﴾ اه. .

وقد ذكرنا في الفصل المتقدم أن الوزير الفلاحي كتب إلى عزيز الدولة أبي شجاع فاتك متولي حلب وأعمالها بحمل هذا العالم إلى مصر ليبنى له دار غلم يكون متقدماً فيها ، وسمح بخراج معرة النعمان له في حياته وبعده ، وأن عزيز الدولة نهض للوقت وسار إلى معرة النعمان واجتمع بأبي العلاء وقرأ السجل وكتب إلى الوزير الفلاحي يستعفيه من ذلك ، فأعفاه وسومح بترك ذلك كله .

وقرأت بخط أبي اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي في ذكر أبي العلاء بن سليمان رحمه الله قال : ولم يكن من شأنه أن يلتمس من أحد من خلق الله شيئاً . وكان كثير الأمراض فقال :

لاأطلب السيب من الناس بل أطلب مسن خالي السيب ويشهد الأول أني المسرؤ لي جسدٌ يفسرق في عيبي تضرب أضراسي وظني بها التعطيس بالكُنددس في جيبي ويلسي مما أنا فيه وجسل الأمر عسن وَيْسِع وعسن وَيْبِ للمسر عما أنا عمالي محمدودة لقلت حُوطى بي واعتى في المسرودة الماسي عمد واعتى في المسرودة المسلم المسلم واعتى المسلم المسلم واعتى المسلم المس

ونقلت أيضاً من خط أبي اليسر في ذكره قال : وذكر أن المستنصر بالله صاحب مصر بذل له ما لبيت المال بمعرة النعمان من الحلال فلم يقبل منه شيئاً ، وقال :

كانما غانــة لي مــن غنـــي فعـــد عـــن معـــدن أسوان سرت برغمي عن زمان الصبـا يعجلنـــي وقتـــي وأكـــواني

انتهى ما وجدناه من الكتاب و لم يخل من أغلاط إذ ليس لدينا سوى نسخة واحدة .

### العثور على جزء من كتاب الفصول والغايات :

قبيل انتهائنا من طبع كتاب الإنصاف اطلعنا على العدد الثاني والعشرين من جريدة الميزان التي تصدر في دمشق ، فإذا فيها : في سنة ١٩١٩ عثر محب الدين الخطيب صاحب مجلة الزهراء على الجزء الأول من كتاب الفصول والغايات . فابتاعه من كتبى في مكة .

الأبيات مما لم يرد في ديوانيه

ثم ذكرت انتقال ذلك الكنز الثمين إلى الخزانة التيمورية في مصر . ثم وصفته وذكرت نماذج منه فقالت :

قطع وسط وخط جميل مقروء مضبوط بالحركات ضبطاً تاماً محكماً ، وقد فقد من أوله ورقة أو اثنتان وكتب في آخره أنه القسم الأول من كتاب الفصول والغايات في تمجيد الله ، تأليف أبي العلاء أحمد بن عبد الله الخ . وهو مرتب على حروف الهجاء ، وكل فصوله تحتوي على غايات تنتهي بالحرف الذي سمي به ذلك الفصل . فيقول مثلاً فصل ( غاياته همزة ) و (فصل غاياته الألف ) و (فصل غاياته الباء ) وهلم جرًا ، ويورد غايات كل فصل منتهية بالحرف الذي سمي به الفصل . وقد جرى على أن يذكر وراء كل فصل غاية تفسيراً لما فيها من الغريب . ولا يبعد أن يكون ذلك التفسير هو الشرح الذي ذكر المؤرخون أن المعري نفسه شرح به كتاب الفصول .

والكتاب غير مقصور على موضوع واحد ، بل هو بستان فيه من كل شجر أثر ومن كل فاكهة ثمر ، تعرض فيه مؤلفه لكثير من المسائل الاجتماعية والدينية ، سالكاً في أسلوبه مسالكه المعروفة بين الجد والهزل ، مع الإغراب في بعض الأحايين والجنوح إلى استعمال الاصطلاحات العلمية لفنون اللغة والأدب التي كان المعري من أبرع العالمين بها .

# غاذج من الكتاب\*

(١) أحلف بسيف هبّار ، وفرس ضبّار ، ( تقع يداه مجتمعتين إذا وثب ) يدأب في طاعة الجبّار ، وبركة غيث المدرار ، تترك البسيطة حسنة الحبار ( الهيئة) ، لقد خاب مضيع الليل والنهار ، في استهاع القينة وشرب العقار . أصلح قلبك بالأذكار ، صلاح النخلة بالإبار . لو كشف ما تحت الأحجار ، فنظرت إلى الصديق المختار ، أكبرت ما نزل به كل الإكبار . نحن من الزمن في خبار ( أرض يصعب السير فيها ) . كم في نفسك من اعتبار . ألا تسمع قديمة الأخبار ، أين ولد يعرب ونزار ، ما بقي لهم من إصار ( وتد أو طنب ) لا وخالق النار . ما يرد الموت بالآباء . غاية .

(٢) الجسد بعد فراق الروح كما قص من يدك ، وقصر من فُودك إذا ألقى فسيط ( قلامة

استعنت على تصحيح هذه المحاذج بالطبعة المصرية للفصول والغايات التي نشرها محمود حسن زناتي سنة ١٩٣٨ .

الظفر ) في النار ، لم تباله ، وإذا غرق قليل في اللجج فكذلك . هكذا يقول المعقول . ولله نظر في العالم دقيق . لا يمتنع أن يكون جسد الصالح إذا قُبر في نعيم ، وجسد الكافر في عذاب أليم ، لا يعلم به الزائرون ، وعابد الله ليس بغيين . ليت أنفاسي أعطين تمثّلاً فتمثل كل نفس رجلاً قائماً يدعو الله تبتلاً . يمنع جفنه لذيذ الإغفاء . غاية .

(٣) أأسألك رب أم أمسك ، فأنت العالم بضمائر الصدور . أما الدنيا فحظوظ ضاع فيها تعب الحريص ، فإن كانت الآخرة كذلك ، فيا ويح المجتهدين . والخير عند ربنا لا يضيع . ليس قضاء الحاجة باللجاجة . ولا الغلب بكثرة الجلب . إن مدلجاً ( المسافر في الليل ) نبح ، حتى أصبح ليجيبه كلب ، فأجابه أحص ( ذئب ) لا يرده الألب . ( الطرد ) والله مخلف الظنون . نزلت رحمة من الرقيع ( السماء ) إلى أهل البقيع ، ( مقبرة في المدينة ) فأضاءت السدف ( الظلمة ) ، في الجدف ( القبر ) . وذلك من نور الله يسير . فارحمني رب إذا أدرجت ، ثم أخرجت ، من الوطن ، إلى أضيق عطن . وخَفَت الأليل ( أنين المريض ) واستراح المعلل من التعليل . فالحرب الحرب . لقد أكرمت ووقيت . ثم أسلمت المريض ) واستراح المعلل من التعليل . فالحرب الحرب ، لقد أكرمت ووقيت . ثم أسلمت المريض ، في زوراء بعيدة المزار ، مورد من يعرب ونزار ، وسكنى التربة ، أغرب من الغربة . انقضبت الآراب ، من أهل التراب ، وغدر بهم أهل الوفاء . غاية .

(٤) كفرت البرية وربها حليم . صوم الآبد ( ذرق ذكر النعام ) أفضل من صوم المفطر على حرام . فإذا صمت عن المآثم فعند ذلك صم عن الطعام ، واحجج ( الحجج هو أن يختلط الدم بالدماغ فيجمع الدم بقطنة ) كلوم جرائمك ، فإذا برئت فاحجج ( زر ) عند ذلك مشاهد الصالحين ، واعلم أن صلاة المنافق صلاء النار ، وطهارة الحلّد أبلغ من طهارة الجسد بالماء . غاية .

(٥) قل للملك الأرضي: ما فعلت بمرضي . أريت العبر ، وأوقدت العنبر ، وكان الليل بفنائك يشبه من المصابيح الصباح . وكل نور ليس من عند الله فهو سريع الانطفاء . غاية .

(٦) يا بغاة الآثام، وولاة أمور الأنام، مرتع الجور وخيم. وغبه ليس بحميد. والتواضع أحسن رداء. والكبر ذريعة المقت. والمفاخرة شر الكلام. كلنا عبيد الله، فما بال الرجل يقول: عبدي فلان. والعبودية له ألزم من طوق الحمامة ؟ ومؤتي الملك

ملكه قاصر الصعلوك على عدمه ، وكاسي الجميل حلة الجمال هو سالبها القبيح . فاحمد أيها البهج خاصك ، ولا تغمط سواك ، فبيد الله العطية والحرمان . يتيه الأنسي ، والسرفة ( دويبة ) أصنع من الآدمي ، تتخذ لنفسها بيتاً من حطام الشجر ورفات النبات ، يعجب له الراؤون ويعجز عنه العاملون . والجارسة ( النحلة ) تبني من الشمع أحسن مسكن ، وتودعه طيّب الأري . وزمازمها تسبيح لملهم الخير من أراد . فما فضيلة الصنّع إذا اتخذ قميصاً للحرب كبارد الحبّب ( الفقاقيع التي تعلو وجه الماء ) أو بُرد الحباب ( الحية ) . فاية .

(٧) خافوا الله وتجنبوا المسكرات ، حمراء مثل النار . وصفراء كالدينار . وبيضاء تشبه الآل ( السراب ) . وكميتاً وصهباء ، وكل ما أدرك من الألوان . ولو كانت أقسام اللب ( العقل ) كرهاق ( كمقدار ) الحصى ، والسكرة من الجرع بمثل ذاك ، لقلت إن النغبة الواحدة حرام . ولو هجر أب لجناية ولد لحرم العنب لجريرة المدام . وهل لها من ذنب . إنما الذنب لعاصر الجون ، ومستخرجها وردية اللون ، وحابسها في الدن ، ومنتظرها برهة من الدهر ، وشاربها ورد العطشان ، وتفوق الرضيع . فاجتنبوا ما يذهب العقول ، فبها عرف الصواب . غاية .

(٨) أصدق فأغضب . ويعجبني الكذب حين أكذب . إن عُذبت فبحق أعذب .
 لو أنصفت لما غضبت من شتم السواب . غاية .

(٩) اتق الله ، فإنه جعلك عبد واحد ، فلا تكن عبد جميع ، تنصب وتجهد ولا يرضى منهم أحد . فاز بالخريص ( التمر ) غير الحريص . ما لم تنله بجدك لم تنله بطعان ولا ضراب . غاية .

(١٠) أملك من شداد بن عاد . ساعة تفتقر الأملاك . رجل اشترى كرّاً وقصد منابت الشجر محتطباً ، فأحل في المكسب وأطاب . غاية .

(١١) أمر لا يضرك الجهل به ، ولا يسألك عنه مولاك ، قولك : أخوك والزيدان ، أين منهما حرف الإعراب . غاية .

(١٢) لا يسخط الله عليك والملكان ، إذا لم تدر لم ضمّت تاء المتكلم أو فتحت تاء

الخطاب . غاية .

(١٣) أبصر آدم القمر وطلعت عليه الشمس ففني المسكين وبنوه وبقيا على ممر الأحقاب . غاية .

(١٤) ألا أدلك على أخلاق إذا فعلتها أطعت الله ، وأحبك الناس ، وبربنا اهتدى كل دليل . اسكت ما استطعت إلا عن ذكر الله . فإذا نطقت فلا تصدق الكاذب ، ولا تكذب الصادقين . واعلم أن الفقراء بطعامك أحق من الأغنياء . ولا تلم على شيء كان بقضاء الله . ولا تهزأن بأحد ولا تر مع الهازلين . ولا توافد الظالم ولا تجالس المغتاب . غاية .

انتهى ما ذكرته جريدة الميزان .

## جاه أبي العلاء عند الملوك

وعمن أطال في ترجمته ياقوت في معجم الأدباء ، فإنه ترجمه في نحو ، ٤ صحيفة . وقد ذكر فيه أسرته ومؤلفاته التي ذكرناها . ثم نقل من شعره في لزوم ما لا يلزم ما يدل على سوء عقيدته ، ثم نقل رسائل دارت بين أبي العلاء وبين أبي نصر بن أبي عمران داعي الدعاة بمصر ، ثم قال بعدها : وكنا بحضرة القاضي الأكرم الوزير جمال الدين أبي الحسن علي ابن يوسف بن إبراهيم الشيباني حرس الله مجده وفيه جماعة من أهل الفضل والأدب ، فقال أبو الحسن علي بن عدلان النحوي الموصلي : حضرت بدمشق عند محمد بن نصر ابن عُنين الشاعر وزير المعظم ، فجاءته رقعة طويلة عريضة خالية من معنى فارغة من فائدة ، فألقاها إلي قائلاً : هل رأيت قط رقعة أسقط أو أدبر من هذه مع طول وعرض ؟ فتناولتها فوجدتها كا قال ، وشرعت أخاطبه ، فأوماً إلى بالسكوت وهو مفكر ، ثم أنشدني لنفسه :

وردت منك رقعة أسأمتني وثنت صدري الحمول ملولا كنهار المصيف ثقلاً وكرباً وليالي الشتاء برداً وطولا

فاستحسن أهل المجلس هذه البديهة وعجبوا من حسن المعنى ، فقال القاضي الأكرم : ما زلت أستحسن كلاماً وجدته على ظهر كتاب ديوان الأعشى في مدينة قفط في سنة ٥٨ يتضمن لأبي العلاء المعري(١) يشبه ما في هذين البيتين من المقابلة ضداً بضد في

<sup>(</sup>١) لعله سقط شعراً.

موضعين ، ولعل هذين البيتين يفضلان على ذلك ، فقلنا له : وما ذلك الكلام ؟ فقال : حكي أن صالح بن مرداس صاحب حلب نزل على معرة النعمان محاصراً ونصب عليها المناجيق ، واشتد في الحصار لأهلها ، فجاء أهل المدينة إلى الشيخ أبي العلاء لعجزهم عن مقاومته ، لأنه جاءهم بما لا قبل لهم به ، وسألوا أبا العلاء تلافي الأمر بالحروج إليه بنفسه وتدبير الأمر برأيه ، إما بأموال يبذلونها أو طاعة يعطونها ، فخرج ويده في يد قائده ، وفتح الناس له باباً من أبواب معرة النعمان ، وخرج منه شيخ قصير يقوده رجل ، فقال صالح : هو أبو العلاء فجيئوني به ، فلما مثل بين يديه سلم عليه ثم قال : الأمير أطال الله بقاءه كالنهار الماتع قاظ وسطه وطاب أبرداه ، أو كالسيف القاطع لان متنه وخشن حداه فو خُذِ كالنهور وأمر بالغرف وأعرض عن الجاهلين في فقال صالح : فو لا تثريب عليكم اليوم فقد وهبت لك المعرة وأهلها ، وأمر بتقويض الخيام والمناجيق فنقضت ، ورحل ، ورجع أبو العلاء وهو يقول :

ربَّ يعافي كلَّ داء معضلِ الله ألحفهم جناحَ تـفضيّلِ

نجّى المعرةَ من براثـنِ صالـح مـا كان لي فيها جنــاحُ بعـــوضةٍ

ذكاء أبي العلاء :

وثما يذكر من شدة ذكائه ما ذكره في ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي نقلاً عن الحافظ اليعمري قال : إن أبا نصر المنازي ، واسمه أحمد بن يوسف ، دخل على أبي العلاء المعري في جماعة من أهل الأدب ، فأنشد كل واحد منهم من شعره ما تيسر ، فأنشد أبو نصر في وادي بطنان ( في الباب ) :

وقانا لفحة السرمضاء واد نزلنا دوخة فحنا علينا وأرشفنا على ظما زلالاً يصد الشمس أنسى واجهتنا تسروع حصاه حالية العذارى

سقاه مضاعفُ الغيثِ العميمِ حنوً الوالداتِ على الفطيمِ ألدٌ مسن المداميةِ للنديمِ فيحجها وياذنُ للنسيمِ فتلمس جانب العقد النظيمِ

فقال أبو العلاء : أنت أشعر من بالشام ، ثم رحل أبو العلاء إلى بغداد فدخل المنازي عليه في جماعة من أهل الأدب ببغداد ، وأبو العلاء لا يعرف منهم أحداً ، فأنشد كل واحد

ما حضر من شعره ، حتى جاءت نوبة المنازي فأنشد :

لقد عرض الحمام لنا بسجع شجى قلب الخلي فقيل غنى وكم لسلموق في أحشاء صب ضعيف الصبر عنك وإن تقاوى بداك بنو الهوى سكرى صحاة

إذا أصغى له ركب تلاحى وبرَّح بالشجى فقيل ناحا وبرَّح بالشجى فقيل ناحا إذا اندملت أجد لها جراحا وسكران الفؤاد وإن تصاحى كأحداق المها مرضى صحاحا

فقال أبو العلاء : ومن بالعراق ، عطفاً على قوله ومن بالشام . انتهى .

### قصة أبي العلاء مع صاحب حلب:

قال الصلاح الصفدي في كتابه نكت الهيمان: قال سبط بن الجوزي في المرآة: قال الغزالي: حدثني يوسف بن على بأرض الهركار قال: دخلت معرة النعمان وقد وشي وزير محمود بن صالح صاحب حلب إليه بأن المعري زنديق لا يرى إفساد الصور، ويزعم أن الرسالة تحصل بصفاء العقل، فأمر محمود بحمله إليه وبعث خمسين فارساً ليحملوه، فأنزلهم أبو العلاء دار الضيافة، فدخل عليه عمه مسلم بن سليمان وقال: يا بن أخي، قد نزلت بنا هذه الحادثة، الملك محمود يطلبك، فإن منعناك عجزنا، وإن أسلمناك كان عاراً علينا عند ذوي الذمام ويركب تنوخاً الذل والعار، فقال له: هوّن عليك يا عم، فلا بأس علينا، فلي سلطان يذب عني. ثم قام فاغتسل وصلى إلى نصف الليل، ثم قال لفلامه: انظر إلى المريخ أين هو، قال: في منزلة كذا وكذا، قال: زنه واضرب تحته وتداً وشد في رجلي خيطاً واربطه إلى الوتد، ففعل غلامه ذلك، فسمعناه وهو يقول: يا قديم الأزل، في رجلي خيطاً واربطه إلى الوتد، ففعل غلامه ذلك، فسمعناه وهو يقول: يا قديم الأزل، يا علم الضيوف الخين لا يضام، الضيوف الضيوف، الوزير الوزير، ثم ذكر كلمات لا تفهم، وإذا بهدة عظيمة، فشئل عنها فقيل: وقعت الدار على الضيوف الذين كانوا بها فقتلت الخمسين. وعند طلوع الشمس وقعت بطاقة من حلب على جناح طائر: لا تزعجوا الشيخ فقد وقع الحمام على الوزير.

قال يوسف بن على : فلما شاهدت ذلك دخلت على المعري فقال : من أنت ؟ قلت : أنا من أرض الهركار ، فقال : زعموا أني زنديق . ثم قال : اكتب ، وأملي على وذكر أبياتاً من قصيدة ذكرتها أنا ، وأولها :

من غفلتي وتوالي سوء أعمالي مشاقِ وفــدٍ ولا ركبــــانِ أجمال رأيّ رأوا غير فرض الحج أمثالي ولا ابن عمى و لم يعرف منيّ خالي قومٌ سيقضون عنى بعد ترحالي أو لا قاني بنار مثلهم صالي فيه نصيبٌ وهم رهطي وأشكالي أم يقنضي الحكم تعتابي وتسآلي ولا أنادى مع الكفار أمشالي وبت لم يخطـروا منــى على بــال فأصبحت وقعاً عنمي بأميال وجندُهــم بين طــوّاف وبقــال فرعونَ ملكاً ونجّت آل إسرال وأدمن الذكسر أبكارا بسآصال عيد الأضاحي يقفو عيـد شوال رأيتنى وخسيس القطن سيربالي أخاف من سوء أعمالي وآمالي لكسن تعبد إكسرام وإجسلال إذا تعبّ د أقروام بأجعال

أستغفسر الله في أمنسي وأوجسالي قالوا هـرمتَ ولم تطـرق تهامـةً في فقلت إلى ضريرٌ والذين لهم ما حج جدي و لم يحجج أبي وأخي وحج عنهم قضاءً بعدما ارتحلـوا فبإن يفوزوا بغفران أفز معهم ولا أروم نعيمــــأ لا يكــــون لهم فهل أسر إذا حمّت محاسبتى من لي برضوان أدعوه فيرحمنـي باتــوا وحتفــى أمـــانيهم مصورةً وفوّقوا لي سهاماً من سهامهــم فما ظنونك إذ جندي ملائكة لقيتهم بعصا موسى التى منعت أقيم خمسي وصوم الدهسر آلفسه عيدين أفطر في عامي إذا حضرا إذا تنافست الجهالُ في حُليل لا آكل الحيــوانَ الدهـــرَ مَأْتُــرَةً وأعبد الله لا أرجو مثوبتم أصون دينكي عن جُعْلِ أؤمله

قال الدكتور طه حبين المصري في كتابه الذي وضعه في ترجمة أبي العلاء وسماه ذكرى أبي العلاء في صحيفة (٢٠٧) : إن هذه القصة تكذب نفسها ، فإن عم أبي العلاء مات قبل أبيه ، و لم يكن أبو العلاء ينتحل السحر ولا يعرف الطلسمات .

أقول: لم أجد بين أقارب أبي العلاء الذين ذكرهم ابن العديم وياقوت أن له عماً تسمى بمسلم بن سليمان ، و لم أقف على ترجمة لهذا الرجل ، وكان على صاحب الذكرى أن يذكر لنا ذلك ولو ملخصاً ويذكر تاريخ وفاته .

وهذه الحكاية نقلها صاحب ( سكردان السلطان ) عن طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة

وقال : إنه دخل عليه مسلم بن سليمان فقال : يا بن أخي إلخ ، و لم يذكر كلمة العم ، فيظهر منها أن مسلم ليس عمه ، ومناداته له يا بن أخي إنما كانت جرياً على العادة المعروفة من مناداة الكبير لمن كان أصغر منه بيا بن أخى .

وإني أكذب هذه القصة من جهة أخرى ، وذلك أنه قال هو وصاحب السكردان : إنها وقعت في زمن محمود بن صالح بن مرداس صاحب حلب ، ومحمود تولى حلب سنة ٤٥٢ كما تقدم ، وأبو العلاء كان قد توفي قبل ذلك بنحو أربع سنوات ، لأن وفاته سنة ٤٤٩ .

## ذكر من قال إنه فاسد العقيدة:

قال ياقوت في المعجم : كان أبو العلاء متهماً في دينه ، يرى رأي البراهمة ، لا يرى إفساد الصورة ولا يأكل لحماً ولا يؤمن بالرسل والبعث والنشور . وعاش شيئاً \* وثمانين سنة ، لم يأكل اللحم منها خمسة وأربعين سنة .

وحدثت أنه مرض مرة ، فوصف له الطبيب الفرّوج ، فلما جيء به لمسه بيده وقال : استضعفوك فوصفوك ، هلا وصفوا شبل الأسد . (ثم قال ) : وكان يحرم إيلام الحيوان ويقتصر على ما تنبت الأرض ، ويلبس خشن الثياب ، ويظهر دوام الصوم . قال : ولقيه رجل فقال له : لم لا تأكل اللحم ؟ قال : أرحم الحيوان ، قال : فما تقول في السباع التي لا طعام لها إلا لحوم الحيوان ، فإن كان لذلك خالق فما أنت بأرأف منه ، وإن كانت الطبائع المحدثة لذلك فما أنت بأحذق منها ولا أتقن عملاً ، فسكت .

قال ابن الجوزي : وقد كان يمكنه أن لا يذبح رحمة ، وأما ما قد ذبحه غيره فأي رحمة بقيت .

قال : وحدّثنا عن أبي زكريا ( التبريزي تلميذه ) أنه قال : قال لي المعري : ما الذي تعتقد ؟ فقلت في نفسي : اليوم أقف على اعتقاده ، فقلت له : ما أنا إلا شاك ، فقال : وهكذا شيخك .

 <sup>\*</sup> هكذا في الأصل ، والصواب : ستاً .

قال القاضي أبو يوسف عبد السلام القزويني : قال لي المعري : لم أهج أحداً قط ، فقلت له : صدقت ، إلا الأنبياء عليهم السلام ، فتغير وجهه .

( ثم قال ) : والناس في أبي العلاء مختلفون ، فمنهم من يقول إنه كان زنديقاً وينسبون إليه أشياء مما ذكرناها ، ومنهم من يقول كان زاهداً عابداً متقللاً يأخذ نفسه بالرياضة والخشونة والقناعة باليسير والإعراض عن أعراض الدنيا.

وذكر ابن خلكان في ترجمة أحمد بن يوسف بن نصر المنازي الكاتب : اجتمع المنازي بأبي العلاء بمعرة النعمان ، فشكا أبو العلاء إليه حاله وأنه منقطع عن الناس وهم يؤذونه ، فقال : ما لهم ولك ، وقد تركت لهم الدنيا والآخرة★ ، فقال أبو العلاء : والآخرة أيضاً ، وجعل يكررها ويتألم لذلك ، وأطرق فلم يكلمه إلى أن قام .

وقال الجلال السيوطي في « بغية الوعاة » في ترجمة أبي حيان التوحيدي : قال ابن الجوزي : زنادقة الإسلام ثلاثة : ابن الراوندي والتوحيدي وأبو العلاء المعري .

وقال الصلاح الصفدي في « نكت الهميان » : وأما الشيخ همس الدين الذهبي فحكم بزندقته في ترجمة له طولها في « تاريخ الإسلام » وذكر فيها عنه قبائح ، وأظن الحافظ السلفي قال: إنه تاب وأناب . ( ثم قال ) :

قال ابن العديم : وقرأت بخط أبي اليسر المعري في ذكره : وكان رضي الله عنه يرمي من أحل الحسد له بالتعطيل ، ويعمل تلامذته وغيرهم على لسانه الأشعار يضمنونها أقاويل الملحدة قصداً لهلاكه وإيثاراً لإتلاف نفسه ، فقال رضى الله عنه :

> حاول إهـواني قـومٌ فمـا واجــهتهم إلا بإهـــواني يحرّبـــوني بسعايــــاتهم فــغيروا نيّـــة إخـــواني المريخ في الشهب وكيسوان

لو استطاعـوا لـوشوا بي إلى

وقال أيضاً:

غــريتُ بذمـــي أمـــة وبحمد خالقها غريث

لعل هذه الكلمة زائدة ، انظر الوافي بالوليات للصفدي .

وعبدت ربي ما استطعت ومسن بريتسه بسريتُ وفرتنسي الجهسال حساشدةً على ومسا فسريتُ سعروا عليي فلم أحس وعندهم أني همريتُ وجميعة ما فاهموا بسه كسذبٌ لعمسري حسنبريتُ

قال الصلاح : أما الموضوع على لسانه فلعله لا يخفى على من له لب ، وأما الأشياء التي دوّنها وقالها في ﴿ لزوم مالا يلزم ﴾ وفي ﴿ استغفر واستغفري ﴾ فما فيه حيلة ، وهو كثير ، فيه ما فيه من القول بالتعطيل والاستخفاف بالنبوات ، ويحتمل أنه أرعوى وتاب ىعد ذلك .

وسألت الحافظ فتح الدين محمد بن سيد الناس ( فقلت له )★ : ما كان رأي الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد في أبي العلاء ؟ فقال : كان يقول : هو في حيرة . ( قلت : وهذا أحسن ما يقال في أمره >\* ، لأنه قال في داليته التي في سقط الزند :

> مُحلق الناسُ للبقاء فضلّت أمـة يحسبونهم للنفـادِ إنما ينقلون من دار أعما لل إلى دار شقوة أو رشادٍ

ثم قال في لزوم مالا يلزم:

وحُقّ لسكان البسيطة أن يبكوا زجاجٌ ولكن لا يُعاد لنا سبكُ

ضحكنا وكان الضِّحكُ منا سفاهةً تحطّمنـــا الأيـــام حتـــى كأننـــا

فالأول اعتراف بالمعاد ، والثاني إنكار له . وهذه الأشياء في كلامه كثيرة ، وهي تناقض منه ، وإلى الله ترجع الأمور .

وقال قبل ذلك : والناس مختلفون في أمره ، والأكثرون على إكفاره وإلحاده . أورد له الإمام فخر الدين الرازي في كتاب ﴿ الأربعين ﴾ قوله :

قلتم لنا صانع قديم قلسا صدقتم كذا نقول ثم زعمم بالا زمان ولا مكان ألا فقولوا

ما بين قوسين إضافة من و نكت الهميان ، ليست في الأصل .

# هـذا كـلام لـه خبـيء معناه لـيست لنا عقـول

قال الإمام بعد ذلك : وقد هذى هذا في شعره .

ذكر من أثنى عليه وقال إنه صحيح العقيدة :

قال الصلاح : وحكي عن الشيخ كمال الدين بن الزملكاني رحمه الله تعالى أنه قال في حقه : هو جوهرة جاءت إلى الوجود وذهبت .

وقال ابن خلكان في ترجمة أبي الحسن علي الهكاري : إن الهكاري لقي الشيخ أبا العلاء المعري وسمع منه ، فلما انفصل عنه سأله بعض أصحابه عما رآه منه وعن عقيدته فقال : هو رجل من المسلمين .

ووجدت في مجموعة للشيخ محمد المواهبي الحلبي فيها ترجمة أبي العلاء قال: قال السلفي ( محدث الإسكندرية ): ومما يدل على صحة عقيدته ما سمعت الخطيب حامد بن بختيار النميري يحدث بالشمسانية: مدينة بالخابور قال: سمعت القاضي أبا المهذب عبد المنعم ابن أحمد السروجي يقول: سمعت أخي القاضي أبا الفتح يقول: دخلت على أبي العلاء المعري التنوخي بالمعرة ذات يوم في وقت صلاة \* بغير علم منه ، وكنت أتردد عليه وأقرأ عليه ، فسمعته ينشد من قوله:

كم غودرت غادةً كعابٌ وعمّرت أمها العجوزُ أحرزها الوالدان خوفًا والقبرُ حرزٌ لها حريـرُ يجوز أن تبطـــىء المنايــا والخلـدُ في الدهـر لا يجوزُ

ثم تأوه مرات وتلا ﴿ إِن فِي ذلك لآيةً لمن خافَ عذابَ الآخرةِ ذلكَ يومٌ مجموعٌ له الناسُ وذلك يومٌ مشهودٌ . وما نؤخره إلا لأجل معدودٍ يومُ تأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ﴾ ثم صاح وبكى بكاء شديداً وطرح وجهه على الأرض زماناً ، ثم رفع رأسه ومسح وجهه وقال : سبحان من تكلم بهذا في القدم ، سبحان من هذا كلامه . فصبرت ساعة ، ثم سلمت عليه فرد وقال : متى أتيت ؟ فقلت : الساعة ، ثم قلت : يا سيدي ، أرى في وجهك أثر غيظ ، فقال : لا يا أبا الفتح ، بل أنشدت شيئاً من كلام سيدي ، أرى في وجهك أثر غيظ ، فقال : لا يا أبا الفتح ، بل أنشدت شيئاً من كلام

المخلوق ، وتلوت شيئاً من كلام الخالق ، فلحقني ما ترى . فتحققت صحة دينه وصحة يقينه .

## شعر أبي العلاء في نظر العلماء والأدباء :

قال الإسكندري(١): وكان أبو العلاء أحكم من رأى الناسُ بعد المتنبي ، ويزيد عليه في الغريب والأخيلة الدقيقة والتكلم في الطبائع ووسائل الاجتماع وعادات الناس وأخلاقهم ومكرهم وظلمهم ، ونظام الحكومات والقوانين والشرائع والأديان ، ولذلك يفضله الإفرنج ومستعربوهم عليه ، وهو في هذه الأمور معدوم النظير ، و لم ينظم في الملة أحد غيره فيها .

وشعره في المدائح والمراثي والوصف وبقية أغراض الشعر الأدبية أرق من شعره في النقد والفلسفة . إلا أن أكثر شعره من هذا القبيل ضمنه لزوم ما لا يلزم ، فتقيد فيه بقيود حبست أفكاره ونهكت معانيه ، فجاءت ألفاظه فيه غريبة وأساليبه معقدة ، وعندنا أن هذا أمقت شذوذ له ، وإلا فما للفيلسوف والقيود اللفظية ، وقد كان له في نظم الأفكار التي لم تخطر على قلب أحد سواه غنية وشهادة على براعته وسبقه . ولله في خلقه شؤون اهر .

## ذكر وقاته وبعض ما رثي به :

قال ابن خلكان : توفي ثاني شهر ربيع الأول ، وقيل ثالث عشرة سنة تسع وأربعين وأربعمائة بالمعرة . وبلغني أنه أوصى أن يكتب على قبره هذا البيت :

وكان مرضه ثلاثة أيام ، ومات في اليوم الرابع ، ولم يكن عنده غير بني عمه ، فقال لهم في اليوم الثالث : اكتبوا عني ، فتناولوا الدُوتي والأقلام ، فأملى عليهم غير الصواب . فقال القاضي أبو محمد عبد الله التنوخي : أحسن الله عزاءكم في الشيخ ، فإنه ميت . فمات ثاني يوم . ولما توفي رثاه تلميذه أبو الحسن على بن همام بقوله :

إن كنت لم ترق الدماء زهادة فلقد أرقت اليوم من جفني دما

<sup>(</sup>١) في كتابه آداب اللغة العربية 1 ص ٢٧٠٩ . .

سيّرت ذكرك في السلاد كأنه وأرى الحجيــج إذا أرادوا ليلـــةً

ذكراك أوجب فدية من أحرما قال الصلاح في ( نكت الهميان ) : قال أبو الرضا عبد الواحد \* بن نوت المعرى يرثيه :

> سمرُ الرماح وبيضُ الهند تشتورُ والدهس ناقبد أهبل العلم قاطبية فهل تُرى بكُ دارُ العلم عالمةً والعلم بعدك غِمدٌ فات مُنصُله

في أخمذ ثباً رك والأقمدارُ تعتملُهُ كأنهم بك في ذا القبر قد قبروا أن قد تزعزع منها الركنُ والحجرُ والفهم بعدك قوسٌ مالمه وتـرُ

مسكّ فسامعةً يضمّخ أو فما(١)

وممن رثاه (كما في ذكرى أبي العلاء ) أبو الفتح الحسن بن عبد الله بن حصينة المعري الذي رثاه بقصيدة طويلة يقول فيها:

> العلم بعد أبي العلاء مضيعة أودى وقمد مملأ البملاذ غرائبمأ ما كنت أعلم وهو يودع في الغرى جبل ظننت وقد تزعزع ركنه وعجبت أن تسع المعبرة قبسرًه لو فاضت المهجاتُ يـوم وفاتـه تستصرم الدنيسا وتسأتي بعسده لا تجمع المالَ العتيــنّـدُ وجُـــد بـــه فإن استطعت فسر بسيرة أحمد رفض الحياةً ومات قبل مماتــه عين تسهد للعفاف وللتقي شيـــــم تجمّلـــه فهــــن لمجده جادت ثراك أبا العلاء غمامة ما ضيّع الباكي عليك دموعَـه

والأرضُ خاليــةُ الجوانب بلقـــعُ تسری کم تسری النجوم الطلّع أن الغرى فيه الكسواكبُ تسودعُ أن الجبــــال الراسيــــات تزعـــزعُ ويضيق بطنُ الأرض عنـه الأوسعُ ما استكارت فيه فكيف الأدمعُ أمــــمُ وأنت بمثلـــه لا تسمــــعُ من قبل تركك كلِّ شيء تجمعُ تأمن خديعة مسن يغمر ويخدع متطوعـــأ بأبــرّ مـــا يتطـــوعُ أبدأ وقملب للمهيمن يخشع تسائج ولكسن بالثنساء يسرصغ كندى يديك ومزنبة لا تقلبه إن الدمــوع على سواك تضيّـــعُ

<sup>(</sup>١) قال في هامش نكت الهميان كذا في الأصول في ترجمته المطبوعة بالهند . مسك يضمخ منه سمعاً أو فما . في الأصل : عبد الوهاب ، والصواب ما أثبتناه .

قصدتك طـلاّب العلـوم ولا أرى مـــات النهى وتعطـــلت أسبابـــه

للعلسم بابـــاً بعــد بـــابك يقــرعُ وقضى التــــادّبُ والمكــــارمُ أجمعُ

قال الشيخ المواهبي الحلبي في مجموعته : قال السلفي : سمعت أبا المكارم بأبهر ، وكان من أفراد الزمان ثقة مالكي المذهب ، قال : لما توفي أبو العلاء اجتمع على قبره ثمانون شاعراً وختموا في أسبوع واحد على القبر مائتي ختمة .

## كلمتنا في أبي العلاء رحمه الله :

إن ما قيل إنه له مما يدل على التعطيل وإنكار المعاد إما أن يكون مدسوساً عليه بقصد إيذائه ، كما ذكر ذلك الكمال بن العديم ، وقد وقع ذلك لغيره من العلماء كالشيخ محيى الدين بن عربي والشيخ عبد الوهاب الشعراني ، ولما علم أن الناس قد افتروا عليه أنشد :

وقد نطقوا ميداً على الله وافتروا فما لهم لا يفترون عليكا

وإما أن يكون مما قاله لكنه يكون قابلاً للتأويل ، ويمكن حمله على معنى صحيح إذا تأمله المتأمل ذو البصيرة ودقق في المعنى الذي قصده .

وإما أن يكون مما قاله في أول نشأته وفي عنفوان شبابه ، وقد استولت في ذلك الحين عليه الحيرة وداخلته الشكوك والظنون ، كما قاله ابن دقيق العيد ، ولذا كان يناقض نفسه في شعره ، يسلم تارة وينفي أخرى .

ومنشأ ذلك أن الكثير من الطلاب الأذكياء يفتح عليهم في مبدأ أمرهم باب الغرور والإعجاب بالنفس ، وذلك حينا يرون أنفسهم أنهم قد حصلوا في مدة قليلة ما لم يحصله غيرهم في سنين كثيرة ، فتثور في نفوسهم ثائرة الدعوى والتطاول على الأقران ، ويؤديهم الإعجاب بالرأي إلى التكلم بمقتضى أهوائهم وعلى حسب ما توحيه إليهم ضمائرهم ، وإن كان ذلك من الحقيقة في مكان بعيد .

تبقى هذه حالتهم يتخبطون في دياجي الشكوك وتتقاذفهم أمواج الحيرة والأوهام ، إلى أن تتوسع فيهم دائرة المعرفة وينضج علمهم ويبعد بواسطة كثرة الاطلاع وإعمال الفكر نظرهم ، فهناك ينتبهون بعد غفلتهم ، ويستيقظون بعد رقدتهم ، ويعودون إلى الطريقة المثلى والمنهاج القويم .

ومن هؤلاء الناس أبو العلاء المعري ، فإنه لذهنه المتوقد وذكائه المفرط سار في ميدان المدعوى وأبعد في الجولان فيه ، حتى أدّاه ذلك أن يقول بيته المشهور :

وإني وإن كـنت الأخير زمانــه لآت بما لم تستطعــه الأوائـــلُ

وما زال يجدّ في ذلك إلى أن وقع في وادي الحيرة وهوى في هوة الشكوك والأوهام ، فكان يلهب تارة إلى التسليم بالنبوات واعتقاد الحشر والمعاد وأن هناك جنة وناراً وثواباً وعقاباً ، ورأى وتارة يذهب إلى نفي ذلك وإنكاره . ظل على ذلك إلى أن تقدم سنه ونضج علمه ، ورأى بعين البصيرة أن ما ظهر له من الحقائق الكونية بالنسبة إلى ما بقي تحت طي الخفاء ما هو إلا كقطرة من بحر ، فهناك استبان له عجزه وتجلى له قصور المدارك الإنسانية وأنها مهما السعت فإن لها حداً لا تتعداه ، وعلم أن وراء الأكمة ما وراءها ، وتحقق معنى قوله تعالى :

ماذا تريدون لا مال تيسّر لي فيستاحُ ولا علم فيقتبسُ التسألون جهولاً أن يفيدكم وتحلبون سفيّاً ضرعُها يبسُ

وعند ذلك تاب إلى طريق الرشد وعاد إلى منهاج الحق ولازم الذكر والعبادة مع التقشف والزهد في الدنيا والتباعد عن أهلها ، إلى أن أتاه اليوم الموعود والأجل المحتوم .

ونحن نذكر لك من نظمه مما ذكره في « لزوم ما لا يلزم » ما تستدل به على صحة إيمانه ودينه ويجعلك مطمئن القلب على حسن عقيدته ويقينه ، كقوله :

أرائسيكَ فليغفسُر لي الله زلتسي بــذاك وديــنُ العــالمين رئـــاءُ إذا قومنــا لم يعبــدوا الله وحــده بـــنصح فإنّــــا منهم بُـــرآء وقوله :

للمليك المذكراتُ عبيدٌ وكداك المؤنشاتُ إمساءُ فساله للنيفُ والبرى والماءُ والعبيدُ والعرى والماءُ والعرب والمسمنُ والنسارُ والسنارة والأرض والضحي والسماءُ هده كلها لربك ما عابك في قدول ذلك الحكماءُ

خلنسي يسا أحسيَّ أستغفسرِ الله فلسم يبسقَ فسيَّ إلا الذمساءُ وقوله :

> تقـــواك زاد فاعتقـــد أنـــه آه غــداً مـــن عَـــرَقِ نـــازلِ وقوله :

وقوله : انفــــــردَ الله بسلطانـــــه فمــا لـــه في كل ح

الفــــــدد الله بسلطانــــه قـــد خفــيت قدرتُــه عنكـــمُ وقوله:

بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي غبرتُ أسيراً في يديه ومن يكن أصبح في الدنيا كما هـو عالـم وإني لأرجـو منه يـوم تجاوز وقوله:

لا تكذبن فإن فعلت فلا تقل فالله فرد قادر من قبل أن وقوله:

لك الملك إن تُنعم فذاك تفضلً يقوم الفتى من قبره إن دعوته عصا النسك أحمى ثمّ من رمح عامرٍ

وقوله :

الحمد لله ما في الأرض وادعة جاء النبسي بحق كسى يهذبكسم

أفضلُ مــا أودعتــه في السقــاءُ ومهجــــةٍ مولعـــةٍ بارتقــــاءُ

فمــا لـــه في كل حـــال كفـــاءُ وهــل لها عــن ذي رشاد خفــاءُ

فلست مطيقاً للغدو ولا المسرى له كرمٌ تكرم بساحته الأسرى وأدخل ناراً مثل قيصر أو كسرى فيأمر لي ذات اليمين إلى السيسرى

كذباً على ربّ السماء تكسبا تُدعى لآدم صورة أو تحسب

علسيَّ وإن عاقبتسي فبسواجبِ وماجر مخطوطٌ له في الرواجبِ وأشرف عندالفخر من قوس حاجبِ

كلّ البريةِ في هلمّ وتعلنيبِ فهل أحس لكم طبعٌ بتهذيب

عاقب الله على عاقب الله مَن خانه ليس عداب الله مَن خانه لكنه مستصل فاحتقب لكنه النار في وناره لا تشبه النار في كم عمل أهمله عامل وقوله:

وصاغني الله من ماء وها أنا ذا بريتُ للأمر لم أعرف حقائقــه قوله:

الحمد لله قـد أصبحت في دعــة وشاهـــدٌ خالقــي أن الصلاة لـــه

وقوله :

وقدرةُ الله حقّ ليس يعجزها فاعجب لعلويّة الأجرام صامتةً وقوله:

أثـــبت لي خالقــــاً حكيمـــاً وقوله:

أُومّل عفو الله والصدرُ جائشٌ هناك تودّ النفسُ أَنْ ذنوبَها وقوله:

أما الحياة فسلا أرجسو نوافلَهما

إذا كفى الله أليسم العقاب كالقطع للأيدي وضرب الرقاب ما شئت لا يوضع كوضع الحقاب أفنائها ما أطعمت من ثقاب يحفظه خالقنا الرتقاب

كالماء أجري بقدر كيف جُرِّيتُ فليتنسي مسن حساب الله بُسرِّيتُ

أرضى القليــلَ ولا أهتم للقـــوتِ أجـلّ عنـديَ مـن درّي وياقــوتي

حشرٌ لخلق ولا بعثٌ لأمـواتِ فيمــا يقــال ومنها ذاتُ أصواتِ

ئولستُ مـــن مـــعشرٍ نفــــاةٍ •

إذا خلجتنـي للمنــون الخوالــجُ قليــلُ وأن القِــدح بالخيــرِ فالــجُ

لكننـــي لإلهي خائـــقٌ راجـــي

وكلِّ أزهرَ في الظلماءِ خــرّاجِر

ليكــون زينـــأ لـــلأمير التائـــج

لـق مـن بعـد درسه الـتشريحا

و لم يبق إلا أن تقوم الصوارخُ يرى الناسُ فضلَ النسكِ والمرءُ شارخُ

فما وجدت مثلاً له نـفسُ واجـدِ یکــون لــه کیــوانُ أُولَ ساجــدِ

فيا جاحدُ اشهد أنني غيرُ جاحدِ وأزعم أن الأمرَ في يــد واحــدِ ندامـاتهم عنـد الأكــفُ اللواحــدِ

تبدّل بعد قَصْر ضيدق لحدِ ولا ألقدى بدائعه بجحددِ ربِّ السماكِ وربِّ الشمسِ طالعةً وقوله :

والتاجُ تقـوى الله لا مـا رصّعـوا وقوله :

عجبسي للطبسيب يُلجسد في الخا وقوله:

تنسّكتَ بعد الأربعين ضرورةً فكيف ترجيي أن تفساب وإنما وقوله:

مــولاك مــولاك الــدي مالــه آمـن بــه والنــفس تــرق وإن ترجــو بــذاك العفــو منــه إذا وقوله:

وإن لحق الإسلام خطب يخضه وإداً عظمت واحداً قداء .

إذا كنت من فرطِ السفاهِ معطّلاً أخاف من الله العقوبة آجلاً فالمحاف من الله العقوبة تعودُهم فالمنافي وقوله:

تعالى الله كم مسلك مهسيب أقسر بسأن لي ربّساً قديسراً

اركع لــربك في نهارك واسجـــدِ وإذا غــلا البر النقـــيّ فشارك الـــ

#### وقوله:

أمسا المجاور فارعسه وتوقّسه ليس الذي جحد المليك وقد بدت وأرى التوحّد في حساتك نعسةً

#### وقوله :

وقوله:

الله صوّرني ولستُ بعالـــــم فلتشهـد الساعـاتُ والأنفــاس ليّ وقوله:

اذكر إلهك إن هببتّ من الكرى واحذر مجيئك في الحساب بزائـفٍ تغشى جهنـم دمعةً مــن نــائب

نبذتم الأديان من خلفكم لا قاضي المصر أطمعتم ولا إن عرضت ملتكم بدينهم وقوله:

لا مُلكَ للملكِ المقصورِ نعلمه مضت قرونٌ وتمضي بعدنا أمـمٌ لم يحص أعدادَ رملِ الأرض ساكتُها

وإذا أطقت تهجّداً فتهجّدي فرس الكريم وساو طِرفك تمجيد

لم ذاك سبحـــان القديـــرِ الواحـــدِ أني بــرثت مـــن الغـــويّ الجاحـــدِ

وإذا هممت لهجعــــة ورقــــادِ فــــالله ربك أنقــــدُ النقَـــادِ فتبــوخُ وهــي شديــدةُ الإيقـــاد

وليس في الحكمة أن تُنبلاً الحبرَ ولا الموبلاً الحبرَ ولا السقسُّ ولا الموبلاً قال جميعُ القوم: لا حبلاً

وكل مُلك على الـرحمنِ مـقصورُ والسُّرُ خافٍ إلى أن يُنفخ الصورُ وكـــلُّ ذلك عنـــد الله محصورُ

وقوله:

فسلك يسدور بحكمسة إن مَسسن مالكُنسا بما أولا فعالسسمُ آدم

وقوله :

نحن عبي الله في أرضه بسفضل مولانا وإحسانه أما يرى الإنسان في نفسيه في فمه عالم عينه يكر موتانا إلى الحشر إن وقوله:

إذا تم فيما يؤنس العينَ مضجعي وإن سألوا عن مذهبي فهو خشية وقوله :

فىلا تىنسوا الله الىدى لىو ھُــدىتم وقولە:

عش مجبراً أو غير مجبر ان شاء من خلسق السماك عجسلان أنسفض لمتسبى

تلفــــظَ أمــــواتها القبــــورُ إلا تقــــى ربّهــــا يبـــــورُ

وأعـــوز المستعبـــك الحرُّ يُمــاط عنــا البـــؤسُّ والضرُّ آيـــاتِ ربُّ كلِّهـــا غـــرُّ مِلـــحٌّ وفي مسمعـــه مـــرُّ قـــال لهم بارثهـــم كـــروا

فردني هـداك الله من سعـة شيبرا مــن الله لا طوقــاً أبث ولا جَبرا

إلى رشدكم ما زال منكم على ذكر

فالخلــــق مربــــوب مدبّـــرُ أعاشنـــــي فنهضت أغبــــرُ لتُحــــد أعمـــالي وتُسبـــرُ

ومتى شاء السذي صوّرنسا فافعسل الخيسرَ وأمّسل غِبّه وقوله:

أمر الخالــ في فاقبــ لل مــا أمــر أضمـر الخيفـة واضمُــر قلّمــا أيها الملحـــد لا تـــعصِ النهى إن تعــد في الجسم يومــاً روحُــه وقوله:

وموه النـاسُ حتى ظنّ جاهلُهـم جاءت من الفَلَكِ العلـويِّ حادثـةٌ وقوله:

الحمد الله قد أصبحت في لججر قالت معاشرُ لم يَسعث المكم وإنما جعلوا للقوم مأكلة ولو قدرتُ لعاقبتُ الذين طغوا وقوله:

إذا أنت لم تحضر مع القوم مسجداً ولا تأمنس أن يحشر اليسوم ربَّسه فيخبسر بالتقصيسرِ عنك مؤنبساً هنالك لا ترجو صريخاً مزعزعاً

وقوله:

واشكر الله إذا العددُبُ أمررٌ أحرز الطَّرف المدى حتى ضَمَرْ فلقدد صحّ قيساسٌ واستمررٌ فهدو كالربع خدلا ثم عمر

أن النبـــوة تمويــــة وتدلــــيسُ فيها استوى جبنـاء القــوم واللـيسُ

مكابداً من هموم الدهر قاموسا إلى البرية عيساها ولا مسوسى وصيّروا لجميع الناس ناموسا حتى يعود حليف الغيّ مرموسا

فصلٌ إلى أن يقضي الجمعة الجَمْعُ لـه بصرٌ مـن قــدرةٍ ولـه سمعُ وتسكبَ دمعاً حيث لا ينفع الدمعُ صدورَ عـوال فوقهـا للـردى لمعُ

عما فعلت لقلَّتْ عندي الكلفُ

سرِفت والله يرجى أن يسامحنـــا أأنكــر الله ذنبــاً خطّـــه مـــلكّ وقوله :

علیك بتقوى الله في كل مشهد إذا ما ركبت الحزم مستبطناً له وقوله:

هـ و الفَـلَك الــدوّارُ أجــراه ربَّــه له العز لم يشركُـه في الملكِ غيـرُه

وقوله :

أزول ولـــــيس في الخلاّق شكّ خلوا سِيَري فهـنّ لكـم صلاحً

وقوله:

تسمّت رجال بالملوك سفاهة أرى فَلكاً ما دار إلا لحكمة وقوله:

الملكُ الله من يظفرُ بنيل غنىً لو كان لي أو لغيري قدرُ أنملية وقوله:

أمُّ الكتاب إذا قــدّمتَ محكمَهـا لم يشف قلبَك فرقانٌ ولا عظـةٌ

وفي القديم خـلا مـن أهلـه سَرِفُ وبالـذي خطّــه الإنسان أعتــرفُ

فلله ما أذكى نسيماً وما أبقى سبقتَ به من لا تظن لـه سبقـا

على ما ترى من قبل أن يجري الفُلْكُ فيا جهل إنسانٍ يقول لي المُـلْكُ

فلا تبكوا علىيّ ولا تُبكّــوا وصلّــوا في حياتكـــم وزكّـــوا

ولا مُلك إلا للـذي خلـق المُلْكا فلا تنس من أجرى لحاجتك الفُلْكا

يرددُه قسراً وتضمن نفسُه الدَرَكا فوق التراب لكان الأمر مشتركا

وجدتها لأداء الفرض تكفيكا وآيـةً لـو أطـعت الله تشفيكـــا

يا خالق البدر وهمس الضحي وكـــلُّ مُـــلك لك عبـــدٌ ومـــا قد رامت النفس لها موئسلاً البحـــــرُ في قدرتــــه نغبــــةً

#### وقوله:

وأعلم أن الأول الفرد قسادرً عف الله عنى رُبّ ريح تهبّ لي وشغملُ فمر يستغفرُ الله ذنبَه

### وقوله:

حداكم على تعظيم من خَلَق الضحى وألزمكم ما ليس يعجـرُ حملُـه وحثّ على تطهير جسم وملبس وحرّم خمراً خِلت البـابُ شربها يجرُّونَ ثــوبَ الملك جـــر أوانسِ فصلّے علیہ الله ما ذرّ شارقً

### وقوله:

قد طال في العيش تقييدي وإرسالي يا صاحب الضأنِ سلّم حق معدلها وارقب إلهك في عسر وفي يَسَر

### وقوله:

والله يغفسرُ في الحساب لسنسوة جاهدنَ إذ فُقِد الحيا بمغازل

معول في كل حال عليك يبقى لـه مُـلك فيدعـى مُلَـيك فقلتُ مهلاً ليس هذا إليك شاءَ ويُمضي فازجري عاذلَـيك والفَـلَك الأعظـم فيها فُلَـيك

على أن يُسمير المؤمنين من الرمل فتذري ترابي من جَنوبِ ومن شمل أحقّ به من ذكر زينب أو جُمل

وليس العوالي في القنا كالسوافـل وشهب الدجى من طالعاتٍ وآفلٍ أخا الضعفِ من فرضِ له ونوافلِ وعاقب في قىذفِ النساءِ الغوافـل ِ من الطيش ألباب النعام الجوافـل لدى البدو أذيال الغواني الروافل وما فتّ مسكاً ذكرُه في المحافيار

من اتقبى الله فهو السالم السالي ولا تقل ضل إنساني بابسالي واترك جدالك في بعثٍ وإرسال

فكسبنَ منها مـا يقــوم بأنــفس إن البعوضةَ مـن تقــى موزونــةَ وتصونُ حبـةُ خـردلٍ قـدَمَ الفتــي تَحَفُّ دعوةَ المظلوم فهـي سريعـةٌ

وقوله:

حُكمٌ تمدل على حكيم قمادر إلى أن قال:

ومن الجهات الستّ ربي حائطي دنياك أرزاق تذكّــر بعدهــــا

وقوله:

إلى أن قال :

أيها الدنيـا لحاك الله من ربــةِ دلُّ , لك أوقاتي فخليني إذا قمت أصلي ودعيني ساعةً فيك لمولاي الأجلُّ

وقوله:

وقوله:

قــال المنجّــــُم والطبــيبُ كـــلاهما إن صح قولكما فلست بخاسر طهرت ثوبى للصلاة وقبله وذكرتُ ربي في الضمائر مؤنساً وبكـرتُ في البرديــن أبغــى رحمةً إن لم تعد بيدي منافع بالدي بُردُ التقبيِّ وإن تهلُّ ل نسجُه

إِلْهِنَا الْحُقُّ حَفَّف واشفِ من وصب في الله الرُّ أَثْقُبُ اللَّهِ وَالْامِ

والصبرُ يُبدِن في الزمان الهازل بالفيار عند مليكها والبازل عن زَلمة واليومُ حلفُ زلازلر طلعت فجاءت بالعذاب النازل

متفـــرّد في عـــزّة بكمـــالر

لا عـــن يمين مـــرة وشمال أخرى تنسال بصالح الأعمال

لا تُنحشرُ الأجسادُ قلت إليكما أو صح قولي فالخسارُ عليكما طُهرٌ فَأَين الطهرُ من جسديكما خَلَدى بذاك فأوجشا خلديكما منه ولا ترعمان في برديكما آتی فہل من عائد بیدیکما خيرٌ بعلم الله من بُرديكما

يسر علينا رحيلاً لا يلبّنا وجازنا عن خطايانا بمغفرة وجازنا عن خطايانا بمغفرة ويح لجيلي والأجيال إن بعشوا محصي الجرائم فعّال العظائم نصّار وقوله:

سلي الله ربّل إحسائــــــه وليس اعتقادي خلود النجـوم

وقوله :

إذا مدحوا آدمياً مدحت وذاك الغني عين المادحين له سجد الشامخ المشمخر المشمخرة الله مرجوة عاور قسوم تيمشى الفنيا فياليتني هاميد لا أقسوم ونادى المنادي على غفلة وجاءت صحائف قد ضمنت فليت العقوبة تمريقة

وقوله :

ما أقدر الله أن يُدعى بريَّتُـه إن كان رضوى وقدسٌ غير دائمةٍ وقوله :

وأعجز أهـلَ هـذي الأرضِ غـاوِ وصُمْ رمضانَ مختـــاراً مطيعـــــا

إلى الحفائر من أهل وأخلام فكم حلمت ولسنا أهل أحلام الكم حساب قديم اللطف علام المضائدم خساز غيسر ظللام

فــــانك إن تنظــــري تـــــألمي ولا مذهبــــي قِــــدمَ العالــــم

مرول الموالي ورب الأمر ولكن لنفسي عقدت اللامم على ما بعرنيسه مرن شمم إذا حسبت أعظمي في الرمم والقمم والقمم إذا نهضوا ينفضون اللمم فلم يتى في أذن من صمم كالرسر آثامهم واللمم فصاروا رماداً بها أو حمم فصاروا رماداً بها أو حمم

من تـربهم فيعودوا كالـذي كانـوا فهــل تــدوم لهذا الشخص أركانُ

أبان العجز عن خمس فرضنة إذ الأقدام من قينظ رمضنة

تهجّــد مــعشرٌ ليــلاً ونمنــا إلمهك أوجمد الأشيساء جمعا وربُّك أنجدَ الأقـــوامَ حــــى فمجّـده فلـم يخسر أنـاس وقوله:

وفساز بجنسدس متهجسدوه فسلا يفخسر بشيء موجسدوه بني أعلى المقصور منجمدوة أناب واللمل يك ومجدوة

> حسبي من الجهل علمي أن آخرتي وأن دنياي دارٌ لا قررار بها

ومـــا أزال معنـــــي في مساعيها

وقال في ديوانه ﴿ سقط الزند ﴾ في قصيدته الميمية التي رثى بها إبراهيم العلوي :

إلى العـــرش يهديها لجدّك والأمّ لتشرب منه كان يُحفظ بالختم عصائبُ شتى بين غُرِّ إلى بُهم فتسأل ربي أن يخفسف مسن إثمى

تقرّب جبريـل بـروحك صاعــدأ فدونك مختوم الرحيسق فسإنما ولا تنسني في الحشر والحوضُ حوله لعلك في يوم القيامة ذاكري وإذا تأملت قوله في اللامية المتقدمة :

وأعبد الله لا أرجم مثابتم لكن تعبد إعظمام وإجملال

علمت أن الرجل بلغ من المعرفة بالله تعالى منزلة رفيعة ، وأنه ممن تربع في مقامات الإحسان ، وبمن عبد الله كأنه يراه ، وهذه أسمى درجات العبودية وأعظم ما تطمح إليه أنظار السالكين والعبّاد المخلصين.

# ٢٤ ـــ أحمد بن يحيى بن العديم المتوفى في عقد الخمسين وأربعمائة ظناً

أحمد بن يحيى بن زهير بن هارون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد القاضي أبو الحسن بن أبي جعفر العقيلي . وأبو الحسن هذا جد والد الصاحب كال الدين ابن العديم . مولده بحلب سنة ثمانين وثلاثمائة . وهو أول من تولى القضاء من هذا البيت بمدينة حلب ،

وليه في سنة خمس وثلاثين وأربعمائة . قرأ الفقه على القاضي الفقيه أبي جعفر محمد بن أحمد (١) السمناني بحلب وعلق عنه التعليق المنسوب إليه . روى عنه ابنه أبو الفضل هبة الله بن أحمد بن أبي جرادة ويأتي قاضي حلب ، ألف كتاباً ذكر فيه الحلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وما تفرد به عنهم . وحج سنة أربع وعشرين(١) وأربعمائة ، وأخذته العرب بتبوك مع جماعة من الحلبيين ا هـ ( طبقات الحنفية للقرشي ) .

# ٦٥ ــ الأمير مقلّد بن منقذ المتوفى سنة ٥٠٠

أبو المتوّج مقلّد بن نصر بن منقذ الكناني الملقب مخلص الدولة ، والد الأمير سديد الدولة أبي الحسن على صاحب قلعة شيزر .

قال ابن خلكان: كان رجلاً نبيل القدر سائر الذكر ، رزق السعادة في بنيه وحفدته . وكان مقلد المذكور في جماعة كثيرة من أهل بيته مقيمين بالقرب من قلعة شيزر عند جسر بني منقذ المنسوب إليهم ، وكانوا يترددون إلى حماة وحلب وتلك النواحي ولهم بها الدور النفيسة والأملاك المشمنة ، وذلك كله قبل أن يملكوا قلعة شيزر ، وكان ملوك الشام يكرمونهم ويجلون أقدارهم ، وشعراء عصرهم يقصدونهم ويمدحونهم ، وكان فيهم جماعة أعيان رؤساء كرماء أجلاء علماء . ولم يزل مخلص الدولة في رياسته وجلالته إلى أن توفي في ذي الحجة سنة محسين وأربعمائة بحلب ، وحمل إلى كفر طاب . ورأيت في ديوان ابن سنان الخفاجي الشاعر عقيب أشعار له في المذكور يقول ما صورته : وقال يرثيه وقد توفي في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وأربعمائة والله أعلم بالصواب رحمه الله تعالى . ورثاه في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وأربعمائة والله أعلم بالصواب رحمه الله تعالى . ورثاه القاضي أبو يعلى حمزة بن عبد الرزاق بن أبي حصين بهذه القصيدة ، وهي من فائق الشعر ، وأنشدها لولده أبي الحسن علي ، وسأذكرها كلها إن شاء الله تعالى وإن كانت طويلة لكنها وأنشدها لولده أبي الحسن علي ، وسأذكرها كلها إن شاء الله تعالى وإن كانت طويلة لكنها غريبة قليلة الوجود بأيدي الناس ، وما رأيت أحداً قط بحفظ منها إلا أبياتاً يسيرة ، فأحببت غريبة قليلة الوجود بأيدي الناس ، وما رأيت أحداً قط بحفظ منها إلا أبياتاً يسيرة ، فأحببت

القاضي أبو جعفر السمناني ولي قضاء حلب سنة سبع وأربعمائة وتوفي بالموصل وهو على القضاء بها سنة أربع
وأربعين وأربعمائة ، ذكر ذلك اللكنوي في طبقات الحنفية في ترجمة الملكور .

 <sup>(</sup>٢) إن كان أخد وقتل وهو الذي يغلب على الظن فيكون ذلك سنة ٤٤٤ ، ويكون قوله سنة ٤٢٤ تمريفاً من
 النساخ ، لأنه كما علمت تولى القضاء سنة ٤٣٥ .

## ذكرها لذلك ، وهي هذه :

ألا كل حبي مُقصدات مقاتلة لعمر الفتى إن السلامة سلمة فيسلب أثواب الحياة معارها مضى قيصرٌ لم تغن عنه قصورُه وما صدّ هلكاً عن سليمان ملكه ولم يبـق إلا مـن يـروح ويغتــدي ومــا تــفَس الإنسان إلا خزامـــة فهل غال بدءاً مخلص الدولة الردى ولكنه حبوض الجمسام ففسارط لقد دفن الأقوام أروع لم تكن سقى جدثاً هالت عليه ترابه ففيه سحابٌ يرفع المحلِّ هدبُــه كأنَّ ابن نصر سائراً في سريره يمرّ على السوادي فتثنسي رمالسه سرى نعشه فوق الرقاب وطالما أناعيَـــه إن النفـــوسَ منوطــــةَ بفیك الارى لم تدر من حلّ بالارى هـ و السيّد المهترّ للم بدره أفحاض عيمونَ النـاس حتى كـأنما فیا عین سحّی لا تشحّی بسائـل متسى سألسوه المال تبدو بنانسه وكم عباد عنيه ببالخسار مقتبع

وآجلُ ما يُخشي من الدهر عاجلَهُ خيول الردى قدامه وحبائله إلى الحين والمغرورٌ بالعيش آمله ويقضى غريم الدين من هو ماطله وجُدّل كسرى ما حمته مجاد له ولا منعت منه أبساه سرابلمه على سفر يناًى عن الأهل قافله بأيدي المنايا والليالي مراحله وهل تنزوي عمن سواه غوائله إليسه وتسال مسرعسات رواحلمه بمدفونة طول الزمان فضائله أكفّهم طلل الغممام ووابلمه وبحرُ ندى يستغرق البرُّ ساحله حياةً من السوسميّ أقشع هاطلــه عليمه وبالنادي فتبكسي أراملم سرى جوده فوق الركاب وناثله بقولك فانظر ما الذي أنت قائله جهلت وقد يستصغر المرء جاهله وللجود عطفاه وللطعن عامله عيونُهـــم مما تفـــيض أناملــــه على ماجد لم يعرف الشعِّ سائله وإن سألوه الضيم تبـدو عواملـه\* وكم نبال منه قانعة منا يحاوله

وإن يسألسوه الضبم تبسد عواملسه

له الغَلَب القاضي على كل باسل مجالسه في روضة طلهما الندى فيا عمرَه أنّى قصرت ولم تطل جرت تحت العلياءُ ملء فروجها فما مات حتى نـال أقصى مـراده فتى طالما يعتساده الجيشُ عافيساً صفوحٌ عن الجاني وصفحة سيف وأدمى عسيب الطرف بعدك هلبه فيا طرفَه ما كان عجزُك حاملاً لقمد كثر الملبسوس بعمد مسروع إذا ظين لايخطي كيأن ظنونيه فملا رحملت عسه نموازل رحمة وروّى ثـراه منهلُ العفــو في غـــدٍ وكل فتى كالبرق إبريق غمده فليت ظباه صلت اليوم خلف بنى منقلة صبراً فان مصابكم لقد جلّ حتى كلُّ واجمد لوعمة إذا صوّحت أيدي الرجال فأنتم وإن فرّ من وزر الزمان مفـرُّحٌ وصاحب على الصبرَ عنه فما غوى وما نام حتى قام منك وراءه كأنكما نبوءان في فسلك العسلا وما كلقوك الأمر إلا لعلمهم سعيت إلى نيل المكارم سعيم

يجالـــده أو كل خصم يجادلـــه ولكنه في المجد مات مساجله منازله بل كف بل حمائله إلى غاية طالت على من يطاوله كا يستسر البدر تمت منازله فينزلمه أو عادياً فينازلم إذا هي لم تقتله فالصفحُ قاتلـه وعادته أن يقذف الدم كاهله أذى صارم لو أن ظهرك حامله جرت ببيان المشكلات شواكله على ما يضرُّ الناس عنه دلائله ضحاه بها موصولة وأصائله فقد روت العافين أمس مناهله صوافنه موقهورة ومناصله إذا شامه أو كالذبالة ذابله فظلت على غير الصيام صواهله يصاب به حمافي الأنام وناعله إذا لج فيها ليس يوجد عاذله بنبى منقبذ روض النبدى وخمائليه فإنكــــم أوزاره ومعاقلــــه مصاحب صبر عن حبيب يزايله أخسو يقظبات وافئر العنزم كاملسه فطالعه مسذا وذلك آفلسه قيامك بالأمر الذي أنت كافله ولو كنت لاتسعى كفتك فواضله

<sup>\*</sup> في الأصل يظن .

ولم تسر أن تسرق بما كان فاعلاً لعمرك إلى في الذي عسن كلمه وكيف خلو القلب من ذلك الهوى

أجـلُ إنما المرفوع بالفعــل فاعلــه شريك عنان ناصح الود ناهلــه \* وقد خلدت بين الشغاف دواخلــه

وتوفي أخوه أبو الغيث منقذ بن نصر بن منقذ سنة تسع وثلاثين وأربعمائة ، ورثاه الشيخ الأديب أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن يحيى بن الحسين بن محمد بن الربيع ابن سنان بن الربيع الحفاجي الحلبي الشاعر المشهور صاحب الديوان بقوله ، وهو من شعره القديم زمن الصبا :

غربت خلائــقُك الحسانُ غريبــةً ذهبت كما ذهب الربيـعُ وخلّفت

ورمى الزمانُ دنوَّها ببعادِ فيضَ الدموع حرارةُ الأكبادِ

والخفاجي المذكور رثى مخلص الدولة المذكور بقصيدة طويلة راثية ومدحه بأخرى حائية أجاد فيها والله تعالى أعلم بالصواب ا هـ .

وبمناسبة هذه القصيدة ، والشيء بالشيء يذكر ، ننقل لك هنا حكاية لطيفة ذكرها العلامة ابن الأثير في حوادث سنة ٥٥ عند ذكر وفاة الوزير الجليل جمال الدين أبي جعفر محمد بن علي بن أبي منصور الأصفهالي وزير صاحب الموصل في ذلك العصر ، قال : لما مات الوزير دفن في الموصل نحو سنة ، ثم نقل إلى المدينة فدفن بالقرب من حرم النبي صلى الله عليه وسلم في رباط بناه لنفسه ، وقال لأبي القاسم : بيني وبين أسد الدين شيركوه عهد ، من مات منا قبل صاحبه حمله إلى المدينة فدفنه بها في التربة التي عملها ، فإذا أنا مت فامض إليه وذكره . فلما توفي سار أبو القاسم إلى شيركوه في المعنى فقال له شيركوه : كم تريد ؟ فقال : أريد أجرة جمل يحمله وجمل يحملني وزادي ، فانتهره وقال : مثل جمال كم تريد ؟ فقال : أريد أجرة جمل يحمله وجمل يحملني وزادي ، فانتهره وقال الدين الدين يحمل هكذا إلى مكة ! وأعطاه مالاً صالحاً ليحمل معه جماعة يحجون عن جمال الدين وجماعة يقرؤون عليه بين يدي تابوته إذا حمل وإذا نزل عن الجمل ، وإذا وصل إلى مدينة يدخل أولئك القراء ينادون للصلاة عليه فيصلي عليه في كل بلدة يجتاز بها . وأعطاه أيضاً يدخل أولئك القراء ينادون للصلاة عليه فيصلي عليه في كل بلدة يجتاز بها . وأعطاه أيضاً مالاً للصدقة عنه ، فصلي عليه في تكريت وبغداد والحلة وفيد ومكة والمدينة . وكان يجمع مالاً للصدقة عنه ، فصلي عليه في تكريت وبغداد والحلة وفيد ومكة والمدينة . وكان يجمع مالاً للصدقة عنه ، فصلي عليه في تكريت وبغداد والحلة وفيد ومكة والمدينة . وكان يجمع

لا في بعض الروايات : ناخله .

له في كل بلد من الخلق مالا يحصى . ولما أرادوا الصلاة عليه بالحلة صعد شاب على مرتفع وأنشد بأعلى صوته:

سرى نعشه فوق الرقباب وطبالما سرى جوده فوق البركاب وناثله يمر على السوادي فتثنسي رمالسه عليمه وبالنادي فتثنسي أراملسه

( البيتين المذكورين في القصيدة المتقدمة ) قال : فلم نر باكياً أكار من ذلك اليوم . فطافوا به حول الكعبة وصلوا عليه بالحرم الشريف ، وبين قبره وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر ذراعاً . ثم ساق ابن الأثير ترجمته وآثاره الجليلة في كثير من البلاد و عدماته الجزيلة للعلم والعلماء وما كان يبذله من الأموال للمساكين والأرامل والأيتام وما كان عليه من مكارم الأخلاق وعلو الشان . ويتجلى لك إذا قرأت تلك الترجمة أنه جدير بأن ينشد فيه هذا البيتان اللذان هما الدرتان اليتيمتان في عقد تلك القصيدة الغراء .

# ٣٦ ـــ أحمد الموازيني الشاعر المعروف بابن الماهر المتوفى سنة ٣٥٧

أحمد بن عبيد الله بن فضال أبو الفتح الحلبي الموازيني الشاعر المعروف بالماهر . روى عنه من شعره أبو عبد الله الصوري وأبو القاسم النسيب ، ومنه :

> يا من له سيف لحظ تدب فيده المنون ومــن لجسمــي وقلبــي منــه ضنــــى وشجــــونُ ما فكرتي في فسؤاد سبته منك الجفون وإنما فكــــرتي في حدواك أيـن يكــونُ

وله بيت مفرد:

إذا امتطبى قلمة يومماً أناملم سد المفاقرَ واستمولى على الفِقَسر

وكان موازينياً بحلب ، ثم ترك الصنعة وأقبل على الشعر ومدح الملوك والأمراء . وله يرثي :

برغمي أن أعنف فيك دهراً

<sup>(</sup>١) أورد هذا البيت نور الدين بن الوزير أبي عمران الأندلسي في كتابه عيون المرقصات هكذا : برغمسى أن ألوم علسيك دهراً قليسلاً فكسره بمنفيسه

وأن أطاً التراب وأنت فيه وأن أرعسي النجسوم ولست فيها ا هـ ذهبي من وفيات سنة أربعمائة واثنتين وخمسين .

وذكره ابن شاكر في فوات الوفيات و لم يذكر تاريخ وفاته ، لكنه أورد من شعره قوله : بأن البين بعد غد يكونً يسح ولا تشحّ بــه الجفــونُ عليك باي دمع أستعين جهينة عنده الخبر اليقين

أرى نــفسى تحدثهـــا الظنـــونُ ومــا تــرك الفــراقُ علــيّ دمعــاً وجييشُ الصبر منهزمٌ فقيل لي كأنى من حديث النفس عندي

وقوله:

حتى تصح ومن وفي حتى تفيي بمذلة الأقوى وعير الأضعيف ناري بغير وصالمه لا تنطفي

من صحّ قبـلك في الـورى ميثاقـه عُرف الهوى في الخلق مذعُرف الهوى يا من توقّد في الحشا بصدوده

وأورد له في مجلة الشعلة الحلبية نقلاً عن تتمة اليتيمة للثعالبي ، وهي من الكتب التي لم تطبع ، هذه الأبيات من قصيدة :

من النقع فوق المدارعين مطاردا كأنهم أعطوا الرماخ سواعدا تری منہمؑ یوم الوغمی کــلّ نــاشر ينالــون مــا أمسى بعيــداً منالُـــه

ومن أخرى يشبب فيها بغلام أثرت فيه الحمى ويحسن في التخلص إلى المدح ويظرف

كحلت عيناه بالفتن في اصفرار اللون يشبهني ما جنى ذنباً فكيف جُنى

وأسيل الخد شاحبه تركت حماه وجنته وأرى خديسه وردهما

ومنها :

ماحوت كفيا أبي الحسن غبرات النقع بالموسن تجمع الضدين في قرن

نهبا حتسى كأنهمسا ذو جفـون تشتـري أبـداً وید تندی ندی وردی

وله في الغزل:

جس الطبيب يدى جهلاً فقلت له فقال ماذا الذي تشكو فقلت له فظل يعجب من قولي وقال لهم

ومن منثور كلامه :

خلص من سبل النقد خلوص الذهب من اللهب ، واللجين من يد القين ، والمدام من نسج الفدام.

وقوله : أين السمك من السماك والغرقد من الفرقد ، والسراب من الشراب .

ثم ذكرت المجلة ابن الفتح الموازيني الحلبي وأوردت بعض شعره مما يفيد أنه غير أبي محمد الماهر . وقد علمت ثما تقدم أن الفتح الموازيني هو المعروف بالماهر . قالت نقلاً عن صاحب تتمة اليتيمة : لم أسمع في هجاء قوال أملح من قوله :

ومغسن عسن غيره غير مغسن جماء في لحنسه القبيسح بلحسن كاد في كفِّه القضيب من الغيه في ينادي يا أثقل الناس دعني

وله في فصد بعض الرؤساء:

على اليمن باكرت الفصاد مشمراً مددت أبا سعد إلى صدر مبضع وما خلت أن الجود يجرى لــه دمّ أظن لــه مــع لطفــه بلياقــة

يين جواد للعطياء مشمره يداً تصدر الآمال عنها منشره فما كان أجرا ذا الطبيب وأجسره بصيرة بقسراط وإقسدام عنتسره

إليك عنبي فهذا اليسوم بحراني

أشكو إليك جوًى من بعض جيراني إنسان طرف فداووه بنانسان

> وله في مرثية القاضي الهاشمي بحلب: ناعي أبي جعفر القاضي دعوت إلى الـ تنعى العظيمين من حلم ومن شرف مهلاً فلم تُبقِ عيناً غير باكية

ردى فلم يُدر ناع أنت أم داعى بعد الرحيبين من خلق ومن باعر ولا تسركت فسؤادأ غيسر مرتساع

كم حمار هـــو أولى بنهيــق وشهيــيق يكتسى في الشتـوةِ الحـ يزَّ وفي الصيف الدَّبيقي(١)

# ٦٧ ـــ الحسن بن أبي حَصِينة المعري المتوفى سنة ٤٥٦

الحسن بن عبد الله بن أحمد بن عبد الجبار بن أبي حصينة أبو الفتح السلمي المعري الشاعر . ذكر لنا أبو عبد الله محمد بن المحسن بن الملجي أنه قدم دمشق وله في وصفها أبيات من قصيدة ذكرها ابن ابنه أبو المظفر نصر بن منصور بن الحسن بدمشق عنه ، منها :

لسألت رامة عن ظباء كناسها علم بسوحشها ولا إيناسها عن ساحبات الريط فوق دهاسها خلناه ما ينضاع من أنفاسها غيث يروّي ممحلات طساسها فمشارب القنوات من باناسها واللهو مخضراً كخضرة آسها الأفواق لم تبلغ إلى برجاسها فيها وفي حمص وفي ميماسها بسيائها وبجانبي هرماسها

لو أن داراً أخبرت عن ناسها بل كيف تسأل دمنة ما عندها محدوة العرصات يشغلها البلى بيض إذا انضاع النسيم من الصبا يا صاحبي سقى منازل جلّق فرواق جامعها فباب بريدها فلقد قطعت بها زماناً للصبا قبل النوى وسهامه مشغولة مسن لي برد شبيبة قضيتها وزمان لهو بالمعسرة مونسق

وجدت بخط أبي الفرج غيث بن علي الأرمنازي شيخنا أبياتاً من قصيدة ذكر أنها للأمير أبي الفتح الحسن بن عبد الله بن أبي حصينة المعري يمدح بها منيع بن شبيب بن وثّاب بن جعفر بن سابق بن هياج بن بشار في سنة ٤٥٣ :

أتجزع كلمـا خــفّ القطيــنُ وشطّت بالخليـط نـوّى شَطـونُ وهم صرموا حبالك يوم سلع وخــانك منهم الثقـــةُ الأمين

<sup>(</sup>١) قال الأزهري : هو ثوب مصري وأراه منسوباً إلى قرية اسمها دبيق .

فتاًسف أن يشطوا أو يبينوا وبين ضلوعك السداء السدفين ظباء حشو أعينها فتسون كا انطبقت على الحدق الجفون مثقف ـــــة بهن جفّــــــا ولين وأفعسمت السروادف والبطبون\* ألا إن الحوائين قسد تحين كما ماست من الأيك الخصون مريــــع فالتقــــى عَين وعين ولا حبل يشد به مستين نـــوال يــد وصاحبها ضنين وإن هسوى الحسان هــو الجنــون وألويسن الديبون فللا ديبون لنــــا أن لا يصحّ لها يمين وشابت بعد حنكتها القرون فان نشكر فمحقوق قسمين وعير يسه حماك فسلا يهون ومثلك من يلب ومن يصون سقت مثواه سارية هتون على ما في يدي وجسرت شؤون وحصن أستحير به حصين

وما أسفوا عشية بنت عنهم تسلّ عن الحسان وكيف تسلو وفي الأظعان من جشم بين بكر كان قد ودهن قدود سمر تهفهسفت الصدور فهسن لسدن حملين لنسا برامية كياً حين عشيسة مسن غيسر مصنعسات وعين لهن سرب مهي بيواد كلا السربين ليس له وفاء ضنينات عليك وكيف يرجي جننا بالحسان البسيض دهسرأ تنساسين العهسود فسلا عهسود كان أمامة حلفت بمنا أغلى بعدما ذهب الستصابي وعندك لابسن وتساب جميل فتسمى أولاك مكرمسة وفضلاً أبا الزمّــام صنت علــتى وجهــى وراعيت اللي راعي شبيب ولهولا أنت لاتسعت خميروق ولكـــن أنت لي وزر منيـــع

وقرأت بخط أبي الفرج أيضاً مما علقه عن أبي الحسن يحيى بن علي بن عبد اللطيف ابن زريق المعري أن أبا الفتح كانت وفاته سنة ست وخمسين وأربعمائة ، أو في سنة سبع بحلب ، ويقتضى أن يكون مولده قبل التسعين وثلاثمائة ا هـ . ( ابن عساكر ) .

في الأصل: تقهقهت الصدور قهن لدن وأفعمت الروادف والخلون

أقول : ومن نظمه البديع ما ذكره العلامة ابن خلكان في تاريخه في ترجمة أبي البقاء يعيش النحوي من قوله :

ولما التقينا للوداع وقسلبها بكت لؤلؤا رطبا ففاضت مدامعي

ثم ظفرت في تتمة المختصر لابن الوردي بأبيات من القصيدة المتقدمة التي مطلعها ( لو أن داراً ) .. إلخ ، فألحقتها هنا لنفاستها وندرة وجودها . قال بعد قوله ( وزمان لهو بالمعرة مونق ) :

من خندريس حناكها أو حاسها في الليلة الظلماء عن نبراسها در تـرصع في جـوانب طاسهـا في جسمها أم جسمُها في كاسها سُقيت مذاب التبر عند غراسها راعت أكف القوم عند مساسها وزمسان جستتها ولين مراسهسا وسبيلها تصبو إلى أجناسها أبهى وأحسن من دجي أغلاسها طهرت هذي النفس من أدناسها شيئاً أعر لهجة من باسها لم تخلِمه التبعاث من أوكاسهما دنيا تراك وأنت بعض خساسها فاجعل فعال الخير بـدوّ أساسهـا . تبغبى مسواساة الجميسل فواسهسا كــف تجود ولــو على إفلاسهــا فيكسون بسذل المال خير تراثها أيام قلت لذي المودة أسقنى حمراء تغنينا بساطسع لسونها وكــأنما حـــببُ المزاج َإذا طفــــا رقت فما أدرى أكاسُ زجاجها وكأنما زرحونة جساءت بها فأتت مشعشعة كجذوة قابس لله أيام الصبا ونعيمها مالى تعيب البيضُ بيضَ مفارق نور الصباح إذا الدجنة أظلمت إن الهوى دنس النفوس فليتنسى من عفُّ لم يُلذم ومن تبع الخنا زيس خصالك بالسماح ولا ترد وإذا بنيت من الأمور بنية ومتى رأيت يــد امــرىء ممدودةً خير الأكىف الفاخــرات بجودهـــا تلقى المذمة مثلما تلقى العدى

ومنها :

#### أما نزار كلها فكرية لكن أكرمها بنو مرداسها

#### ٦٨ ـــ المختار بن الحسن بن عبدون الطبيب النصراني المتوفى سنة ٥٥٨

قال القاضي الأكرم يوسف القفطي في تاريخه أخبار العلماء: المختار بن الحسن بن عبدون الحكيم أبو الحسن الطبيب البغدادي المعروف بابن بطلان ، طبيب منطقي نصراني من أهل بغداد ، قرأ على علماء زمانه من نصارى الكرخ . وكان مشوه الخلقة غير صبيحها كما شاء الله فيه ، وفضل في علم الأوائل يرتزق بصناعة الطب . وخرج عن بغداد إلى الجزيرة والموصل وديار بكر ، ودخل حلب وأقام بها مدة وما حمدها ، وخرج عنها إلى مصر وأقام بها مدة قريبة ، واجتمع فيها بابن رضوان المصري الفيلسوف في وقته ، وجرت بينهما منافرة أحدثتها المغالبة في المناظرة ، وخرج ابن بطلان عن مصر مغضباً على ابن رضوان ، وورد أنطاكية راجعاً عن مصر ، فأقام بها وقد سئم كثرة الأسفار وضاق عطنه عن معاشرة الأغمار ، فغلب على خاطره الانقطاع فنزل بعض ديرة أنطاكية ، وترهب وانقطع إلى العبادة إلى أن توفي بها في شهور سنة أربع وأربعين وأربعمائة ( الصواب ما يأتي ) . وهنا ذكر رسالته التي أرسلها للرئيس هلال بن المحسن بن إبراهيم التي يصف فيها البلاد التي مر بها إلى أنطاكية ، وقد قدمنا في الجزء الأول وصفه لحلب ، وهناك قال :

## وصف ابن بطلان لأنطاكية

خرجنا من حلب طالبين أنطاكية ، وبين حلب وبينها يوم وليلة ، فبتنا في بلدة للروم تعرف بعم فيها عين جارية يصاد منها السمك ويدور عليها رحا ، وفيها من الخنازير والنساء العواهر والزنا والخمور أمر عظيم . وفيها أربع كنائس وجامع يؤذن فيه سراً . والمسافة التي بين حلب وأنطاكية أرض ما فيها خراب أصلاً إلا أرض زرع للحنطة والشعير بجنب شجر الزيتون . وقراها متصلة ورياضها مزهرة ومياهها متفجرة .

وأنطاكية بلد عظيم ذو سور وفصل . ولسوره ثلاثمائة وستون برجاً يطوف عليها أربعة آلاف حارس ينفذون من القسطنطينية من حضرة الملك ، فيضمنون حراسة البلد سنة

ويستبدل بهم في الثانية . وشكل البلد كنصف دائرة قطرها يتصل بجبل ، والسور يصعد من الجبل إلى قلعة ويستتم دائرة .

وفي رأس الجبل داخل السور قلعة تبين لبعدها من البلد صغيرة وهذا الجبل يستر عنها الشمس فلا تطلع عليها إلا في الساعة الثانية . وللسور المحيط بها دون الجبل محمسة أبواب ، وفي وسطها بيعة القسيان ، وكانت دار قسيان الملك الذي أحيا ولده بطرس رئيس الحواريين ، وهو هيكل طوله مائة خطوة وعرضه ثمانون ، وعليه كنيسة على أساطين ، ودائر الهيكل أروقة يجلس فيها القضاة للحكومة ومعلمو النحو واللغة . وعلى أحد أبواب هذه الكنيسة فنجان الساعات يعمل ليلا ونهاراً دائماً اثنتي عشرة ساعة ، وهو من عجائب الدنيا . وفي أعلاه محمس طبقات في الخامسة منها حمامات وبساتين ومقاصير حسنة ، وتخر منها المياه ، وهناك من الكنائس مالا يحد كثرة ، كلها معمولة بالفص المذهب والزجاج الملون والبلاط المجزع .

وفي البلد بيمارستان يراعي البطريق المرضى فيه بنفسه . وفي المدينة من الحمّامات مالا يوجد مثله في مدينة من الملذذة والطيبة ، فإن وقودها من الآس . وماؤها سيح ، وفي ظاهر البلد نهر يعرف بالمقلوب يأخد من الجنوب إلى الشمال . وخارج البلد دير سمعان وهو مثل نصف دار الخليفة ، يضاف فيها المجتازون ، ويقال إن دخله في السنة أربعمائة ألف دينار ، ومنه يصعد إلى جبل اللكام(١) ، وفي هذا الجبل من الديارات والصوامع والبساتين والمياه المتفجرة والأنهار الجارية والزهاد والسياح وضرب النواقيس في الأسحار وألحان الصلوات ما يتصور معه الإنسان أنه في الجنة . وفي أنطاكية شيخ يعرف بأبي نصر ابن العطار قاضى القضاة فيها له يد في العلوم مليح الحديث والإفهام(١) .

#### وصفه لمدينة اللاذقية

وخرجت من أنطاكية إلى اللاذقية ، وهي مدينة يونانية ولها ميناء وملعب وميدان خيل مدور ، وبها بيت كان للأصنام وهو اليوم كنيسة ، وكان في أول الإسلام مسجداً . وهي

<sup>(</sup>١) اللكام بالضم وتشديد الكاف ويروى بتخفيفها وهو في شعر المتنبي مخفف ا هـ معجم .

 <sup>(</sup>٢) ذكر صاحب معجم البلدان هذه الرسالة في كلامه على أنطاكية وفيها زيادات كثيرة على ما هنا ، وكذا أوسع المقال عليها في الدر المنتخب المنسوب لابن الشحنة فارجع إليهما إن شئت .

راكبة البحر . وفيها قاض للمسلمين وجامع يصلون فيه وأذان في أوقات الصلوات الخمس . وعادة الروم إذا سمعوا الأذان أن يضربوا الناقوس . وقاضي المسلمين الذي بها من قبل الروم . ومن عجائب هذا أن المحتسب يجمع القحاب والغرباء المؤثرين للفساد من الروم في حلقة وينادي كل واحدة منهن ، ويتزايد الفسقة فيهن لليلتها تلك ، ويؤخذن إلى الفنادق التي هي الحانات لسكنى الغرباء بعد أن تأخذ كل واحدة منهن خاتماً هو خاتم المطران حجة بيدها من تعقب الوالي لها ، فإنه متى وجد خاطياً مع خاطية بغير ختم المطران ألزمه جناية .

وفي البلد من الحبساء والزهاد في الصوامع والجبال كل فاضل يضيق الوقت عن ذكر أحوالهم والألفاظ الصادرة عن صفاء عقولهم .

ومن مشاهير تصانيف ابن بطلان كتاب تقويم الصحة في قوى الأغذية ودفع مضارها مجدول . كتاب دعوة الأطباء مقامة ظريفة . رسالة اشتراء الرقيق .

وهنا ذكر القفطي فصولاً من رسالة أرسلها ابن بطلان لابن رضوان بمصر وهي طويلة الذيل وليست من غرضنا .

ثم قال : ولما دخل ابن بطلان إلى حلب وتقدم عند المستولي عليها سأله رد أمر النصارى في عبادتهم إليه ، فولاه ذلك وأخذ في إقامة القوانين الدينية على أحوالهم وشروطهم فكرهوه . وكان بحلب رجل كاتب طبيب نصراني يعرف بالحكيم أبي الخير بن شرارة ، وكان إذا اجتمع به وناظره في أمر الطب يستطيل عليه ابن بطلان بما عنده من التقاسيم المنطقية فينقطع في يده ، وإذا خرج عنه حمله الغيظ على الوقيعة فيه ، ويحمل عليه نصارى حلب ، فلم يمكن ابن بطلان المقام بين أظهرهم ، وخرج عنهم ، وكان ابن شراراة بعد ذلك يقول : لم يكن اعتقاده مرضياً . ويذكر عن راهب أنطاكي أنه حكى له أن الموضع الذي فيه قبر ابن بطلان من الكنيسة التي قد استوطنها وجعلها معبداً لنفسه متى ما أوقد فيه سراج انطفاً . ويقول عنه أمثال هذه الأقوال . وللحليين النصارى هجو قالوه عندما تولى أمرهم في كنائسهم وتقرير صلواتهم وعباداتهم على أصولهم ا هد .

#### عناية ابن بطلان ببناء البيمارستانات بأنطاكية وحلب

قال أبو ذر في كنوز الذهب: اعلم أن المختار بن الحسن المتطبب دخل حلب سنة

أربعين وأربعمائة. قال: وبها بيمارستان صغير، كذا نقلته من خط الصاحب، ثم رأيت في تاريخ الصاحب من خطه أيضاً ما لفظه: المختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان الطبيب أبو الحسن البغدادي، طبيب حاذق نصراني، له مصنفات حسنة في الطب، وعدّدها، وله شعر، وهو الذي بني البيمارستان بأنطاكية، وقيل هو وضع البيمارستان بخلب و جدد نور الدين عمارته، وإنه اختار له هذه البقعة التي هو الآن فيها بحلب دون سائر بقاعها وإنه اختبر صحتها بلحم علقه في أماكن حلب بأسرها فلم يجد أصلح من هذا المكان لبناء البيمارستان، فإن اللحم لم يتغير.

وقفت له على مقالة وضعها في علة نقل الأطباء تدبير أكثر الأمراض التي كانت تعالج قديماً بالأدوية الحارة إلى التدبير المبرد كالفالج واللقوة ومخالفتهم في ذلك لمسطور القدماء ، صنفها في سنة خمس ولمحمسين وأربعمائة بأنطاكية ، وقال في آخرها وأظنه بخطه : قال المختار ابن الحسن : صنفت هذه المقالة لصديق في في سنة ٥٥٥ وأنا يومئذ مكدود الجسم منقسم الفكر في جميع الآلات لبناء بيمارستان بأنطاكية . وقال في أثناء هذه المقالة : ومما يدل أيضاً على اختلاف أحوال البلاد بتنقل القرانات ما حكاه لنا مشايخ أهل حلب أن شجرة النارنج ما كانت تنبت بحلب لشدة بردها ، وأن الدور القديمة كلها لم تكن تستطاع السكنى في الطبقة السفلى منها ، وأن البادهنجات حدثت منذ زمن قريب ، حتى إن لادار إلا وفيها عدة بادهنجات بعد أن لم يكن بحلب ولا واحد .

ووجدت في تعليق لي : خرج ابن بطلان من بغداد سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وسافر إلى الشام ودخل مصر في سنة أربعين وأربعمائة وأقام بها ثلاث سنين ، ثم عاد إلى القسطنطينية وأقام بها سنة ، ثم خرج منها إلى حلب وأقام بها مدة وبأنطاكية ، وكان يتردد من إحداهما إلى الأخرى إلى أن ترهب بأنطاكية ومات بها بعد خمس وخمسين .

وكان القاضي كسرى قاضي حلب قد أسن وانحدر إلى ركبته مرض أزمنه ومنعه المشي ، فجاء أبو غانم وهو ابن بنت القاضي كسرى بابن بطلان الطبيب ، فنظر إلى موضع الألم وقال : أدخلوه إلى حمّام حارة واتركوه بها حتى يغشاه الكرب ويضيق نفسه ، ولا تمكنوه من الخروج ، فإذا غلبكم على رأيكم وقام خارجاً بنفسه فخلوا ماءً بارداً واضربوا به فخذه إلى ركبته ، فإنه يبرأ ، فأدخلوه إلى حمّام الكنيسة عند باب الجامع ، وهي حمام النطّاعين وقد دثرت الآن . وفعلوا به ما قال ، فأراد أن يستريح وطلب ذلك منهم ، فقالوا

له: ها هنا جماعة وعوراتهم مكشوفة ، فاصبر إلى أن نزيلهم من طريقك ، ودافعوه عن الخروج إلى أن زاد كربه و لم يطق الصبر ، فنهض قائماً فرموه بماء بارد كما أمرهم ، فاستمر ماشياً على عادته الأولى . فسئل ابن بطلان عن ذلك فقال : رأيت هذا شيخاً مسناً ولا يحمل مزاجه أن يسقى أدوية ويعمل له ضمادات وربما يؤذيه ، فلم أر له دواءً ألطف من هذا .

قال لي بهاء الدين أبو محمد الحسن بن الخشاب : إنه وجد بخط بعض بني شرارة النصارى الحلبيين أن ابن بطلان توفي بأنطاكية يوم الجمعة الثامن من شوال سنة ثمان وخمسين وأربعمائة انتهى .

وعلى بابه (أي على باب البيمارستان) مكتوب : عمره السلطان نور الدين بتولي ابن أبي الصعاليك .

وفي هذا البيمارستان قاعة للنساء مكتوب عليها : عمر هذا المكان في دولة صلاح الدين بن يوسف بن العزيز محمد بتولي أبي المعالي محمد بن عبد الرحم بن العجمى الشافعي في شهر رمضان سنة ٦٥٥ .

وعلى إيوانه أنه عمر في أيام الأشرف شعبان وأن هذا الإيوان وقاعة النساء الصيفية أنشأهما صالح سبط ابن السفاح . وعلى الشباك الذي على بابه أنه أحدث في سنة أربعين وثمانمائة على يد الحاج محمد البيمارستاني .

وقاعة المتسهلين كانت سماوية فأسقفها القاضي شهاب الدين بن الزهري .

ومن جملة أوقافه قرية معراتا وأرض خارج حلب(١) وهو بيمارستان مبارك يستشفى به ، وهو نير شرح ومفروش من الرخام ، وبه بركتا ماء يأتي إليهما الماء الحلو من قناة حيلان انتهى .

ثم قال في آخر الكلام على البيمارستان : ( خاتمة ) نقلت من كلام ابن حجة ( الحموي صاحب البديعة ) في توقيع لعلاء الدين بن أبي الحسن على الحنبلي بنظر البيمارستان النوري

 <sup>(</sup>١) هنا على الهامش ما نصه : ومن جملة أوقافه حصة بوادي العسل وحصة بالحميراء وحصة بطاحون عربية جعلها
 المتكلم عليه الآن ملكاً له باليد العادية قاله العز ... ابن العديم ١ هـ .

بحلب : وصفت مشارب الضعفاء بعد الكدر ﴿ وسقاهم ربهم شراباً طهوراً ﴾ وتلا لمن سعى لهم في ذلك وجزي بالخيرات ﴿ إِن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً ﴾ ودار شراب العافية على أهل تلك الحضرة بالطاس والكاس . وحصل لهم البرء من تلك البراني التي يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ، ونمت الصحة في مفاصل ضعفائه ، وقيل لهم جوزيتم بما صبرتم ، وامتدت مقاصيرهم ﴿ وفتحت أبوابها ، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم ﴾ اه . وقدمنا الكلام عليه في الجزء الثاني (ص ٦٨) .

#### كلامه على بقية البيمارستانات التي كانت بحلب

قال : وكان بحلب بيمارستان آخر قديم معروف ببني الدقاق ، وقد دخل الآن في دار سودون الدوادار التي غربي الحلاوية التي يسكنها أركان الدولة انتهى .

وعلى باب الجامع الكبير الشمالي بيمارستان وله بوابة عظيمة ينسب لابن خرخاز ، والآن قد أغلق بابه ، ورأيته وهو يجلس فيه الكحّالون وقد صار مسكناً ١ هـ .

# تتمة الكلام على البيمارستان الأرغوني

قال أبو ذر في كنوز الذهب بعد أن ذكر نحو ما قدمناه في الجزء الثاني في الكلام على هذا البيمارستان في صحيفة ( ٣٥٣ ) . ومحل هذا البيمارستان كان بيتاً لأمير ، فتوصل إليه بطريق شرعي ، ولم يغير بوابة تلك الدار عن حالها ، إنما كتب عليها وهي معمورة ، وهذا البيمارستان له أوقاف مبرورة ، منها قرية بنش من عمل سرمين وغيرها ، وكتاب وقفه موجود ، وقد رتب فيه قراء يقرؤون القرآن طرفي النهار وخبزاً يتصدق به ، ورتب له جميع ما يحتاج إليه من أشربة وكحل ومراهم ودجاج وجميع الملطفات ، ووقفه وافر بذلك . وكان هذا البيمارستان في كفالة تغري برمش على أتم الوجوه ، وشرط واقفه أن يكون النظر فيه لمن يكون كافل حلب .

ولما تولى جانم الأشرفي كفالة حلب جعل أمامه متكلماً على هذا البيمارستان فصنع له سحابة على إيوانه القبلي على قاعدة بيمارستان القاهرة إذ في هذه السحابة منفعة للضعفاء تقيهم الحر والبرد انتهى .

# ٦٩ ــ ثابت بن أسلم الشيعي المتوفى سنة ٢٠٠

ثابت بن أسلم بن عبد الوهاب أبو الحسن الحلبي ، أحد علماء الشيعة ، وكان من كبار النحاة . صنفت كتاباً في تعليل قراءة عاصم وأنها قراءة قريش . وكان من كبار تلامذة أبي الصلاح . تصدر للإفادة بعده ، وتولى خزانة الكتب بحلب ، فقال من بحلب من الإسماعيلية : إن هذا يفسد الدعوة . وكان قد صنف كتاباً في كشف عوارهم وابتداء دعوتهم ، فحمل إلى صاحب مصر فأمر بصلبه فصلب وأحرقت خزانة الكتب التي بحلب وكان فيها عشرة آلاف مجلدة من وقف سيف الدولة بن حمدان اه. . ( ذهبي من وفيات حدود ستين وأربعمائة ) .

أقول: ويجدر أن أذكر هنا ما ذكره ابن خلكان في تاريخه في ترجمة تاج الدين الحراساني المسعودي قال: حكى أبو البركات الهاشمي الحلبي قال: لما دخل صلاح الدين إلى حلب سنة تسع وسبعين وخمسمائة نزل المسعودي المذكور إلى جامع حلب وقعد في خزانة كتبها للوقف، واختار منها جملة أخذها لم يمنعه منها مانع، ولقد رأيته يحشوها في عدل ا ه.

# ٧٠ – على بن منصور بن طالب الملقب بدوخلة . كان حياً في سنة ٢٦١

على بن منصور بن طالب الحلبي الملقب بدوخلة ، يعرف بابن القارح ، وهو الذي كتب إلى أبي العلاء المعري رسالة مشهورة تعرف برسالة ابن القارح ، وأجابه عنها أبو العلاء برسالة الغفران . يكنى أبا الحسن .

قال ابن عبد الرحيم : هو شيخ من أهل الأدب شاهدناه ببغداد ، راوية للأخبار وحافظاً لقطعة كبيرة من اللغة والشعر ، قؤوماً بالنحو . وكان ممن خدم أبا علي الفارسي في داره وهو صبي ، ثم لازمه وقرأ عليه على زعمه جميع كتبه وسماعاته . وكانت معيشته التعليم بالشام ومصر . وكان يحكى أنه كان مؤدباً لأبي القاسم المغربي الذي وزر ببغداد ، لقّاه الله سيىء أفعاله ، كذا قال . وله فيه هجو كثير ، وكان يذمه ويعدد معايبه ، وشعره يجري مجرى المعلمين قليل الحلاوة خالياً من الطلاوة . وكان آخر عهدي به بتكريت في سنة مجرى المعلمين قليل الحلاوة خالياً من الطلاوة . وكان آخر عهدي به بتكريت في سنة وقاته من بعد . وكان يذكر أن مولده بحلب سنة ٢٥١ ، و لم يتزوج ولا أعقب . وجمع وفاته من بعد . وكان يذكر أن مولده بحلب سنة ٢٥١ ، و لم يتزوج ولا أعقب . وجمع

ما أورده من شعره مما أنشدنيه لنفسه ، فمنه في الشمعة :

لقـد اشبهتنــي شمعــة في صبابتـــي نحولُ وحــرقُ في فنـــاء ووحــــدةً ومنه في هجو المغربي :

لقّبت بالكامل ستراً على فصرت كالكنف إذا شيدت يا عبرة الدنيا بلا غبرة قتـــلت أهلـــيك وأنهبت بيــــ

يا رمحها العسّال بل يا سيفها الـ يا عاقد المنين الرغيا كفروك ما أوليتهم وسئل أن يجيز قول الشاعر:

لعل الـذي تخشاه يومـاً بـه تنجـو فقال:

فشق بحكم لا مسرد لحكمه وله:

الصيمري دقيق الفكر في اللقم يسعى إلى من يرى إكثاره وكمذا يلقى الوعيد بما يلقى الحشوش بـــــ

ـت الله بـــالموصل تستــــعصــي وله: فصَّال نـــارك لـــيس تخبـــو ب على الرقـــاب لهن سحبُ

والسرب يشكسر مسا تسرب

وفي طول ما ألقى ومــا أتوقَّــعُ

نــقصك كالبـاني على الخصّ

بيس أعلاهن بالجصّ

ويسا طُسويسَ الشؤم والحرص

وتسهيل عيىن وإصفسرار وأدمع

ويأتيك ما ترجوه من حيث لاترجو

فمالك في المقدور دخل ولا خرجُ

يقول كم عندكم لون وكم وكسم يراه ذاك وما هذاك من عدم وذاك والله بخل لـــيس بالأمــــم

قال : وحدثني قال : كنت أؤدب ولدي الحسين بن جوهر القائد بمصر ، وكانــا مختصين بالحاكم وآنسين به ، فعملت قصيدة وسألت المسمى منهما جعفراً ، وكان من أحسن الناس وجهاً ، ويقال إن الحاكم كان يميل إليه ، أن يوصلها ، ففعل وعرضها عليه فقال : من هذا ؟ قال : مؤدبي ، قال : يعطي ألف دينار . واتفق أن المعروف بابن مقشر الطبيب كان حاضراً فقال : لا تثقلوا على خزائن أمير المؤمنين ، يكفيه النصف ، فأعطيت خمسمائة دينار ، فحدثني ابن جوهر بالحديث وكانت القصيدة على وزن منهوكة أبي نواس أقول فيها :

> إن الزمسانَ قسد نصرٌ بسالحاكم الملك الأغسرُ في كفِّه عضبٌ ذكر فقد غدا على القصر ا من غرة على الغرر يمضى كما يمضى القدر في سرعة الطرف نظر أو السحاب المنهمير بادر إنفاق البدر بسدر إذا لاح بهر

وهي طويلة . واتفق أن الطبيب المذكور لحقته بعد هذا بأيام شقفة وهي التي تسمى التراقي ويقال لها قملة النسر ، فمات منها ، وكان نصرانياً ، فقلت :

تيها وكبرأ لجحمد ربسية عاجلـــه قبــــل وقت نحيـــــهٔ رشاؤها في قُلسيب قلبة لما غـــــدا يستخـــــقّ رَضوى أصماه صرف الردى بسهم ا هـ معجم الأدباء .

# ٧١ ـــ الأمير عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي الشاعر المتوفى سنة ٣٦٦

الأمير عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان أبو محمد الخفاجي ، الشاعر الأديب ، كان يرى رأي الشيعة الإمامية ، وكان قد عصى بقلعة عزاز من أعمال حلب ، وكان بينه وبين أبي نصر محمد بن الحسن بن النحاس الوزير لمحمود بن صالح مودة مؤكدة ، فأمر محمود أبا نصر ابن النحاس أن يكتب إلى الخفاجي كتاباً يستعطفه ويؤنسه ، وقال : إنه لايؤمن إلا إليك ولايثق إلا بك ، فكتب إليه كتاباً ، فلما فرغ منه وكتب : 1 إن شاء الله تعالى ، شدد النون من إن ، فلما قرأه الخفاجي خرج من عزاز قاصداً حلب ، فلما كان في الطريق أعاد النظر في الكتاب ، فلما رأى التشديد على النون أمسك رأس فرسه وفكر في نفسه وأن ابن النحاس لم يكتب هذا عبثاً ، فلاح أنه أراد ﴿ إِن الملاُّ يأتمرونَ بك ليقتلوك ﴾ فعاد إلى عزاز وكتب الجواب : أنا الخادم المعترف بإنعام ، وكسر الألف من أنا وشدد النون وفتحها ، فلما وقف أبو نصر على ذلك سُرٌّ وعلم أنه قصد به ﴿ إِنَّا لن ندخلَها أبداً ما داموا فيها ﴾ وكتب الجواب يستصوب رأيه ، فكتب إليه الخفاجي :

حف من أمنت ولا تركن إلى أحد فما نصحتك إلا بعد تجريب إن كانت التبرك فيهم غيرَ وافيــةٍ تمسكوا بوصايا اللوم بينهم

فما تزيد على غدر الأعاريب وكاد أن يدرسوهما بسالمحاريب

واستدعى محمود بأبي نصر بن النحاس وقال : أنت أشرت عليٌّ بتولية الخفاجي ، وما أعرفه إلا منك ، ومتى لم يفرغ بالي منه قتلتك وألحقت بك جميع من بينك وبينه صلة وحرمة . فقال : مرني بأمر أمتثله ، قال : تمضى إليه وفي صحبتك ثلاثون فارساً ، فإذا قاربته عرَّفه بحضوركِ فإنه يلتقيك ، فإذا حضر وسألك النزول عنده والأكل معه ، فامتنع وقل له : إني حلَّفتك ألا تأكل زاده ولا تحضر مجلسه حتى يطيعك في الحضور عندي ، وطاوله في الحديث حتى يقارب الظهر ، ثم ادّع أنك جعت وأخرج هذه الخشكنانجتين ، فكل أنت هذه وأطعمه هذه ، فإذا استوفى أكلها عجّل الحضور إلى ، فإن منيته فيها . ففعل ما أمره به . ولما أكلها الخفاجي رجع أبو نصر إلى حلب ورجع الخفاجي إلى عزاز ، فلما استقر بها وجد مغصاً شديداً ورعدة شديدة فقال : قتلني والله أخي أبو نصر . ثم أمر بالركوب خلفه ورده ، ففاتهم إلى حلب ، فصبح من الغد محيود فجاءه من عزاز من أخبره أن الخفاجي في السياق ومات . وكانت وفاته في سنة ست وستين وأربعمائة ، وحمل إلى حلب .

#### ومن شعره :

وقالوا قد تغيّرت اللبالي فأقسم ما استجد الدهر خلقاً أليس يرد عن فَدَكِ علي

وقال أيضاً:

بقيتُ وقد شطّت بكم غربةُ النوى وعلمتموني كينف أصبر عنكمة فما قلت يوماً للبكاء عليكم

وضيعت المنازل والحقوق ولا عدوانــه إلا عتيــق ويملك أكثر الدنيا عتيق

وما كنت أخشى أنني بعدكم أبقى وأطلب من رقّ الغرام بكم عِتقا رويداً ولا للشوقِ بعدكمُ رِفقًا

# وما الحب إلا أن أعــد قبيحكــم وقال أيضاً :

هل تسمعون شكاية من عاتب أوكل ما يتلو الصديق عليكم أما الوشاة فقد أصابوا عنكم فملتم من صابر ورقدتم وأقل ما حكم الملال عليكم وقال أيضاً:

ما على محسنكم لو أحسنا قد شجانا اليأسُ من بعدكمُ وعدوا بالوصل من طيفكمُ لا وسحر بين أجفانكمُ وحديثُ من مواعيدكمُ ما رحلتُ العبس من أرضكمُ

#### وقال أيضاً:

سلا ظبية الوعساء هل فقدت خشفا وقولا لحُوط البان فلتمسك الصبًا سرت من هضاب الشام وهي مريضة عليلة أنفاس تداوي بها الجوى وهاتفية في البان تملي غرامها عجبت لها تشكو الفراق جهالة ويشجي قلوب العاشقين حنيئها ولو صدقت فيما تقول من الأسي أجارتنا أذكرت من كان ناسياً وفي جانب الماء الدي تردينه

# إلىّ جميلاً والقلى منكمُ عشقــا

أو تقبلسون إنابسةً مسن تسائب في جسانب وقلوبكسم في جسانب شوقساً ينفسق كسل قسول كاذب عسن ساهسر وزهدته في راغب سوءُ القلى وسماعُ قسول العسائب

> إنما نطلب شيفاً هينا فادركونا بأحاديث المنى مقلةً تنكر فيكم وسنا فتن الحب به من فتنا تحسد العين عليه الأذنا فرأت عيناى شيعاً حسنا

فإنا لمحنا من مرابعها ظلفا علينا فإنا قد عرفنا بها عُرفا فما ظهرت إلا وقد كاد أن تخفى وضعفا ولكنّا نرجي بها ضعفا وتتلو علينا من صبابتها صُحفا وقد جاوبت من كل ناحية إلفا وما فهموا مما تغنّت به حرفا للبستْ طوقاً ولا خضبتْ كفّا وأضرمت ناراً للصبابة لا تُطفا مواعيدُ لا ينكرنَ لَيّاً ولا خُلفا ولا خُلفا

ومهري للسان فيها تمايسل لعمري للسن طالت علينا فإنسا ونسلبها في العرف وهي ضعيفة كأن الدجسي لما تولت نجومه كأن الدجسي لما تولت نجومة كأن السها إنسان عين غريقة كأن سهيلاً فارس عاين الوغي كأن سنا المريخ شعلة قابس كأن أفه ل النسر طرقٌ تعلقت

جعلن لها في كل قافية وصفا بحكم الفريّا قد قطعنا لها كفّا ولا شنفا مدبّر حرب قد هزمنا له صفّا مفتحة الأنوار أو تشرةً زغفا من الدمع تبدو كلما ذرفت ذرفا فغر ولم يشهد طِراداً ولا زحفا تخطّفها عجالان يقذفها قذفا به سنة ما هبّ منها ولا أغفى

ا هـ فوات الوفيات لابن شاكر الدمشقي .

وديوانه طبع في بيروت سنة ١٣١٦ .

وذكر محمود باشا البارودي في مختاراته المطبوعة في مصر ٧٨٥ بيتاً من شعره: في الأدب ١٠، ، في المديح ٧٨٠ ، في الرثاء ٥٦، ، في الصفات ١١، ، في النسيب ١١٦، ، في المجاء ٢، في الزهد ٣.

وكتابه و سرّ الفصاحة » منه نسخة في برلين ، ونسخة في الحزانة البارودية في بيروت في بيروت في مدرة من الأول في ٢٦٨ ص بقطع الربع ، نسخت في القرن السادس للهجرة ، لكنها مخرومة من الأول والآخر . وكانت مجلة المقتبس كتبت أن أحمد زكي باشا سكرتير مجلس النظار في مصر عزم على طبعه ، وهذا يفيد أنه وجد منه نسخ في الديار المصرية ، فتوجهت الآمال لظهوره لعالم الطبع .

#### ٧٢ ــ مشرق العابد المتوفى في هذا العقد

مشرق بن عبد الله الحلبي الفقيه الزاهد أبو الحسن . روي الأصل . تفقه على أبي جعفر السمناني ، وسمع بحلب ودمشق ، وحدث في سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة . روى عنه أبو بكر الخطيب وأبو الغنايم محمد بن على بن ميمون الزينبي وأبو الوليد سليمان بن خلف ابن سعيد التاجي في آخرين . مات سنة نيف وستين وأربعمائة ودفن خارج باب قنسرين .

وكان له مال وغلمان يتجرون ، ويصوم ويفطر على ثردة بماء الباقلا لا يأكل غيرها . ورؤي رجل مسرف على نفسه من أصحابه بعد موته فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي ربي بمشرق لما دفن إلى جانبي ، وكذلك غفر لجميع من في جواره ، وأنبت الله علينا شجرة من لوز تظل جميع الموتى حوله ويأكلون من ثمارها .

قال ابن العديم : سمعت عبد الله بن العجمي يقول : كان للشيخ مشرق العابد عنز مع راع يأتيه كل يوم بلبنها ، فماتت ، فقال الراعي : هذا الشيخ رأيت منه البركة ، فما ضرئي أن آتيه باللبن من عندي ، فأتاه بلبن فدق عليه الباب فخرج الشيخ مشرق وقال : من هذا العنزُ ماتت ا هـ ( ط ح ق ) .

# ٧٣ ــ أبو الفتيان محمد بن حيّوس الشاعر المشهور المتوفى سنة ٤٧٣

أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيّوس بن محمد بن المرتضى بن محمد بن الهيئم بن عدي بن عثمان الغنوي الملقب بصفي الدولة الشاعر المشهور . كان يدعى بالأمير لأن أباه كان من أمراء العرب . وهو أحد الشعراء الشاميين المحسنين ومن فحولهم المجيدين ، له ديوان شعر كبير . لقي جماعة من الملوك والأكابر ومدحهم وأخذ جوائزهم . وكان منقطعاً إلى بني مرداس أصحاب حلب . ذكر الجوهري في الصحاح في فصل ردس : المرداس : حجر يرمي به في البئر ليعلم أفيها ماء أم لا ، وبه سمى الرجل . وله فيهم القصائد الأنيقة . وقصته مشهورة مع الأمير جلال الدولة وصمصامها أبي المظفر نصر بن محمود ابن شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس الكلابي صاحب حلب ، فإنه كان قد مدح أباه محمود بن نصر فأجازه بألف دينار ، فلما مات وقام مقامه ولده نصر المذكور قصده ابن حيّوس المذكور بقصيدته الرائية يمدحه بها ويعزيه عن أبيه ، وهي :

كفى الدين عزاً ما قضاه لك الدهر فمن كان ذا نذر فقد وجب النذرُ ومنها :

ثمانيــة لم تفتـــرق مـــــــ جمعتها فلا افترقت ماذبّ عن ناظر شفـر يقينك والتقـوى وجـودك والغنى وعـزمك والـنصر

ويذكر فيها وفاة أبيه وتوليته الأمر بعده بقوله :

صبرنا على حكم الزمان الذي سطا غزانا ببؤسي لا يماثلها الأسي

تباعدت عنكم حرقة لا زهادة فلاقيت ظل الأمن ما عنه حاجز وطال مقامى في إسار جميلكم فجاد ابن نصر لی بألفِ تصرّمت لقـد كـنت مأمـولأ ترجـى لمثلهـا ومالي إلى الالحاح والحرص حاجة(١) وإني بآمـــالي لــــديك مخيـــــمّ

وعنــدك مـا أبغــي بقــولى تصنعـــأ

وسرت إليكم حين مستنبي الضر يصد وباب العرف ما دونه ستر فدامت معاليكسم ودام لي الأسر وانجز لي رب السموات وعدّه الكريم بأن المعسر يتبعمه المسسر فكيف وطوعأ أمرك النهى والأمر وقد عرف المبتاع وانفصل السعر وكم في الوري ثاو وآماله سفر بأيسر ما توليمه يستعبد الحر

على أنمه لمولاك لم يكسن الصبر

تقارن نعمى لا يقوم بها الشكر

فلما فرغ من إنشادها قال الأمير نصر : والله لو قال عوض قولـه سيخلفهـا نصر سيضعفها نصر لأضعفتها له ، وأعطاه ألف دينار في طبق فضة .

وكان قد اجتمع على باب الأمير نصر المذكور جماعة من الشعراء وامتدحوه وتأخرت صلته عنهم ، ونزل بعد ذلك الأمير نصر إلى دار بولص النصراني ، وكانت له عادة بغشيان منزله ، وعقد مجلس الأنس عنده ، فجاءت الشعراء الذين تأخرت جوائزهم إلى باب بولص وفيهم أبو الحسن أحمد بن محمد بن الدويدة المعري الشاعر المعروف ، فكتبوا ورقة فيها أبيات اتفقوا على نظمها ، وقيل بل نظمها ابن الدويدة المذكور ، وسيروا الورقة إليه ، والأبيات المذكورة هي :

> على بــابك المحروس منـــا عصابـــة وقد قنعت منك الجماعة كلها وما بيننا هـذا التفاوت كلـه

مفاليسُ فانظر في أمور المفاليس بعشر الذي أعطيته لابىن حيّـوس ولكن سعيد لا يقاس بمنحوس

في مختارات البارودي هكذا ( وما بي إلى الإشطاط في السوم حاجة ) .

فلما وقف عليها الأمير نصر أطلق لهم مائة دينار ، فقال : والله لو قالوا : بمثل الذي أعطيته لأبن حيّوس لأعطيتهم مثله .

وذكر العماد الكاتب في الخريدة أن هذه الأبيات لأبي سالم عبد الله بن أبي الحسن أحمد ابن محمد بن الدويدة ، وأنه كان يعرف بالواقي ، والله أعلم .

وكان الأمير نصر سخياً واسع العطاء ، ملك حلب بعد وفاة أبيه محمود في سنة سبع وستين وأربعمائة .

وقدم ابن حيّوس حلب في شوال سنة أربع وستين وأربعمائة ، وداره بها هي الدار المعروفة الآن بالأمير علم الدين سليمان بن جندر .

ومن محاسن شعر ابن حيّوس القصيدة اللامية التي مدح بها أبا الفضائل سابق بن محمود وهو أخو الأمير نصر المذكور ، ومن مديحها قوله :

طالما قلت للمسائل عنكم واعتادي هدايسة الضلال إن ترد علم حالهم عن يقين فالقهم في مكارم أو نزال تلق بيض الوجوه سود مثار النقع خضر الأكناف حمر النصال(١)

وما أحسن هذا التقسيم الذي اتفق له ، وقد ألم فيه بقول أبي سعيد محمد بن محمد ابن الحسين الرستمي الشاعر المشهور من جملة قصيدة يمدح بها الصاحب بن عباد ، وهي من فاخر الشعر ، وذلك قوله :

من النفر العالين في السلم والوغى وأهـــل المعـــالي والعـــنوالي وآلها إذا نزلوا اخضر الثرى من نـزولهم وإن نازلـوا أحمر القنــا مــن نــزالها هـذا والله الشعر الخالص الذي لايشوبه شيء من الحشو .

ومن غرر قصائد ابن حيّوس السائرة قوله :

هـو ذاك ربع المالكية فاربع واسأل مصيفاً عافياً عن مربع

<sup>(</sup>١) هذا النوع يسمى عند علماء البديع التدبيج . ومثله للمترجم قوله كما في الخزانة لابن حجة : بيـــــاض عـــــزم واحمرار صوارم وسواد نقــــع واخضرار رحــــاب

واستسق للدمس الخوالي بالحمسي فلقمد فسنين أمسام دان هاجمر لــو يخبر الركبــانُ عنــى حدّثــوا ردى لنا زمن الكشيب فإنه لو كنت عالمة بأدني لوعتى بل لو قنعت من الغرام بمُطهر ولو أنني أنصفت نيفسي صنتها

إلى دعوت ندى الكرام فلم يجب ومسن العجمائب والعجمائب جمة ومن شعره أيضاً :

ومنها :

قفوا في الفلا حيث انتهيتم تذمّما أرى كل معوج المودة يُصطفى فإن كنتم لم تعدلوا إذا حكمتم حتى الناسُ من قبلُ القسى لتقتني وما ظلم الشيبُ الملمّ بلمتى ومحبوبية عيزت وعيز نصيرها أعنف فيها صبوةً قطُّ ما ارعوت سلى عنه تخبر عن يقين دموعه فقد كان لي عوناً على الصبر برهةً فراقٌ قضى أن لا تأسى بعد أن وفجعةُ بين مثلُ صرعبةِ مبالكِ خليلي إن لم تسعداني على الأسي وحسّنتها لي سلـــوة وتناسيـــــأ سقى الله أيام الصبا كل هاطل

غرَّ السحائب واعتذر عن أدمعي في قربسه ووراءً نساء مزمسم عن مقلمة عبرى وقلب موجَسع زمن متىي يرجع وصالك يرجع لرددت أقصى نيىلك المسترجسع عن مُضمر بين الحشا والأضلع أعسبت إثر تعقب ووصلت غب تجنب وبدلت بعد تمسع عن أن أكون كطالب لم ينجع

فلأشكرن ندّى أجاب وما دُعي شکر بطیء عن ندی متسرّع

ولا تقتفوا من جــار لما تحكّمــا لديكم ويلقى حتفه من تقوّما فلا تعدلوا عن مذهب قند تقدّما وثُقَّفَ منآد القنا ليقوَّما وإن بزُّلي حظى من الظُّلم واللمي وإن أشبهت في الحسن والعفة الدمي واسأل عنها معلماً ما تكلّما ولا تسألي عن قلبه أين يمما وفارقنسي أيسام فسارقتم الحمسى مضى منجداً صبرى وأوغلت متهما ويقبح بي أن لا أكون متمَّما فما أنتما منسى ولا أنسا منكمسا ولم تذكرا كيف السبيل إليهما مُلتُ إذا ما الغيث أنجم أنجما

وعسيشاً سرقنساه برغسم رقيبنسا وقد ملّ من طول السهاد فهوَّما وهي طويلة . ( أقول وهي القصيدة التي مدح بها الأمير عز الدولة محمود بن نصر . انظر حوادث سنة ٤٦٥ ) .

وذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق قال : أنشدنا أبو القاسم على بن إبراهيم العلوي من حفظة سنة سبع وخمسمائة قال : أخذ الأمير أبو الفتيان ابن حيّوس بيدي ونحن بحلب وقال : اروعني هذا البيت وهو في شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب حلب :

أنت المذي نفسق الثناء بسوقمه وجرى الندى بعروقه قبل الدم وهذا البيت في غاية المدح .

وكانت ولادة ابن حيّوس سنة أربع وتسعين وثلثائة بدمشق ، وتوفي في شعبان سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة . و( حيّوس ) بفتح الحاء المهملة والياء المشددة من تحتها المضمومة والواو الساكنة وبعدها سين مهملة ا هـ ( ابن خلكان ) .

أقول: وقول ابن حيّوس: ( وفجعة بين مثل صرعة مالك) ... إلخ ، البيت يعني به مالك بن نويرة الذي قتله خالد بن الوليد رضي الله عنه ورثاه أخوه متمم المذكور في آخر البيت عدة مراث ، وقد أكثر الشعراء في شعرهم من الإشارة إلى هذه القصة ومنهم ابن حيّوس .

يوجد نسخة من ديوان شعره في المكتبة السلطانية بمصر مرتب على الأبجدية (١) في ٣٥٠ صحيفة . وذكر محمود بك البارودي في مختاراته المطبوعة ١١٢٨ بيتاً من شعره : في الأدب ٢، في المديح ١٠٤٨ ، في الرثاء ٢٣ ، في الصفات ٢١ ، في النسب ٣٤ .

#### ٤٧ ـــ الأمير على بن منقذ صاحب شيزر المتوفى سنة ٧٥٤

أبو الحسن على بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الملقب سديد الملك صاحب قلعة شيزر ، كان شجاعاً مقداماً قوي النفس كريماً ، وهو أول من ملك قلعة شيزر من بنى

<sup>(</sup>١) آخر الموجود منه إلى حرف النون والنسخة بقلم عادي ن خ ٩٩١ ن ع ١٨٧٢٦ .

منقذ ، لأنه كان نازلاً مجاور القلعة بقرب الجسر المعروف اليوم بجسر بني منقذ ، وكانت القلعة بيد الروم ، فحدثته نفسه بأخذها ، فنازلها وتسلمها بالأمان في رجب سنة أربع وسبعين وأربعمائة ، ولم تزل في يده ويد أولاده إلى أن جاءت الزلزلة سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة فهدمتها وقتلت كل من فيها من بني منقذ وغيرهم تحت الهدم وشغرت ، فجاء نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشام في بقية السنة وأخذها . وكان سديد الملك المذكور مقصوداً وخرج من بيته جماعة نجباء أمراء فضلاء كرماء . ومدحه جماعة من الشعراء كابن الخياط والخفاجي وغيرهما ، وكان له شعر جيد أيضاً ، فمنه قوله وقد غضب على مملوك له وضربه :

أسطو عليه وقلبي لو تمكن من كفتي غلهما غيظاً إلى عنقبي وأستسعير إذا عاقبتم حنقاً وأين ذل الهوى من عزة الحنق

وكان موصوفاً بقوة الفطنة . وينقل عنه حكاية عجيبة وهي أنه كان يتردد إلى حلب قبل تملكه شيزر ، وصاحب حلب يومئذ تاج الملوك محمود بن صالح بن مرادس ، فجرى أمر خاف سديد الملك المذكور على نفسه منه ، فخرج من حلب إلى طرابلس الشام وصاحبها يومئذ جلال الملك بن عمار ، فأقام عنده ، فتقدم محمود بن صالح إلى كاتبه أبي نصر محمد ابن الحسين بن على بن النحاس الحلبي أن يكتب إلى سديد الملك كتاباً يتشوقه ويستعطفه ويستدعيه إليه ، وفهم الكاتب أنه يقصد له شراً ، وكان صديقاً لسديد الملك ، فكتب الكتاب كما أمر إلى أن بلغ إلى ﴿ إن شاء الله تعالى ﴾ فشدد النون وفتحها ، فلما وصل الكتاب إلى سديد الملك عرضه على ابن عمار صاحب طرابلس ومن في مجلسه من خواصه فاستحسنوا عبارة الكتاب واستعظموا ما فيه من رغبة محمود فيه وإيثاره لقربه ، فقال سديد الملك : إني أرى في الكتاب مالا ترون ، ثم أجابه عن الكتاب بما اقتضاه الحال وكتب في جملة الكتاب : أنا الخادم المقر بالإنعام وكسر الهمزة من أنا وشدد النون ، فلما وصل الكتاب إلى محمود ووقف عليه الكاتب سر بما فيه وقال لأصدقائه : قد علمت أن الذي كتبته لا يخفى على سديد الملك ، وقد أجاب بما طيب نفسي . وكان الكاتب قد قصد قول الله تعالى ﴿ إِنَّ الْمُلَا يَأْتَمُرُونَ بَكَ لِيقَتَّلُوكَ ﴾ فأجاب سُديد الملك بقوله تعالى : ﴿ إِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا أبداً ما داموا فيها ﴾ فكانت هذه معدودة من تيقظه و فهمه . هكذا ساق هذه الحكاية أسامة في مجموعه إلى الرشيد بن الزبير في ترجمة ابن النحاس . وكانت وفاته في سنة خمس وسبعين

وأربعمائة رحمه الله اهـ ( ابن خلكان ) . أقول : تقدم آنفاً في ترجمة عبد الله بن سنان الحفاجي المتوفى سنة ٤٦٦ أن هذا الكتاب كتبه الكاتب أبو نصر المذكور عن لسان محمود ابن نصر صاحب حلب إلى عبد الله بن سنان الخفاجي صاحب قلعة عزاز ، وتقدم أن هذا الجواب كان من ابن سنان المذكور ، ونقلنا ذلك عن فوات الوفيات لابن شاكر . وابن خلكان ذكر هنا أن المرسل إليه الكتاب هو علي بن مقلد بن منقذ صاحب قلعة شيزر والجواب له ، فالله أعلم أيهما أصح ، غير أن ابن خلكان متثبت أكثر .

#### ٧٥ ــ المبارك بن شرارة الطبيب المتوفى سنة ٩٠٠

المبارك بن شرارة أبو الخير الطبيب الكاتب الحلبي ، هذا رجل كاتب طبيب من أهل حلب نصراني يعرف من الطب أوائله ، و لم يكن له يد في علم المنطق ، وكان ارتزاقه بطريق الكتابة ، وله جرائد مشهورة بحلب عند أهلها يحفظونها لأجل الخراج المستقر على الضياع ، وكان قوي الصنعة في علم الكتابة ، وتعرف جرائده بالجرائد الحكميات ، وإذا اختلف النواب في شيء من هذا النوع رجعوا إليها .

وكان أبو الخير هذا قد اجتمع بابن بطلان الطبيب عند وروده إلى حلب وجرت بينهما مذاكرات أدت إلى المناقرة ، وقد مر ذكرها في ترجمة ابن بطلان .

و لم يزل ابن شرارة هذا مقيماً بحلب يتقلب في صناعته إلى أن دخلت دولة الترك ووليها رضوان بن تتش ، وحضر يوماً عنده وهو يشرب ، فحمله السكر على أن قال له : أسلم ، فامتنع فضربه بسيف كان في يده أثّر في جسمه بعض أثر ، ونزل من بين يديه و لم يعد إلى داره ، ومر على وجهه إلى أنطاكية وخرج عنها إلى مدينة صور ، وأقام هناك إقامة الغريب المسكين ، وأدركته وفاته بصور ، فنودي عليه نداء الغريب ، ودفن بها في حدود سنة تسعين وأربعمائة .

ولأبي الخير هذا كتاب في التاريخ ذكر فيه حوادث ما قرب من أيامه يشتمل على قطعة حسنة من أخبار حلب في أوانه ، و لم أجد منه سوى مختصر جاءني في مصر اختصره بعض المتأخرين اختصاراً لم يأت فيه بطائل ا هـ . ( أخبار العلماء بأخبار الحكماء للوزير القفطي ) .

## ٧٦ ــ ظافر بن جابر السكّري الطبيب المتوفى في عقد التسعين وأربعمائة

ظافر بن جابر السكري هو أبو حكيم ظافر بن جابر بن منصور السكري ، كان مسلماً فاضلاً في الصناعة الطبية ، متقناً للعلوم الحكمية ، متحلياً بالفضائل وعلم الأدب ، عباً للاشتغال والتضلع بالعلوم . وكان قد لقي أبا الفرج بن الطيّب ببغداد واجتمع به واشتغل معه ، وكان ظافر بن جابر قد عمر مثل أبيه ، وكان موجوداً في سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة . وهو موصلي ، وإنما انتقل من الموصل إلى مدينة حلب وأقام بها إلى آخر عمره ، ومن خلفه جماعة مشتغلون بصناعة الطب ومقامهم بحلب . ومن شعره :

ما زلت أعلم أولاً في أول حتى علمت بأنسي لا علم لي ومن العجائب أن كولي جاهلاً من حيث كولي أنسي لم أجهلَ

ولظافر بن جابر من الكتب مقالة في أن الحيوان يموت مع أن الغذاء يخلف عوض ما يتحلل منه ا هـ ( عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ) .

#### ٧٧ ــ موهوب بن ظافر السكري الطبيب المتوفى أواخر الخامس

موهوب أبو الفضل بن ظافر بن جابر السكري أحد الأطباء المشهورين في حلب ، له اختصار كتاب المسائل لحنين . توفي في حلب أواخر القرن الخامس ، ووالده ظافر تقدمت ترجمته . (١ هـ من قاموس الأعلام ) .

ولموهوب ولد اسمه جابر ، قال في عيون الأنباء في طبقات الأطباء : هو جابر بن موهوب بن ظافر بن جابر بن منصور السكري ، كان أيضاً مشهوراً في صناعة الطب خبيراً بها ، وأقام بحلب ا هـ . و لم يذكر تاريخ وفاته ، ويظهر أنه توفي أواخر القرن الحامس .

#### ٧٨ ـــ الحسن بن شيبان المتوفى سنة ٤٩٣

الحسن بن شيبان بن الحسن الحلبي أبو محمد . قال ابن النجار : أحد الفقهاء الحنفية ، وأبوه شيبان بن الحسن يأتي إن شاء الله تعالى ، شهد عند قاضى القضاة أبي الحسن على ابن محمد الدامغاني في الخامس والعشرين من شعبان سنة تسع وثمانين وأربعمائة ، فقبل

شهادته ، وسمع الحديث من أبي الغنايم محمد بن علي بن أبي عثمان وغيره . مات شاباً لم يرو شيئاً . ذكر أبو الحسن الهمداني أنه توفي في سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة و لم يبلغ الثلاثين ، وكان من أحسن الناس وجهاً ا هـ .

#### ٧٩ ــ شيبان بن الحسن بن شيبان الحنفي المتوفى سنة ٤٩٤

شيبان بن الحسن بن شيبان أبو القاسم الحلبي . قال الهمداني : قرأ الفقه على قاضي القضاة أبي عبد الله ، وقرأ القرآن بقراءات ، وقرأ النحو على أبي القاسم بن برهان ، والكلام على أبي علي بن الوليد ، وصار أحد الشهود وأحد الباعة ، ووصف بالفقه والأمانة والتحري والمزوءة . وكان له ولد يكنى بأبي محمد مليح الصورة ، فرباه أحسن تربية وقبلت شهادته وهو حديث السن ورد إليه أمور تجارته ، ففرط الابن تفريطاً زائداً ، ووصل وأعطى وأنفق مال أبيه وتعدى إلى ودائع كانت عنده ، وبلغ الأب فعله فهجره ، وكان يقول : قتلني وقتل نفسه . ومات الابن في الحريق الواقع في سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة وبلغ من العمر سبعاً وعشرين سنة ، وقضى أبوه عظيم ما أتلفه على الناس . وكان يقال لوالده : لو ترجمت عليه ، فكان يقول : وما ينفعه ترجمي عليه وفي رقبته المظالم التي تقع لأجلها المضايقة ويجري بسبها المناقشة .

مات في شعبان سنة أربع وتسعين وأربعمائة وبلغ سبعاً وسبعين سنة . وكان محسناً في الشهادة محتاطاً فيها ولا يشهد على امرأة ، وعمر مسجداً . قلت : هذا الابن هو الحسن وقد تقدم ا هـ ( ط ح ق ) .

#### ٠ ٨ ـــ المطهّر بن المفضّل التنوخي المعري المتوفى سنة ٤٩٥

المطهر بن المفضل بن عبد الله أبو الحسن التنوخي المعري ، كان يزعم أنه ابن عم أبي العلاء المعري . قدم بغداد وقرأ بها على أبي الحسن علي بن فضال المجاشعي وجالس أبا سعد ابن الموصلايا وابن الشبل وعاد ، ثم قدمها ثانياً في سنة خمس وتسعين وأربعمائة وروى بها شيئاً من شعره ، وتوفي بها . وكتب عنه السلفي :

ويك يا نفسي ذري الدنيا التي قُـــــرن الحرصُ بها والشرهُ

واتركمي الغمي فما أخسرهُ فاتسه مسن عمسره أكثرة قُتل الإنسانُ منا أكفسرة

واطلبيي المنسك فمما أربحه أي عنر في التصابي لامرىء يسمع الوعظ فملا يقبلمه ( ا هـ عيون التواريخ لابن شاكر ) .

#### ٨١ ــ الحسن بن إبراهيم التنوخي المتوفي سنة ٠٠٥

الحسن بن إبراهيم بن الحسن أبو محمد التنوخي الحلبي الشاعر ، دخل بغداد وأقام بها إلى أن توفي سنة خمسمائة أو التي بعدها . ومن شعره :

يا من كساني سقاماً وجسمه منه عسار رضیت لو کنت ترضی فیسه بذلسی وعساری

ومن شعره:

ثيابٌ وأجراص وقطمنٌ مزعفمرُ

إذا طيف بالثور السمين وفوقمه فلا شك أن الثور من بعد ساعة سيسلب ما قبد خوّلموه وينحسرُ

هذا من قول الآخر:

خلعوا عليم وزينموه وأقلموه لكمل رفعمة وكمذاك يفعمل في الجمسال لنحرهما في كل جمسه ( ا هـ عيون التواريخ لابن شاكر من حوادث سنة ، ٥٠)

☆ ☆ ☆

## ( أعيان القرن السادس )

#### ٨٢ ــ محمد بن يوسف الكفر طابي المتوفى سنة ٣٠٥

أبو عبد الله الشيخ محمد بن يوسف الكفر طابي المعروف بابن المنيرة ، كانت له اليد الطولى في سائر العلوم ، وانقطع في جامع حلب أربعين سنة يصلي بالناس احتساباً ويقرىء العلوم والقرآن . وله شعر كثير لايحفل به ولا يثبته ولا يحفظه اطراحاً واشتغالاً عنه بسواه ، فمن شعره :

حضرت فكنت في بصري مقيماً ومــا شطّت بنــا دارٌ ولكـــن

ومن شعره:

ومن شعره من مرثية :

لـو أنصفــوك لكــان قبرك كاثنــاً فالسحبُ دون علــو قــدرك رفعـةً اليــوم جـــاز مــن التــراب تيمـــمٌ

وغبت فكنت في ضمن الفواد نقطت مسن السواد إلى السواد

ولكنْ له قلبٌ أفض من الصخر وأحرق صدري بالأسى وهو في صدري ويا محرقي أنت احترقت وما تدري

فوق السماك وفوق ذلك يحفرُ والغيثُ عن جدوى يديك يـقصرُ طيبً وقصّر عـن ذكاه العنبــرُ .

ا هـ ( عيون التواريخ في حوادث سنة ثلاث وخمسمائة ) .

#### ٨٣ ــ عبد الرزاق بن أبي حصين المعري المتوفى سنة ٥٠٥

عبد الرزاق بن عبد الله القاضي أبو غانم بن أبي حصين المعري الشاعر ، وهو من بيت

يعرفون ببني أبي حصين ، وإخوته عبد الغالب وعبد الباقي وعبد الله ، كل هؤلاء شعراء ، فمن شعر عبد الرزاق هذا يصف الفقاع:

إذا أطلقت حسرج ارتقساصاً وقبل فساك من فسرح الخلاص

ومحبسوس بسلا جسرم جنساه له حبس ببساب من رصاص يُضيَّت بأبيه خوفساً عليه ويوثسق بعسد ذلك بالسرصاص

ا هـ . و لم أقف على ترجمة إخوته ، لكن قال ياقوت في معجمه في الكلام على سيات : إنها كانت بليدة بظاهر معرة النعمان وهي القديمة ، والمعرة اليوم محدثة ، كذا ذكره ابن المهذب في تاريخه . اجتاز بها القاضي أبو يعلى عبد الباقي بن أبي حصين المعرى والناس ينقضون بنيانها ليعمروا به موضعاً آخر ، فقال :

به زجل الأحجار تحت المعاول لمعــــتبر أو زائــــر أو مُسائـــــــل ولم أر أحلى من حديثِ المنازلِ

مررت برسم في سياتُ فراعني تناولها عبال المدراع كائما رمى الدهر فيما بينهم حرب وائل أتتلفها شتت يميئك خلهما منسازل قسوم حدثتنسا حديئهسم

( ا هـ عيون التواريخ في حوادث سنة خمس ومحمسمائة ) .

# ٨٤ ــ الحسين بن عقيل بن سنان الخفاجي المتوفى سنة ٧٠٥

الحسين بن عقيل بن سنان الخفاجي الحلبي المعدل الأصولي الشيعي . له كتاب ( المنجى من الضلال في الحرام والحلال ، ، فقه ، بلغ عشرين مجلدة ذكر فيه خلاف الفقهاء ، يدل على تبحره ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة سبع وخمسمائة ) .

#### ٨٥ ـــ شمس الخواص لؤلؤ الخادم المقتول سنة ١١٥

قدمنا في الجزء الأول في حوادث سنة ٥١١ خبر قتله . قال في كنوز الذهب في الكلام على خانكاه البلاط : كان شمس الخواص لؤلؤ الخادم يتولى حلب نيابة ، فسمت نفسه إلى التغلب عليها ، فقتل ، وكان مملوكاً لتاج الرؤساء ، ثم صار إلى الملك رضوان ، وولي تدبير حلب مع ابنه آلب أرسلان الأخرس ، وخاف منه فقتله مع جماعة من أمرائه ، وأجلس أخاه صبياً صغيراً يقال له سلطان شاه ، وتولى أمر حلب ، وباع أملاكاً كثيرة من بلد حلب ، تولى بيعها الحاكم بحلب ومولى لؤلؤ قبض ثمنها وحكم فيها منفرداً بالأمر ، إلى أن قتل وهو متوجه إلى قلعة جعبر ، قتله جماعة من مماليك رضوان بأمر مولاهم . وفي عنوان السير : وآلب أرسلان محمد استولى على حلب وله من العمر سبع عشرة سنة ، وقتل خلقاً من أصحاب أبيه ، فاغتاله خادم كان خصيصاً به اسمه لؤلؤ في رجب سنة ثمان وخمسمائة . وكان ملكه بحلب سنة واحدة ، واستولى هذا الخادم على حلب والمال ومزقه ، وظهرت منه شهامة ، وخرج من حلب للصيد ، فرماه تركي بسهم فقتله في محرم سنة إحدى عشرة وخمسمائة . وقال بعضهم : لما عمل لؤلؤ على آلب أرسلان وقتله أخذ الأموال من القلعة وسار هارباً يطلب بلاد الشرق ، فلما وصل إلى دير حافر قال سنقر : تتركونه يقتل تاج الدولة ويأخذ الأموال ويمضي ، فصاح بالتركية يعني الأرنب الأرنب ، فضربوه بالسهام فقتلوه ، ولما هرب لؤلؤ أقامت القلعة في يد آمنة خاتون بنت رضوان يومين ، فلما قتل ملكوا سلطان شاه بن رضوان . انتهى .

#### آثاره في حلب

#### خانكاه البلاط وهي أول خانكاه بنيت في حلب

قال أبو ذر في كنوز الذهب في باب ذكر الخوانك والزوايا والتكايا على اختلاف طرائقهم: ونبتدىء بتعريف الخانكاه، وهي بالكاف، وهي بالعجمية ومعناها ديار الصوفية، ولم يتعرض الفقهاء للفرق بينهما وبين الزاوية والرباط، وهو المكان المسبل للأفعال الصالحة والعبادة.

وأعلم أنه يجوز للفقهاء الإقامة في الربط وتناول معلومها ، ولايجوز للمتصوف القعود في المدارس وأخذ جرايتها ، لأن المعنى الـذي يطلـق على المتصوف موجـود في الفقيـه ولا عكس . ونشرع الآن بذكر أول خانكاه بنيت بحلب فنقول :

( خانكاه البلاط ) سوق البلاط هو سوق الصابون الآن ، ولها بابان أحدهما من السوق المذكور والآخر من شارع شرقيها أنشاها شمس الخواص لؤلؤ الخادم عتيق رضوان ، وذلك

في سنة تسع وخمسمائة ، واسمه مكتوب في عتبة بابها الشرقي ، ووقف هذه على الفقراء المتجردين دون المتأهلين بحلب . كذا رأيته في مسودة تاريخ الصاحب ( ابن العديم ) بخطه .

وهذه الخانكاه كانت مركزاً للفقراء ومجمعاً لأهل الطريق ، فممن كان بها شيخ الطريقة بقية السلف الصالحين نجم الدين أبو محمد عبد اللطيف شيخ الشيوخ بحلب ، وقد لبس والدي منه خرقة التصوف المنسوبة إلى جدهم الشيخ العارف أبي الخير الميهني الصوفي في سنة ست وسبعين وسبعمائة بباب منزله بالقرب من الخانكاه المذكورة . وقد توفي الشيخ عبد اللطيف المذكور سنة سبع وثمانين وسبعمائة (ستأتي ترجمته) .

وأعلم أن هذه الخانكاه لم تزل بأيدي هذا البيت لما مات عبد اللطيف شيخ والدي أخدها ولده سراج الدين عمر ، وبعده أخذها ولده أبو الخير ، وكانوا يقيمون بها الذكر والأوراد ، ولها صوفية مرتبون تجري عليهم المعاليم من وقفها وبيدهم إشهاد عليه خط الشيخ على الهروي المتقدم ذكره يشهد لهم بذلك .

ثم سد باب الخانكاه الذي من السوق وجعل صغيراً وهو باق إلى الآن على تلك الهيئة ، وهجرت وردم التراب خلف بابها الشرقي ، وردمت بركتها وانقطع الماء عنها ، وسكنها من جعلها بيتاً من جملة البيوت . ثم لما قدم الشيخ الصالح الزاهد العامل علاء الدين بن يوسف الجبرتي حلب وستأتي ترجمته وما اتفق له في الحوادث وعمر الصاحبية والحدادية صار يتردد من الحدادية إلى هذه الخانكاه ، وأقام لها مؤذناً وإماماً ، وأخرج التراب من بركتها وأجرى إليها الماء من رأس القناة ، فإن قناتها القديمة أخذت تبرع بمصروفها الأمير تغري بردي بن يونس نائب السلطنة بقلعة حلب إذ ذاك ، وأصرف عليها جملة كبيرة ، وعزل مرتفقها ، وزاد فيه بيوتاً ، وهم أن يجري إليه فائض الماء من البركة ، وفتح بابها الشرقي وفتح لها في صدر إيوانها اشباكاً إلى الشارع لعلا يتطرق لإبطال هذه الخانكاه كا كانت ، وفتح شباكاً آخر تجاه بابها الغربي في جانب رواقها بحيث إن من كان في السوق علم أن هناك مسجداً ، ومن مر في الشارع يعلم ذلك . وأخبرني من أثق به أن الجمل يعلم أن هناك خانكاه إلا من يدخل من باب هذه الخانكاه الذي في السوق ، فلما اختصر كان لايعلم أن خانكاه إلا من يدخل من باب هذه الخانكاه الذي في السوق ، فلما اختصر كان لايعلم أن حانكاه إلا من يدخل من باب هذه الخانكاه الذي في السوق ، فلما اختصر كان لايعلم أن خانكاه إلا من يدخلها ، وهذا كان سبب فتح الشباكين المذكورين ا هد .

أقول : أدركنا هذه الخانكاه وهي على الصفة التي ذكرها الشيخ أبو ذر رحمه الله ، إلا أن المكان الغربي منها من صحنها إلى بابها الغربي الذي يلي السوق اتخذته الحكومة مخفراً ، وكان يقعد به بعض الجند للمحافظة ، ولعلها فعلت ذلك من نحو سبعين أو ثمانين عاماً . وكان ما بين الصحن إلى الباب رواقان كبيران في وسطهما قبو كبير ويعلوهما على الطرفين حجر كثيرة ، إلا أنه لقدمه وعدم العناية به كان سائراً في طريق الخراب ، فمنذ اثنتي عشرة سنة است جر التاجر محمد زين الدين هذا المكان أعني من الصحن إلى الباب مدة تسع سنوات من دائرة الأوقاف على أن يعمره مخزناً كبيراً مرتفع السقف على صفة مخصوصة ، وقد قام بذلك ولا زال هو المستأجر له . وظهر عند تخريب الحجر العلوية في بعضها قبر فيه جميمة لعل المدفون به هو الواقف . وبقي من هذه الخانكاه جهتها الشرقية وهي مشتملة على صحن في وسطه حوض مؤلف من ثمانية أحجار ضخمة شمالية قاعة واسعة فيها قبة مرتفعة مبنية من الحجر ، وقبلي الصحن قبلية حسنة البناء من الحجر الأصفر الذي كان يجلب من بعادين ، وبعضه من الحجر الأسود الذي كان يجلب من الأحص ، طولها ١٥ ذراعاً وعرضها ١٧ ذراعاً ، في وسطها قبة عظيمة الارتفاع من الحجر أيضاً ، وفي محرابها عمودان من الرخام الأبيض يعلوهما تاجان من المرمر منقوشان نقشاً بديعاً ، وشرقي القبلية قبة واسعة فيها ثلاثة قبور لا كتابة عليها ، يغلب على الظن أن المتوسط منها هو قبر أصلان قبة واسعة فيها ثلاثة قبور لا كتابة عليها ، يغلب على الظن أن المتوسط منها هو قبر أصلان قبة واسعة فيها ثلاثة قبور لا كتابة عليها ، يغلب على الظن أن المتوسط منها هو قبر أصلان قبد واسعة فيها ثلاثة قبور لا كتابة عليها ، يغلب على الظن أن المتوسط منها هو قبر أصلان قبد واسعة فيها ثلاثة قبور لا كتابة عليها ، يغلب على الظن أن المتوسط منها هو قبر أصلان قبد ودفنه فيه .

وحينها عمر المخزن المتقدم نقل باب الخانقاه القديم إلى شمالي باب المخزن وبني وراءه دهليز طويل ليتوصل بذلك إلى الصحن والقبلية من جهة السوق ، وقد سعى منذ ثلاث سنين مجاورو هذا المكان من أهل السوق فجمعوا من بعضهم ومن أهل المعروف ما رمموا به بعض المكان ، وعملوا هناك مواسير للماء ، وكذلك اهتم به مدير الأوقاف الحالي السيد يحيى الكيالي فرمم قسماً كبيراً منه داخلاً وخارجاً ، وذلك منذ عامين ، وعسى أن يوجه عنايته لإكمال ترميمه ليعود إلى هذا الأثر القديم بهجته الأولى والله الموفق .

# ٨٦ ــ أحمد بن هبة الله بن العديم المتوفى سنة ١٤٥

أحمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير بن هرون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عامر بن عقيل أبو الله بن محمد بن عامر بن أبي جرادة بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل أبو

الحسن عم جد الرئيس أبي حفص عمر بن العديم . مولده سنة أربع وخمسين وأربعمائه . حدث عن أبيه . مات سنة أربع عشرة وخمسمائة ا هـ ( ط ح ق ) .

#### ٨٧ ـــ سعيد بن لولو أبو الغنايم المتوفى سنة ١٧٥

سعيد بن علي بن لولو أبو الغنايم الحلبي . كان أديباً يقول الشعر ، وله معرفة بالفلسفة ، وعمر طويلاً . مولده سنة أربع وعشرين وأربعمائة وتوفي في هذه السنة .

#### ومن شعره :

وأعاضتنِسي مسن خير بِشْرُ عنسد ذوقٍ وسماع ونظسر عظم ساق وربساط ووتسر من صعودي وحدوري في خطرُ عندما أدعسوه كسلا لا وزرْ

نفت التسعون عنى شرقي أضعفت آلات جسمي كلها وإذا ما رمت سعياً خانني ترعش الأقدام مني فأنا وإذا استنجدت عزمي قال لي

( ا هـ عيون التواريخ في حوادث سنة سبع عشرة وخمسمائة )

#### ٨٨ – على بن إبراهيم الناتلي المتوفى سنة ١٩ه

علي بن إبراهيم بن عمر أبو الحسن الناتلي الحلبي التاجر . سمع بنيسابور من موسى بن عمران ومحمد بن إسماعيل التفليسي وأبي بكر بن خلف ، وكان يفهم ويعرف . سمع منه ابن ناصر ، وحدث عنه أبو محمد بن الخشاب ويحيى بن بوش ( لعله يونس ) . وكان مولده بحلب . وعاش سبعين سنة ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة تسع عشرة وخمسمائة ) .

# ٨٩ ــ عبد المنعم ابن العبية المتوفى أوائل السادس

عبد المنعم بن الحسن أبو الفضل المعروف بابن العبية الحلبي . حدثنا أبو عبد الله محمد ابن المحسن بن أحمد ابن الملجي من لفظه وكتبه بخطه في تسمية من اجتمع به بدمشق من أهل الأدب قال : عبد المنعم ابن العبية رجل من أهل حلب محب للأدب ، نصيبه منه وافر

وهو بما يحاوله منه ظاهر ، سريع الخاطر في النظم والنثر ، ماثل إلى الشجاعة ومعاناتها ، حتى إنه يرمى عن المنجنيق ويضاهي فيه كل عريق ، وله في الموسيقي يد جيدة طويلة ، ويلحن شعره ويتغنى به لنفسه . وهو القائل في صبى اسمه حسن :

> أيــا حسنـــاً وجهـــه كاسمهِ ويـــا طلعـــة البـــدر في تمهِ ويسا ظالماً أنسا عبد له ولا أتشكّساه من ظلميه فلا يعجل الناس في حربه

> > قال: وسمعته أيضاً يتغنى بقوله:

قبلت إثر مطاياهم لتشفينسي ثم انشيت من الأشجان منطوياً

يومَ الرحيل وهل يشفي الجوي العفرُ على مآثــر في قلبـــي لها أثـــرُ

فان السلامة في سلميه

ا هـ ( ابن عساكر ) و لم يذكر تاريخ وفاته ، ويظهر أنها أوائل السادس .

# • ٩ ــ حمدان بن عبد الرحيم الأثاربي الشاعر المتوفى في نواحي سنة • ٧ ه

قال ياقوت في معجم البلدان في الكلام في الأثارب: حمدان بن عبد الرحم الأثاربي طبيب متأدب ، وله شعر وأدب ، وصنف تــاريخاً ، كان في أيــام طغتــكين(١) صاحب دمشق بعد الخمسمائة.

وقال في الكلام على الجُزْر ودير حَشْيان : والجزر أيضاً كورة من كور حلب ، قال فيها حمدان بن عبد الرحيم من أهل هذه الناحية ، وهو شاعر عصره بعد الحمسمائة بزمان :

> يــا لهف نــفسى مما أكابـــده ومـــا سمعت الحمــــامُ في فنــــن ما اعتضت مذ غبت عنكم بــدلاً كيف سلوى أرضاً نعمت بها لاجلّـــق رقـــن لي معالمهـــا

إن لاح برق من دير حَشْيانِ وإن بدت نفحة من الجانب الغر بتى فاضت غروب أجفاني إلا وخملت الحمسام فاجمساني حاشا وكلا ما الغدرُ من شاني أم كيـــف أنسى أهلي وجيراني ولا اطّبتنــــــى أنهارُ بُطنـــــانِ

<sup>(</sup>١) كانت وفاة طغتكين سنة ٢٢٥ كا في أبي الفدا .

ولا ازدهتني في منبسج فسرصً لكن زماني بالجَوْر أذكسرني يا حسدا الجزر كم نعسمت بسه

راقت لـــغيري مـــن آل حمدانِ طــيبَ زمــاني بـــه فأبكـــاني بين جنـــــان ذوات أفنـــــانِ

واورد له في الكلام على دير عَمَان هذين البيتين وهما من هذه القصيدة :

هجــن غرامــي وزدن أشجـــاني قضيتـــــه في عُـــــرام ريعـــــاني دیـــرُ عَمَــــان ودیــــرُ سابــــانِ إذا تذكـــرت منهمـــــا زمنـــــاً

وأورد له في الكلام على عَرْشين القصور ودير مَرقس وقال ثمة : إنهما من نواحي الجَرْر من نواحي حلب :

> أسكان عرشين القصور عليكم ألا هـل إلى حثّ المطايـا إليكـم وهل غفلاتُ الدهر في دير مَرْقُس إذا ذكرت لـذاتها النفسُ عنـدكم بـلاد بها أمسى الهوى غير أننــي

سلامي ما هبت صبّاً وقبولُ وشمَّ خزامي حربنوشَ سبيلُ تعود وظلُّ اللهو فيه ظليلُ تلاق عليها زفرةً وعويلُ\* أميل مع الأقدار حيث تميلُ

وأورد له ياقوت في الكلام على معرة مصرين وابن شداد في تاريخه هذه الأبيات :

مثل الذي جاد من دمعي لبينهم وصافيحها يدد الآلاء والنعسم بعرضتها كا هيت على إرم من كل نور شنيب النغر مبتسم وقبلت بعضها بعضاً فما لفم بهار كسرى مليك العرب والعجم مع أسرة ماتت الدنيسا لموتهم أدركته عند حل من بني حشم في فتيد يدرؤون الهم بالهمسم

جادت معرة مصرين من الديم وسالمتها الليسالي في تغيرهسا ولا تناوحت الأعصار عاصفة حاكت يد القطر في أفنانها حُللاً إذا الصبا حركت أنوارها اعتنقت فطال ما نشرت كف الربيع بها كم وقفة لي بباب السوق أذكرها وكم على تل باب الحصن من أرب وكم على الجانب الشرقي لي خلس

ني الأصل : وطويل .

مهلهليسون لا يألسون في كبسرم عاقرتهم وجلابيب الصّبا قُشُبّ ياليت شعري وليت أصبحت غصصاً وما كفي الدهر مني أن نأى بكم حتىي أراني حصارَ الكفــر ثانيــةً صبراً لعلَّى أرى للدهــر عاطفــةً فالله يعقب أهـل الصبر إن صبروا

جهداً ويرعون حقَّ الجار والدمم وعارضي غيرُ محتاج إلى الكُتُّم هـل يجمـع الله شملي بعــد بــينهم عنى وغادرني لحماً على وضم بناظر غرق تحت الدموع عسم تدبّ فينا دبيبَ البرء في السقم وصابروا بنعيم غير مستصرم

# ٩١ ــ يحيى بن على التنوخي المتوفى أوائل السادس المعروف بابن زريق

يحيى بن على بن محمد بن عبد اللطيف بن سعيد بن يحيى بن عبد اللطيف بن يحيى ابن عتلة بن صالح بن نعيم بن عدي بن عمرو بن عدي بن الساطع أبو الحسن التنوخي المعري المعروف بابن زريق ، أخو أبي اليمن ، كان شيخاً له عناية بالأخبار ويحفظ منها طرفاً صالحاً . وجمع تاريخاً على ترتيب السنين ذكر فيه مبدأ دولة الترك وخرو ج الفرنج واستيلاءهم على بلاد الشام .

وسمعته يذكر أنه دخل على أبي العلاء بن سليمان وهو صغير وسمع منه بيتين من شعره ، وأنه يروي الأربعين حديثاً التي كان يرويها محمد بن همام عن أبي هدية عن أنس بن أبي صالح محمد بن المهذب ، ووعدني بإخراجها فلم يتفق . وذكر أن مولده في ثامن عشر شوال سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة بمعرة النعمان .

كتب عنه شيخنا أبو الفرج غيث بن على ، وسمع منه أبو محمد بن صابر . قرأت بخط أبي الفرج غيث بن على فيما علقه عن أبي الحسن التنوجي أبياتاً لأبي محمد عبد الله بن سعيد ابن سنان الخفاجي الحلبي رحمه الله :

بقيتُ وقد شطَّت بكم غربةُ النوى وما كنت أخشى أنني بعدكم أبقى وعلمتمسوني كيسف أصبر عنكــم وأطلب من رقّ الغرام بكم عِتقــا فما قبلت يوماً للبكاء عليكم ويدأ ولا لبلشوق نحوكم رفقا

# ٩٢ ــ القاضي محمد بن عبد الله المعري المتوفى سنة ٩٣٥

القاضي أبو المجد محمد بن عبد الله ابن أخي أبي العلاء المعري . ذكره العماد في الخريدة فقال : ذكر لي ابنه القاضي أبو اليسر الكاتب أنه كان فاضلاً أديباً فقيهاً على ملهب الشافعي ، أريباً مفتياً خطيباً ، أدرك عم أبيه أبا العلاء وروى عنه مصنفاته وأشعاره ، وولي القضاء بالمعرة إلى أن دخلها الفرنج في سنة ٤٩٤ ، فانتقل إلى شيزر وأقام بها مدة ، ثم انتقل إلى حماة فأقام بها إلى أن مات في محرم سنة ٣٧٥ . ومولده سنة ٤٤٠ . وله ديوان ورسائل ، ومن شعره :

رأيتك في نومي كأنك معرض وأصبحت أبغي شاهداً فعدمته وأصبحت بصحفِ الودِّ تنشر بيننا للسن كانت الأيام أبلى جديدها فما أنا إلا السيفُ أخلق جفنه

قال : وأنشدني بعض أهل المعرة :

جسّ الطبيب يدي جهلاً فقلت له فقال لي ما الذي تشكو فقلت له فقام يعجب من قولي وقال لهم

مللاً فداويت الملالسة بالتسرك فعدت فغلبت اليسقين على الشك فإن طويت فاجعل ختامك بالمسك جديدي وردّت من رحيب إلى ضنك وليس بمأمون الغرار على الفتك

إلىيك عنى فأن اليسوم بُحسراني إلى هسويت بجهلي بسعض جيراني إنسان سوء فسلداووه بسلانسان

قال : وأنشدني مؤيد الدولة أسامة بن منقذ قال : أنشدني القاضي أبو المجد المعري لنفسه :

وقائلــة رأت شيبــاً عـــلاني عهدتك في قميص صباً بديـع فقلت فهل ترين سوى هشيم إذا جــاوزت أيــام الربيــع فقلت فهل ترين سوى هشيم

قال الأمير أسامة : ولما فارق أهله بالمعرة وبقي متفرداً وكان له غلام اسمه شعيا قال :

زمانٌ غاض أهـلُ الـفضل فيـه فسقيــاً ا أسارى بين أتـــــراك وروم وفقـــد أ-ومن شعره :

> قـــد أوسع الله البـــلاد وللفتـــى فخــل الهوينـــا إنها شر مـــركـب فإن نلت ما تهوى فذاك وإن تمت

فسقيــاً للحِمــام بــه ورَعيـــا وفقــد أحبــة ورفـــاق شَعيـــا

إلى بعضها عن بعضها متزحزحُ ودونك صعبُ الأمر فالصعبُ أنجحُ فللموتُ خيـرٌ للكريــمِ وأروحُ

#### ٩٣ ــ يحيى بن محمد الحلاوي المتوفى سنة ٣٠٥

يحيى بن محمد بن المسلم أبو غانم الحلبي المعروف بابن الحلاوي ، متأدب قدم دمشق في سنة بضع وعشرين وخمسمائة وأقام بها إلى أن مات . وكان صديقاً لأخي أبي الحسين الحافظ رحمه الله .

حدثنا أبو عبد الله بن المحسن بن أحمد السلمي من لفظه وكتبه لي بخطه قال : أبو غانم ابن الحلاوي سمعت من شعره ما يتغنى به :

يا غربة أنفقت فيها أدمجي جهد المقلِّ

وله غير ذلك أشياء يسأل عنها . أنشدنا أبو الضوء أحمد بن الحسين البعلبكي بها ، أنشدني أبو غانم ابن الحلاوي لنفسه بدمشق :

يا دهر مهلاً قد بلغت مناك في تشتيت هملي وأذقتني ثكل الأحبة وهو غاية كل تُكلل حلمات فرقة هملنا ما أنت من قبلي بحل أيام ألبس للنعيم وطيبه تسوب المذل وأتيت تسليني كؤوس اللهو في الأوطار عقلي لهفي على عزي الدي بدلتني منه بدلي يا غربة أنفقت فيها أدمعي جهد المقال

# وبليت شوقاً نحوهم

وكذلك الأشواق تــبلي ومن التعلل قول هــل لي

وله:

لأسمحن لأيامسي بما التمست وأستكين لما يقضيه معتديساً أحبابنا هان عندي بعد فرقتكم أشتاقكم شوق مشغوف بحبكم فليت بين فؤادي والغرام بكم

من البعادِ عن الأحباب والوطنِ دهري ومن يختصمه الدهرُ يستكنِ من الدموع عزيدٌ قسط لم يهنِ خالي الفؤاد من الأحقاد والإحنِ مثل الذي بين جفن العين والوسنِ

أنشدنا أبو الوحش سبع بن خلف يرثي أبا غانم ، وقد توفي يوم السبت بعد قتل الرئيس أبي اللواد المفرج ابن الصوفي في ثامن عشر رمضان سنة ٥٣٠ :

أبا غانم يا فريد الورى وقيت بموتك بعد الوجيه وطلقت دنياك من بعده وكان قسيمك طيب الحياة ا هد ( ابن عساكر ).

لقد كنت للعلم والمجد ذاتا فسقّاك ربك ماءً فراتا فلله أنت ثلاثاً بتاتا فقاسمته موته حين ماتا

# ٩٤ ـــ أسد بن علي العساني المتوفى سنة ٣٤٥

أسد بن علي بن عبد الله أبي الحسن ابن القائد محمد بن الحسن العساني الحلبي أبو الفضل ، ذكره يحيى بن أبي طي في تاريخه فقال : هو عم والدي ، وكان فقيها قارئاً ، ولد سنة خمس وثمانين وتوفي ببلاد قُم و لم يعقب . قرأ الأصول على مذهب الإمامية ، وصنف كتاباً في مناقب أهل البيت ، وشرح ديوان أبي تمام ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ) .

# ٩٥ ــ محمد بن هبة الله بن العديم المتوفى سنة ٣٤٥

محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير بن هرون بن موسى بن العديم العُقيلي الحلبي أبو غانم ، كان فقيها زاهداً ، سمع أباه وغيره ، وولي قضاء حلب سنة ثمان وثمانين وأربعمائه في دولة تاج الدولة تتش ، ثم عزل وأعيد . كان قد صلى بالجامع وخلع نعليه قرب المنبر وكانا جديدين ، فلما قضى الصلاة وقام ليلبسهما وجد نعليه العتيقين مكانهما ، فسأل غلامه عن ذلك فقال : جاء إلينا واحد الساعة وطرق الباب وقال : يقول لكم القاضي : أنفذوا إليه مداسه العتيق فقد سرق مداسه الجديد ، فضحك وقال : جزاه الله خيراً فإنه لص شفوق وهو في حل منه ، توفي سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ا هـ ( ط ح ق ) .

## ٩٦ ــ أحمد بن محمد التنوخي المعري المتوفى في عشر الأربعين وخمسمائة

أحمد بن محمد بن أحمد أبو اليقظان التنوخي المعري الأديب ، شاعر محسن ، عمر سبعاً وتسعين سنةً ، وانتقل بأولاده إلى حلب حين هجم الفرنج المعرة سنة ست وتسعين . سمع من أبي العلاء المعرى ثلاث قصائد رواها عنه حفيده محمد بن مؤيد بن أحمد و تو في

سمع من ابي العلاء المعري ثلاث قصائد رواها عنه حفيده محمد بن مؤيد بن أحمد وتوفر في سنة بضع وثلاثين ( ذهبي فيمن توفي في عشر الأربعين وخمسمائة ) .

## ٩٧ ــ عبد الله بن على القصري المتوفى سنة ٤٢٥

عبد الله بن على سعد بن أبي محمد القصري الفقيه . قال الحافظ في التاريخ : تفقه ببغداد وأدرك أبا بكر الشاشي والكيا وعلق المذهب والخلاف والأصولين على الشيخ سعد الميهني وأبي الفتح بن برهان وأبي عبد الله الفراوي ، وسمع الحديث من أبي القاسم بن بيان الرزاز وأبي على بن نبهان وأبي طالب الزينبي ، وأقام بالعراق مدة ، ثم قدم دمشق ولحق بالمسجد الجامع مدة ، وكان نظاراً جيداً ، ثم انتقل إلى حلب لتتفقه أهلها ( أي على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه لأن أهل حلب كانوا في ذلك العصر يتفقهون على مذهب أبي حنيفة

رضي الله عنه ) فأقام بها إلى أن مات ، سمعت درسه . قال : وتوفي سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة بحلب . وقال ابن السمعالي في الأنساب : توفي سنة سبع أو ثمان وثملاثين وخمسمائة ا هـ ( ط ك س ) .

وترجمه ياقوت في معجمه في الكلام على قصر حيفا ، ومما قاله : أنه انتقل إلى حلب فبنى له ابن العجمي بها مدرسة درس بها إلى أن مات في سنة ٤٣ أو ٤٤٥ . وقال الحافظ أبو القاسم : مات سنة ١٥٤٢ هـ .

## الكلام على مسجد خان الطاف بمحلة الجلّوم

للمترجم ولد اسمه أحمد نقش اسمه على مسجد خان الطاف الملاصق للخان من جهة الغرب ، وهو مسجد صغير يؤدب فيه بعض المشايخ الأطفال ، وبابه مؤلف من ثلاثة أحجار سود كتب على أعلاها :

- (١) البسملة : أمر بعمارته مولانا الملك العادل سيف الدنيا والدين .
  - (٢) ركن الإسلام أبو بكر محمد بن أيوب خليل أمير المؤمنين .
- (٣) أدام الله أيامه بتولي الفقير أحمد بن عبد الله القصري الشافعي في سنة إحدى وخمسين
   وخمسماية ١ هـ .

وهذا الزقاق يعرف قذيماً بدرب الزجّاجين ـــ انظر ترجمة شرف الدين ابن العجمي المتوفى سنة ٥٦١ .

# ٩٨ ـ علي بن سليمان الأندلسي القرطبي المتوفى سنة ٤٤٥

على بن سليمان بن أحمد بن سليمان الأندلسي أبو الحسن المرادي القرطبي الشقوري القرغليطي ، وقرغليط من أعمال (شقورة) ، الحافظ الفقيه . ولد قبل الخمسمائة بقريب وخرج من الأندلس بعد العشرين وخمسمائة ، ورحل إلى بغداد وخراسان وسكن نيسابور مدة ، وتفقه على الإمام محمد بن يحيى صاحب الغزالي وجماعة . روى عنه أبو القاسم ابن عساكر وأبو القاسم بن الخرستاني وجماعة ، وصحب الشيخ عبد الرحمن بن الأكاف الزاهد ، وقدم دمشق بعد الأربعين وخمسمائة ، وفرح بقدومه رفيقه حافظ الدنيا أبو القاسم ابن عساكر لما كان معه من مسموعاته ، وحدث بدمشق بالصحيحين .

قال ابن السمعاني : كنت آنس به كثيراً ، وكان أحد عباد الله الصالحين ، خرجنا جملة إلى نوقان لسماع تفسير الثعلبي ، فلمحت منه أخلاقاً وأحوالاً قلما تجتمع في أحد من الورعين .

وقال الحافظ ابن عساكر : ندب للتدريس بحماة فمضى إليها ، ثم ندب للتدريس بحلب فمضى و درس بها المذهب بمدرسة ابن العجمي وكان ثبتاً صلباً في السنة . توفي بحلب في ذي الحجة سنة أربع وأربعين وخمسمائة ا هـ ( الطبقات الكبرى للسبكى ) .

99 — على بن عبد الله بن أبي جرادة العُقيلي المتوفى سنة 250 على بن عبد الله بن عبد الباق بن أبي جرادة أبو الحسن العقيلي الحلبي المعروف بالأنطاكي لسكناه بحلب عند باب أنطاكية .

قال ابن السمعاني : غزير الفضل وافر العقل دمث الأخلاق ، له معرفة بالأدب واللغة والحساب والنجوم ، وله خط حسن . سمع من عبد الله بن إسماعيل الحلبي وهو أجود شيخ له وأبي الفتيان محمد بن سلطان بن حيّوس . قال : وقرأت عليه أجزاء في منزله وعلقت عنه قصائد وخرجت من عنده يوماً فرآني بعض الصالحين فقال : أين كنت ؟ قلت : عند أبي الحسن بن أبي جرادة ، قرأت عليه شيئاً من الحديث ، فأنكر علي قال : ذاك يقرأ عليه الحديث ، قلت : ولم ؟ هل هو إلا متشيع يرى رأي الحلبيين ، فقال : ليته اقتصر على الحديث ، بل يقول بالنجوم ويرى رأي الأوائل ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة محسمائة وست وأربعين ) .

أقول : والذهبي نقل ترجمته عن ياقوت في معجم الأدباء ، وقد قال ياقوت بعد قوله ويرى رأي الأوائل : وسمعت ( هذا من كلام السمعالي ) بعض الحلبيين يتهمه بذلك ، وسائته عن مولده فقال في محرم سنة ٤٦١ بحلب . وأنشدني لنفسه :

يا ظباء البان قولاً بيّنا من لنا منكم بظبي ملّنا يشبه البدر بعاداً وسنا من نفى عن مقلتي الوسنا فتك بيض الهند أو سمر القنا يصرع الأبطال في نجدته إن رمى عن قوسه أو إن رنا دان أهل الدل والحسن له مثل ما دانت لمولانا الدنا

ا هـ . وستأتي له ترجمة أخرى مع ترجمة آبائه في ترجمة الصاحب كال الدين عمر ابن العديم المتوفى سنة ٦٦٠ ، إلا أنه قال ثمة : إن وفاته سنة ٥٤٨ . ولعل التحريف هناك من النساخ .

## ٠٠٠ ــ أحمد بن المنير الطرابلسي الشاعر المتوفى سنة ٥٤٨

أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح الطرابلسي أبو الحسين الملقب مهذب الدين عين الزمان الشاعر المشهور بالرفا صاحب الديوان المعروف . ولد بأطرابلس سنة ثلاث وسبعين ع وكان أبوه ينشد في أسواق طرابلس ويغني ، فنشأ أبو الحسين وتعلم القرآن والنحو واللغة وقال الشعر الفايق ، وكان يلقب مهذب الدين ، ويقال له عين الزمان .

قال ابن عساكر: سكن دمشق ورأيته غير مرة ، وكان رافضياً خبيثاً ، خبيث الهجو والفحش ، فلما كثر ذلك منه سجنه الملك بوري بن طغتكين مدة وعزم على قطع لسانه ، فاستوهبه يوسف بن فيروز الحاجب فوهبه له ونفاه ، فخرج إلى البلاد الشمالية . وقال غيره : فلما ولي ابنه إسماعيل بن بوري عاد إلى دمشق ، ثم تغير عليه لشيء بلغه عنه ، فطلبه وأراد صلبه ، فهرب واختفى في مسجد الوزير أياماً ، ثم لحق بحماة وتنقل إلى شيزر وحلب ، ثم قدم دمشق في صحبة السلطان نور الدين محمود ، ثم رجع مع العسكر إلى حلب فمات بها .

قال العماد: كان شاعراً بجيداً مكثراً هجّاءً معارضاً لأبي عبد الله محمد بن نصر بن صغير المعروف بابن القيسراني الشاعر المشهور ، وكان بينهما مكاتبات وأجوبة ومهاجاة ، وكانا مقيمين بحلب ومتنافسين في صناعتهما كما جرت عادة المتاثلين ، وهما كفرسي رهان وجواري ميدان . وكان القيسراني سنّياً متورّعاً وابن منير غالياً متشيّعاً ، وكان مقيماً بدمشق إلى أن أحفظ أكابرها وكدر بهجوه مواردها ومصادرها ، فأوى إلى شيزر وأقام بها وروسل مراراً في العود إلى دمشق فأبى ، وكتب رسائل في ذم أهلها ، واتصل في آخر عمره بخدمة نور الدين وواق إلى دمشق رسولاً من جانبه قبل استيلائه عليها . ومن شعره :

الى تهذيب ابن عساكر وكان رافضياً خبيثاً يعتقد مذهب الإمامية ، وكان هجاء خبيث اللسان ، يكثر الفحش
 في شعره .

أحلي الهوى ما تحلم به التهم ومعسرض صرّح السوشاة لسه يا ربٌ خل لى من الوشاة إذا سعموا بنا لا سعت لهم قسدمٌ

باح به العاشقون أو كتموا فعلمسوه قستلي ومسا علمسوا قامسوا وقمنا إلىك نحتكم فسلا لنا أصلحيوا ولا لهم

انتهى كلام الذهبي .

وقال ابن خلكان في ترجمة المذكور : نقلت من خط الشيخ الحافظ المحدث زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المصري رحمه الله تعالى قال: حكى لي أبو المجد قاضي السويداء قال: كان بالشام شاعران ابن منير وابن القيسراني ، وكان ابن منير كثيراً ما يبكت ابن القيسراني بأنه ما صحب أحداً إلا نكب ، فاتفق أن أتابك عماد الدين زنكي صاحب الشام غنّاه مغن على قلعة جعبر وهو يحاصرها قول الشاعر:

ويلي من المعرض الغضبان إذ نقل الـ حواشي إليــه حديثــاً كلـــه زورُ

سلمت فازورٌ يزوي قوسَ حاجبه كأننى كأس خمر وهـو مخمــورُ

فاستحسنهما زنكي وقال: لمن هذان ؟ فقيل لابن منير وهو بحلب ، فكتب إلى والى حلب يسيّره إليه ، فسيّره ، فليلة وصل ابن منير قتل أتابك زنكي ، فعاد ابن منير صحبة العسكر إلى حلب ، فلما دخلها قال له ابن القيسراني : هذه بجميع ما كنت تبكتني به .

قلت : ولابن القيسراني المذكور في ابن منير وكان قد هجاه :

ابسن مسنير هجسوت منسى خيراً أفاد السورى صوابسة ولم تضيَّــق بــذاك صدري فـــإن لي أسوة الصحابَـــة

وذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق فقال في ترجمته : حدث الخطيب السديد أبو محمد عبد القاهر بن عبد العزيز خطيب حماة قال : رأيت أبا الحسين بن منير الشاعر في النوم بعد موته وأنا على قرنة بستان مرتفعة ، فسألته عن حاله وقلت له : اصعد إلى ، فقال : ما أقدر من رائحتي ، فقلت : تشرب الخمر ؟ فقال : شراً من الخمر يا خطيب ، فقلت : ما هو ؟ فقال : تدري ما جرى على من هذه القصائد التي قلتها في مثالب الناس ؟ فقلت له ما جرى عليك منها ؟ فقال : لساني قد طال وثخن حتى صار مد البصر ، وكلما قرأت قصيدة منها قد صارت كلاباً تتعلق في لساني . وأبصرته حافياً عليه ثياب رثة إلى غاية وسمعت قارئاً يقرأ من فوقه ﴿ لهم من فوقهم ظلل من النار . الآية ﴾★ ثم انتبهت مرعوباً.

وكانت ولادته سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة بطرابلس ، وكانت وفاته في جمادي الآخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة بحلب ، ودفن في جبل جوشن بقرب المشهد الذي هناك رحمه الله تعالى ، وزرت قبره فرأيت عليه مكتوباً :

> من زار قبري فليكين موقناً أن اللذي ألقساه يلقساه فيرحــــم الله امــــرأ زارني وقـــــال لي يـــــرحمك اللهُ

وأشعاره لطيفة فائقة ، ومن شعره من جملة قصيدة :

في منسزل فسالحزمُ أن يترحسلا طلب الكمال فحازه متنقلا رَنْتِق ورزقُ الله قيد ميلاً الملا أفلا فليت بهن ناصية الفلا متنيه ما أخفى القراب وأخملا ما الموتُ إلا أن تعيش مدلسلا مغناك ما أغناك أن تتب سلا دنس وكن طيفاً جلا ثم انجلي أمطرتهم شهدأ جنوا لك حنظلا فإذا محضت له الوداد تأولا ذنب الفضيلة عندهم أن تكملا إن قلت قال وإن سكت تقولا سامته همته السماك الأعيزلا راع أكُلُّ العيسُ من عـدم الكـلا عزم كحد السيف صادف مقتلا وإذا الكسريم رأى الخمسول نزيلسه كالبدر لما أن تضاءل جدد في سفها لحلمك إن رضيت بمشرب ساهمت عيسك مُرّ عيشك قاعداً فارق تُرُقُ كالسيف سُلَّ فيان في لاتحسبن ذهاب نفسك ميتة للقفير لا للفقير هبها إنما لا ترض من دنياك ما أدنياك من وصل الهجيئر بهجر قوم كلما من غادر خبثت مغارس وده لله علمي بالزمان وأهليه طبعوا على لـۋم الطبـاع فخيرهـم أنا من إذا ما الدهر هم بخفضه واع خطاب الخطب وهو مجمجة زعمة كمنبلج الصباح وراءه

ومن غرر قصائده قوله:

<sup>\*</sup> الزمر: ١٦.

من ركُّب البدرَ في صدر الرُدَيْنِيِّي ومَـوُّه السحـرَ في حـد اليمانــيِّي وأنسزل النيُّسرُ الأعلى إلى فُسلك مسداره في القَباء الخُسْرُوانسيُّ وأغيد ماس أم أعطاف خطِّيًّ طرف رنا أم قراب سُل صارمه وبرق غادية أم برق مستسم يفتر من خلل الصدغ الدجوجيّ بفاتـــر أسدي الفـــتكِ ريمي ويلاه من فارسى النجر مفترس فليس ينفك من إقصاد مرمسي يكر أن ناظره ما في كنانته يستعبد الليث للظبى الكناسي أذلنى بعد عزي والهوى أبدا ما شد خيـل المنايـا بالأمانـــيُّ ما مَّان مانتُى لولا ليلُ عارضه نفار أحور في تأنيس حوري تكنّف الحسن منه وجه مشتمل على أعمالي القضيب الخيزراني أمــا وذائب مسكِ مــن ذوائبـــه وما يُجن عَقيقتي الشفاهِ من الريقِ الرحيقي والثغر الجماني إذا تجلى لقسال ابسن الفلانسي لو قيل للبدر من في الأرض تحسده تألفت بين مسموع ومرثمي أربى علىتى بشَتَّى من محاسنـــه إباء فارسَ مع لين الشآم مع الظرفِ العراقيُّ في النطق الحجازيُّ وما المدامة بالألباب ألعب من فصاحة البدو في ألفاظ تركبي مزية الخلسق والأخسلاق والسزي أشبهتـــه ببعــادي ثم كان لـــه من صحن أبيض صافي الماء فضيًّ من أين لي لهب يجري على ذهب ولا شكا خدها من لثم وسيميّي وروضة لم تَحُكْهـا كـفّ ساريــة بنرجس بنطاف السحر مولئي يحفها سَوْسَنَّ غض يغازله من منقذي أو مجيري من هوى رشأ أفتى وأفتك من عمرو بن معـديُّ أو خوض مهلكة أو ضربَ هنديِّي لايعشق الدهر إلا ذكر معركة ولا يحدث إلا عــن رباءتـــه من المهار العوالي والمهاري والصافنات ولبس الضافيات وشرب الصافيات وإطراب الأغانسي أشهى إليه من الدوح الظليل على الرَوح العليل وتعزيد القماري

شدُّ الجيادِ لأيام الجلادِ وإرشاد الصعادِ إلى طعن الأنساسيُّ وحثُّ بازِ على نازِ وحمل قُطامتُّي تكدر منه عيش كُدريُّ في غِلمة كغصون البان يحملها كثبانُ برِّ على عادات برديُّ

روض الربيع على بيض الأداجيّ كالشمس تكسف أنوار الدراري قلتَ النُّواسِيُّ يُشْجِي قلب عذريٌّ ليلا فأوقع فيها صيد وحشي شدۇ القريض وألحانُ السُرَيْجييّ وصرت أعرَف فيمه بالعزيزي

يمشون في الوشي أسراباً فتحسبهم والساحر الساخر الغرار بسينهم مهفهف القبِّدُ سهلَ الحُدِّ أغربُ في الجمال من لثغبة في لفيظ نجديٌّ تُلهيه عن كتب ثُرُوى ونُضْرَتِه عُموجُ السقسيّ وقُبُّ الأعوجيسة والشهب الهماليسج تُسربي في الأوراتي والشيعر في الشَّعَر الداجي على الغنج الساجي بـلين منهٍ قـلب حُـوشيِّي فلو بصرت به يصغي وأنشده أو صائد الأنس قد ألقى حبائله أغراه بي بعدما شذ النفار به فصار أطــوع لي منـــه لمقلتـــه

وهذه القصيدة أورد ابن خلكان البعض منها ، وقد ظفرت بها بتمامها محررة في بعض الأوراق مع الأبيات التي قبلها وأسطر من ترجمة ابن منير فأثبتها جميعها .

#### أين كان يسكن ابن منير

قال أبو ذر في الكلام على درب الخابوري : وهو على باب الجامع الكبير الشمالي وهو غير نافذ منسوب إلى همس الدين أحمد بن عبد الله بن الزبير بن أحمد بن سليمان الخابوري الشافعي خطيب الجامع ، توفي بحلب في سنة تسعين وستائة عن تسعين سنة ، وبه كان سكن ابن منير الطرابلسي . وخربت داره فجددها الشيخ سعيد المؤدب وبه آدر الخواجا علاء الدين شبانو واسمه على بن حسام الدين محمود بن كوكب نزيل حلب جده ، وكان إنساناً حسناً ذا مال كثير ، وكان بمسكنه قبّان للذهب ، وشرى في هذه الدور للتوسعة كل ذراع بألف ، وتوفي في مدة إقامة التتار بحلب ودفن بجامعها مع القتلي ، وهم بيت حشمة أصلهم قوالعية ، منهم الخواجا عز الدين ، وكان سكنه عند الصاحبية بالقرب من المصبغة عند بيوت الظاهر غازي وهي قاعة عظيمة ا هـ.

## ١٠١ ــ محمد بن نصر القيسراني الشاعر المشهور المتوفى سنة ٤٤٨

أبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير بن داغر بن محمد بن خالد بن نصر بن داغر

ابن عبد الرحمن بن المهاجر بن خالد بن الوليد المخزومي الخالدي الحلبي الملقب شرف المعالى عدة الدين المعروف بابن القيسراني . ( قال ابن خلكان : هكذا أملي علي نسبه بعض حفدته ) ، الشاعر المشهور ، و كان من الشعراء المجيدين والأدباء المتفننين ، قرأ الأدب على توفيق بن محمد وأبي عبد الله بن الخياط الشاعر ، وكان فاضلاً في الأدب وعلم الهيئة ، سمع بحلب من الخطيب أبي طاهر وهاشم بن أحمد الحلبي وغيره ، وسمع منه الحافظان أبو القاسم بن عساكر وأبو سعيد سفيان بن السمعالي وذكراه في كتابيهما ، وكذلك أبو المعالى الحظيري وذكره في كتاب الملح أيضاً . وكان هو وابن منير ( المذكور قبله ) شاعري الشام في ذلك العصر ، وجرت بينهما وقائع وماجريات وملح ونوادر ، وكان ابن منير ينسب إلى التحامل على الصحابة رضي الله عنهم ويميل للتشيع ، فكتب إليه القيسراني المذكور وقد بلغه أنه هجاه قوله:

> ابـنَ مـنير هجــوت منــي ولم تضيَّق بــذاك صدري

ومن محاسن شعره قوله:

كم ليلـــة بت مــن كاسي وريقتـــه وبات لاتحتمى عنسي مراشف

نشوانَ أمـــزج سلسالاً بسلسالِ كانما ثغره ثغر بلا وال

خيراً أفاد السورى صوابــة

فان لي أسوة الصحابة

وظفرت بديوانه وجميعه بخطه وأنا يومثذ بحلب ، ونقلت منه أشياء حسنة راثقة ، فمن ذلك قوله في مدح خطيب:

> لتلقّــــيك رحيبــــا أتـــرى ضمّ خطيبــاً منك أم ضمّے طيبا

وهذا الجناس في غاية الحسن . ثم وجدت هذين البيتين لأبي القاسم بن زيد بن أبي الفتح أحمد بن عبيد بن فضل الموازيني الحلبي المعروف أبوه بالماهر وأن ابن القيسراني المذكور أنشدهما للخطيب ابن هاشم لما تولى خطابة حلب فنسبا إليه .

ورأيت الأول على هذه الصورة ، وهو :

قــد زهــا المنبر عجبــاً إذ ترقّـــيت خطيبــــا

#### وله في الغزل:

قمير منازله القلسوب أَلُ فردُّها عنى الجنوبُ والحسن في الدنيا غريبُ لما رأى جسدى يسذوب ما تشتكي قلت الطبيبُ

بالسفح من لبنان لي حملت تحيته الشمسا فسردُ الصفات غريبُها لم أنس ليلة قسال لي بسالله قسل لي يسا فتسسى

وله أيضاً:

وقالسوا لاح عسارضه ومسا ولت ولايتُســهُ

فقلت عذار من أهوى أمارتـــه إمارتـــه

ومن معانيه البديعة قوله من جملة قصيدة رائقة :

هذا الذي سلب العشاق نومهم أما ترى عينه ملأى من الوسن وهذا البيت ينظر إلى قول المتنبي في مدح سيف الدولة بن حمدان :

وكان كثير الإعجاب بقوله من جملة قصيدة:

وأهوى الذي أهوى له البدرُ ساجداً الست ترى في وجهه أثر الترب وحضر مرة في سماع وكان المغنى حسن الغناء ، فلما طربت الجماعة وتواجدوا قال : والله لو أنصف العشاق أنفسَهم فدوك منها بما عزّوا وما صانموا مَا أَنتَ حَيْنَ تَغْنِي فِي جَالِسَهِمُ ۚ إِلَّا نَسِيمُ الصَّبِـا وَالقَّـومُ أَغْصَانُ

وكانت ولادة ابن القيسراني المذكور سنة ثمان وسبعين وأربعمائة بعكا ، وتوفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة بمدينة دمشق ، ودفن بمقبرة باب الفراديس . والخالدي نسبة إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه ، هكذا يزعم أهل بيته ، وأكثر المؤرخين وعلماء الأنساب يقولون : إن خالداً رضي الله عنه لم يتصل نسبه بل انقطع منذ زمـان ، والله أعلـم . والقيسراني بفتح القاف نسبة إلى قيسارية وهي بليدة بالشام على ساحل البحر ا هـ . وأورد له ياقوت في الكلام على ( الأثارب ) قوله :

عرّجــا بالأثــاربِ كــي أقضّى مــآربي واسرقـا نــوم مقلتــي من جفـون الكــواعبِ واعجبـا مـن ضلالتــي بين عين وحــــاجب

## ١٠٢ ـ محمد بن عبد الصمد الطرسوسي المتوفى سنة ١٠٩

محمد بن عبد الصمد بن الطرسوسي القاضي فخر الدين أبو منصور الحلبي . كان ذا همة ومروءة ظاهرة ، له أمر نافذ في تصرفه في أعمال حلب وأثر صالح في الوقوف ا هـ .

قال في كنوز الذهب في الكلام على الحلوية : ومتولي عمارتها القاضي فخر الدين أبو منصور محمد بن عبد الصمد بن الطرسوسي ، وكان ذا همة ... إلخ ما هنا .

#### الكلام على جامع الطرسوسي

من آثار المترجم الباقية مسجد واسع أنشأه في محلة باب قنسرين بالقرب من باب البلد ، وكان هذا الدرب قديماً يعرف بالرحبة كما في ابن شداد . وقال أبو ذر : ( درب الرحبة ) : هو الذي به الأسدية ، ومسجد ابن الطرسوسي قبلي المدرسة في سوق ، وجدده ( أي المسجد ) أحمد بن محمد التاجر في سنة ثمان وأربعين وسبعمائة .

والمسجد باق إلى يومنا هذا ويعرف بالطرسوسي ، والباقي له من الأوقاف داران وستة دكاكين . طول قبيلته نحو ٢٦ ذراعاً وعرضها أربعة أذرع ونصف ، في آخرها في جدار القبلة مصطبة صغيرة فيها قبر كتب على لوحيه أنه قبر أحمد بن زين العابدين المتوفى سنة ٩٩٢ ، لم أقف له على ترجمة ، ولعلها توجد في تاريخ الشيخ عمر العرضي المسمى بمعادن الذهب .

وبجانب باب المسجد حجرة فيها صهريج يستقى منه أهل المحلة زمن الصيف .

ومن جملة الأماكن التي وقف المترجم على عمارتها الخانكاه القديم التي بناها الشهيد نور الدين محمود وقد ذكرناها في جملة آثاره بحلب في الجزء الثاني ( ص ٦٨ ) ثم وقف على تفصيل حالها في كنوز الذهب لأبي ذر فذكرتها هنا قال :

هذه الخانكاه(١) تحت القلعة إلى جانب الخندق ملاصقة لدار العدل ، أنشأها نـور الدين و تولى النظر على عمارتها شمس الدين أبو القاسم بن الطرسوسي . قلت : وهي وقف على الصوفية المتجردين . وأنشأها في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ، وهي نيرة كبيرة متسعة الأرجاء بها قاعة للشيخ وقبة للفقراء وإيوان كبير وقبلية ، وبشرقها في صحن الخانكاه باب تنزل منه إلى بركة ماءِ من قناة حيلان ، وبوابتها عظيمة وهي من زمن الواقف . وأما بابها الذي على الشارع وله دكتان فهو من إنشاء حسام الدين البرغالي لما كان شيخاً بها قبل فتنة تمر . وهذه الخانكاه كان لها مطبخ يطبخ فيه للفقراء فسد الآن وحرب . وكان بها سجادة الشيخ شهاب الدين عمر ابن محمود السهر وردي صاحب « عوارف المعارف » المتوفى سنة ٦٣٢) وقد آلت هذه الخانكاه مشيخة ونظراً بعد حسام الدين البرغالي إلى العلامة عز الدين الحاضري ، ثم من بعده إلى أولاده ، وشاركهم تاج الدين الكركي وقاضي المسلمين أبو بكر بن إسحق الحنفي ، ثم استقل بها ولد ولد الشيخ عز الدين علاء الدين الحاضري فرمم ما استهدم منها وشرى لها رخاماً ملوناً ليرخمها به ، فإن رخامها القديم تكسر غالبه ، وسد باب الماء الذي كان في صحنها وفتح باباً في دهليزها وانتقل إليها وسكن فيها ومات كما سيأتي في الحوادث . ولها أوقاف مبرورة منها قرية بديثا من جبل السمَّاق بالقرب من أريحا ، ولها حمام خلف دار العدل . ولما دثرت عمرها المؤيد بالنصف ودثرت الآن أيضاً ، ولها حوانيت على بابها وغير ذلك ا هـ .

( أقول ) : وفي هامش أبي ذر بخط بعضهم : هذه الآن تعرف بالمقشاتية ا هـ .

ويظهر أنها تخربت في الزلزلة التي حصلت سنة ١٢٣٧ ، وقد دخلت الآن في عمارة المستشفى الوطني ، وقد كانت في جنوبه آخذة إلى الشرق إلى قرب الحندق ، وسيأتيك في ترجمة الأمير مسعود بن أيبك المتوفى سنة ٦٤٩ ما كان هنا من المدارس .

<sup>(</sup>١) في الهامش بخط بعضهم عله الآن تعرف بالمقشاتية .

 <sup>(</sup>٢) هذا يفيد أن الشيخ شهاب الدين السهروري أقام بحلب مدة ثم رحل عنها ، وقد ساق أبو ذر هنا ترجمته وهي
مذكورة في تاريخ ابن خلكان . وفي مكتبة المدرسة العثمانية نسخة من عوارف المعارف محررة في زمنه وعليها
خطه رضى الله عنه .

## ١٠٣ ــ أحمد أبو المكارم الأسكافي المتوفى في عقد الخمسين تقديراً

أحمد أبو المكارم الأسكافي باني المسجد الملاصق للمارستان الأرغوني في محلة باب قنسرين ، لم أقف له على ترجمة ولا على تاريخ وفاته ، وهذا المسجد يعرف الآن بمسجد الشيخ حمود ومكتوب على الحجر المدور الموضوع فوق باب المسجد بالخط الكوفي ما نصه : ( بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما عمر ابتغاء ثواب الله تعالى أبو المكارم الأسكافي عفا الله عنه سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة )\* ا هـ .

#### الكلام على درب البنات في محلة باب قنسرين وما فيه من الآثار

قال أبو ذر : هو شمالي البيمارستان تجاه الخان ، وبه مسجد إنشاء بني شنقس<sup>(۱)</sup> ، قاله ابن شداد .

قال ابن العديم : وأظن أن درب البنات تعرف بأم ولد كانت لعبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح اسمها بنات ، وهي أم ولده داود ، وبهذا الدرب قبلي المارستان مسجد منتخب الدين أحمد ابن الأسكافي وعليه دائرة بها كتابة كوفية .

وقال في الكلام على الخوانك: خانكاه بدرب البنات، ودرب البنات شمالي البيمارستان الكاملي أنشأتها زمرد خاتون وأختها بنتا حسام الدين لاجين. قاله ابن شداد، قال أبو ذر: وبهذا الدرب مكان مكتوب عليه: هذا ما وقفه ست العراق ابنة نجم الدين أيوب بن شادي عن ولدها سيف الدين في سنة أربع وسبعين وخمسمائة. فلينظر في هذا أيوب بن شداد (٢). وبالدرب المذكور بيت كال الدين المعري قاضي حلب، وكان مدفوناً به فنقل ودفن عند الفردوس. والخان الذي تجاه هذا الدرب أسسه كال الدين

الله الله الشيخ في قراءة النص لا يتفق والنص المكتوب على الحجر الدائري كما أوضح الأستاذ محمد كامل فارس في بحث له أطلعني عليه -- لم ينشر -- عن هذا المسجد ، إذ نقل الكتابة بطريقة النسخ ، وهي . بسم الله الرحمن/ الرحيم هذا ما عمره ابتغاء/ ثواب الله تعالى أبي الرضا عيسى/ بن الفضل بن الإسكافي رضي/ . الله عنه في سنة إحدى/ وأربعين وخمسمائة .

<sup>(</sup>١) هو داخل الزقاق الذي لاينفذ تجاه هذا الحان المعروف الآن بخان القاضي .

 <sup>(</sup>۲) أقول: يظهر أنه كان بهذا الدرب خانكاهان فلاتناقض ، ولا أثر لهما الآن ولا يعرف مكانهما . والموجود هو مسجد بنى شنقس .

المذكور مدرسة فجاءت رسالة من النائب لشخص أن يقرره إماماً فيها فقال : إنما أسسته خاناً . ورجع عن نيته وانقرضوا ا هـ .

## ٤ • ١ - أبو الرضا بن النحاس المتوفى في عقد الخمسين وخمسمائة

أبو الرضا بن النحاس الحلبي ، شاعر قدم دمشق . حدثنا أبو عبد الله محمد بن المحسن ابن أحمد السلمي بلفظه ، وكتب لي بخطه قال أبو الرضا : ابن النحاس شيخ حلبي هو ابن أخت أبي نصر الوزير العالم المفيد الكاتب الشاعر المجيد ، وكان أبو الرضا وصل إلى دمشق عند القبض على خاله لأخذ خاله فاجتمعت به وتحدثت معه ، وأنشدني أبو الرضا لحاله :

يا قلب أنت أذنت لي في هجره وضمنت أعدائي عليه بسلوة ورجعت تطلبه وأنت أضعته

وزعمت أني قاصر عـن ذكــرِهِ لا أتقــي فيها عــواقبٌ غـــدرِهِ هيهات فــات الحزم فــارط أمــرِهِ

فاستحسنت هذه الأبيات حتى غنى بها الفتيان وهام بها الشيوخ والشبان .

قال ابن الملجى : وكتب إلى يوماً :

يا من إذا ما البليغ الحبر جاذبه وابن الألى غمر الإخوان فضلهم الواهبي كل مصقول ومسمعة قوم إذا ترك الأجواد مكرمة ما زلت تدأب في العلياء تعمرها دعوتنا دعوة بالأمس معجزة

على الفصاحة منشوراً إلى النوك حتى لقد أصبحوا مثل المماليك وكل أجرد كالسرحان مجبوك فمجدهم لسواهم غير متروك مجاهداً في طريق غير مسلسوك فشن لا تجعلنها سيمة الديك

ا هـ ( ابن عساكر ) هكذا هذه الأبيات .

#### ١٠٥ ـ محمد بن على بن حميدة المتوفى سنة ٥٥٠

محمد بن علي بن أحمد أبو عبد الله النحوي الحلّي يعرف بابن حميدة ، نحوي بارع

حاذق في الفن بصير به عارف باللغة ، له شعر ، شرح أبيات الجمل و شرح اللمع وكتاب التصريف لابن جنى ، وشرح المقامات .

قال الشيخ شمس الدين: هو شاب فيما أظن ( هكذا ، والصواب: شيعي ، لأن بني حميدة شيعة ، وسيأتي منهم ابن أبي طي بن حميدة المؤرخ ) . تـوفي سنـة خمسين وخمسمائة : قال ابن النجار : وله كتاب في الفرق بين الظاء والضاد وكتاب الأدوات .

أورد ابن النجار في تاريخه قول ابن حميدة الحلبي :

وأهلاً بأرباب القباب ومرحبا ورحبا ورحبا ورحبا لأرباب الخدور بيثربا ربيبته عن روضتي مجنبا تذكرت من جرعائها لي ملعبا إذا جرت النكباء أو هبت الصبا

سلام على تسلك المعسالم والسربى وسقياً لربسات الحجسال بضارج أحن لذيّساك الجمسال وإن غسدا وأصبسو لربسع العامريسة كلمسا فسلا هسمّ إلا دون همى غسدوة

قلت : شعر متوسط . وقال ياقوت : له كتاب ﴿ الروضة ﴾ فيها مسائل نحو منثورة رحمه الله ا هـ ( الوافي بالوفيات للصفدي ) .

## ١٠٦ ــ الحسن بن علي بن العديم المتوفى سنة ١٥٥

الحسن بن علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله بن موسى ابن عيسى بن عبد الله ، من بيت قضاة وفقهاء . ولد بحلب سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة ، وقيل غير ذلك ، وسمع وأفاد ومات في أيام الظاهر سنة إحدى وخمسين وخمسمائة . وله من العمر تسع وخمسون سنة ا هـ ( طح للقرشي ) .

وذكره ياقوت في معجم الأدباء في ترجمة والده وقال : سافر إلى مصر في أيام ابن رزيك ومدحه وحظي عنده ، ثم مات بمصر سنة ٥٥١ ، وهو القائل :

يا صاحبي أطيلا في مؤانستي وذكراني بخلان وعشاقي وحدثاني حديث الخيف إن به روحاً لقلبي وتسهيلاً لأخلاقي

ما ضر ريحَ الصبا لوناسمت حرقي داء تقادم عندي من يعالجه يفني الزمان وآمالي مصرّمة واضيعة العمر لا الماضي انتفعت به

واستنقذت مهجتي من أسر أشواقي ونفشة بلغت منيي من السراقي من أحب على مطل وإملاق ولا حصلت على أمر من الباقي

انتهى . وسيأتي له ترجمة أخرى مع أسرته في ترجمة الكمال ابن العديم المتوفى سنة ٢٦٠ .

## ١٠٧ ــ عبد القاهر أبو الفرج الشيباني المعروف بالوأواء الشاعر المتوفى سنة ٥٥١

عبد القاهر بن عبد الله بن الحسن أبو الضرج الشيباني الحلبي النحوي الشاعر المعروف بالوأواء ، أصله من بزاعا ، ونشأ بحلب وتأدب بها ، وكانت بينه وبين أبي عبد الله الطليطلي النحوي نزيل شيزر مكاتبات ، وتردد إلى دمشق غير مرة ، وكان يقرىء بها النحو ويشرح شعر المتنبي ويعربه ، وإمتدح بها جماعة ، رأيته وجالسته ولكن لم أسمع منه شيئاً فأنشدني له ابنه أبو محمد عبد الصمد قال : أنشدني أبي لنفسه :

> أظنــوا أنهم بانــوا وهم في القلب سكانً تسولي النسوم إذا ولسوا وكان العيش إذ كانسوا أنساديهم وقسد حشسوا ودمسع السعين هتسسانً أحب البعسدُ أحبسابٌ وخمان العهمدُ إخسوانُ وقالسوا شفّك الدهسرُ وهسم للدهسر أعسوانً ــه أسياف وخرصانً ــه أحــداق وأجفانً ظ صاح وهــو نشوانً إلى الأنفس ظماآن وإن ماس فما البانَ

ويحيسا المرء إذا راعتـــــ ولا يحيا إذا راعتـــــ وأغيسة فساتك الألحا وريسان مسن الحسن إذا لاح فما البدر

قال: وأنشدني لنفسه:

خلوت بمن أهدواه بعدد تفرق فكان عويلي رعدها وابتسائه وجاد غمام من دموعي لروضها وقرب مني الدهر حبأ رجوته تواصله كالبدر أبدى صيانة غدوت أمني بعد وصل لقاءه وكنا نرى الأيام قدماً تعينا

بأرض أبي صوبُ الندى أن يصوبَها وميضاً وأهواء القلوب جنوبَها فضوع أنفاس الخزامى وطيبَها وأبعدت الأيامُ عني رقيبَها وإعراضه كالشمس أبدت غروبَها إذا نسفسٌ محزون تمنت حبيبَها فما بالنا صرنا الغداة نعيبها

#### قال : وأنشدني أبي لنفسه :

هلال بدا نقصي لفرط تماميه إذا ما ادلهم الليل من لام صدغه تكاد تقوم النائحات بشجوها فأضعف عن رد الكلام لسائل سقاني وقال الخمر أودت بلبه وطال عذابي إذ فنيت لشقوتي ظلوم رشفت الظّهم من فيه لاهجاً

وحتفي دنا من لحظه لا حسامِهِ أبى الصبح حثاً من بروق ابتسامِهِ عليّ إذا عاينت حسن قوامِهِ إذا صدَّعني مانعاً لكلامِهِ وسكري من عينيه لا من مدامِهِ بمن ليس يرضاني غلامُ غلامِهِ به ولقيت البدر تحت لثامِهِ

#### قال : وأنشدني أبي لنفسه :

أبي زمني أن تستقر بي الدارُ الخلاي كيف العذلُ والدهرُ حاكمٌ أخلاي كيف العذلُ والدهرُ حاكمٌ فما غبتمُ عن ناظري فيراكمُ لفن عفتمُ نصري إذا حلّ حادثُ وإن غربت شمسُ النهار فمنكمُ ولي فَرق بادٍ إذا ما تفرقوا وتوجد نفسي حين تلقي عصا النوى وإن يك إقلالاً تواصل كتبكم

وأقسم لا تُسقضى لنسفسي أوطسارُ وكيف دنسوِّي والمقسدِّر أقسدارُ ولم ينسكم قلبي فيحدثُ تلذكارُ فلي من دموعي في الحوادث أنصارُ شموسٌ بقلبسي لا تغسيب وأقمسارُ ولي مدمع جارٍ إذا ما همُ جاروا وتفقد إن شُدِّت على العيس أكوارُ ففسى حسراتي نحوكم لسي إكلسارُ

وماء شؤولي طار عن نار مهجتي نحولي شهيد عن حنينسي إليكسم لحدّ حسام الدهــر فــي مضاربً تفاني عن الأوطان ما لم أبح به وكست كخصن بات يمسع ريه فقالت ألا إن المات بغربة وعرضت من صحبى أناساً بهم غدا فعندهم ذو الفضل من فاق طمره وكم نسالت الحسران عند طلبها فإن يغلط الدهر استعمدت وصالكم وإن .... دار شكوت إليكم

فمن مخبري\* هل يجمع الماء والنارُ وإن حضر الأشهاد لم يغين إنكارُ بدت ولذاك الإثر في القلب آثارُ فصرت كفعل ظاهر فيمه إضمار وقد رويت حولي من الماء أشجارً لأفضل عنمد الضيم والنماس أطموار يبعّـــد ذو فضل ويُعبــــدُ دينـــــارُ ترى عند حسن القول تنطق أطيارً قتيــرٌ بــدا في العارضيــن وإقتــارُ بصائم في كسب الحظوظ وأبصارً وإلا فكيف الوصل والدهر غلدار صروفـــاً وإلا فالقبـــور لنــــا دارُ

وأنشدني أبو محمد قال : أنشدني أبي يرثي صبياً :

أضرمت نيرانسأ بسغير زنساد قد كان لي عينٌ وكنت سوادُهــا

فبدا تأججها على الأكباد وأتى الطبيب فما شفى لك غلة ولطالما قد كنت تشفى الصادي فاليـــوم لي عيـــنّ بـــغير سوادٍ

قال عبد الصمد بن أبي الفرج: توفي والدي أبو الفرج في آخر شوال سنة إحدى وخمسين وخمسمائة بحلب ا هـ ( ابن عساكر ) .

وذكره السيوطي في ﴿ بغية الوعاة ﴾ وقال : إنه تردد إلى دمشق وأقرأ بها النحو ، وكان حاذقاً فيه ، شرح ديوان المتنبي . ومن شعره :

> طال فكري في جهول وضميري فيم حائسر يستفيد القسول منسى وهسو في زيّ مناظسرٌ

ل الأصل : مجيري ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

## ١٠٨ ــ أبو الفضل بن أبي الوقار الطبيب المتوفى سنة ٤٥٥

أبو الفضل بن أبي الوقار هو الشيخ الأجل العالم أبو الفضل إسماعيل بن أبي الوقار ، أصله من المعرة ، وأقام بدمشق وسافر إلى بغداد ، وقرأ على أفاضل الأطباء من أهلها ، واجتمع بجماعة من العلماء بها وأخذ عنهم ، ثم عاد إلى دمشق . وكان متميزاً في صناعة الطب علمها وعملها ، كثير الخير محمود الطريقة حسن السيرة وافر الذكاء. وكان في .. .مة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي ويعتمد عليه في صناعة الطب ، وكان لايفارقه في السفر والحضر ، وله الحظ الوافر والإنعام الكثير . وتوفي مع الملك العادل نور الدين وهو في حلب في العشر الأول من شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وخمسمائة ا هـ ( عيون الأنباء في طبقات الأطباء ) .

## ٩ • ١ - محمد بن على بن محمد العظيمي المؤرخ المتوفى بعد الخمسين ظناً

محمد بن على بن محمد بن أحمد بن نزار أبو عبد الله التنوخي الحلبي المعروف بابن العظيمي ، كان له عناية بالتاريخ وتأليفه ، وألف عدة تآليف . قال ياقوت : لكنها مختلة كثيرة الخطأ . وكان معلم صبيان بحلب ، وسافر إلى دمشق وامتدح بها واجتدى بشعره . قال أبو سعد السمعاني: سألت ابن العظيمي عن ولادته فقال: سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة بحلب ،

#### ومن شعره:

يلقى العدى بجنان ليس يرعب فالبيضُ تبسم والأوداج دامية والنقع غيـمٌ ووقعُ المرهفـاتِ بــه

ومنه:

أيا بانة الوادي الذي بان عرفه حواكِ قديم ليس يبلي جديندُه وحبك حتى في دوارس أعظمي

خوضُ الجِمام ومتن ليسِ ينـفصمُ والخيل ترقص والأبطال تلتطم لمُعُ البـــوارقِ والغـــيثُ الملثُ دمُ

إذا مسر حين منه أقبل حين وسرَّك ميتٌ في الفواد دفين، ووجمدي بكم عفّ بغير خيانية ومسؤتمنٌ في الحب كيسف يخونُ لها من وشيج السمهـريّ عريـنُ حمتنبي أسود عـن حماك ضراغــمّ

قلت: شعر جيد ا هـ ( الوافي بالوفيات ) .

أقول : لم يذكر في الواقي تاريخ وفاته ، ويغلب على الظن أنها كانت في أواسط هذا القرن فأثبتناه مع من توفي ما بين الخمسين والستين . وبعد كتابة ما تقدم وجدت الحافظ ابن عساكر ترجَّمة في تاريخه فقال : قدم دمشق وامتدح بها جماعة بشعر لابأس به ، وسمع معنا شيئاً من الحديث على الفقيه نصر ، ثم عاد إلى حلب وتردد إلى دمشق دفعات . أنشدني شيئاً من شعره وكتبها لي بخطه ، أنشدني أبو عبد الله لنفسه من قصيدة ( يلقى العدى ... إلخ ) الأبيات المتقدمة . ثم قال : وأنشدني لنفسه :

> صُبابة من حلال المال تكفينسي وأنشدني لنفسه أيضاً :

جفونٌ لأسياف اللحاظ جفونَ أعانت على قتلي فكيف تعينسي ألين لها ... فتبــــدى قساوة من اللآء منهن البدور تعلمت حظون لقلبی لا لبستان خلـه ( هکـذا ) فاغـوت عیابـات وجـن جنـونً وأومض عن وضح الثغور بوارقىاً غرامى بكم والدار منى قريبة ويزداد تهيامي بكم وتشوربي ولا أنا كالحرباء عندى تقلب

وبلغة من قوام العيش تكفينيي

لها فِتــن بين الـــورى وفتــــونُ وديّــنتها قلبـــى فكيــف أديــنُ وتسزداد عسزأ بسالهوى وأهسون كالأ وتعديسل القسدود غصون بحيث تسوارى خيفة وتبيسن فكيف إذا مجت وشط قرين وساوس وجدي والجنون فنبون ريساء ولا مسن في اليمين يميسنُ

· وأنشدني لنفسه ( أيا بانة الوادي ... إلخ ما تقدم ) .

وله كما وجدته في بعض المجاميع الحلبية :

أيا قاتلي مسن غير جسرم جنيته آراك لعينسي قسرة ولمهجتسي

سوى أنمه يمدري بأنسى أهمواه شفاء وعند القلب غاية شكواه

## فإن لم تكن عيني فأنت سوادها وإن لم تكن قلبي فأنت سويداه

#### • ١ ١ ـ فتيان أبو السخاء الحائك النحوي المتوفى سنة • ٥٦

فتيان أبو السخاء الحلبي النحوي الحائك ، ذكره القفطي وقال : من عوام حلب . قرأ شيئاً من النحو على مشايخ بلده وفهم أوائله وعدم في زمنه من يعرف هذا الشان بسبب خراب حلب بنزول الفرنج عليها في سنة ثمان عشرة وخمسمائة ، وأقامت بعد ذلك برهة لا عالم بها ، فأخذ عنه الناس النحو بمقدار ما عنده . ومن تلامذته الشيخ موفق الدين ابن يعيش . مات في حدود سنة ستين وخمسمائة ا هـ ( بغية الوعاة ) .

#### ١١١ ... شرف الدين عبد الرحمن العجمي المتوفى سنة ٢١٥

أبو طالب شرف الدين عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن الحلبي ، ويعرف أيضاً بابن العجمي . رحل إلى بغداد فتفقه بها على أبي بكر الشاشي وأسعد الميهني وسمع من جماعة ، ثم عاد إلى بلده وساد بها وبنى للشافعية مدرسة . وكان فيه همة وعصبية ومحبة للعلماء . سمع منه أبو سعد السمعاني وغيره . ولد بحلب سنة ثمانين وأربعمائة وتوفي بها في شعبان سنة إحدى وستين ومحسمائة ، قاله في العبر ا هـ ( ط ش أسنوي ) .

وترجمة الإمام السبكي في طبقاته وزاد على ما قاله في العبر أنه سمع من أبي القاسم بن بيان ، وقدم إلى دمشق رسولاً من صاحب حلب .

وترجمه الملافي مختصره لتاريخ الذهبي وزاد على ما هنا أنه تولى عمارة المسجد الذي ببعلبك في أيام أتابك زنكي بن آقسنقر ، وتولى عمارة المسجد الحرام من قبل صاحب الموصل ا هـ .

#### آثاره في حلب

قدمنا في الجزء الأول في صحيفة ( ٣٩٢ ) أن أول مدرسة بنيت في حلب هي المدرسة الزجاجية ، بنيت سنة ١٧٥ وأن بانيها سليمان بن عبد الجبار صاحب حلب، ثم لما وصل إلى كنوز الذهب لأبي ذر وجدت فيه فصلاً مسهباً في الكلام على هذه المدرسة وأنها من

بناء المترجم ، والذي يغلب على الظن أنهما اشتركا في بنائها ، ولذا كان ينسب بناؤها لسليمان تارة ولابن العجمي تارة . وإليك ما ذكره أبو ذر عنها قال :

#### المدرسة الزجاجية الشافعية\*

سميت باسم السوق الذي هي فيه ، وكان هناك معمل للزجاج ، ولما حفر أساس الفرن الموجود الآن تجاه الحمّام وجدوا آثار المعمل المذكور . وهذه المدرسة أول مدرسة بنيت بحلب ، وكانت قديماً تدعى بالشرفية باسم بانيها شرف الدين عبد الرحمن ابن العجمي وترجمته مذكورة مع أقاربه ، وكذا أخبرني شيخنا ابن الضياء بذلك ، ورأيت في تاريخ ابن خلكان أنها من بناء أبي الربيع سليمان بن عبد الجبار صاحب حلب . ورأيت في كلام الصاحب في زبدة الحلب : وجدد بدر الدولة المدرسة التي بالزجاجين بحلب المعروفة ببني العجمي بإشارة ابن العجمي ، وذكر لي أنه عزم أن يقفها على الفرق الأربع ونقل آلتها من كنيسة دائرة كانت بالطحانين بحلب انتهى .

وبدر الدولة هو سليمان المذكور . ووجدت في تاريخ الإسلام ما يشهد أنها من بناء عبد الرحمن بن العجمي المتقدّم ذكره ، لأنه قال في ترجمته : وبنى بحلب مدرسة مليحة ووقف عليها . وفي كلام ابن السبكي في ترجمته أيضاً : وبني بحلب مدرسة تعرف به(١) .

ورأيت في الروضتين قال في سنة ثلاث وستين وخمسمائة : إن الشهيد شتا بقلعة حلب ومعه أسد الدين شيركوه وصلاح الدين ، ونزل العماد بمدرسة ابن العجمي . وإذا نظرت إلى تاريخ صاحب الشرفية التي بالقرب من باب الجامع الشرقي علمت أنها لم تكن موجودة إذ ذاك . وقال ابن عساكر : إن المرادي قدم حلب ودرس بمدرسة ابن العجمي . والمرادي لما قدم لم تكن الشرفية موجودة .

قال بعض المؤرخين : ولما بني سليمان الزجاجية كان كلما بني شيئاً أخربته الشيعة

وانظر الصحيفة ( ٢٩٤ ) من هذا الجزء أيضاً .

<sup>(</sup>١) قال أبو ذر في آخر الكلام على هذه المدرسة : ووقع في تاريخ ابن منقذ أن زنكي عمر هذه المدرسة ووقف عليها ضيعتين وليس كذلك ا هـ . قال في الدر المنتخب : ولما ملك الأتابك زنكي حلب في سنة ٢٢٥ نقل والده آق سنقر من قرنبيا وكان مدفوناً بها فدفنه في شمالي هذه المدرسة . وزاد في وقفها لأجل القراء المرتبين في التربة ا هـ . أقول : الذي يغلب على الظن أن هذا هو الصواب .

ليلاً ، فأحضر الشريف زهرة بن علي وأمره أن يباشر البناء بنفسه ، فباشر ذلك ، فلما كملت فوض أمرها تدريساً ونظراً إلى عبد الرحمن بن العجمي .

ولم يزل شرف الدين المذكور مدرساً بها إلى أن توفي (أي في التاريخ المتقدم) وتولى بعده التدريس حفيداه مجد الدين طاهر بن نصر بن جهبل وأخوه زين الدين أبو الحسين عبد الكريم ، وقيل عبد الملك ، وكانا من العلماء المتميزين والفضلاء المبرزين ، ولم يزالا مدرسين بها إلى أن أخرجهما منها الملك الناصر صلاح الدين (سيأتي ذلك) وولي فيها الشيخ كال الدين عمر بن أبي صالح عبد الرحيم ابن الشيخ شرف الدين أبي طالب ، وكان حافظاً لكتاب المهذب ، ولم يزل بها مدرساً إلى أن توفي يوم الأربعاء حادي عشر شهر رجب سنة اثنتين وأربعين وستائة . ثم ولي عماد الدين محمد ولم يزل مدرساً بها إلى أن توفي يوم الاثنين ثالث عشر شعبان سنة تسع وأربعين وستائة ، وكان مولده ليلة الحبيس ثالث عشر رمضان سنة إحدى عشرة وستائة . ثم ولي بعده أخوه محيي الدين عبد الله ولم يزل مدرساً بها إلى أن توفي في أواخر ذي القعدة سنة خمس وخمسين وستائة ، وكان مولده رابع المحرم سنة تسع وستاية . ثم وليها بعده ولده بهاء الدين أحمد و لم يزل بها مدرساً إلى أن كانت فتنة التتر بحلب سنة ثمان وخمسين وستائة فخرج عنها ا هـ .

ثم آل التدريس إلى الشيخ كال الدين بن العجمي شيخ والدي ، وكان قد زوج ابنته من ابن عمه الشيخ شهاب الدين وهو من أولاد كال الدين المذكور أولاً ، وكان شهاب الدين قد اشتغل وبرع كما في ترجمته مع أقاربه ، فقال الشيخ كال الدين لابنته : زوجك لايدع التدريس لي ولاتدريس الشرفية فادخلي بيني وبينه ولك علي شقة ، فدخلت بينهما فنزل عن التدريسين المذكورين لابن عمه وهو صهره ، ثم قتل شهاب الدين المذكور كما في ترجمته ، ثم صارتا من بعده لأخيه شمس الدين محمد إذ ولده أبو جعفر إذ ذاك كان صغيراً ، فتوفي شمس الدين المذكور في محنة تيمر فاستقل أبو جعفر المذكور بالتدريسين المذكورين ، وسيأتي متى مات ا ه. .

وهذه المدرسة عظيمة كبيرة ولها إيوان من أعاجيب الدنيا ، ولها قبلية عجيبة وشمالية ، وأرضها مفروشة بالرخام الأبيض والأسود ، ولها أعمدة أخذ تغري برمش كافل حلب من أغمدتها بدلالة ابن الحصوني مباشرة فجعلها أحجاراً للمكحلة التي عملها ليرمي بها على القلعة ، فلم ينجح بسبب ذلك ، وفي طرازها مكتوب بالكوفي : كملت عمارتها في

• .

سنة سبع عشرة و محسمائة . قال ابن شداد : وابتدىء بعمارتها سنة ست عشرة . وحائطها الشمالي اندثر غالبه و جدد بعد ذلك ، والبقية التي فيه من الكتابة هي من العمارة القديمة ، ولها باب صغير إلى جانب الباب الكبير يدخل منه المدرس ، وبها كانت القسيمية وقد تقدم الكلام عليها وعلى وقفها (أي في الجزء الأول وهو لم يصل إلى ) ووقف صاحب الزجاجية عليها قرية كارس وكانت الجمعة تقام بهذه القرية ، ولم تزل هذه المدرسة قائمة الشعار عامرة إلى محنة تمر ، فانهدم غالبها وبقي إيوانها ، وسيأتي في الحوادث متي خرب ، وقد غير أساسها الأمير علاء الدين علي بن الشيباني وزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بعمارتها ، وأحضر كافل حلب ووقفه عليها ، ثم إنه شرع في حفر الأساس في المنام وأمره بعمارتها ، وأحضر كافل حلب ووقفه عليها ، ثم إنه شرع في حفر الأساس شيئاً فشيئاً فلم يقبل ، ثم ندم عند الموت . ولقد حصل من رائع وقفها شيء فدفعه إلى دوادار كافل حلب قرقماش و لم يلتمس منه شيئاً ، والآن المدرسة خراب والضيعة عامرة دوادار كافل حلب قرقماش و لم يلتمس منه شيئاً ، والآن المدرسة خراب والضيعة عامرة اه . قال في الدر المنتخب : وهي الآن خراب وقد عمر بها دور للسكني ا ه .

#### موقع هذه المدرسة

قال أبو ذر في الكلام على درب الزجاجين : وبهذا الـدرب حمّـام يعـرف الآن بالزجاجين ، وبه مسجد غربي المدرسة أمر بعمارته العادل أبو بكر محمد بن أيوب بتولي أحمد بن عبد الله الشافعي في سنة إحدى وخمسين ا هـ .

وهذا المسجد لم يزل موجوداً ، وقد تقدم ذكره وصورة ما كتب عليه في ترجمة عبد الله القصري المتوفى سنة ٥٤٢ ، فعلى هذا يكون مكان المدرسة هو نفس الخان المعروف الآن بخان الطاف لا ما ذكرناه في حوادث سنة ٥١٨ من أنه في أوائل زقاق أبي درجين الذي هو غربي هذا المسجد . والذي يغلب على الظن أن بقية الأحجار الكبيرة التي هي في الخان وفي مدخله وفي قناطر بعض مخازنه هي من بقايا آثار تلك المدرسة ولله الأمر ،

## سبب بناء شرف الدين ابن العجمي لهذه المدرسة

الذي ظهر لي في سبب بناء شرف الدين ابن العجمي رحمه الله لهذه المدرسة أنه كان كا علمت ممن رحل إلى بغداد وتفقه بها على أبي بكر الشاشي ، واسمه محمد بن أحمد المعروف بالمستظهري الملقب فخر الإسلام ، وعلى أبي الفتح أسعد بن أبي نصر المبهني الملقب مجد

الدين ، وكلاهما من مدرسي المدرسة النظامية المشهورة في بغداد كما ذكره ابن خلكان في ترجمتهما ، ولما شاهد المترجم تلك المدرسة العظيمة ورقي العلم في بغداد في ذلك العصر الزاهر أثر ذلك في نفسه ، ولما عاد إلى وطنه أشار على صاحب حلب وقتئذ سليمان بن عبد الجبار في ذلك وشرعا في بنائها ونسبت إليهما ، وتهافت الناس بعد ذلك على تشييد المدارس والخوانك وغير ذلك من الآثار الخيرية ، فانتشر العلم ونفقت أسواقه في هذه البلاد وتقدمت به تقدماً عظيماً ، والفضل في ذلك يرجع إلى هذا الإمام الكبير . فرحمه الله رحمة واسعة وأجزل له الثواب بمنه وكرمه .

ولاباً س بهذه المناسبة أن نذكر أول من بنى المدارس في الإسلام فإنه مما تتوق إلى معرفته النفوس فنقول: قال أبو ذر في أول كلامه على مدارس حلب:

### أول من بني المدارس في الإسلام

قال بعضهم: أول من بنى المدارس نظام الملك قوام الدين الحسن بن على الطوسي . بنى مدرسة بنيسابور ومدرسة بالبصرة ومدرسة بمرو ومدرسة بآمد طبرستان ومدرسة بالموصل . قال الحافظ الذهبي : زعم بعضهم أنه أول من بنى المدارس وليس كذلك ، فقد كانت المدرسة البيهقية بنيسابور قبل أن يولد نظام الملك ، والمدرسة السعدية بنيسابور أيضاً بناها الأمير نصر بن سبكتكين أخو السلطان محمود لما كان والياً بنيسابور ، ومدرسة ثالثة بنيسابور بناها إسماعيل بن على المثنى الأسترابادي الواعظ الصوفي شيخ الخطيب ، ومدرسة رابعة أيضاً بنيسابور بنيت للأستاذ أبي إسحق الأسفرايني . وقال الحاكم في ترجمة الأستاذ أبي إسحاق : لم يبن بنيسابور مدرسة قبلها مثلها . وهذا صريح في أنه بني قبلها غيرها ، والغالب على الظن أن نظام الملك أول من رتب فيها المعاليم للطلبة ، فإنه لم يكن لهم في المدارس التي قبلها معلوم ، وكان بناء النظامية ببغداد سنة تسع وخسمين وأربعمائة .

ورأيت في كلام بعضهم : فتحت يوم السبت عاشر ذي القعدة من السنة المذكورة ، وشرع في عمارتها سنة سبع وخمسين .

وترجمة نظام الملك طويلة ، قتل في رمضان سنة خمس وثمانين وأربعمائة بقرية قريبة من نهاوند ، وقيل إن السلطان ملكشاه دس عليه من قتله ، و لم يعش السلطان بعده إلا خمسة وثلاثين يوماً والله تعالى أعلم .

### ١١٢ ـــ حميد بن منقذ المتوفى سنة ١١٢

حميد بن مالك بن مغيث بن نصر بن منقذ بن محمد بن منقذ بن نصر بن هاشم أبو الغنايم الكناني المنقذ الملقب بمكين الدولة ، ولد بشيزر سنة إحدى وتسعين وأربعمائة ونشأ بها ، وانتقل إلى دمشق فسكنها مدة طويلة ، واكتتب في العسكر ، وكان يحفظ القرآن ، وذكر أنه حفظه في مدة قريبة . وله شعر حسن فيه شجاعة وعفاف . أنشدنا أبو الغنامم لنفسه :

> ما بعد جلّىق للمرتباد منزلية فكلها بمجال الطيرف منتهزه وهم وإن بعدوا منسى بسنسبتهم وله فيها:

ولا كسكانها في الأرض سكـــانُ وكلهسم لصروف الدهسر أقسران إذا بلسوتهم بالسبود إخسبوانُ

فمسا يفسوت لمرتساد بها وطسئر وبلسدة جمعت مسن كل مبهجسة بكل مشترف من ربعها أفسق وكل مشترف مسن أفقهسا قمسرً

قال لنا أبو الغنامم : واشتقت إلى تربة أخى يحيى رحمه الله وأنا بماردين فعملت :

بالشام لي جدث وجدت بفقده فيه من البأس المهيب صواعيق فارقت حتى خُسْنَ صبري بعده

وجداً يكاد القلب منه يدوبُ تخشى ومن ماء السماء قليث وهجرت حتى النوم وهمو حبيب

قال : وعملت شعراً وقد خرجنا إلى الحرب وتذكرت أخي يميي رحمه الله :

وبيضُ المواضى جُرّدت للوقائم بأحسن من أوصافه في المسامع

يذكرني يحيى الرمساح شوارعما وأقسم ما رؤياه في المعين بهجمة

قال : وعملت في الحمر لسبب أوجب لي ذلك :

تكاد بالكاس بين الشرب تلتهب كأنسه فضة مسن تحتها ذهب

وقهوة كدموع الصبّ صافية يطفو الحباب عليها وهيي راسية قال: وعملت فيها أيضاً:

وسلافة أزرى احمرارُ شعاعِها جماءت مع الساقي تنير بكأسها

قال: وعملت في معاتبة صديق: أدنو بودّي وحظّي منك يعدني وإن توخيتني يومساً بلائمسة وحسن ظني موقوف عليك فهل

بالسوردِ والوجنساتِ والياقسوتِ فكــأنها اللاهــوتُ في النــاسوتِ

هـذا لعمـرك عين الــعين والغَبَــنِ رجعت باللـوم إيفـاءً على الزمــنِ غيرت بالظن بي عن رأيك الحسنِ

حدثني الأمير أبو الحارث عبد الرحمن بن محمد بن مرشد المنقذي قال : توفي الأمير مكين الدولة حميد ليلة النصف من شعبان سنة أربع وستين وخمسمائة بحلب على ما بلغني رحمه الله تعالى ا هـ ( ابن عساكر ) .

#### ١١٣ ــ عبد الرحمن الغزنوي الحنفي المتوفى سنة ٦٤٥

الإمام عبد الرحمن بن محمود بن محمد بن جعفر الغزنوي أبو الفتح ، وقيل أبو محمد الحنفي الملقب علاء الدين ، مدرس المدرسة الحلوية ، تولى تدريسها سنة ٤٨ و وبقي إلى أن توفي بحلب لسبع بقين من شوال سنة أربع وستين وخمسمائة . ( ا هـ كنوز الدهب ) وسيأتي ذلك في ترجمة الكمال بن العديم المتوفى سنة ٢٦٠ .

#### ١١٤ ــ ياروق التركماني المتوفى سنة ٢٠٥

ياروق بن أرسلان التركاني . قال ابن خلكان : كان مقدماً جليل القدر في قومه وإليه تنسب الطائفة الياروقية من التركان . وكان عظيم الحلقة هائل المنظر ، سكن بظاهر حلب في جهتها القبلية وبنى على شاطىء قويق فوق تل مرتفع هو وأهله وأتباعه أبنية مرتفعة وعمائر متسعة وتعرف الآن بالياروقية ، وهي شبه القرية ، وسكنها هو ومن معه ، وهي إلى اليوم معمورة مسكونة آهلة يتردد إليها أهل حلب في أيام الربيع ويتنزهون هناك في الخضرة على قويق ، وهو موضع كثير الانشراح والأنس ( هذه القرية تدعى الآن قرية الأنصاري ) . وتوفي ياروق المذكور في المحرم سنة أربع وستين وخمسمائة رحمه الله تعالى . هكذا ذكره بهاء الدين المعروف بابن شداد في سيرة السلطان صلاح الدين رحمهما الله تعالى .

وياروق بفتح الياء المثناة من تحتها وبعد الألف راء مضمومة ثم واو ساكنة وفي الآخر قاف . وقويق بضم القاف وفتح الواو وسكون الياء المثناة وبعدها قاف وهو نهر صغير بظاهر حلب يجري في الشتاء والربيع وينقطع في الصيف (علة قديمة ) وقد ذكرته الشعراء في أشعارهم كثيراً خصوصاً أبا عبادة البحتري فإنه كرر ذكره في عدة قصائد ، فمن ذلك قوله في جملة قصيدة :

 يا برق أسفر عن قويق فطُرَّتي عن منبت الورد المعصفر صِبغُهُ أرض إذا استسوحشتُ ثم أتسيتها

وبطياس بفتح الباء الموحدة ( في المعجم بكسر الباء ) وسكون الطاء المهملة وفتح الياء المثناة من تحتها وبعد الألف سين مهملة ، وهي قرية كانت بظاهر حلب ودثرت و لم يبق لها اليوم أثر . وكان صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم قد بنى بها قصراً وسكنه هو وبنوه ، وهو بين النيرب والصالحية ، وهما قريتان في شرقي حلب ، وكان القصر على الرابية المشرفة على النيرب و لم يبق منه في هذا الزمان سوى آثار دارسة . هكذا وجدته مضبوطاً بخط بعض الفضلاء من أهل حلب ا هـ .

## 110 ــ أسد الدين شيركوه المتوفى سنة ١١٥

الأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي عم السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ، تقدم شيء من ترجمته في ترجمة ابن أخيه في الجزء الأول وأنه كان مقدماً عند السلطان نور الدين الشهيد ثم عند ابن أخيه السلطان صلاح الدين أيوب ، وقد كان ابن أخيه أرسله للبلاد المصرية ، وسبب ذلك كما ذكره ابن خلكان في ترجمته أن الفرنج لما وصلوا إلى بلبيس ( من بلاد مصر ) وملكوها وقتلوا أهلها في سنة أربع وستين سيروا إلى أسد الدين وطلبوه ومنوه ودخلوا في مرضاته لأن ينجدهم ، فحضر إليهم وطرد الفرنج عنهم ، وكان وصوله إلى مصر في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة ، وعزم شاور على قتله وقتل الأمراء الكبار الذين معه ، فبادروه وقتلوه . وتولى أسد الدين الوزارة في ربيع الآخر وأقام بها شهرين الذين معه ، ثم توفي فجأة في الثالث والعشرين من جمادى الاخرة سنة أربع وستين

وخمسمائة بالقاهرة ودفن بها ، ثم نقل إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مدة بوصية منه رحمه الله تعالى .

قال السمهودي في تاريخ المدينة المنورة: وفي قبلة رباط الوزير جمال الدين محمد بن أبي المنصور الأصفهاني وزير بني زنكي من دار عثان أيضاً بالقرب من المسجد النبوي تربة اشترى أرضها أسد الدين شيركوه بن شافدي\* وحمل إليها هو وأخوه نجم الدين أيوب والد صلاح الدين بعد موتهما ودفنا فيها سنة ست وسبعين وخمسمائة اه.

#### آثاره بحلب

### المدرسة الأسدية الجوانية

قال أبو ذر في كنوز الذهب: المدرسة الأسدية الشافعية التي داخل باب قنسرين وتعرف محلتها بالرحبة أنشأها أسد الدين شيركوه بن شاذي بن مروان ، وهذه المدرسة مشتملة على إيوان كبير وخلاوي للفقهاء وبركة ماء ، وتاريخها مكتوب في رخامة فوق إيوانها لا أستطيع قراءته لعلوه (۱) . وأول من درس بها قطب الدين مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري (ستأتي ترجمته قريباً) ، ثم تولاها شمس الدين أبو المظفر حامد بن أيي العميد عمر بن أميري بن ورشي القزويني ، ولم يزل بها إلى أن رحل عن حلب إلى مدينة حمص سنة ستائة ، فوليها بعده الشيخ شمس الدين عبد الله الكشوري ولم يزل بها إلى أن توفي سادس عشر ربيع الأول سنة ثمان وستائة ، ووليها العلامة تقي الدين أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى ابن أبي نصر المعروف بابن الصلاح ، ثم وليها بعده أخوه سديد الدين إبراهيم ، ثم رحلا ، ووليها بعد سديد الدين ولده ، وولي تدريسها بعده الفقيه صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الكردي ، و لم يزل بها إلى أن توفي ليلة الحميس ثامن عشرين ذي الحجة سنة ثمان عشرة وستاية ، وكانت ولادته الصلاح و لم يزل بها إلى أن توفي بالاستسقاء ، ثم وليها معين الدين بن المنصور بن القاسم الصلاح و لم يزل بها إلى أن توفي بالاستسقاء ، ثم وليها معين الدين بن المنصور بن القاسم الصلاح و لم يزل بها إلى أن توفي بالاستسقاء ، ثم وليها معين الدين بن المنصور بن القاسم الصلاح و لم يزل بها إلى أن توفي بالاستسقاء ، ثم وليها معين الدين بن المنصور بن القاسم الصلاح و لم يزل بها إلى أن توفي بالاستسقاء ، ثم وليها معين الدين بن المنصور بن القاسم

 <sup>\*</sup> هكذا في الأصل ، ولعلها تصحيف شاذي ، كما هو معروف .

<sup>(</sup>١) لا أثر لذلك الآن.

الشهرزوري مدة شهر واحد ، ثم رحل إلى حمص ووليها نجم الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن علوان الأسدي ، و لم يزل بها إلى أن تزهد في سنة تسع وثلاثين وستاية وخرج منها ، فوليها قوام الدين أبو العلاء المفضل بن السلطان المعروف بابن حادور الحموي ، ولم يزل مدرساً بها إلى أن ولي قضاء معرة النعمان في سنة ست وأربعين ، ثم عزل عن المعرة وعاد إلى حلب فولي المدرسة الشعيبية مدة .

ثم ولي قضاء حمص سنة خمس وخمسين وستماية ، ثم عزل عن حمص وتوفي سنة ستين وستماية ، ثم عزل عن حمص وتوفي سنة ستين وستماية ، وستماية ، ثم عدرساً بها إلى سنة ثلاث وخمسين وستماية ، ثم خرج إلى دمشق ووليها مدة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن خلكان ، و لم يزل بها إلى أن كانت وقعة التتر فخرج من حلب إلى ديار مصر فمات بالفيوم .

قلت : وهذه المدرسة لها وقف بدمشق كبير ووقف بحلب وهو حصة بقرية سارد وحوانيت خارج بانقوسا استبدلها ابن الحسفاوي بحانوت في سويقة حاتم .

قال لي والدي : إن درسها كان يقام قبل تيمور على الشمع الموكبي بعد صلاة الصبح ، ثم نخرج إلى باب قنسرين فنسمع زفة القلعة ونحن قاصدون بقية المدارس التي خارج البلد لأجل الدروس . ودرّس بها جماعة كالسيد عبد الله وآخراً الشيخ شرف الدين الأنصاري وانتقل بعده التدريس لولده ثم لولد ولده ، وعنه أخذ شيخنا المؤرخ ، وكان يدرس أولاً نيابةً عنه . ودرّس بها الشريف الحسيني قاضي حلب وجماعة ا هـ كلام أبي ذر .

أقول: موقع هذه المدرسة في محلة باب قنسرين فوق الجامع المعروف بجامع الكريمية بقليل أمام الزقاق الذي يأخذ بك إلى جامع الرومي و لم تزل معروفة بهذا الاسم ، والباقي من بنائها القديم القبلية وطولها نحو ٢٢ ذراعاً وعرضها نحو ٩ أذرع ، وهناك فوق المحراب قبة عظيمة الارتفاع لكنها سائرة إلى الخراب ، وفي يمين القبلية مخدعان قبلة وشمالاً كان بهما قبور درست الآن ، وفي صحن المدرسة مصطبة أمام القبلية وحوض كبير يملاً من القناة وبجانبه صهريج ماء كان مردوماً عثر عليه منذ عشرين سنة ، فاصلح من قبل أهل الخير وصار يملاً من القناة أيضاً . وكانت حجر المدرسة متهدمة فجددت سنة ١٣١٦، وهي مع حجرة التدريس ثماني حجر ، وشيخها الآن الشيخ عبد الله المعطى الفرضي وهو مشهور بعلم الفرائض ، وهي تحت يد دائرة الأوقاف ، والباقي من أوقافها فرن ودكان

بجانبها وبدل تخميس أراض عشرية . وهذه المدرسة يقال لها الأسدية الجوانية ، وكان لها مدرسة أخرى يقال لها الأسدية وهي :

#### المدرسة الأسدية تجاه القلعة

قال أبو ذر: هذه المدرسة على باب بني الشحنة داخل القنطرة: أنشأها بدر الدين بدر الخادم عتيق أسد الدين شيركوه. كانت داراً يسكنها فوقفها بعد موته. وأول من درس بها صائن الدين أيوب بن خليل بن كامل و لم يزل إلى أن توفي في غرة شعبان المعظم سنة ثلاث و خمسين وستائة ، فوليها بعده قطب الدين محمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد ابن هبة الله بن أبي جرادة ، و لم يزل بها إلى أن توفي ، فوليها بعده الشيخ بجد الدين الحسن ابن أحمد بن هبة الله بن أمين الدولة ، و لم يزل بها إلى أن قتل في وقعة التر ، والآن تدريسها بيد بني علاء الدين بن الشحنة . وعلى بابها مكتوب : جددت هذه المدرسة المباركة للفقهاء المشتغلين في دولة السلطان العزيز الطواشي بدر الظاهري الأسدي في ذي الحجة سنة اثنتين وشتائة ا ه. .

قال في الدر المنتخب: إن هذه المدرسة خربها الملا محمد ناظر الأوقاف بحلب كان سنة خمس وثلاثين وتسعمائة و لم يبق لها عين ولا أثر ، ودخلت في العمارة التي أنشأها الوزير خسرو باشا المشتملة على مسجد وجامع ومدرسة وخانكاه معدة للضيوف ، وهي أول عمارة أنشئت بحلب منذ الفتح العثاني ا ه.

أقول : وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكـــلام على المدرسة الخسرويـــة في الجزء الثالث .

#### ١١٦ ـ على بن محمد التنوخي المتوفى بعد ستين وخمسمائة

على بن محمد بن على بن محمد بن يزيد أبو الحسن التنوخي الحلبي ، قدم دمشق مرة . أنشدنا أبو اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد بن سليمان وكتب لي بخطه : أنشدني على بن محمد لنفسه بحلب في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وستين وخمسمائة وكتب بها إلى دمشق :

إلىّ سراً ونجمُ الغرب مــا غربــا من الرقيب وولَّــي ممعنـــاً هربــا وشي بمسراه نسورٌ مسزّق الحجب وهنأ فلما رأتمه الأعين احتجبا يبدو لعينى وتخفى جفنه الرقبا لما به وأراق الدمسع فانسكب أبقى الفراق وما رد الذي ذهبا بلم شمل شميت طالما انشعبا والدار عما قليل تجمع الغربا فاشتد إذ بصر الظامى به طلبا فما يسكّن من أحشائمه لهبا طارت شعاعاً وأنضى جسمه تعبا صدوا وإن سئلوا أضنوا بما طلبا وبالقطيعة لا بالقرب من قربا ضرُّوا بهجرهــمُ أضعافــه حقبـــا أن يسترد الذي أعطى كا وهبا يروم بالعدل تسهيل المذي صعبا عندی ولو کان صدقاً خلته کذبا عنها وتندب ربعاً دارساً خربا بكى لـ وحمة بالدمـ فانتحبـا فلا وكم أوانس انساناً بها عذبا★\* تلك الظباء اللواتي لحظهن ظبا طي السجل إذا ما فض أو كتبا تسمع حديثاً له في الخافقين نبا طيفٌ سرى موهناً والليلُ ما انقضبا فلى الفلا وجلا جنح الدجى وخلا ظن الدجنّة تخفيه وكيف وقد كأنه بدر تِم لاح في غسق أفديمه من زائسر زور زيارتمه أودى بصبري وأشجالي وأرقسي وأودع الروع أحشائي وأذهب ما وكنت أحسبه وافي يبشرني وأن قد قرب الترحال عن حلب فكـــان لمح سراب لاح بارقـــه حتى إذا جاءه لم يلت موضعه فعاد باليأس والنفس النفيسة قد كذاك حظى من الأحباب إن وصلوا يجزون بالعرف نكراً من أحبهم وإن هم مسرة سرّوا بوصلهمة كالدهر يرضى بما يولي وشيمته وعاذلٍ عادلٍ عن مذهبي سفهـاً يقول لى\* وهو فيما قال متهم إلى م تشتاق داراً بان ساكنها إذا رآه الخلي البال مر به مستبدلاً من ظباء الأنس وحشته عيناً تصيد أسود الغيد أعينها فقلت والشوق يطويني وينشرني أصبخ بسمعك نحوى واجتنب نفسي

<sup>\*</sup> في الأصل: لهم.

<sup>\*\*</sup> مكذا في الأصل.

بكسي وحسن إلى أحباب وصبا فباح لمّا شكى من قلبه وصبا كأنما خلته من قلبه حلبا ريح الجنوب ويصبو أن تهب صبا برق اليمانيّ من تلقائهــم وخبــا عين من الدمع منها الماء ما نضبا حلف الكآبـة لاينـفك مكتتبــأ من التصبّر عنهم فاستحال هبا فغير خاف سوى ما في الضمير خبا إليهم رجعمة يسقضي بها أربسا فإن قضي بهم وجداً فلا عجبا لم يرضها بدلاً منها فدع حلسا لم يرض أرضاً سواها مسرحاً وربا صديق صدق حوى فضلاً ولا أدبا إذا غدا الناس رأساً خلتهم ذنبا ينهون عن منكر خوفاً ولا رعبا وإن بلسوتهم ألفسيتهم أدبسا در القريض جزوني عنه مَشْخَلُبا مآدياً حار في آدابها الأدبا تطيلسوا اللؤم لما استعذبوا العذب أنى اتخذت الأعادى وصلة قربا حلف السقام أقاسي الهم والوصب أغنى من الود لا مالاً ولا نشبا فيه الأجانب خير لي من القربا  ما كنت أول مشتاق إلى وطن ولا باول من لح الغرام به صبٌ إذا لاح برق من ديارهم يجانب النسوم إن مسرت بجانب ويستطير اشتياقاً كلما لع ال فهل معين لـذي عين مسهـدة بادي الصبابة لايصبو إلى عدل أغراه بالوجد من أغراه بعدهم يريك ظاهره بالعين باطنه قد كان يأمل أن يقضى الزمان له فعاقسه قسذل عمسا يحاولسه لو حيِّر الخليد مين أوطانه بيدلاً ولمو تمزف إليمه الأرض قاطبة و كيف أرضى بأرض ما وجدت بها إلا أناسأ سئمت العيش بعدهم لايأمسرون بمعسروف كسذاك ولا إذا بلـــوتهم ألفـــيتهم نفـــراً وإن نثرت عليهم كلما انتظموا وكلما حضروا أحضرت من أدبي طلس الدباب أضل الله سعيهم وشر مسا نالنسى فيها وأعجبسه أقمت حولين في أكناف أكنفها لم أحظ منهم بحظ مذ حللت بها فقرب الله في الترحال عن بلــد وباعبد الله داري من ديارهم

مكذا في الأصل.

ومزقت يـد دهــر السوء هملهــم في كل شعب كشمل فرقت شعبا فمــا أقلهـــم نفعــاً وأكثرهـــم قطعاً لذي رحم ثوب الغنى سلبـا

ا هـ ( ابن عساكر ) والمَشْخَلَب كلمة عراقية : خرز بيض يشاكل اللؤلؤ والحلي ويتخذ من الليف والخرز .

# ١١٧ ﴾ الحسين بن محمد المعروف بالنجم المتوفى في هذا العقد ظناً

الحسين بن محمد بن أسعد الفقيه المعروف بالنجم . تفقه على أبيه محمد بن أسعد وسمع منه الحديث. قال ابن العديم : ولي التدريس بالحلاوية ، وله تصانيف في الفقه ، منها شرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ، فرغ من تصنيفه بمكة ، وله الفتاوي والواقعات . وكان فقيها فاضلاً عالماً متديناً ، وحكى حكاية طويلة عنه في حضوره عند نور الدين محمود ابن زنكي وقد سأله عن لبس خاتم في يده كانت فيه لوزات من ذهب فقال له : تتحرز من هذا وتحمل إلى خزانتك من المال الحرام في كل يوم كذا وكذا . وإن نور الدين أمر بتبطيل ذاك . ا هـ ( ط ح ق ) .

# ١١٨ – محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى في عقد السبعين ظناً

محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو منصور السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء(١) . تفقهت عليه ابنته فاطمة العالمة الصالحة ، وكانت تحفظ التحفة . وتفقه عليه زوجها أبو بكر الكاساني صاحب كتاب البدائع ، وسيأتي له زيادة في ترجمة تلميذه أبي بكر بن مسعود الكاساني في الكنى . ا هـ ( ط ح ق ) .

وترجمه اللكنوي في الفوائد البهية وقال : إنه تفقه على أبي المعين ميمون المكحولي وعلى صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي . و لم يذكر تاريخ وفاته وعلى الظن أنها في نواحي هذه السنين .

 <sup>(</sup>١) يوجد نسخة في مكتبة حالت أفندي في الآستانة ورقمها ١٧٤ ، وفي مكتبة بني جامع ورقمها ٣٧٤ وهو
 ممزوج بتامه مع شرحه المسمى ببدائع الصنائع للإمام الكاساني وسيأتي ذلك قريباً .

## ١١٩ ــ منصور بن أبي الدميك النحوي الشاعر

منصور بن المسلم بن علي بن أبي الخرجين أبو نصر الحلبي النحوي المؤدب الشاعر ، يعرف بابن أبي الدميك . قال ياقوت : كان أديباً فاضلاً نحوياً له تصانيف وردود على ابن جني ، منها تتمة ما قصر فيه ابن جني في شرح أبيات الحماسة ، وديوان شعر وقفت عليه بخطه الرائق ، فوجدته مشحوناً بالفوائد النحوية ، وقد شرح ألفاظه اللغوية وأعربها فدل على تبحره في علم العربية . ومن نظمه :

أأحبابنا إن خلف السبين بعدكم رحسلتم على أن القلسوب ديساركم عسى مورد من سفح جوشن نافع ومساكل ظلنً كائسنٌ وعيشُ الفتى طعمانِ قَنْد وعلقمٌ

قلوباً فسفيها للتفسرق نيرانُ وأنكم فيها على البعد سكانُ فايك إلى تسلك الموارد ظمانُ يقدوم عليه للحقيقة برهانُ كا حاله قسمانِ رزقٌ وحرمانُ

ا هـ ( بغية الوعاة ) . و لم يذكر وفاته ، وعلى الظن أنها في هذا القرن .

وقال ياقوت في معجم البلدان : ( أشمونيث ) : عين في ظاهر حلب في قبلتها تسقى بستاناً يقال له الجوهري وإن فضل منها شيء صب في قويق ، ذكرها منصور بن مسلم ابن أبي الخرجين يتشوق حلب :

أيا سائق الأظعان من أرض جوشن أبن لي عنها تشف ما بي من الجوى هل العَوجان العَمر صاف لوارد وهل عين أشمونيث تجري كمقلتي إذا مرضت ودت بأن تسرابها ومن جرّب الدنيا على سوء فعلها إذا لم تجد ما تبتغيه فخض بها

سلمت ونلت الخصب حيث ترودُ فلم يشف ما بي عالج وزرودُ وهل خطبته بالخلوق مُدودُ عليها وهل ظلَّ الجنان مديدُ لها دون أكحال الأساة بسرودُ يعيبُ ذميمَ العيش وهو حميدُ غمارَ السُرى أمَّ الطِلاب وَلودُ

# ١٢٠ – نجم بن عبد المنعم المعروف بابن أبي درهم الشاعر المتوفى سنة ٧٠٥

نجم بن عبد المنعم بن الحسن بن الخضر أبو الثريا الحلبي المعروف بابن أبي درهم الشاعر . كان متعصباً في السنة مظهراً لها بحلب ، وقدم دمشق وأقام بها مدة ثم عاد إلى حلب ، ثم قدمها مرة أخرى . كتبت عنه شيئاً من شعره ، أنشدني نجم لنفسه :

ما ازداد واشوك إلا ازددتُ فيك هوى والله ما زهدوني فيك إذ عذا والله ما زهدوني فيك إذ عذا والله سعوا إلى بمكروه كما شهدت حتى إذا استياسوا من طاعتي لهم فما وثقت بصدقي إن تكذبهم يا قلب مت كمداً ممن تظن به

تأبى مقاصد قلبي منك ما قصدوا وإنما رغبوني في السدي زهسدوا في صدق ودّك أحشائي بها شهدوا جاؤوا إليك سعاة فيي واجتهدوا ولا اعتقدت بعهدي كالذي اعتقدوا أو عش فريداً فكل الناس قد فسدوا

حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسن بن أحمد بن الملجي وكتبه لي بخطه قال : الناجم ابن الشامم المعروف بابن أبي درهم رجل في البديهة لايجارى وفي البحر لايضاهى ، أشد الناس أنفاساً في مذهب السنة وأقواهم فيها مهاجراً للباطنية ، وله معهم مقامات يعجز عن مثلها الأسود ويلين عندها الجلمود ، سلم فيها ونصره الله عليهم . أنشدني أبياتاً حائية استجدت منها بيتاً هو :

أنا صاحي الفؤاد ما دمت سكران وسكران إذا ما كنت صاحي\* وأبوه الشامم شيخ من أهل بالس ا هـ ( ابن عساكر ) .

## ١٢١ ـــ هاشم بن أحمد الأسدي المتوفى سنة ٧٧٥

هاشم بن أحمد بن عبد الواحد بن هاشم بن محمد بن هاشم الأسدي الخطيب . قال ياقوت : أصلهم من الرقة وانتقلوا إلى حلب ، وكان حسن القراءة والعبادة والزهد ، صنف

غجز البيت اختلال . ولعل الصواب : وسكران ما إذا كنت صاحى .

اللحن الخفي ، ، و افراد أبي عمرو بن العلاء ، وغير ذلك ، وولي خطابة حلب ، ولما
 خطب اعتنقه أبو عبد الله محمد بن نصر القيسراني وقال له :

شرح المنبر صدراً لتلقــــيك رحييـــا أتـــرى ضمّ خطييــاً منك أم ضمّـخ طيبـا

ولد سنة ست وتسعين وأربعمائة ومات في جمادي الآخرة سنة سبع وسبعين وخمسمائة ا هـ ( بغية الوعاة ) .

وقال الملا في مختصره لتاريخ الذهبي في ترجمته : شيخ خير زاهد بارع في العربية ، كتب عنه أبو سعد بن السمعاني والخطيب يونس بن محمد الفارقي ، وروى عنه أبو القاسم ابن صصري وقال : كان خطيب حلب جامعاً لفنون شتى .

وترجمه أبو ذر في كنوز الدهب ، ومما قاله : أنه خطيب حلب وابن خطيبها ، وهم أسديون وأصلهم من الرقة وانتقلوا إلى حلب أيام الملك رضوان ، وأول من انتقل منهم علي بن هاشم ، ومن تصانيف هاشم المترجم كتاب مناجاة العارفين وكتاب خطب وغير ذلك . وورد إلى بغداد حاجاً وسمع عليه بها خطبة وخلع عليه ببغداد في الأيام المستنجدية وشرف بسيف مكتوب عليه :

شرفي على كل البيسوت\* لأنسى قدماً سكنت خزانــة المستنجـــد

#### درب الخطيب هاشم شرقي الجامع

قال أبو ذر: هو منسوب إلى الخطيب أبي طاهر هاشم بن أحمد بن عبد الواحد بن هاشم الأسدي ، وهذا الدرب كان يعرف قديماً بدرب التميمي وهو الذي يفتح إليه باباً المدرسة الشرفية ، وكان على رأس الدرب حوض ماء وبه مسجد ، وبهذا الدرب مكان عظيم البناء وقد جعل قاسارية ، وبهذه القاسارية حصة وقف على الشرفية ، ثم اتخذت داراً في سنة ثمان وسبعين . ورأيت في بعض التواريخ أنه كان على باب الجامع دير ولا أدري علمه الآن ، ثم صار غالب الدرب المذكور لعماد الدين بن الترجمان ، وكان لبني الترجمان

<sup>\*</sup> لعل الصواب : السيوف .

ثروة وانقرضوا ، ولهم مساكن بدرب الديلم تجاه أمكنتهم التي هي شرقي المدرسة انتهى .

# ۱۲۲ ــ الإمام علوان بن عبد الله الأسدي المعروف بابن الأستاذ المتوفى سنة ۵۷۸

علوان بن عبد الله بن علوان أبو عبد الله الأسدي الحلبي ابن الأستاذ ، إمام زاهد عابد ، على عنه أبو المواهب بن صصري وقال : أقام بالحجاز سنين وكان للمجاورين به راحة مات في شعبان ا هـ ( مختصر الذهبي من وفيات سنة ثمانية وسبعين وخمسمائة ) . قال الدحلاني في تاريخ مكة : وفي أيام مكثر بن عيسى أبطل السلطان صلاح الدين الأيوبي صاحب مصر المكس المأخوذ من الحجاج في البحر على طريق عيداب ، وكان من لم يؤد بعيذاب يؤخذ منه بجدة وهو سبعة دنانير مصرية على كل إنسان ، وكان يأخذ ذلك أمير مكة ، وكان سبب إبطاله أن الشيخ علوان الأسدي الحلبي حج ، فلما وصل إلى جدة ولولب بذلك فأبي أن يسلم لهم شيئا وأراد الرجوع ، فلا طفوه وبعثوا إلى صاحب مكة ، وكان الشريف مكثر بن عيسى ، فأمر بإطلاقه ومساعته ، فلما طلع إلى مكة اجتمع به واعتذر إليه بأن مدخول مكة لايفي بمصالحنا ، وهذا الحامل لنا على هذا ، فكتب الشيخ علوان إلى السلطان صلاح الدين وذكر له حاجة أمير مكة وعرفه أن البلد ضعيفة وأنها ما تدخل ما يكفيه وأن ذلك هو الذي حمله على هذه البدعة الشنيعة ، فأبعم عليه مولانا السلطان صلاح الدين بثمانية آلاف إردب قمح ، وقيل بألفي دينار وألفي إردب وأمره السلطان صلاح الدين بثمانية آلاف إردب قمح ، وقيل بألفي دينار وألفي إردب وأمره المظلمة .

#### ١٢٣ ــ مسعود بن محمد النيسابوري المتوفى سنة ٧٧٥

أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري الطرثيثي الفقيه الشافعي الملقب قطب الدين ، تفقه بنيسابور ومرو على أئمتهما وسمع الحديث من غير واحد ، ورأى الأستاذ أبا نصر القشيري ، ودرّس بالمدرسة النظامية بنيسابور نيابة عن الجويني ، وكان قد قرأ القرآن الكريم والأدب على والده ، وقدم بغداد ووعظ بها وتكلم في المسائل فأحسن ، وقدم دمشق سنة أربعين وخمسمائة ووعظ بها وحصل له قبول ، ودرّس بالمدرسة المجاهدية بالزاوية الغربية من جامع دمشق بعد موت الفقيه أبي الفتح نصر الله المصيّصي . وذكره

الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ، ثم خرج إلى حلب وتولي التدريس في المدرستين اللتين بناهما له نور الدين محمود وأسد الدين شيركوه ، ثم مضى إلى همدان وتولى التدريس بها ، ثم رجع إلى دمشق ودرّس بالزاوية الغربية وتفرد برياسة أصحاب الشافعي رضى الله عنه .

وكان عالماً صالحاً ، صنف كتاب ﴿ الهادي ﴾ في الفقه وهو مختصر نافع لم يأت فيه إلا بالقول الذي عليه الفتوى ، وجمع للسلطان صلاح الدين عقيدة تجمع جميع ما يحتاج إلىه في أمر دينه وأحفظها أولاده الصغار حتى ترسخ في أذهانهم من الصغر .

قال ابن شداد في سيرة السلطان : ورأيته يعني السلطان وهو يأخذها عليهم وهـم يقرؤونها بين يديه من حفظهم .

وكان متواضعاً قليل التصنع مطرحاً للتكليف . وكانت ولادته سنة خمس وخمسمائة ، وتوفي سنة ثمان وسبعين وخمسمائة بدمشق ودفن بالمقبرة التي أنشأها جوار مقبرة الصوفية غربي دمشق وزرت قبره غير مرة ا هـ ( ابن خلكان ) .

أقول: المدرسة التي بناها نور الدين محمود هي المدرسة النفرية وقد تقدم ذكرها في الجزء الثاني في صحيفة ( ٦٧ ) . وقد ذكر أبو ذر في الكلام عليها من تولى التدريس بها وأولهم المترجم ، ثم قال في الآخر: وتولى التدريس بها الشيخ زين الدين عبد الملك بن الشيخ شرف الدين عبد الله العجمي سنة ست وخمسين وستهائة ، ولم يزل مدرساً بها إلى أن استولت التتر على حلب ، واستمر بها بعد ذلك إلى أن خرج من حلب . وهذه المدرسة آل أمرها إلى التاج الكركي قاضي حلب ( المتوفى سنة ، ٨٤ ) وكان يسكن بقاعتها ، والمدرسة المذكورة تجاه المدرسة الصاحبية التي أنشأها ابن شداد الآتي ذكرها بالقرب من والمدرسة المرحوم تغري بردي ( جامع الموازيني ) ومن وقفها تل باجر ا هـ . ومدرسة أسد الدين شيركوه هي الأسدية الجوانية في محلة باب قنسرين وقد تقدم الكلام عليها .

## ١٢٤ ــ محمد بن حمزة المتوفى سنة ٧٩٥

محمد بن أحمد بن حمزة الحلبي أبو الفرج الملقب شرف الكتاب . قال ياقوت : كان نحوياً لغوياً فطناً شاعراً مترسلاً قدم بغداد وقرأ على ابن الخشاب وابن الشجري ، وصحب الوزير ابن هبيرة ، وسمع الحديث من أبي جعفر الثقفي ، ومات سنة تسع وسبعين و خمسمائة ا هـ ( بغية الوعاة ) .

# ١٢٥ \_ محمد بن حرب أبو الرجا\* المتوفى سنة ٥٨٠

محمد بن حرب بن عبد الله النحوي الحلبي أو المرجّى أحد أعيان حلب والمشهورين منهم بعلم الأدب ، مات بدمشق في سنة ٨١ أو ٨٧ . وحدثني ابن الجبراني قال : مات شيخنا بدمشق في سنة ٥٨٠ . وحدثني كال الدين أبو القاسم عمر بن أبي جرادة أدام الله أيامه قال : حدثني محمد بن عبد الواحد بن حرب الخطيب خطيب قلعة حلب إملاء من لفظه قال : حدثني أبو المرجّى محمد بن حرب أبو عبد الله النحوي قال : رأيت في النوم إنساناً ينشدني هذا البيت:

مرّ لها والدهير رهين عطاهيا

أروم عطا الأيام والدهر مهلكي فأجزته بأبيات:

سترديك يوماً إن علوت مطاها فردد عليها آي آخر طاها(١) إذا ردع النفس الهدى سطّاها فتسسط منا عقدة نشطاها(٢)

أبا طالب الدنيا الدنية إنها صور النفس لاتركن إليها فإن أبت ودع روضتي الآمال والحرص إنـه فلابـــد يومـــاً أن تلـــم ملمـــة

أنشدني الأخ أبو القاسم أحمد بن هبة الله بن سعد الجبراني النحوي الحلبي قال: أنشدني شيخي أبو الرجا محمد بن حرب الإنابي ، وإناب قرية من بلد أعزاز من نواحي حلب لنفسه في صفة الرمان:

فصوصُ عقيق في بيوتٍ من التبــر وماءٌ ولكـن في مخازنٌ مـن خمر

ولما فضضت الختم عنهن لاح لي ودرٌ ولكـن لم يــدنسه غـــائص

وأنشدني قال: أنشدني المذكور لنفسه:

ليل وغنه لنا (قفا نبك)

لما بدا ليل عارضيه لسا يحكى سطوراً كُتبن كالمسك تسلا علينسا العسدارُ سورةً والســـ

لعل اسمه مختلف فيه ، فمرة أبو الرجا وأخرى أبو المرجى .

يريد قوله تعالى : ﴿ وَلَاتُمَدُنْ عَيْنِكَ ﴾ ... إلخ .

<sup>(</sup>٢) أي عقداها .

#### وأنشدني له :

يجلى سنـــا همعــــة تشابهنـــي وقُـــداً ولونـــاً وأدمعـــاً وفنـــا قال : وله أرجوزة في مخارج الحروف ا هـ ( معجم الأدباء ) .

## ١٢٦ — عالي بن إبراهيم الغزنوي المتوفى سنة ٨١٥

عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي أبو على . قال ابن مكتوم : له تفسير مختصر سماه « تفسير التفسير » فرغ منه بحلب في رمضان سنة اثنتين وسبعين و خمسمائة ، فيه أعاريب ومسائل نحوية ا هـ ( بغية الوعاة ) .

قال ابن العديم في ترجمة الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين الشهيد: سمعت شيخنا موفق الدين يعيش بن علي قال: أخبرلي الأمير حسام الدين محمود بن الحتلو شحنة حلب قال: لما عزل محيي الدين بن الشهرزوري عن قضاء حلب وتوجه إلى الموصل جاء إلي الفقيه عالي الغزنوي وكان يدرّس بمدرسة الحدادين (١) إلى داري وكانت تحت القلعة فقال لي : قد توجه محيي الدين بن الشهرزوري إلى الموصل وتحتاجون قاضياً فتأخذ لي قضاء لي : قد توجه محيي الدين بن الشهرزوري إلى الموصل وتحتاجون قاضياً فتأخذ لي قضاء حلب ، قال : فصعدت إلى الملك الصالح وقلت له : هنا عالي الغزنوي فقيه جيد والمصلحة أن يوليه المولى قضاء حلب ، فالتفت إلي وقال : بالله وبحياتي هو سألك في هذا ؟ فقلت له : إي والله هو جاءلي وسألني في ذلك ، فقال : والله ما وقع في خاطري أن أولي قضاء حلب أحداً غيره ، ولكن حيث سأل هو الولاية والله لا وليته إياه ا هـ .

# ١٢٧ ــ أبو اليسر شاكر بن عبد الله المعري المتوفى سنة ١٨٥

أبو اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد بن أبي المجد بن عبد الله بن محمد بن سليمان المعري . قال العماد : كان كاتب الإنشاء لنور الدين محمود بن زنكي قبلي ، فلما استعفى وقعد في بيته توليت الإنشاء بعده ، ومولده بشيزر في جمادى الآخرة سنة ٤٩٦ ، وكان

 <sup>(</sup>١) سيأتي الكلام عليها في آخر ترجمة الكمال ابن العديم المتوفى سنة ٦٦٠ بعد الكلام على المدرسة الحلوية وهناك ذكر وفاة المترجم كما ذكرناه هنا .

قد تولى ديوان الإنشاء سنين كثيرة ، قال : وأنشدني لنفسه :

وردت بجهلي مورد الصب فارتوت و لم تك إلا نظـرة بعــد نظــرة فمـلت بقلبـي مـن تثنـي طماعــه

عروقي من محض الهوى وعظامي على غــــرة منها ووضع لشـــام ِ أقرت بها حتى الممات عظامــي

## وله أيضاً :

عسذاب قلبسي ومسا لسه ذنب تسرق عينسى ويقطسع القسلب

سارقتـــه نظـــرة أطـــال بها یا جـور حکـم الهوی ویـا عجبـاً

#### : al 9

يا لقومي من عنارض دبّ في الحد دبيباً من تحت عقسرب صدغ العند القسلب منهما في بناء وعنذاب منا بين قسرص ولندغ

#### وله :

مــــا تستقــــر لهم بــــــأرض دارُ وكـــأن أحـــداث الزمـــان تِجـــارُ

غیریت بہم نــوبُ اللیـــالي فاغتـــدوا حتـــی کــــأنهم طریـــفُ بضائـــع

#### وله :

اءني ومــا سرني تفتيــح نـــور بيـــاضيهِ غيرة فلـــم أر خطبـــاً أسوداً كبيــــاضيهِ

تعمـــــم رأسي بـــــالمشيب فساءلي وقـد أبصرت عينـي خطوبـــاً كـــثيرة

وتقدم بعض ترجمته في كتاب الإنصاف ( ص ٩٦ ) وذكر ثمة أن وفاته كانت سنة ١٥٨١ هـ ( معجم الأدباء ) .

<sup>\*</sup> في الأصل: يا عارضاً دبّ ...

## ١٢٨ ــ فاطمة السمرقندية العالمة الفاضلة زوجة صاحب البدائع المتوفاة في هذا العقد

فاطمة بنت محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي مؤلف التحفة ، وهي زوجة الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني صاحب البدائع ، تفقهت على أبيها وحفظت مصنفة التحفة .

قال ابن العديم : حكى والدي أنها كانت تنقل المذهب نقلاً جيداً ، وكان زوجها الكاساني ربما يهم في الفتوى فترده إلى الصواب وتعرفه وجه الخطأ ، فيرجع إلى قولها . قال : وكانت تفتي ، وكان زوجها يحترمها ويكرمها ، وكانت الفتوى أولاً تخرج عليها خطها وخط أبيها السمرقندي ، فلما تزوجت بالكاساني كانت الفتوى تخرج بخط الثلاثة .

قال داود بن على أحد فقهاء الحلاوية بحلب : هي التي سنت الفطر في رمضان للفقهاء بالحلاوية . كان في يديها سواران فأخرجتهما وباعتهما وعملت بثمنهما الفطور كل ليلة ، واستمر على ذلك إلى اليوم .

قال ابن العديم: أخبرني الفقيه أحمد بن يوسف بن محمد الأنصاري الحنفي قال: كان الكاساني عزم على العود من حلب إلى بلاده فإن زوجته حثته على ذلك، فلما علم الملك العادل نور الدين محمود استدعاه وسأله أن يقيم بحلب، فعرفه سبب السفر وأنه لايقدر أن يخالف زوجته ابنة شيخه، فاجتمع رأي الملك وزوجها الكاساني على إرسال خادم بحيث لاتحجب عنه ويخاطبها عن الملك في ذلك، فلما وصل الخادم إلى بابها استأذن عليها، فلم تأذن له واحتجبت منه، وأرسلت إلى زوجها تقول له: بعد عهدك بالفقه إلى هذا الحد أما علمت أنه لايحل أن ينظر إلى هذا الخادم، وأي فرق بينه وبين الرجال في جواز النظر. فعاد الخادم وذكر ذلك لزوجها بحضرة الملك، فأرسلوا إليها امرأة برسالة نور الدين، فغاطبتها فأجابتها إلى ذلك. وأقامت بحلب إلى أن ماتت، ثم مات الكاساني بعدها ودفن عندها رحمة الله عليهما ا ه ( طبقات الحنفية للقرشي ) .

: الله و الله و الله الله و الله الله و الطبيب

一起一点,一直被火烧物里

الله الحلبي : كان شيخاً قصيراً من يهود مدينة حلب، وكانت له دربة بالعلاج

وتصرف في المداوة . حدثني الشيخ صفي الدين خليل بن أبي الفضل بن منصور التنوخي الكاتب اللاذقي قال : كان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بحلب ، وكانت له في القلعة بها حظية يميل إليها كثيراً ، ومرضت مرضاً صعباً ، وتوجه المُلك العادل إلى دمشق وبقى قلبه عندها وكل وقت يسأل عنها ، فتطاول مرضها ، وكان يعالجها جماعة من أفاضل الأطباء ، وأحضر إليها الحكيم سكرة فوجدها قليلة الأكل متغيرة المزاج لم تزل جنبها إلى الأرض ، فتردد إليها مع الجماعة ، ثم استأذن الخادم في الحضور إليها وحده فأذنت له ، فقال لها : يا ستى أنا أعالجك بعلاج تبرئين به في أسرع وقت إن شاء الله تعالى وما تحتاجين معه إلى شيء آخر ، فقالت : افعل ، فقال : أشتهي أن مهما أسألك عسه تخبريسي بـــه ولا تخفيني ، فقالت : نعم ، وأخذ منها أماناً ، فقال : تعرفيني ما جنسك ، فقالت : علانية ، فقال : العلان في بلادهم نصارى ، فعرفيني أيش كان أكثر أكلك في بلدك ، فقالت : لحم البقر ، فقال : يا ستى ، وما كنت تشربين من النبيذ الذي عندهم ؟ فقالت : كذا كان ، فقال : أبشري بالعافية . وراح إلى بيته واشترى عجلاً وذبحه وطبخ منه وجاب معه في زبدية منه قطع لحم مصلوق وقد جعلها في لبن وثوم وفوقها رغيف خبز فأحضره بين يديها وقال : كلى ، فمالت نفسها إليه وصارت تجعل اللحم في اللبن والثوم وتأكل حتى شبعت ، ثم بعد ذلك أخرج من كمه برنية صغيرة وقال : يا ستى هذا شراب ينفعك فتناوليه ، فشربته وطلبت النوم وغطيت بفرجية فرو سنجاب فعرقت عرقاً كثيراً وأصبحت في عافية ، وصار يجيب لها من ذلك الغذاء والشراب يومين آخرين ، فتكاملت عافيتها ، فأنعمت عليه وأعطته صينية مملوءة حلياً ، فقال : أريد مع هذا أن تكتبي لي كتاباً إلى السلطان وتعرفيه ما كنت فيه من المرض وأنك تعافيت على يدى ، فوعدته بذلك وكتبت كتابــاً إلى السلطــان تشكــر منــه وتقــول لــه فيـــه : إنها كانت قـــد أشرفت على الموت وإن فلاناً عالجني وما وجدت العافية إلا على يديه ، وجميع الأطباء الذين كانوا عندي ما عرفوا مرضى ، وطلبت منه أن يحسن إليه ، فلما قرأ الكتاب استدعاه واحترمه وقال له : هم شاكرون من مداواتك ، فقال : يا مولانا كانت من الهالكين وإنما الله عز وجل جعل عافيتها على يدي لبقية أجل كان لها ، فاستحسن قوله وقال : أيش تريد أعطيك ؟ فقال : يا مولانا تطلق لي عشرة فدادين خمسة في قرية صمع وخمسة في قرية عندان ، فقال : نطلقها لك بيعاً وشراءً حتى تبقى مؤبدة لك . وكتبت له ذلك وخلع عليه ، وعاد إلى حلب وكثرت أمواله ولم يزل في نعمة طائلة هو وأولاده بعده ا هـ ( طبقات الأطباء ) . ولم يذكر تاريخ وفاته وهي تخميناً في نواحي هذه السنين .

## ١٣٠ ــ أسامة بن مرشد صاحب شيزر المتوفى سنة ١٣٠

أبو المظفر أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي الشيزري الملقب مؤيد الدولة مجد الدين ، من أكابر بني منقذ أصحاب قلعة شيـزر وعلمائهـم وشجعانهم ، له تصانيف عديدة في فنون الأدب .

ذكره أبو البركات بن المستوفي في تاريخ إربل وأثنى عليه وعده في جملة من ورد عليه ، وأورد له مقاطيع من شعره .

وذكره العماد الكاتب في الخريدة وقال بعد الثناء عليه: سكن دمشق ثم نبت به كما تنبو الدار بالكريم ، فانتقل إلى مصر فبقي بها مؤمراً مشاراً إليه بالتعظيم إلى أيام الصالح بن رزيك ( من وزراء مصر ) ، ثم عاد إلى الشام وسكن دمشق ، ثم رماه الزمان إلى حصن كيفا فأقام به حتى ملك السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى دمشق ، فاستدعاه وهو شيخ قد جاوز الثانين .

وقال غير العماد : إن قدومه مصر كان في أيام الظافر بن الحافظ والوزير يومئذ العادل ابن السلار فأحسن إليه وعمل عليه حتى قتل حسها هو مشروح في ترجمته . وله ديوان شعر في جزأين موجود في أيدي الناس ورأيته بخطه ونقلت منه قوله :

لائستُعــر جلـــداً على هجـــرانهم وأعلــم بــأنك إن رجــعت إليهم

ونقلت منه في أبن طليب المصري وقد احترقت داره :

قسراً إلى الإقــــراز بالأقــــدارِ نـــاراً وكان خــــرابها بالنــــارِ

فقواك تضعف من صدود دائم

طوعاً وإلا عدت عودة راغم

انظر إلى الأيــام كيــف تسوقنــا مـا أوقـد ابـن طلـيب قـط بـداره

وله يصف ضعفه:

فاعجب لضعف يدى عن حملها قلماً من بعد حطم القنا في لبَّة الأسدِ أقول : راجع في حوادث سنة ٥٥٢ في أخبار بني منقذ حكاية قتله للأسد . قال ابن خلكان : ونقلت من ديوانه أيضاً أبياتاً كتبها إلى أبيه مرشد جواباً عن أبيات كتبها أبوه وهي :

> وما أشكو تلون أهل ودى مللت عتابهم ويسئست منهم إذا أدمت قوارضهمم فمؤادي تجنَّـــوا لي ذنوبـــاً مــــا جــــنتها ولا والله ما أضمرت غدراً ويسوم الحشر موعدنها وتبهدوا ويحكم بيننا المولى بعمدل

ولو أجدت شكيتهم شكوت فما أرجوهم فيمن رجموت كظمت على أذاهم وانطويت كانى ما سمعتُ ولا رأيتُ يسداى ولا أمسرتُ ولا نبيتُ كا قد أظهروه ولا نسويتُ صحيفة ما جنوه وما جنيتُ فويل للخصوم إذا ادّعيتُ (١)

وله بيتان في هذا الروي والوزن كتبهما في صدر كتاب إلى بعض أهل بيته في غاية الرقة والحسن وهما :

وروع بالنسوى حستى ومسيث فــــاني مــــا سمعتُ ولا رأيتُ

شكسا ألم الفسراق النساس قسبلي وأما مشل ما ضمت ضلوعى

ونقلت من خط الأمير أبي المظفر أسامة بن منقذ المذكور لنفسه وقد قلع ضرسه وقال: عملتهما ونحن بظاهر خلاط وهو معنى غريب ويصلح أن يكون لغزاً في الضرس:

وصاحب لا أملّ الدهـرَ صحبتُه يشقى لنفعى ويسعى سعبي مجتهدٍ لم ألقه منذ تصاحبنا فحين بندا لناظري افترقنا فرقة الأبيد

قال العماد الكاتب : وكنت أتمنى أبداً لقياه وأشيم على البعد حياه ، حتى لقيته سنة إحدى وسبعين وسألته عن مولده فقال : سنة ثمان وثمانين وأربعمائة بقلعة شيزر ، وتوفي

<sup>(</sup>١) والبيت الأخير ذكره صاحب خلاصة الأثر في ترجمة غازي باشا مع بقية الأبيات المتقدمة .

في الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة أربع وثمانين وخمسمائة بدمشق ودفن في جبل قاسيون ، وتوفي والده أبو أسامة مرشد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة . وشيزر بفتح الشين والزاي قلعة بالقرب من حماة وهي معروفة بهم ا هـ ( ابن خلكان ) .

قال جرجي زيدان في تاريخه آداب اللغة العربية (صحيفة ١٦ مجلد٣) ؛ ويمتاز المترجم عمن سواه من المؤرخين أنه أرخ نفسه ووصف سيرة حياته ورحلاته وذكر كثيراً من حوادث تلك الأيام وعادات أهلها وآدابها ، وشاهد في أسفاره أموراً وصفها ، وفي جملتها وقائع مع الصليبيين . وهاك مؤلفاته :

(١) — كتاب الاعتبار : هو رحلته المشار إليها ، نشرت في باريس سنة ١٨٨٦
 واستخرج المستشرقون منها فوائد اجتماعية عن ذلك العصر .

(٢) — البديع : رتبه على ٩٥ باباً أولها التجنيس وآخرها التهذيب ، منه نسخة في المكتبة السلطانية ( بمصر ) ا هـ .

وفي مجلة المجمع العلمي الدمشقي في المجلد الأول أن كتاب الاعتبار طبع بعناية هتربوغ درنبرغ في ليدن ( هولندة ) سنة ١٨٨٤ وعليه تعاليق إفرنسية في ٢٠٢ صفحة وله فهارس مفيدة ا هـ . فعلى هذا يكون كتاب الاعتبار طبع مرتين .

# ١٣١ ــ عبد الله بن أبي عصرون المتوفى سنة ٥٨٥

أبو سعد عبد الله بن أبي السري محمد بن هبة الله بن مطهر بن علي بن أبي عصرون ابن أبي السرى التيمي الحديثي ثم الموصلي الفقيه الشافعي الملقب شرف الدين ، كان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره وممن سار ذكره وانتشر أمره ، قرأ في صباه القرآن الكريم بالعشر على أبي الغنائم السلمي السروجي والبارع أبي عبد الله بن الدباس وأبي بكر المرزق وغيرهم ، وتفقه أولاً على القاضي المرتضي أبي محمد عبد الله بن القاسم الشهرزوري وعلى أبي عبد الله الحسن بن خميس الموصلي ثم على أسعد الميهني ببغداد ، وأخذ الأصول عن أبي الفتح بن برهان الأصولي وقراء الخلاف . وتوجه إلى مدينة واسط وقرأ على قاضيها الشيخ أبي على الفارقي وأخذ عنه فوائد المهذب ، ودرس بالموصل في سنة ثلاث وعشرين الشيخ أبي على الفارقي وأخذ عنه فوائد المهذب ، ودرس بالموصل في سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ، وأقام بسنجار مدة ، ثم انتقل إلى حلب في سنة خمس وأربعين ، ثم قدم دمشق

لما ملكها الملك العادل نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي في صفر سنة تسع وأربعين وخمسمائة ، ودرس بالزاوية الغربية من جامع دمشق ، وتولى أوقاف المساجد ، ثم رجع إلى حلب وأقام بها وصنف كتباً كثيرة في المذهب منها : « صفوة المذهب في نهاية المطلب » في سبع مجلدات وكتاب ( الانتصار ) ( لمذهب الإمام الشافعي كما في كشف الظنون ) في أربع مجلدات ، وكتاب ( المرشد ) في مجلدين ، وكتاب ( الذريعة في معرفة الشريعة ) ، وصنف « التيسير في الخلاف » أربعة أجزاء ، وكتاباً سماه « مأخذ النظر » و « مختصراً في الفرائض ﴾ وكتاباً سماه « الإرشاد المعرب في نصرة المذهب ﴾ و لم يكمله ، وذهب فيما نهب له بحلب ، واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به . وتعين بالشام وتقدم عند نور الدين صاحب الشام وبني له المدارس بحلب وحمص وحماة وبعلبك وغيرها ، وتولى القضاء بسنجار ونصيبين وحران وغيرها من ديار بكر ، ثم عاد إلى دمشق سنة سبعين وخمسمائة وتولى القضاء بها في سنة ثلاث وسبعين ، ثم عمى في آخر عمره قبل موته بعشر سنين ، وابنه محيى الدين محمد ينوب عنه وهو باق على القضاء ، ثم صنف جزءاً لطيفاً في جواز قضاء الأعمى وهو على خلاف مذهب الإمام الشافعي . ورأيت في كتاب الزوائد تأليف أبي الحسن العمراني صاحب كتاب ﴿ البيان ﴾ وجهاً أنه يجوز وهو غريب ، لم أره في غير هذا الكتاب . ووقع لي كتاب جميعه بخط السلطان صلاح الدين رحمه الله قد كتبه من دمشق إلى القاضي الفاضل وهو بمصر وفيه فصول من جملتها حديث الشيخ شرف الدين المذكور وما حصل له من العمي وأنه يقول : إن قضاء الأعمى جائز وإن الفقهاء قالوا إنه غير جائز ، فتجتمع بالشيخ أبي الطاهر بن عوف الإسكندراني وتسأله عما ورد من الأحاديث في قضاء الأعمى هل يجوز أم لا . وبالجملة فلا شك في فضله .

وقد ذكره أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق ، وذكره العماد الكاتب في كتاب الحريدة وأثنى عليه وقال : ختمت به الفتاوي ، وذكر له شيئاً من الشعر . وأنشدني بعض المشايخ قال : سمعته كثيراً ما ينشد ولا أعلم هل هماله أم لا . وذكرهما العماد الكاتب في الحريدة :

أؤمل أن أحيا وفي كل ساعـة تمر بي الموتى تُهَــز نعوشُهــا وهـل أنـا إلا مثلهـم غير أن لي بقايـا ليـالٍ في الزمـان أعيشُهـا وأورد له أيضاً في الخريدة قوله :

أؤمل وصلاً من حبيب وإنسى تجاري بنا حيل الحمام كأنما فيا ليتنا متنا معاً ثم لم يلذق

وأورد له أيضاً :

يا سائلي كيف حالي بعد فرقته قد أقسم الدمع لايجفو الجفونَ أسيّ وأورد له أيضاً:

وما الدهر إلا ما مضي وهو فائت وعبيشك فيما أنت فيمه فإنمه

على ثقبة عما قليل أفارقية يسابقني نحو السردى وأسابقًة مرارة فقدى لا ولا أنيا ذائقية

حاشاك مما بقلبسي من تنائيكا والنبوم لازارهما حتمى ألاقيكما

وما سوف يأتي وهنو غير محصل زمان الفتى من مجمّل ومفصّل

وكانت ولادته سنة اثبتين وتسعين وأربعمائة بالموصل ، وتوفي في رمضان سنة خمس وثمانين وخمسمائة بمدينة دمشق ودفن في مدرسته التي أنشأها داخل البلد وهي معروفة به ، وزرت قبره مراراً ( ا هـ ابن خلكان ) .

وقال الصلاح الصفدي في ﴿ نكت الهميان ﴾ : وبني له نور الدين المدارس بحلب وحماة وحمص وبعلبك ، وبني هو لنفسه مدرسة بحلب(١)وأخرى يدمشق وأضر آخر عمره وهو قاض ، فصنف جزءاً في قضاء الأعمى وجوازه ، وقد تقدم الكيلام على هذه المسألة في مقدمة الكتاب (أي نكت الهميان). ثم ذكر له من المؤلفات بعد التي تقدمت كتاب و التنبيه في معرفة الأحكام » وو فوائد المهذب » في مجلدين ، وقال إن له غير ذلك . ( ثم قال ) : وكتب القاضي الفاضل رحمة الله جواباً لمن كتب إليه بموت القاضي : وصل كتاب حضرة القاضي جمع الله شملها ، وسر بها أهلها ، ويسر إلى الخيرات سبلها ، وجعل في ابتغاء رضوانه قولها وفعلها ، وفيه زيادة وهي نقص الإسلام ، وثلم في البرية تتجاوز رتبة الانثلام إلى الانهدام ، وذلك ما قضاه الله تعالى من وفاة الإمام شرف الدين أبي عصرون رحمة الله عليه وما حصل بموته من نقص الأرض من أطرافها ، ومن مساءة أهل الملة ومسرة أهل خلافها ، فلقد كان علماً للعلم منصوباً ، وبقية من بقايا السلف الصالح محسوباً .

لم يذكر ذلك ابن شداد ولا صاحب الدر المتخب ولا أبو ذر في كنوز الذهب .

وقد علم الله اغتمامي لفقد حضرته ، واستيحاشي لخلو الدنيا من بركته ، واهتمامي بما عدمت من النصيب الموفور من أدعيته ا هـ .

## الكلام على المدرسة العصرونية

قال أبو ذر في كنوز الذهب : كانت روضة العلماء ، وكانت أولاً داراً لأبي الحسير. على بن أبي الثريا وزير بني مرداس ، فانتقلت إلى نور الدين بالطريق الشرعي فجعلها مدرسة وجعل فيها مساكن للمرتبين بها من الفقهاء ، وذلك في سنة محسين ومحسمائة ، واستدعى لها من حُلُّ بناحية سنجار ابن أبي عصرون ، فلما وصل إلى حلب ولي تدريس المدرسة المذكورة والنظر فيها ، وهو أول من درّس بها فعرفت به . وبني له نور الدين مدرسة بمنبج وبحماة وحمص وبعلبك ودمشق ، وفوض إليه أن يولي التدريس فيها من شاء ، قاله ابن شداد . قلت : وعلى بابها مكتوب بتولي ابن أبي عصرون . وهذه المدرسة بلغنسي من المتقدمين أنها محصورة ، والدليل على ذلك ما تقدم من قول ابن شداد أنه جعل فيها مساكن للمرتبين بها . وهذه المدرسة يدخل إلى داخلها بدرج ، ولها باب آخر من الغرب ، وبها قاعة لمدرسها ، ووقف لها واقفها أوقافاً حوانيت وقرى داخل حلب وخارجها . ثم بعد المحنة التيمرية لما قدم المؤيد إلى حلب جدد سوقها وجعله نصفين نصفأ لمدرسته بالقاهرة ونصفاً لهذه المدرسة وذلك بطريق شرعي ، فجزاه الله خيراً لأنه كان قادراً على استيجاره بأجرة بخسة ، وذلك بإشارة شيخنا المؤرخ وتكلمه مع القاضي ناصر الدين بن البارزي كاتب سره ، وقام بعمارته القاضي شهاب الدين بن السفاح ، ورتب والدي الفقهاء على السوق المذكور . وفي سنة أربع وسبعين ( وثمانمائة ) عدد الفقهاء المرتبين بها فوق المائة . ثم قال ما خلاصته :

أن القاضي عبد الله بن عصرون لم يزل متولياً أمر تدريس هذه المدرسة تدريساً ونظراً إلى أن خرج إلى دمشق سنة سبعين وخمسمائة ، ولما خرج استخلف فيها ولده نجم ، و لم يزل بها إلى أن ولي قضاء حماة ، فخرج عنها واستناب فيها ابن أخيه عبد السلام . وهنا ساق أبو ذر أسماء من ولي التدريس بها بما يطول ذكره إلى أن قال : وبعد المحنة التيمورية درّس بها شيخنا المؤرخ دروساً حافلة سيما لما أن كافل حلب قصروه اعتنى بعمارة المدارس ، فعمر شيخنا المدرسة المذكورة ودرّس بها وحضر معه الكافل وفضلاء حلب

كوالدي والشيخ عبيد والشيخ بدر الدين بن سلامة ، ثم درّس بها القاضي جمال الدين الباعوني وعمر المدرسة في أيامه ولم يستثن أحداً من القطع بل قطع معلومه أولاً . ودرّس فيها الشريف الحسيني قاضي حلب دروساً محكمة تدل على سعة اطلاعه وهذا آخر من درّس بها ا هـ .

أقول: موقع هذه المدرسة في محلة الفرافرة جنوبي الجامع المعروف الآن بجامع الحيّات، وكانت خربة مهجورة، ففي سنة ١٢٩٩ سعى جميل باشا والي حلب في عمارة قبو كبير في غربيها عن يمين الداخل من بابها واتخذ مكتباً ابتدائياً، ثم عُمر في جهتها الشرقية بعض حُجر صار يسكنها بعض الطلبة الغرباء، ثم هجرت وصارت مسكناً للفقراء وبجانبها من جهة القبلة قاسارية تدل هيئتها على أنها كانت حجر مدرسة، ويغلب على الظن أنها كانت حجر المدرسة العصرونية خربتهما إدارة حجر المدرسة العصرونية خربتهما إدارة الأوقاف في هذه السنة (سنة ١٣٤٣) وهي مباشرة بتعميرهما دوراً للسكنى يضاف ريعها لواردات الأوقاف العامة.

#### المدرسة الناصرية

قال أبو ذر: هذه المدرسة كانت قديماً كنيسة لليهود تعرف بكنيسة مثقال ، ثم في سنة سبع وعشرين وسبعمائة حكم قاضي القضاة كال الدين بن الزملكاني بوجوب انتزاع هذه الكنيسة من أيديهم وجعلها فيئاً للمسلمين بعد أن ثبت عنده أنها محدثة في دار الإسلام ، وعمل بها درساً يتعلق بهذه المسألة ، ثم بنيت الكنيسة المذكورة مدرسة للعلم ، وكتب إلى السلطان الناصر فأمر بعمارة منارة لها وجعل فيها خطبة ، وسبب ذلك أنه كان يدرس بالعصرونية التي إلى جانبها ، فسمع صوت اليهود فسأل عن ذلك فقيل له : إنها كنيسة ، فتقدم بعض الحاضرين وشهد بما تقدم فحكم بذلك ا ه. .

أقول : وقد نظم الزين عمر بن الوردي قصيدة غراء في أخذ هذه الكنيسة وجعلها مدرسة للحديث مادحاً بها القاضي كال الدين بن الزملكاني ، وهي في ديوانه المطبوع في صحيفة ٢٤٩ ومطلعها :

علا لك ذكرٌ ليس يشبهه ذكرُ وأحرزت فخراً ليس يدركه الفخرُ الله وأحرزت فخراً ليس يدركه الفخرُ الله وهي طويلة جداً .

وهذه المدرسة تعرف الآن بجامع الحيّات كما تقدم ، وذلك لرسوم حيّات من الحجر في قنطرة بابها الباقي إلى الآن ، وقد تقدم ذكرها وما كتب بالقلم العبراني على حجرة مبنية في جدارها الشرقي في الجزء الأول (ص ٥٥) ، ولايدرس فيها الآن ، وقبليتها عامرة تقام فيها الصلوات والجمعة ، وأطراف صحنها من الجهات الثلاث خرب في حاجة إلى الترميم لتعود إلى ما كانت عليه .

#### المدرسة الشهابية وتربتها

قال في الدر المنتخب: هي تجاه الناصرية ، وهي من مدارس الحنفية بحلب ا هـ . وفي هذه المدرسة تربة تدعى التربة الشهابية ذكرها أبو ذر في الكلام على الترب .

#### درب الدقصلارية

قال أبو ذر: كانوا تسعة إخوة تجاراً قبل فتنة تيمور يتجرون بسوق العصرونية ، وربما نسب السوق إليهم ، ونزل عليهم السخومي شارح المصابيح وكان عالماً ديناً منقطعاً عن الناس توفي قبل تيمور . وارتحلوا من حلب قبل فتنة تيمور إلى القدس ، وسببه أن واحداً منهم لبس تفصيلة جاءته من العجم ، فجسها شخص وسأله عن مقدار ثمنها ، فقال لأخوته : هذا بلد لايسكن ، وارتحلوا ، ولهم دار عظيمة واسعة الأرجاء ، وبهذا الدرب مسجد قديم له منارة وبه المدرسة الكاملية ا ه. .

#### المدرسة الكاملية

هذه المدرسة بالقرب من الناصرية تجاه الدقصلارية ، أنشأها ابن كامل وسكنها الشيخ جمال الدين يوسف الملطي الحنفي ، وترجمته في تاريخ والدي ا هـ أبو ذر والدر المنتخب .

أقول: ولا أثر لهذه المدارس الآن ، والذي هو أمام المدرسة الناصرية المعروفة الآن بجامع الحيّات هو سبيل ماء وهو معطل الآن ، فعلى هذا تكون هذه المدارس قد دخلت في عمارة الحان الكبير المعروف بخان الوزير في الجهة الشرقية منه .

## ١٣٢ ــ الشريف حمزة بن زهرة الإسحاقي الحسيني المتوفى سنة ٥٨٥

الشريف حمزة بن زهرة الإسحاق الحسيني أبو المكارم ، السيد الجليل الكبير القدر العظيم الشأن العالم الكامل الفاضل ، المدرس المصنف المجتهد ، ن أء ، السادات والنقباء بحلب ، صاحب التصانيف الحسنة والأقوال المشهورة ، له عد كتب ، وقبره بحلب بسفح جبل جوشن عند مشهد الحسين له تربة معروفة مكتوب عليها اسمه إلى الإمام الصادق عليه السلام وتاريخ موته أيضاً . وجدهم محمد الممدوح الحرائي بن أح الحجازي ممدوح أبي العلاء المعري . وجمهور عقب إسحق المؤتمن ينتهي إلى محمد دن .

قال العمري: كان أبو إبراهيم لبيباً عاقلاً ، ولم تكن له حال واسعة ، فزوجه الحسين الحراني ابن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن علي الخطيب العلوي العمري بنته خديجة المعروفة بأم سلمة ، وكان أبو عبد الله الحسيني العمري متقدماً بحرّان مستولياً عليها ، وقوي أمر أولاده حتى استولوا على حرّان وملكه ساعلى آل وثّاب . قال : فأيد أبو عبد الله الحسين العمري أبا إبراهيم بماله وجاهه ، ونبغ أبو إبراهيم وتقدم وخلف أولاداً سادةً فضلاء علماء نقباء وقضاة ذوي وجاهة وتقدم وجلالة . هذا كلامه . وعقبه الآن من رجلين أبي عبد الله جعفر نقيب حلب ، وأبي سالم محمد ، ولأعقابهما توجه وعلم وسيادة ، فهم أجلاء نقباء حلب وعلماؤها وقضاتها . ولهم تربة معروفة مشهورة ، رحمهم الله تعالى .

انتقل جدهم محمد بن الحسين بن إسحق من المدينة إلى الكوفة ثم إلى الري ثم إلى حران ثم إلى حران ثم إلى حلب و ديارها .

هذا ما وقفت عليه من ترجمة هذا الشريف الكبير في بعض الكتب ، وهي موجزة كما ترى ، ويغلب على الظن أن له ترجمة واسعة في تاريخ الصاحب ابن العديم المسمى بغية الطلب ، ولم يصل إلى إلا بعض هذا الكتاب كما ذكرت ذلك في المقدمة .

وقد أبقت أيدي الزمان قبر المترجم في تربتهم الكائنة في سفح جبل جوشن جنوبي المشهد ، وبينه وبين التربة أذرع ، وقد كانت تلك التربة مردومة فاكتشفت في شهر جمادى الأولى سنة ١٢٩٧ . وقد حاط المرحوم جميل باشا ما بقي من هذه التربة بجدران حفظاً لها ، وقبر المترجم ظاهر فيها ، وعلى أطرافه كتابة حسنة الخط وهذا نصها :

( بسم الله الرحمن الرحيم هذه تربة الشريف الأوحد الطاهر ركن الدين بن أبي المكارم حمزة بن على بن زهرة بن على بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحق ابن جعفر الصادق صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الأئمة الطاهرين. وكانت وفاته في رجب سنة خمس وثمانين وخمسمائة رضي الله عنه ) .

## الكلام على نقابة الأشراف

قد علمت أن المترجم كان نقيب الطالبيين في مدينة حلب . وسيأتيك في كتابنا الكثير من ذريته ممن تولوا نقابة الأشراف فيها . ويظهر أن هذه الوظيفة دامت في هذا البيت الرفيع إلى ما بعد الألف .

المُشْرِفُ اللهُ الأشراف وظيفة هامة في العالم الإسلامي ، وقد كان لها تأثير كبير في تربية البيونائ الشريفة وإصلاح أحوالها وتدبير شؤونها مما أدى إلى إجلال الناس لهم واحترامهم وَ تُو قَيْرُ هُمْ مُوْا وَصُعِهِم بِالمُكَانِ الذي يليق بشرف نسبهم وكرم محتدهم ، فكان من ذلك اقتداء النَّاسُ بَهُمْ وَالنَّفَاقُاهُم لأثرهم وطاعتهم لهم ونفوذ كلمتهم فيهم ، وكانوا يأتمرون بأوامرهم ويُلْاعِنُونُ لِرَاعِائِهِمَ إِلَى غير ذلك مما يعود بعظيم الفائدة على هذا المجتمع.

وَلَمْ أَكُونُ الْكُثِيرِ مِنْ النَّاسِ لايعلمون وظيفة نقابة الأشراف ولا الشروط التي يجب أن يتصف بها النقباء أحببت أن أذكر ذلك هنا ناقلاً هذا البحث الهام عن كتاب الآداب السُّلطَةِ اللَّهِ مَامُ المَالُورَدُيُّ رَحْمُهُ اللهُ ، قال :

## ( الباب الثامن في ولاية النقابة على ذوي الأنساب )

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَصْلِيانَةً ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافعهم في النفت ولا يَسْأُونِهُم في الشراف ليكون عليهم أحبي وأمره فيهم أمضى . تمدينا في النفي الله عليه وسلم أنه قال : ( اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم )

فلينه الاقريب بالترجيم إذا قطعت وإن كائلت قريبة ما ولا بعد بها إذا وصلت وإن كائت بعيدة .

وَوَلايَةٌ مَدُهِ النَّقَابَةُ تَصْحُ مِنْ إَحْدَى اللَّهُ بِهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ السَّولِي على كُلُّ الْأَمُورُ ، وَإِمَّا عَنْ فَوْضَ إِلِحَلِيقَة الله تَدْبِيرُ الْأَمُورُ كُوزِيرِ التَّفُويضِ وأُميرُ الإقليم ، وإما من نقيب عام الوَلاَيْةُ أَشْتَخَلَفُ نَقْيَبًا خَاصُ الوَلاَيْةُ ، فَإِذَا أَرَادَ المُولَى أَنْ يُولَى عَلَى الطالبيين نقيباً أو على العباسيين نقيباً يخير منهم أجلهم بيتاً وأكثرهم فضلاً وأجزلهم رأساً فيولى عليهم لتجتمع فيه شروط الرياسة والسياسة ، فيسرعوا إلى طاعته برياسته ، وتستقيم أمورهم بسياسته .

والنقابة على ضربين خاصة وعامة ، فأما الخاصة فهو أن يقتصر بنظره على مجرد النقابة من غير تجاوز لها إلى حكم وإقامة حد ، فلايكون العلم معتبراً في شروطها ويلزمه في النقابة على أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقاً .

أحدها: حفظ أنسابهم من داخل فيها وليس منها أو خارج عنها وهو منها ، فيلزمه حفظ الحارج منها كما يلزمه حفظ الداخل فيها ليكون النسب محفوظاً على صحته معزواً إلى جهته .

الثاني : تمييز بطونهم ومعرفة أنسابهم حتى لا يخفى عليه منهم بنوات ولا يتداخل نبسب في نسب ، ويثبتهم في ديوانه على تمييز أنسابهم .

والثالث : معرفة من ولد منهم من ذكر أو أنثى فيثبته ، ومعرفة من مات منهم فيذكر أه الله على المولود إن لم يثبته ولا يدعى نسب الميت غيره إن لم يذكره .

والرابع : أن يأخذهم من الآداب بما يضاهي شرف أنسابهم وكرم محتدهم ، لتكُوُّونُ<sup>ا أُ</sup> حشمتهم في النفوس موفورة ، وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم محفوظة .

والخامس : أن ينزههم عن المكاسب الدنيئة ، ويمنعهم من المطالب الخبيثة ، حتى لا يستقل منهم متبذل ، ولا يستضام منهم متذلل .

والسادس: أن يكفهم عن ارتكاب المآثم ، ويمنعهم من انتهاك المحارم ، ليكونوا على الدين الذي نصروه أغير ، وللمنكر الذي أزالوه أنكر ، حتى لا ينطق بذمهم إنسان ، ولا يشنأهم لسان .

والسابع: أن يمنعهم من التسلط على العامة لشرفهم والتشطط عليهم لنسبهم ، فيدعوهم ذلك إلى المقت والبغض ويبعثهم على المناكرة والبعد ، ويندبهم إلى استعطاف القلوبية وتأليف النفوس ، ليكون الميل إليهم أوفى والقلوب لهم أصفى .

والثامن : أن يكون عوناً لهم في استيفاء الحقوق حتى لا يضعفوا عنها ، وعوناً عليهم في أخذ الحقوق منهم حتى لا يمنعوا منها ، ليصيروا بالمعونة لهم منتصفين وبالمعونة عليهم منصفين ، فإن من عدل السير فيهم إنصافهم وانتصافهم .

والتاسع : أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة في سهم ذوي القربى في الفيء والغنيمة الذي لايختص به أحدهم ، حتى يقسم بينهم بحسب ما أوجبه الله تعالى لهم .

والعاشر : أن يمنع أياماهم أن يتزوجن إلا من الأكفاء لشرفهن على سائر النساء ، صيانة لأنسابهن وتعظيماً لحرمتهن إن يزوجن غير الولاة أو ينكحن غير الكفاة .

والحادي عشر : أن يقوّم ذوي الهفوات منهم فيما سوى الحدود بما لا يبلغ به حداً ولا ينهر به دماً ، ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته ويغفر بعد الوعظ زلته .

والثاني سمر : مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها وتنمية فروعها ، وإذا لم يرد إليه جبايتها راعى الجباة لها فيما أخذوه وراعى قسمتها إذا قسموه ، وميز المستحقين لها إذا خصت ، وراعى أوصافهم فيها إذا شرطت ، حتى لايخرج منها مستحق ، ولايدخل فيها غير محق .

وأما النقابة العامة فعمومها أن يرد إليه في النقابة عليهم ما قدمناه من حقوق النظر محمسة أشياء :

أحدها: الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه .

والثاني : الولاية على أيتامهم فيما ملكوه .

والثالث : إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه .

والرابع: تزويج الأيامي اللاتي لايتعين أولياؤهن أو قد تعين فعضلوهن.

والخامس : إيقاع الحجر على من عته منهم أو سفه ، وفكّه إذا أفاق ورشد .

فيصير بهذه الخمسة عام النقابة ، فيعتبر حينئذ في صحة نقابته وعقد ولايته أن يكون عالماً من أهل الاجتهاد ليصح حكمه وينفذ قضاؤه .

ثم ذكر هنا الإمام الماوردي رحمه الله حكم قضائه وقضاء القضاة بين الأشراف بما فيه طول ، فارجع إليه إن شئت .

وفي هذه الأزمنة قد تبدلت هذه الأحوال وتغيرت تلك الأوضاع ، ولا يراعي في النقباء

شيء من هذه الشروط ، ولا يقومون بشيء من هذه الأعمال . وقد درست معالم تلك الوظيفة الجليلة ولم يبق منها سوى اسمها ولله في خلقه شؤون .

## ١٣٣ \_ الأمير الفقيه عيسى الهكاري المتوفى سنة ٥٨٥

الفقيه أبو محمد عيسى بن محمد بن عيسى بن محمد بن أحمد بن يوسف بن القاسم ابن عيسى بن محمد بن القاسم بن محمد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ويقال له الهكاري الملقب ضياء الدين .

كان أحد الأمراء بالدولة الصلاحية كبير القدر وافر الحرمة معولاً عليه في الآراء والمشورات . وكان في مبدأ أمره يشتغل بالفقه بالمدرسة الزجاجية بمدينة حلب ، فاتصل بالأمير أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين وصار إمامه يصلي به الفرائض الخمس . ولما توجه الأمير أسد الدين إلى الديار المصرية وتولى الوزارة بها كان في صحبته . ولما توفي أسد الدين اتفق الفقيه عيسى المذكور والطواشي بهاء الدين قراقوش على ترتيب السلطان صلاح الدين موضعه في الوزارة ، ودققا الحيلة في ذلك حتى بلغا المقصود ، فلما تولى صلاح الدين رأى له ذلك واعتمد عليه و لم يكن يخرج عن رأيه ، وكان كثير الإدلال عليه يخاطبه بما لا يقدر عليه غيره من الكلام . وكان واسطة خير للناس نفع بجاهه خلقاً

و لم يزل على مكانته وتوفر حرمته إلى أن توفي يوم الثلاثاء التاسع من ذي القعدة سنة خمس وثمانين وخمسمائة بالمخيم بمنزلة الخرّوبة ، ثم نقل إلى القدس ودفن بظاهرها .

وكان يلبس زي الأجناد ويعتم بعمائم الفقهاء فيجمع بين اللباسين . والخرّوبة بفتح الحاء وتشديد الراء موقع بالقرب من عكا ا هـ ابن خلكان .

وترجمه السبكي في طبقاته فقال : هو الأمير ضياء الذين عيسى بن محمد الهكاري الفقيه المحقق أكبر أمراء الدولة الصلاحية ، تفقه بالجزيرة على الإمام أبي القاسم بن البرزي ، ثم انتقل إلى حلب وسمع الحديث من الحافظين أبي طاهر السلفي وأبي القاسم بن عساكر وحدث . سمع منه القاضي محمد بن على الأنصاري وغيره .

وكان من مبادي سعده أنه اتصل بخدمة الملك أسد الدين شيركوه وصار إمامه في

الصلوات ، وتوجه معه إلى مصر . وكان أحد الأسباب المعينة على سلطنة صلاح الدين بعد عمه ، فمن ثم رعى له السلطان هذه الخدمة ، وكان ذا شجاعة وشهامة فأمّره أسد الدين ، ثم رفع صلاح الدين منزلته ونقله من إمرة إلى إمرة حتى صار أكبر أمراء الدولة ، وأسر مرة .

مات بمخيمه على حصار عكا وهو مجاهد للفرنج ا هـ .

#### آثاره بحلب

قال أبو ذر في كلامه على الجوامع: وفي بانقوسا جامع تقام فيه الخطبة يعرف بعيسي الكردي الهكاري ، كان شحنة الشرطة بحلب ا هـ . ومثله في الدر المنتخب ولا أدري أي جامع هو .

# ١٣٤ ـــ الشيخ عبد الله الحراكي المتوفى سنة ٥٨٦

عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي القاسم بن أبي الحسن علي بن كال الدين محمد بن الحسن بن محمد بن علي الزاهد بن محمد الأقساسي بن يحيى ذي الدمعة بن الحسين ذي العبرة بن زيد الشهيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، السيد الشريف الحسيب الشيخ الصالح الجليل الأصيل العريق القدوة الزاهد العابد الورع الناسك السالك المحقق المدقق .

## (قال بعد أن أطال في وصفه):

تعبد في جبال فلسطين بعد نزوله من المدينة المشرفة ، ثم نزل قرية من حوران تسمى بحراك فنسب إليها ، ونزل إلى الشام في أيام الشيخ رسلان الدمشقي ، وكان شيخ التصوف بها ، حتى غارت منه مشايخ الشام ، وظهر له من الكرامات مالا يمكن العبارة عنه من الكشف الحقيقي والإلهام الربائي والإتصال النبوي . واجتمع عليه عالم كبير من المترددين عليه ما خشى به على نفسه أن يشغله ذلك عن حال المراقبة .

وكان من مناقبه رحمه الله أنه ما رفع طرفه إلى السماء أبداً من الحياء من الله . فلما كثر عليه الناس ارتحل منها إلى حمص فكثر عليه الناس وتلمذ له الغالب من أهلها واشتهرت كراماته ، حتى خشي على نفسه أن يشغله ذلك عن حال المراقبة من ازدحام الناس عليه ، فارتحل منها وتوجه إلى معرة النعمان ، فازدحم عليه الناس فخشي أن يشغله ذلك عن حال المراقبة ، فارتحل منها إلى الغرزل من عملها ، فأقام بها واستوطنها . وأتته الناس من العراق وأطراف الشام وتلمذ له مالا يمكن حصرهم ، وتوفي بها سنة ست وثمانين وخمسمائة ، وبني عليه مشهد ، وأسلم يوم وفاته جماعة من النصارى ، و لم يعقب سوى خلفه أبي الحسن علي ، وكان مقارباً لوالده في الزهد والعبادة والعلم والحال ، رحمهما الله تعالى ، ومنه الطائفة الطاهرة القاطنة بمعرة النعمان ولهم الزاوية المشهورة بها ا هـ ( من بعض المجامع الحلبية ) .

## ١٣٥ \_ أبو الفتوح يحيى بن حبش السُهْرَوَرْدي المتوفى سنة ٥٨٧

قال ابن خلكان : أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك الملقب شهاب الدين السهروردي الحكيم المقتول بحلب ، وقيل اسمه أحمد ، وقيل كنيته اسمه ، وهو أبو الفتوح .

وذكر أحمد بن أبي أصيبعة في ﴿ طبقات الأطباء ﴾ أن اسم السهروردي المذكور عمر و لم يذكر اسم أبيه . والصحيح الذي ذكرته أولاً ، فلهذا بنيت الترجمة عليه ، فإني وجدته بخط جماعة من أهل المعرفة بهذا الفن ، وأخبرني به جماعة أخرى لا أشك في معرفتهم ، فقوي عندي ذلك فترجمت عليه والله أعلم .

كان المذكور من علماء عصره ، قرأ الحكمة وأصول الفقه على الشيخ مجد الدين الجيلي بمدينة المراغة من أعمال آذربيجان إلى أن برع فيهما . ومجد الدين الجيلي هذا هو شيخ فخر الدين الرازي وعليه تخرج وبصحبته انتفع ، وكان إماماً في فنونه .

وقال في « طبقات الأطباء » . كان السهروردي المذكور أوحد أهل زمانه في العلوم الحكمية ، جامعاً للعلوم الفلسفية ، بارعاً في الأصول الفقهية ، مفرط الدكاء فصيح العبارة ، وكان علمه أكثر من عقله . ثم ذكر أنه قتل في أواخر سنة ست وثمانين وخمسمائة . و الصحيح ما سنذكره في أواخر هذه الترجمة إن شاء الله تعالى وعمره نحو ست وثلاثين سنة .

ثم قال هو وابن أبي أصيبعة : وله تصانيف ، فمن ذلك كتاب التنقيحات في أصول

الفقه . وكتاب التلويحات اللوحية والعرشية(١) . كتاب الألواح العمادية ألفه لعماد الدين أبي بكر بن قرا أرسلان بن داود بن أرتق صاحب خرت برت . كتاب المقاومات وهو لواحق على كتاب التلويحات . كتاب هياكل النور<sup>(۱)</sup> . كتاب المطارحــات<sup>(۳)</sup> . كتــاب المعارج . كتاب اللمحة . كتاب حكمة الإشراق . وله الرسالة المعروفة بالغربة الغريبة على مثال رسالة الطير لأبي على بن سينا ورسالة حيى بن يقظان لابن سينا أيضاً وفيها بلاغة تامة أشار فيها إلى حديث النفس وما يتعلق بها على اصطلاح الحكماء .

قال ابن أبي أصيبعة : حدثني الشيخ سديد الدين محمود بن عمر قال : كان شهاب الدين السهروردي قد أتى إلى شيخنا فخر الدين المارديني ، وكان يتردد إليه في أوقات وبينهما صداقة ، وكان الشيخ فخر الدين يقول لنا : ما أذكى هذا الشاب وأفصحه ، ولم أجد أحداً مثله في زماني ، إلا أني أخشى عليه لكثرة تهوره واستهتاره وقلة تحفظه أن يكون ذلك سبباً لتلافه . قال : فلما فارقنا شهاب الدين السهروردي من الشرق وتوجه إلى الشام أتى إلى حلب وناظر بها الفقهاء ولم يجاره أحد ، فكثر تشنيعهم عليه ، فاستحضره السلطان الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، واستحضر الأكابر من المدرسين والفقهاء والمتكلمين ليسمع ما يجري بينهم وبينه من المباحث والكلام ، فتكلم معهم بكلام كثير وبان له فضل عظيم وعلم باهر ، وحسن موقعه عند الملك الظاهر وقربه وصار مكيناً عنده مختصاً به ، فازداد تشنيع أولئك عليه وعملوا محاضر بكفره وسيروها إلى دمشق إلى الملك الناصر صلاح الدين وقالوا : إن بقى هذا فإنه يفسد اعتقاد الملك الظاهر ، وكذا إن أطلق فإنه يفسد أي ناحية كان بها من البلاد ، وزادوا عليه أشياء كثيرة من ذلك ، فبعث صلاح إلى ولده الملك الظاهر بحلب كتاباً في حقه بخط القاضي الفاضل وهو يقول نيه : إن هذا السهروردي لابد من قتله ولا سبيل أنه يطلق ولا يبقى بوجه من الوجوه .

نسخة منه في نور عثانية الآستانة . (1)

يوجد نسختان منه في مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب ورقمهما (٧٢٦) و( ٨٢٨) مع شرح وحاشية عليه **(Y)** للكوراني . وهو مطبوع .

يوجد نسخة منه في مكتبة داماد إبراهيم باشا ورقمها ٨٣٦ ونسخة في المكتبة الأحمدية بحلب ورقمها ١٣٠٢ . (1) ومن مؤلفاته الأسماء الإدريسية ، نسخة منه في المكتبة السلطانية بمصر .

ولما بلغ شهاب الدين السهروردي ذلك وأيقن أنه يقتل وليس جهة إلى الافراج عنه المتتار أنه يترك في مكان منفرد ويمنع من الطعام والشراب إلى أن يلقى الله تعالى ، ففعل به ذلك . وكان في أواخر سنة ست وثمانين وخمسمائة بقلعة حلب ، وكان عمره نحو ست وثلاثين سنة .

قال الشيخ سديد الدين محمود بن عمر : ولما بلغ شيخنا فخر الدين المارديني قتله قال لنا : أليس كنت قلت عن هذا من قبل وكنت أخشى عليه منه .

أقول ( من كلام ابن أبي أصيبعة ) : ويحكى عن شهاب الدين السهروردي أنه كان يعرف علم السيميا وله نوادر شوهدت عنه من هذا الفن ، ومن ذلك حدثني الحكيم إبراهيم ابن أبي الفضل بن صدقة أنه اجتمع به وشاهد منه ظاهر باب الفرج وهم يتمشون إلى ناحية الميدان الكبير ومعه جماعة من التلاميذ وغيرهم ، وجرى ذكر هذا الفن وبدائعه وما يعرف الشيخ منه وهو يسمع ، فمشى قليلاً وقال : ما أحسن دمشق وهذه المواضع ! قال : فنظرنا وإذا من ناحية الشرق جواسق عالية متدانية بعضها إلى بعض مبيضة وهي من أحسن ما يكون بناية وزخرفة ، وبها طاقات كبار فيها نساء ما يكون أحسن منهن قط ، وأصوات مغان وأشجار متعلقة بعضها مع بعض ، وأنهر جارية كبار لم نكن نعرف ذلك من قبل . فبقينا نتعجب من ذلك وتستحسنه الجماعة وانذهلوا لما رأوا . قال الحكيم إبراهيم : فبقينا كذلك ساعة . ثم غاب عنا وعدنا إلى رؤية ما كنا نعرفه من طول الزمان ، قال فبقينا كذلك ساعة . ثم غاب عنا وعدنا إلى رؤية ما كنا نعرفه من طول الزمان ، قال فبقينا كذلك ساعة . ثم غاب عنا وعدنا إلى رؤية ما كنا نعرفه من طول الزمان ، قال فبقينا كذلك عند رؤية تلك الحالة الأولى العجيبة بقيت أحس في نفسي كأنني في سنة خفية ، ولم يكن إدراكي كالحالة التي أتحققها مني .

وحدثني بعض فقهاء العجم قال : كنا مع الشيخ شهاب الدين عند القابون ونحن مسافرون عن دمشق ، فلقينا قطيع غنم مع تركان فقلنا للشيخ : يا مولانا ، نريد من هذه الغنم رأساً نأكله ، فقال : معي عشرة دراهم خلوها واشتروا بها رأس غنم . وكان ثم تركاني فاشترينا منه رأساً بها ومشينا ، فلحقنا رفيق له وقال : ردوا الرأس وخلوا أصغر منه ، فإن هذا ما عرف يبيعكم ، يسوى هذا الرأس البختي الذي معكم أكثر من الذي قبض منكم . وتقاولنا نحن وإياه . ولما عرف الشيخ ذلك قال لنا : خلوا الرأس وامشوا وأنا أقف معه وأرضيه ، فتقدمنا وبقي الشيخ يتحدث معه ويمنيه ، فلما أبعدنا قليلاً تركه

وتبعنا وبقي التركاني يمشي خلفه ويصيح به وهو لايلتفت إليه ، ولا لم يكلمه لحقه بغيظ وجذب يده اليسرى وقال : أين تروح وتخليني ؟ وإذا بيد الشيخ قد انخلعت من عند كتفه وبقيت في يد التركاني ودمها يجري ، فبهت التركاني وتحير في أمره ، ورمى اليد وخاف ، فرجع الشيخ وأخذ تلك اليد بيده اليمنى ولحقنا ، وبقي التركاني راجعاً وهو يتلفت إلينا محتى غاب ، ولما وصل الشيخ إلينا رأينا في يده اليمنى منديله لا غير .

وحدثني صفى الدين خليل بن أبي الفضل الكاتب قال : حدثنا الشيخ ضياء الدين ابن صقر رحمه الله تعالى أن في سنة خمسمائة وتسع وسبعين قدم إلى حلب الشيخ شهاب الدين السهروردي ونزل في مدرسة الحلاوية ، وكان مدرسها يومثذ الشريف رئيس الحنفية افتخار الدين رحمه الله ، فلما حضر شهاب الدين الدرس وبحث مع الفقهاء وكان لابس دلق وهو مجرد بإبريق وعكاز خشب ، وما كان أحد يعرفه ، فلما بحث وتميز بين الفقهاء وعلم افتخار الدين أنه فاضل أخرج له ثوباً عتابياً وغلالة وبقياراً وقال لولده : تروح إلى هذا الفقير وتقول له : والدي يسلّم عليك ويقول لك : أنت رجل فقيه وتحضر الدرس بين الفقهاء ، وقد سير لك شيعاً تكون تلبسه إذا حضرت ، فلما وصل إلى الشيخ شهاب الدين وقال له ما أوصاه سكت ساعة وقال : يا ولدي حط هذا القماش وتفضل اقض لي حاجة ، وأخرج له فص بلخش في قدر بيضة الدجاجة رمّاني ما ملك أحد مثله في قده ولونه وقال : تروح إلى السوق تنادي على هذا الفص ، ومهما جاب لا تطلق بيعه حتى تعرفني . فلما وصل به إلى السوق قعد عند العريف ونادى على الفص، فانتهى ثمنه إلى مبلغ خمسة وعشرين ألف درهم ، فأخذه العريف وطلع إلى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين وهو يومئذ صاحب حلب وقال : هذا الفص قد جاب هذا الثمن ، فأعجب الملك الظاهر قده ولونه وحسنه فبلغه إلى ثلاثين ألف درهم ، فقال العريف : حتى أنزل إلى ابن افتخار الدين وأقول له . وأخذ الفص ونزل إلى السوق وأعطاه له وقال له : رح شاور والدك على هذا الثمن . واعتقد العريف أن الفص لافتخار الدين ، فلما جاء إلى شهاب الدين السهروردي وعرفه بالذي جاب الفص صعب عليه وأخذ الفص وجعله على حجر وضربه بحجر آخر حتى فتته ، وقال لولد افتخار الدين : خذ يا ولدي هذه الثياب ورح إلى والدك قبّل يده عني وقل له : لو أردنا الملبوس ما غلبنا عنه ، فراح إلى افتخار الدين وعرَّفه صورة ما جرى ، فبقى حاثراً في قضيته .

وأما الملك الظاهر فإنه طلب العريف وقال: أريد الفص، فقال: يا مولانا أخذه صاحبه ابن الشريف افتخار الدين مدرس الحلاوية، فركب السلطان ونزل إلى المدرسةوقعد في الإيوان وطلب افتخار الدين إليه وقال: أريد الفص، فعرّفه أنه لشخص فقير نازل عنده، قال: فأفكر السلطان ثم قال: يا افتخار الدين، إن صدق حدسي فهذا شهاب الدين السهروردي.

ثم قام السلطان واجتمع بشهاب الدين وأخذه معه إلى القلعة وصار له شأن عظيم وبحث مع الفقهاء في سائر المذاهب وعجّزهم ، واستطال على أهل حلب وصار يكلمهم كلام من هو أعلى قدراً منهم ، فتعصبوا عليه وأفتوا في دمه حتى قتل . وقيل إن الملك الظاهر سير إليه من خنقه .

قال : ثم إن الملك الظاهر بعد مدة نقم على الذين أفتوا في دمه وقبض على جماعة منهم واعتقلهم وأخذ منهم أموالاً عظيمة .

وذكر الشيخ أحمد الملا في مختصره لتاريخ الذهبي ومن خطه نقلت قال: ونقل عن الموفق يعيش النحوي قال: لما تكلموا في السهروردي قال له تلميذ له: قد كثر القول بأنك تقول النبوة مكتسبة فاخرج بنا، فقال: اصبر عليّ آياماً حتى نأكل البطيخ ونروح، فإن بي طرفاً من السل وهو يوافقه، ثم خرج إلى قرية دوير ابن الخشاب وبها محفرة تراب وبها بطيخ مليح، فأقام بها عشرة أيام، فجاء يوماً المحفرة وحفر في أسفلها فطلع له حصى، فأخذه ودهنه بدهن معه ولفه في قطن وتحمله في وسطه ووسط أصحابه أياماً، ثم أحضر بعض من يحك الجوهر فحكه فظهر كله ياقوتاً أحمر، فباع منه ووهب، ولما قتل وجد منه شيء في وسطه اه..

وقال ابن أبي أصيبعة : حدثني سديد الدين محمود بن عمر المعروف بابن رقيقة قال : كان الشيخ شهاب السهروردي رث البزة لايلتفت إلى ما يلبسه ولا له احتفال بأمور الدنيا ، قال : وكنت أنا وإياه نتمشى في جامع ميّافارقين وهو لابس جبة قصيرة مصرية زرقاء وعلى رأسه فوطة مفتولة وفي رجليه زربول ، ورآني صديق لي فأتى إلى جانبي وقال : ما جئت تماشي إلا هذه الخربندا ؟ فقلت له : اسكت ، هذا سيّد الوقت شهاب الدين السهروردي ، فتعاظم قولي وتعجب ومضى .

وحدثني بعض أهل حلب قال : لما توفي شهاب الدين رحمه الله ودفن بظاهر مدينة حلب وجد مكتوباً على قبره ( الشعر قديم ) :

قد كان صاحب هذا القبر جوهرة مكنونة قد براها الله من شرفِ فلم تكن تعرف الأيامُ قيمته فردها غَيرةً منسه إلى الصّدف

ومن كلامه قال في دعاء : اللهم يا قيام الوجود وفائض الجود ، ومنزل البركات ومنتهي الرغبات ، منور النور ومدبر الأمور ، واهب حياة العالمين ، امددنا بنورك ووفقنا لمرضاتك ، وألهمنا رشدك وطهرنا من رجس الظلمات ، وخلصنا من غسق الطبيعة إلى مشاهدة أنوارك ومعاينة أضوائك ، ومجاورة مقربيك وموافقة سكان ملكوتك ، واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من الملائكة والصديقين والأنبياء والمرسلين .

قال ابن خلكان : ومن كلامه : الفكر في صورة قدسية يتلطف بها طالب الأريحية ، ونواحي القدس دار لا يطأها القوم الجاهلون ، وحرام على الأجساد المظلمة أن تلج ملكوت السموات ، فوحد الله وأنت بتعظيمه ملآن ، واذكره وأنت من ملابس الأكوان عريان ، ولو كان في الوجود شمسان لانطمست الأركان ، وأبى النظام أن يكون غير ما كان . (مفرد) .

فخفیت حتی قلت لست بظاهر وظهرت من سعی علی الاکوان آخر:

لــو علمنــا أننــا مــا نلتقــي لقضينــا مــن سليمـــى وطــرا اللهم خلص لطيفي من هذا العالم الكثيف .

وتنسب إليه أشعار ، فمن ذلك ما قاله في النفس على مثال أبيات ابن سينا العينية ، وهي مذكورة في ترجمته فقال هذا الحكيم :

خلعت هیا کلها بجرعاء الحمی وتلفتت نحو الدیار فشاقها وقفت تسائله فسرد جسوابها فکانها بسرق تألق بالحمسی

وصبت لمغناها القديم تشوّقا ربع عدفت أطلاله فتمزّقا رجعُ الصدى أن لاسبيل إلى اللقا ثم انطوى فكأنه ما أبرقا ووصالكــــم ريحانها والــــراخ وإلى لذيه لقاكم ترتساح ستسرر المحبسة والهوى فضائح وكلذا دماءُ العاشقين تباحُ عند الوشاة المدميعُ السفّاحُ فيها لمشكـــل أمرهــــم إيضاحُ للصب في خفض الجناح جُناحُ وإلى رضاكم طرفً ملسَّاحُ فالمجر ليل والوصال صاح في نورها المشكساة والمصباح رَاقَ الشرابُ ورقّت الأقــــداحُ وبخده الصهباء والتفائ في أحسن الياقــوت منــه أفـــاحُ إن لاح في أفق الوصال صباحً كتمانيه فنمسى الغسرام فباحسوا لما دروا أن السماح رَباحُ فغدوا بها مستأنسين وراحسوا بحرِّ وشدَّةُ شوقهــــــم ملَّاحُ حتسى دعسوا وأتاهسم المفتساخ أبدأ فكل زمانهم أفسراخ فتهتكبوا لما رأوه وصاحبوا حجب البقا فتلاشت الأرواح إن التشبه بالكرام فسلاح في كاسها قلد دارت الأقسداحُ لا خمرة قد داسها الفلاحُ

وقلىوب أهمل ودادكم تشتاقكم وارحمةً للعـــاشقين تكلفـــوا بالسرّ إن باحوا تباح دماؤهم وإذا همم كتموا تحدّث عنهم وبدت شواهمة للسقمام عمليهم خفضوا الجناخ لكم وليس عـليهم فالى لقاكم ننفشه مرتاحة عودوا بنور الوصل من غسق الجفا صافاهم فصفوا له فقلوبهم وتمتعوا فالوقث طاب بقربكم متسرنحا وهسو الغسزال الشارد وبثغره الشهد الشهتي وقد بدا يا صاح ليس على الحب ملامة لا ذنب للعشاق إن غلب الحوى سمحوا بأنفسهم ومبا بخلبوا بها ودعاهم داعسي الحقائس دعسوة ركبوا على سنن الوفا ودموعهم والله ما طلبوا الوقوف بباب لايطربسون لمغير ذكر حبسيبهم حضروا وقد غابت شواهد ذاتهم أفناهم عنهم وقمد كشفت لهم فتشبهوا في أن تكونوا مثلهم قم يا نديم إلى المدام فهاتها من كرم إكرام بدن ديانة

وله في النظم والنثر أشياء لطيفة لا حاجة إلى الإطالة بذكرها .

وكان شافعي المذهب، ويلقب بالمؤيد بالملكوت ، وكان يتهم بانحلال العقيدة والتعطيل ويعتقد مذهب الحكماء المتقدمين ، واشتهر ذلك عنه ، فلما وصل إلى حلب أفتى علماؤها بإباحة قتله بسبب اعتقاده وما ظهر لهم من سوء مذهبه . وكان أشد الجماعة عليه الشيخان زين الدين ومجد الدين أبناء جَهبَل .

وقال الشيخ سيف الدين الآمدي المقدم ذكره في حرف العين : اجتمعت بالسهروردي في حلب فقال لي : لابد أن أملك الأرض ، فقلت له : من أين لك هذا ؟ قال : رأيت في المنام كأني شربت ماء البحر ، فقلت : لعل هذا يكون اشتهار العلم وما يناسب هذا ، فرأيته لايرجع عما وقع في نفسه ، ورأيته كثير العلم قليل العقل .

ويقال إنه لما تحقق القتل كان كثيراً ما ينشد :

أرى قدمسي أراق دمسي وهمان دمي فهما ندمي والأول مؤخوذ من قول أبي الفتح على بن محمد البستى:

إلى حتفي مشى قدمي أرى قدمي أراق دمي فلم أنفك من ندم وليس بنافعي ندمي

وكان ذلك في دولة الملك الظاهر صاحب حلب ابن السلطان صلاح الدين رحمه الله ، فحبسه ثم خنقه بإشارة والده السلطان صلاح الدين ، وكان ذلك في خامس رجب سنة سبع وثمانين بقلعة حلب وعمره ثمان وثلاثون سنة .

وقال القاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد قاضي حلب في أوائل سيرة صلاح الدين : وكان رحمة الله عليه كثير التعظيم لشعائر الدين ، يقول ببعث الأجسام ونشورها ، ومجازاة المحسن بالجنة والمسيء بالنار ، مصدقاً بجميع ما وردت به الشرائع ، منشرحاً بذلك صدره ، مبغضاً للفلاسفة والمعطلة ومن يعاند الشريعة . ولقد أمر ولده صاحب حلب الملك الظاهر أعز الله أنصاره بقتل شاب نشأ يقال له السهروردي قيل عنه إنه كان معانداً للشرائع مبطلاً ،

وكان قد قبض عليه ولده المذكور لما بلغه من خبره وعرّف السلطان به ، فأمر بقتله فطلبه أياماً فقتله(١) .

ونقل سبط ابن الجوزي في تاريخه عن ابن شداد المذكور أنه قال : لما كان يوم الجمعة بعد الصلاة سلخ ذي الحجة سنة سبع وثمانين وخمسمائة أخرج الشهاب السهروردي ميتاً من الحبس بحلب ، فتفرق عنه أصحابه . قلت : وأقمت بحلب سنين للاشتغال بالعلم الشريف ورأيت أهلها مختلفين في أمره وكل واحد يتكلم على قدر هواه ، فمنهم من ينسبه إلى الزندقة والإلحاد ، ومنهم من يعتقد فيه الصلاح وأنه من أهل الكرامات ، ويقولون ظهر لهم بعد قتله ما يشهد له بذلك(٢) . وأكثر الناس على أنه كان ملحداً لايعتقد شيئاً نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ، وأن يتوفانا على مذهب أهل الحق والرشاد .

وهذا الذي ذكرته في تاريخ قتله هو الصحيح وهو خلاف ما نقلته في أول هذه الترجمة .

وحبش بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وبالشين المعجمة ، وأميرك بفتح الهمزة وبعدها ميم مكسورة ثم ياء مثناة من تحتها ساكنة وبعدها راء مفتوحة ثم كاف ، وهو إسم أعجمى معناه أُمير تصغير أمير ، وهم يلحقون الكاف في آخر الأسم للتصغير . وسُهْرَوَرْد بضم السين وسكون الهاء وفتح الراء والواو وسكون الراء الثانية وفي آخرها دال مهملة ، وهي بليدة من أعمال زنجان من عراق العجم ا هـ ما في ابن خلكان .

وقال ابن أبي أصيبعة في طبقاته عيون الأنباء : ومن نظمه :

مرك ينف لل وتغنّم الدنيا فلسيس مخلّف لل فسائه الله يعدن هواك مفنّف المغبوق فإنما دنياك يوم واحد يتردد المعامة ولتندمن إذا أتاك الموعسة دار عطلت ومساجد حربت وعمر معهد

فر بالنعيم فإن عمرك ينف أ وإذا ظفرت بلذة فانهض بها وصِل الصبوح مع الغبوق فإنما وعدوك تشرب في الجنان مدامةً كم أمة هلكت ودار عطلت

<sup>(</sup>١) لم ينقل ابن خلكان عبارة ابن شداد كلها وقد نقلناها عنه برمتها .

 <sup>(</sup>٢) أقول: يؤيد هذا ما ذكره في الطبقات أن الملك الظاهر بعد مدة نقم على الذين أفتوا في دمه وقبض على جماعة منهم واعتقلهم ... إلخ ما تقدم .

قِدمــــأ وكم صلـــوا لها وتعبـــدوا

ولكم نبسي قسد أتى بشريعسة وقال أيضاً:

ولي عزم إلرحيل عن الديار في عزم إلرحيل عن الديار فيان الشهب أشرفها السواري كسأن الليل ليسن بسالنهار إلى كم أجعل التنين حساري وفوق الفرقدين رأيتُ داري يذكر المزار

أقسول لجارتي والدمسع جسار ذرينسي أن أسير ولا تنوحسي وإلي في الظسسلام رأيت ضوءاً إلى كم أجعل الحيّات صحبسي وكم أرضى الإقامسة في فسلاة ويأتينسي مسن الصنعاء بسرق

وقال عند وفاته وهو يجود بنفسه لما قتل :

فبك ولي إذ رأولي حزن السيس ذا الميت والله أن السيس ذا الميت والله أن السيس طررت عنه فتخلسي رهنا وأرى الله عيان الحق حقاً بينا السرون الحق حقاً بينا هنا وكذا الأجسام جسم عمنا واعتقادي أنكم أنا واعتمادي أنكم أنا واعلموا أنكم في إثرنا واعلموا أنكم في إثرنا فنا واعلموا أنكم في إثرنا فنا فسلام الله مصدح وثنا

قسل لأصحاب رأوني ميتاً لا تظنسوني بسألي مسيت أنا عصفور وهدا قسفصي وأناجي مسلاً فاخلعوا الأنفس عن أجسادها لاترعكم سكرة الموت فما عنصر الأرواح فينا واحد مسا أرى نسفسي إلا أنتم فمتى مسا كان خيراً فلنسا فارحمولي تسرحموا أنفسكم مسن رآلي فليقسوي نسفسه وعليكم مسن كلامي جملة

أقول: إن قبر السهروردي المترجم ضمن مسجد خارج باب الفرج، وذلك المكان مشهور عند العوام بالساليوردي، وهو عن يسار الزقاق المعروف ببوابة القصب الذي يرحل منه إلى محلة الجديدة، وللمسجد صحن متسع خرب. وفي سنة ١٣٢٨ وضعت دائرة المعارف يدها على هذا المكان واعتبرته من الأوقاف المندرسة، وعمرت هذا الصحن

مع جانب من المسجد طابقين أضافتهما إلى عقارات دائرة المعارف وآجرتهما إلى دائرة البرق والبريد . وقبر السهروردي درس وهو أمام باب الدائرة المذكورة بينه وبين الباب نحو محمسة أذرع ، واتخذ له قبر آخر ضمن ما أبقي من المسجد مسجداً تغطية وتعمية كي لا يقال إنهم درسوا القبر ، والمكان الذي أبقي من المسجد هو عن يسار الداخل من الباب الثاني الله يصعد منه إلى الطابق العلوي المتخذ الآن دائرة البرق .

وبعد كتابة ما تقدم كتب لنا بعض من نثق به من الواقفين على أحوال هذا المكان ما خلاصته : لما فتحت جادة الخندق وأنشىء فيها المنازل والحوانيت صار بعض ذوي النفوذ يؤجرون الأرض التي هي أمام المسجد المذكور لباعة الفحم والحطب أملاً بأن يتملكوها ويصير لهم حق التصرف ، ولما شعر بذلك مفتش المعارف وقتئذ السيد نجيب أفندى الباقي فحص عن حقيقة هذا المسجد فوجد أنه زاوية يقام فيها الذكر ، وفي ذلك حجج وأوامر سلطانية وجدت عند صبوحي داده شيخ التكية المولوية بكلّز ، وبموجب قانون الأوقاف المندرسة وضع مجلس المعارف يده على هذه الزاوية وأرضى صبوحي داده بمبلغ ٧٥ ليرة عثمانية لقاء مصاريف أدعى أنه وضعها منه ، وعمرت الزاوية المذكورة مع صحنها الواسع طابقين من غلة الأوقاف المندرسة وذلك في سنة ١٣٢٨ و ١٣٢٩ بقصد أنَّ تؤجر الحوانيت التي في الطابق السفلي وتتخذ الطابق العلوي دائرة للمعارف ، وهكذا تم الأمر وقتئذ ، واتَّخذت الغرفة التي فوق المسجد للقراءة وجلب إليها كثير من الكتب العلمية والأدبية ، وبقيت دائرة المعارف فيها سنة كاملة . ثم إن ناظر البرق والبريد في ذلك العهد حينا زار حلب استحسن هذا المحل وطلب أن يتخذ دائرة للبرق والبريد ، وكان الوالي حينئذ جلال الدين بك ، فوافقه على ذلك وأرغم إدارة المعارف أن تؤجره بـ ٥٠٠ ليرة عثمانية سنوياً إلى إدارة البرق والبريد ، وتضعضعت تلك الكتب وصارت داثرة المعارف تنتقل من مكان إلى آخر داخل دار الحكومة.

ثم الذي وجدنا عليه أسلافنا من أهل حلب أنهم يغتقدون في السهروردي كل بركة وخير ، ولم نجد في كلامه الذي قدمناه ما يستحق أن يفتى بحل دمه ، هذا دعاؤه الذي يقول فيه : اللهم يا قيام الوجود ... إلخ . صريح في أنه مؤمن بالله وملائكته ورسله معلن فيه أن ثمة حشراً ونشراً ، وما أشبه كلامه المنقول عن ابن خلكان بحكم ابن عطاء الله الإسكندري . ومعنى قوله :

## لب و علمنا أنسا ما نلتقى لقضينا من سليمنى الوطرا

أي لو علمنا أننا بعد الخلاص من أقفاص هذه الحياة لانجد شيئاً أي لاحشر هناك ولا نشر لتركنا هذه النفس تشرح في ميادين الشهوات وتتمتع بملاذ هذه الحياة ، ولكن لعلمنا أن الحشر والنشر والعذاب والنعيم أمور واقعة لا محالة أعرضنا عن زهرة الحياة الفانية ووجهنا القلوب إلى ما فيه البقاء السرمدي والنعيم الأبدي وهو الحياة الأخروية كما قال الله تعالى : ﴿ ولَلا خرةُ خيرٌ لك من الأولى ﴾ \* .

وماذا نطلب منه رعاك الله بعد إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد تقرر أنه لا يُخرج الإنسان من الإيمان إلا ما أدخله فيه .

وربما يشتم من قوله : ( فز بالنعيم فإن عمرك ينفد ) إنكاره لأمر المعاد ، مع أن تأويل هذه الأبيات وحملها على محمل حسن بل على معنى شريف عمل سهل على من تأمل فيها قليلاً وكان له أدنى ذوق في فهم المعاني .

والخلاصة أن من تأمل في أدعية هذا الرجل وكلامه هنا وفي كتابه ( هياكل النور ) ونظمه الذي أوردناه خصوصاً الأبيات التي أنشدها عند مماته يستدل على أنه كان رجلاً من أعاظم الرجال الذين سمت إلى العلياء نفوسهم ، وزهدوا في هذه الحياة الفانية ، وتيقنوا أنها عرض ، ووجهوا قلوبهم إلى الله تعالى ، وأقبلوا بكليتهم إلى جناب قدسه .

والذي يتراءى لنا من شعره أنه شعر رجل صدّيق لا شعر رجل زنديق والله أعلم بخفايا الصدور وضمائر القلوب .

# ١٣٦ ــ أبو بكر بن مسعود الكاساني صاحب بدائع الصنائع المتوفى سنة ٥٨٧

أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ملك العلماء علاء الدين ومصنف ( البدايع ) الكتاب الجليل . أنشدني من شعره في منتصف شوال سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ووجد ذلك بخطه على نسخة بخط يده من البدايع :

<sup>\*</sup> الضحى: ٤.

سبقتُ العسالمين إلى المعسالي ولاح بحكمتسي نسورُ الهدى في يريسند الجاهلسون ليطفئسوه

بصائب فكرةٍ وعلو همه ليسال بالضلالة مدفمة ويسابي الله إلا أن يتمس

تفقه صاحب البدايع على محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمر قندي المنعوت بعلاء الدين ، وقرأ عليه معظم تصانيفه مثل « التحفة » في الفقه وغيرها من كتب الأصول ، وزوجه شيخه المذكور بإبنته فاطمة الفقيهة العالمة . قيل إن سبب تزويجه بابنة شيخه أنها كانت من حسان النساء ، وكانت حفظت التحفة تصنيف والدها ، وطلبها جماعة من ملوك بلاد الروم فامتنع والدها ، فجاء الكاساني ولزم والدها واشتغل عليه وبرع في علمي الأصول والفروع وصنف كتاب البدايع وهو شرح التحفة وعرضه على شيخه ، فازداد فرحاً به وزوجه ابنته وجعل مهرها منه ذلك ، فقال الفقهاء في عصره : شرح تحفته وتزوج ابنته . وأرسل رسولاً من ملك الروم إلى نور الدين محمود بحلب ، وسبب ذلك أنه تناظر مع فقيه ببلاد الروم في مسألة المجتهدين هل هما مصيبان أم أحدهما مخطىء ، فقال الفقيه : المنقول عن أبي حنيفة أن كل مجتهد مصيب ، فقال الكاساني : لا ، بل الصحيح عن أبي حنيفة أن المجتهدين مصيب ومخطىء والحق في جهة واحدة ، وهذا الذي تقوله مذهب المعتزلة ، وجرى بينهما كلام في ذلك ، فرفع الكاساني على الفقيه المقرعة ، فقال ملك الروم : هذا افتيات على الفقيه ، فاصرفه عنا ، فقال الوزير : هذا رجل كبير ومحترم ولا ينبغي أن يصرف، بل ننفذه رسولاً إلى الملك نور الدين محمود، فأرسل إلى حلب، وكان قبل ذلك قدم الرضى السرخسي صاحب ( المحيط ) إلى حلب فولاه نور الدين الحلاوية ، واتفق عزله كما ذكرته في ترجمته ، فولى السلطان صاحب البدايع الحلاوية عوضه بطلب الفقهاء ذلك منه ، فتلقاه الفقهاء بالقبول ، وكانوا في غيبته يبسطون له السجادة ويجلسون حولها في كل يوم إلى أن يقوم .

وله غير ( البدايع » من المصنفات منها ( السلطان المبين » في أصول الدين .

قال ابن العديم : سمعت أبا عبد الله محمداً قاضي العسكر يقول : لما قدم الكاساني إلى دمشق حضر إليه الفقهاء وطلبوا منه الكلام معهم في مسألة . فقال : لا أتكلم في مسألة فيها خلاف أصحابنا ، فعينوا مسائل كثيرة ، فجعل كلما ذكروا مسألة يقول : ذهب إليها من أصحابنا فلان وفلان ، فلم يزل كذلك حتى إنهم لم يجدوا مسألة إلا وقد ذهب إليها

واحد من أصحاب أبي حنيفة ، فانفض المجلس على ذلك .

قال ابن العديم : سمعت ضياء الدين محمد بن خميس الحنفي يقول : حضرت الكاساني عند موته فشرع في قراءة سورة إبراهيم حتى انتهى إلى قوله : ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابتِ في الحيوةِ الدنيا وفي الآخرة ﴾ خرجت روحه عند فراغه من قوله وفي الآخرة .

قال ابن العديم : وسمعت خليفة بن سليمان يقول : مات علاء الدين يوم الأحد عاشر رجب سنة سبع وثمانين وخمسماية ، وولي التدريس بعده افتخار الدين الهاشمي في سابع عشر رجب . ودفن علاء الدين الكاساني عند زوجته فاطمة داخل مقام إبراهيم الخليل بظاهر حلب ، وكان الكاساني لم يقطع زيارة قبرها في كل ليلة جمعة إلى أن مات . والدعاء عند قبرهما مستجاب وذلك مشهور بحلب ، ويعرف قبرهما عند الزوار بحلب بقبر المرأة وزوجها . وخلف ولدا ذكراً ا هـ ( ط ح ق ) .

وقال في آخر الطبقات في كتاب الأنساب : الكاساني بفتح الكاف وسكون الألفين بينهما سين مهملة نسبة إلى كاسان بلدة وراء الشاش ا هـ .

وقال اللكنوي في تراجم الحنفية : الأشعار التي نسبها إليه قد نسبها حسن جلبي في حواشي التلويح إلى الحكيم عمر الخيام والله أعلم .

أقول : وقبره في حجرة عن يمين الداخل إلى مقام إبراهيم الخليل ومحرر على بابها :

- (١) بسم الله الرحمن الرحيم . أمر بعمارته مولانا الملك .
  - (٢) الظاهر غياث الدنيا والدين أبو الفتح غازي .
- (٣) ابن الملك الناصر خلد الله ملكه في سنة أربع وتسعين وخمسمائة .

## الكلام على كتابه بدايع الصنايع

قال في كشف الظنون في الكلام على و تحفة الفقهاء و لعلاء الدين السمر قندي : أولها : الحمد الله حق حمده ... إلخ . وصنف تلميذه الإمام أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى سنة ٨٧٥ شرحاً عظيماً في ثلاث مجلدات وسماه و بدائع الصنائع في ترتيب

<sup>\* [</sup>براهيم: ٢٧ .

الشرائع ، وهذا الشرح تأليف يطابق اسمه معناه ، أوله : الحمد لله العالي القادر ... إلخ ، ذكر فيه أن المشايخ لم يصرفوا الهمم إلى الترتيب سوى أستاذه ، والغرض الأصلي من التصنيف في كل فن هو تيسير سبيل الوصول إلى المطلوب ، ولا يلتئم هذا المرام إلا بترتيب تقتضيه الصناعة ، وهو التفحص عن أقسام المسائل في هذا الشرح بالترتيب الصناعي الذي يرتضيه أرباب الصنعة ا ه. .

وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته : هذا الكتاب جليل الشأن لم أر له نظيراً في كتبنا هـ .

وقد طبع في مصر سنة ١٣٢٨ في سبع مجلدات في المطبعة الجمالية لمحمد أمين الخانجي الكتبي الحلبي نزيل مصر على نفقة محمد أسعد باشا الجابري رحمه الله وابن عمه الحاج مراد أفندي من وجهاء الشهباء ، وذلك بتحسين بعض أهل العلم والفضل جزاهما الله خيراً . وكان طبعه على نسخة في خزانة كتب الحاج عبد القادر أفندي الجابري رحمه الله والد الحاج مراد أفندي ، إلا أن الكتاب لم يخل من الأغلاط عسى أن تتدارك في الطبعة الثانية . ويوجد منه نسخ كثيرة في مكاتب الآستانة في المكتبة العمومية ومكتبة داماد إبراهيم باشا وغيرها يطول الكلام لو ذكرنا تفصيلها . ويوجد نسخة في ستة أجزاء في المكتبة السلطانية بمصر ، ونسخة في ثلاثة أجزاء في التكية الإخلاصية بحلب مما وقفه الشيخ إسحق البخشي على التكية أخذ جزء منها حين الطبع . وبالجملة فهو كتاب جليل في بابه لا يستغني عنه من يرغب التوسع في فقه السادة الحنيفة والوقوف على أدلتهم في المذهب وقواعدهم .

## ١٣٧ ـ محمد بن على المازندراني الشيعي المتوفى سنة ٨٨٥

محمد بن علي بن شهراسوب أبو جعفر السروري المازندراني رشيد الدين الشيعي أحد شيوخ الشيعة ، حفظ القرآن وله ثماني سنين وبلغ النهاية في أصول الشيعة . كان يرحل إليه من البلاد ، ثم تقدم في علم القراءات والغريب والنحو ، ووعظ على المنبر أيام المقتفي ببغداد ، فأعجبه وخلع عليه . وكان بهي المنظر حسن الوجه والشيبة صدوق اللهجة مليح المحاورة واسع العلم كثير الخشوع والعبادة والتهجد لايكون إلا على وضوء . أثنى عليه ابن أبي طي في تاريخه ثناءً كثيراً . توفي سنة ثمان وثمانين وخمسمائة .

ومن تصانيفه: كتاب في النحو سماه الفصول جمع فيه أمهات المسائل. وكتاب المكنون المخزون في عيون الفنون. كتاب أسباب نزول القرآن. كتاب متشابه القرآن. كتاب الأعلام والطرايق في الحدود والحقايق. كتاب مناقب آل أبي طالب. كتاب المثالب. كتاب المائدة والفائدة، جمع فيه أشياء من النوادر والفوائد.

عاش تسعاً وتسعين سنة وشهرين ونصف وتوفي بحلب في التاريخ المذكور رحمه الله ا هـ ( الوافي بالوافيات ) .

وترجمه الملا في مختصره لتاريخ الإمام الذهبي فقال: قال ابن أبي طي في تاريخه في ترجمة المازندراني المذكور: نشأ في العلم والدراسة وحفظ القرآن وله ثماني سنين، واشتغل بالحديث ولقي الرجال، ثم تفقه وبلغ النهاية في فقه أهل البيت، ونبغ في علم الأصول حتى صار رُحَلة، ثم تقدم في علوم القرآن والقرآءات والغريب والتفسير والنحو، وركب المنبر للوعظ ونفقت سوقه عند الخاصة والعامة. وكان مقبول الصورة مستعذب الألفاظ مليح الغوص على المعاني . حدثني قال: صار لي سوق بمازندران حتى خافني صاحبها، فأرسل يأمرني بالخروج عن بلاده، فصرت إلى بغداد في أيام المقتفي، ووعظت فعظمت منزلتي واستدعيت وخلع على، وناظرت واستظهرت على خصومي فلقبت برشيد الدين وكنت ألقب بعز الدين، ثم خرجت إلى الموصل، ثم أتيت حلب. قال: وكان نزوله على والدي فأكرمه وزوجه بنت أخته فربيت في حجره وغذائي من علمه وبصرئي في ديني. وكان إمام عصره وواحد دهره، وكان الغالب عليه علم القرآن والحديث ، كشف وشرح وميز الرجال وحقق طريق طالبي الإسناد وأبان مراسيل الأحاديث من الآحاد، وفرق بين وجال الخاصة والعامة ، يعنى بالخاصة الشيعة وبالعامة السنة .

حدثني أبي قال : ما زال أصحابنا بحلب لايعرفون الفرق بين ابن بطة الشيعي من ابن بطة الحنبلي ، حتى قدم الرشيد فقال : ابن بطة الحنبلي بالفتح والشيعي بالضم .

وكان عند أصحابنا بمنزلة الخطيب للعامة ويحيى بن معين في معرفة الرجال . وقد عارض كل علم من علوم العامة بمثله وبرز عليهم بأشياء حسنة لم يصلوا إليها . وكان بهي المنظر حسن الوجه والشيبة صدوق اللهجة مليح المحاورة واسع العلم كثير الفنون كبير الحشوع والعبادة والتهجد لايجلس إلا على وضوء . توفي ليلة سادس عشر شعبان ودفن بجبل الجوشن عند مشهد الحسين ا هـ .

## ١٣٨ ــ خالد بن محمد القيسراني الوزير المتوفى سنة ٥٨٨

خالد بن محمد بن نصر بن صغير الرئيس موفق الدين أبو البقا ابن الأديب البارع أبي عبد الله المخزومي الخالدي بن القيسراني الكاتب وزير السلطان نور الدين . كان صدراً نبيلاً وافر الجلالة بارع الكتابة يكتب الخط المحقق كتابة ينفرد بها . بعثه نور الدين رسولاً إلى الديار المصرية فسمع من عبد الله بن رفاعة والسلفي ، وبدمشق من ابن عساكر ، وحدث بحلب . روى عنه الموفق يعيش النحوي وغيره . ومات بها في جمادى الآخرة اهـ ( مختصر الذهبي في وفيات سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ) .

وقال ابن كثير في تاريخه في الفصل الذي عقده في وفاة السلطان نور الدين : إن وزيره المذكور قص عليه أنه رأى في منامه أنه يغسل ثياب الملك نور الدين ، فأمره أن يكتب مناشير بوضع المكوسات والضرائب عن البلاد وقال : هذا تفسير رؤياك ، وكتب إلى الناس يستعجل منهم في حل مما كان أخذ منهم ويقول : إنما صرف في قتال أعدائكم من الكفرة . وكتب بذلك إلى سائر ممالكه وبلدان سلطانه وأمر الوعاظ أن يستحلوا من التجار لنور الدين اهـ .

# ١٣٩ ــ إبراهيم بن سعيد بن الخشاب المتوفى سنة ٥٨٩

إبراهيم بن سعيد بن يحيى بن الخشاب القاضي الرئيس أبو طاهر الحلبي ، من أعيان الحلبيين وكبرائهم ، كان فاضلاً أديباً شاعراً منشئاً له نظر في العلوم إلا أنه كان من أجلاء الشيعة المعروفين ، وكان دمث الأخلاق ظريفاً مطبوعاً ، وهو والد المولى الصدر بهاء الدين الحسن بن الخشاب . توفي في ذي القعدة ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة تسع وثمانين وخسمائة ) .

#### • ٤ ٤ ـ عبد الملك بن جَهْبَل الملقب زين الدين المتوفى سنة • ٩٥

عبد الملك بن نصر الله بن جَهْبَل بفتح الجيم والباء الموحدة ، ويعرف أيضاً بالزين ، فقيه فاضل متدين ، سمع بمكة وحدث ودرس بحلب بالمدرسة البدرية وبمدرسة الزجاجين وانتفع به جماعة . ومات بها سنة تسعين وخمسمائة ، ذكره التفليسي ا هـ ( ط ش أسنوي ) .

وذكره الإمام السبكي في طبقاته المطبوعة ، ووقع اسمه حرمل وهو سهو من الطبع ، والصواب أنه ابن جهبل كما هنا .

#### ١٤١ ـــ يوسف بن الخضر المتوفى سنة ٩٢٥

يوسف بن الخضر بن عبد الله الحلبي والد محمد المعروف ولده بابن الأبيض ، مولده سنة إحدى وعشرين وخمسمائة ، تفقه على ابن الحسن المعروف ببرهان الدين البلخي .

قال ابن العديم: روى لنا عنه ولده أبو عبد الله محمد بن يوسف: تولى القضاء والتدريس بشيزر مدة ، ثم أقام بحلب إلى أن استدعي إلى دمشق وولي قضاءها نيابة عن محمد ابن علي القرشي قاضي دمشق ، ولم يزل بها إلى أن مات بها في رمضان سنة اثنتين وخمسمائة ، ودفن بتربة خارج باب الفراديس ا هـ ( طبقات الحنفية للقرشي ) .

#### ١٤٢ ـــ أحمد بن محمد الغزنوي المتوفى سنة ٩٣٥

أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي ، معيد درس الإمام الكاساني صاحب البدايع . تفقه على أحمد بن يوسف الحسني العلوي ، وانتفع به جماعة من الفقهاء وتفقهوا به ، وصنف في الفقه والأصول كتباً حسنة مفيدة منها : كتاب الروضة في اختلاف العلماء ، ومقدمته المختصرة في الفقه المشهورة ، وكتابه في أصول الفقه ، وكتاب في أصول الدين وسمه بروضة المتكلمين ، واختصره ووسمه بالمنتقى من روضة المتكلمين .

توفي بحلب بعد سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة ودفن بمقابر الفقهاء الحنفية قبل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ا هـ ( ط ح ق ) .

قال اللكنوي في كتابه الفوائد البهية في طبقات الحنفية في ترجمة المذكور : قد طالعت من تأليفه المقدمة ، وهو مصغّر حجماً مكبّر علماً ، أوله : الحمد لله الذي عم البلاد بنعمته ... إلخ . ونسبة الغزنوي إلى غزنة بفتح الغين وسكون الزاي المعجمة ثم نون مفتوحة : بلدة من أول بلاد الهند ، ذكره السمعاني ا هـ .

## ١٤٣ – عبد السلام الفارسي المتوفى سنة ٩٦٥

عبد السلام بن محمد الشيخ ظهير الدين الفارسي أحد الاثمة المعتبرين .

قال ابن باطيش: قدم الموصل فصادف من صاحبها قبولاً وفوض إليه تدريس الفريقين الشافعية والحنفية ، وبقي بها مدة يدرس وافر الحرمة . ثم توجه إلى حلب على عزيمة العود إلى الموصل . ثم مات بها سنة ست وتسعين وخمسمائة ا هـ ( ط ك للسبكي ) .

وترجمه ابن كثير في وفيات هذه السنة فقال: الشيخ ظهير الدين عبد السلام الفارسي شيخ الشافعية بحلب، أخذ الفقه عن محمد بن يحيى تلميذ الغزالي وتلمذ للفخر الرازي، وقد رحل إلى مصر وفرض عليه أن يدرس بتربة الشافعي فلم يقبل، وصار إلى حلب فأقام بها إلى أن توفي في هذه السنة ا هـ.

## ١٤٤ ــ علوان الشاعر المعروف بالباز الأشهب المتوفى سنة ٥٩٦

علوان بن عبد الله بن عبيد الشاعر الحلبي المعروف بالباز الأشهب ، كان أديباً متفنناً مليح الإيراد . توفي سنة ست وتسعين وخمسمائة ببغداد . ومن شعره :

وهل آن للورقاء أن تترنما لذكر الصبّا قدماً فقدكن نوّما فقد طالما مدت بناناً ومعصما وأعطت رياض الحسن سراً مكتّما فلما رآها الأقحوان تبسما فقد منع الجُهال أن أتكلما ولا سفرت وجهاً ولا ثغرت فما فصارت الجيد الدهر عقداً منظما فأدرك سرّ الوحي منها توهما خلقت لها منها بدوراً وأنجما لأمكنت الأيام أن يتقدما

سل البانة الغناء هل مُطر الحمى وهل عذباتُ الرند نبهها الصبّا وإن تكن الأيام قصت جناحَها بكتها الغنوادي رحمة فتنفست وشقّت ثياباً كنّ ستراً لأمرها خليلي هل من سامع ما أقوله عرفت المعالي قبل تعرف نفسها وأوردتها ماء البلاغة منطقاً وكانت تناجيني بالسن حالها ومن جهول قال لو كان صادقاً

ولكن صرفت النفس عنها تكرّما وقد جعل الشكوى إلى المدح سلّما يمتْ غير مأجسور ويحيسا مذمّما وإن صيرته وقفسة السذل علقمسا ولا أرتضي ماءً ولو بلغ الظمسا أرى وجه إعراض ولو كنت أينا وصيّسر كل الغائيسات محرمسا

ولم يسدر أني لسو أشاء حسويتها أبي الله أن ألفسى بخيسلاً بمدحسه إن المرء لم يحكم على النفس قادراً سلام على الماء الذي طاب مورداً فقد كنت لا أبغي سوى العز مطعماً وكنت متى مثلت للنفس حاجة وأحسب أن الشيب غير حالتسي وأحسب أن الشيب غير حالتسي

#### ١٤٥ ... طاهر بن نصر الله بن جهبل المتوفى سنة ٩٦٥

مجد الدين طاهر بن نصر الله بن جَهْبَل أخو عبد الملك. كان عالماً زاهداً فاضلاً في الفقه والحساب والفرائض. سمع الحديث من جماعة . حدث وصنف للسلطان نور الدين كتاباً في فضل الجهاد ، ودرّس بحلب بالمدرسة النورية ، وهو أول من درّس في الصلاحية بالقدس الشريف ، وهو أول والد بني جهبل الفقهاء الدمشقيين . مات في سنة ست وتسعين وخمسمائة عن أربع وستين سنة . ذكره الذهبي في العبر . ا هـ ( ط ش أسنوي ) .

وترجمه في « الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » بنحو ما هنا ، وذكر أن وفاته بالقدس الشريف . والمترجم وأخوه زين الدين المتقدم آنفاً هما اللذان اعتصبا على الشيخ السهروردي إلى أن كان من أمره ما هو مذكور في ترجمته .

#### زيادة بيان في ترجمته مع مزيد كلام على المدرسة الزجاجية

قال في كنوز الذهب في الكلام على المدرسة الزجاجية : وقد رأيت بخط أبي المعالي ابن عشائر ما ملخصه : طاهر بن نصر الله بن جهبل بن نصير بن زيد بن جناب بن نصير ابن عمرو بن عصمة بن هريرة بن قريط بن عبد الله بن أبي بكر عبيد بن كلاب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن أبو محمد الحلبي المعروف بالمجد . كان من كبار الفقهاء الشافعية بحلب . كان عنده ديانة ، ولى التدريس بالزجاجية ، واتصل

إلى قطب الدين النيسابوري وصاهره وفوض إليه تدريس النورية المعروفة بالنفري ، فدرّس بها إلى أن جرت له حالة مع النائب في القضاء بحلب أبي البركات محمد بن منصور الشهرزوري أوجبت ضيق صدره ، فسار من حلب وأقام بالقدس ، وولي التدريس بها بالمدرسة الناصرية . وكان سمع الحديث من كمال الدين عمر بن حموية وأبي بكر الجيلي .

وكان سبب رحيله من حلب أن الضياء بن الشهرزوري رجمت داره أياماً ، فاتهم بذلك أبا الفتح بن مجد الدين طاهر وشكاه إلى السلطان الملك الظاهر ، وتكرر ذلك منه ، فاستدعاه السلطان ليلة من الليالي إلى القلعة فصعد فالتقاه حسام الدين محمود شحنة حلب حلب فأجلسه في دهليز القلعة إلى أن مضى الربع من الليل ، فصعدت رقعة من الضيا ابن الشهرزوري يشكو فيها صدر الدين ويقول: إننا في هذه الساعة رجمنا ، فاستدعى السلطان حسام الدين الشحنة وطلب منه إحضار الصدر فقال : يا مولاي والله إنه قاعد عندي من أول الليل ، فأمر بإنزاله إلى منزل أبيه ، فقال له أبوه : يا بني ما بقى يمكننا القعود بحلب ، فأصبحا وسافرا . ثم بدا له في الطريق فرد ابنه ليأتيه بأهله وما يحتاج إليه ، وكان قد آذاه عمر بن العجمي وطلب مشاركته في الزجاجية ، فجاء إلي وقال : نخرج إلى الشيخ على الفاسي ، فخرجت معه فذكر ما عامله عمر بن العجمي وقال : إنه قد رشا إلى الشيخ على الفاسي ، فخرجت معه فذكر ما عامله عمر بن العجمي وقال : إنه قد رشا

وكتب الدولعي إلى الناصر صلاح الدين بسبب الكمال عمر بن العجمي شفاعة يذكر فيها حال الزجاجية وأن المجد بن جهبل هو ابن بنت جد الكمال ابن العجمي ( الذي هو الباني والواقف للمدرسة ) وعنه تلقى تدريس المدرسة وأن من جملة من درّس بها الحافظ المرادي شيخ الدولعي وأقام بها إلى أن مات . قال : وكان قبل المرادي بها شيخ متصوف يدعى الظهير ، وكان قبل هذا الظهير الإمام عبد الله القصيري ، وكان ممن صحب الغزالي والكيا الهراسي وأسعد الميهني (٢) .

قال الدولعي : وبعد موت شيخنا المرادي استدعى السلطان نور الدين لشيخنا شرف الدين مكانة يعني ابن أبي عصرون وابتنى له المدرسة التي هي الآن تحت يد ولده ، ووصل

 <sup>(</sup>١) هو الجد الأعلى لبني الشحنة كما ذكره في أوائل الدر المنتخب .

<sup>(</sup>۲) من رجال ابن خلکان .

إلى حلب وما كملت فاستعار له مدرسة جد هذا الكمال ابن العجمي ، وكان جده إذ ذاك مجاوراً بيت الله الحرام ، فقدم ومنع شرف الدين عن مدرسته ومنعه دخولها والأخذ من وقفها بعدما سُعل أن يصبر عليه حتى تنجز مدرسته ، فما فعل وما اعترض عليه نور الدين ولا مجد الدين ، بل مكّناه من أمر مدرسته ، واستناب لها فقيهاً يقال له البرهان ، فلما درج بالوفاة استنابوا هذا المجد بن جهبل ( أي المترجم ) ولدهم ، ولما توفي جد الكمال ابن العجمي عهد قبل وفاته إلى ولده أبي صالح شهاب الدين بالعهد الشرعي والإسناد الشرعي ، وكان جارياً في المدرسة وما لها والمدرس على قاعدة والده في غير معارض ، إلى أن حضرته الوفاة فعهد إلى ابن عمه القطب فجرى فيها على سنن ابن عمه .

ومن العجب أن يذكر الغير أن الوقف عليها من وقف أتابك زنكي ، وجد هذا الكمال على أكمل سعادة عمّر هذه المدرسة قبل أن يلي أتابك حلب بدهر وجرت بسبب ذلك شدائد وأخذ منه مصادرة من أجلها مرتين بسعي الوشاة خمسة وعشرون ألف دينار على ما حكاه للخادم من هو عنده صدوق ، وكان وحيداً في حلب مع شدة شوكتهم في ذلك الوقت وتمكنهم من الدول ، وأحرقوا عمارة هذه المدرسة مرتين ، إلى أن ملك أتابك حلب فاستعان عليهم بأن توصل إلى أن أذن له أن ينقل قسيم الدولة آقسنقر ( والده ) إلى مدرسته كفاً لأيدي الحلبيين ( الشيعة ) واستظهاراً عليهم ، فأذن له في ذلك لا أن أتابك نقل أباه إليها وبناها ووقف عليها ، وفحوى الشفاعة طلب النظر في هذه المدرسة للكمال عمر بن العجمي ، وليس فيها تصريح ولا تلويج بطلب التدريس له ا هد . وهذه المكاتبة التي كتبها الدولعي قال ابن عشائر أخرجها إلي بعض أحفاد كال الدين عمر المذكور فنقلت منها هذا والله تعالى أعلم . انتهى ما رأيته بخط أبي المعالي بن عشاير في بعض مجاميعه ومختاراته من تاريخ الصاحب كال الدين بن العديم ا هد .

# ١٤٦ ــــ الشيخ شعيب الأندلسي المتوفي سنة ٩٦ ـ

قال ابن شداد في الكلام على مدارس الشافعية : ( المدرسة الشعيبية ) : كانت هذه مسجداً يقال أول ما اختطه المسلمون عند فتحها من المساجد ، وعرف بأبي الحسن على ابن عبد الحميد الغضايري أحد الأولياء من أصحاب السري السقطي ، فلما ملك نور الدين حلب وأنشأ بها المدارس وصل الشيخ شعيب بن أبي الحسن الأندلسي الفقيه فصير

له هذا المسجد مدرسة وجعله مدرساً بها فعرفت به إلى عصرنا هذا ، و لم يزل مدرساً بها إلى أن توفي سنة ست وتسعين وخمسمائة ا هـ .

قال أبو ذر: وكانت وفاته في طريق مكة ودفن بين تيما وبين جفر بني عنزة ، وكان من الفقهاء المعتبرين والزهاد المعروفين من أصحاب الحافظ أبي الحسن علي بن سليمان المرادي ، وانقطع في هذا المسجد فعرف به وانقطع عنه اسم الغضايري ، وكان نور الدين يعتقده فرتبه ليدرس على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ا هـ .

ثم وليها بعده الشيخ شمس الدين محمد بن موسى الجزري ، و لم يزل بها إلى أن توفي سنة ثلاث وثلاثين وستائة . ثم وليها موفق الدين أبو القاسم الكردي الحميدي ، و لم يزل بها إلى أن ولي قضاء المعرة في أوائل سنة اثنتين وأربعين وستائة ، فوليها بعده قوام الدين أبو العلاء الفضل بن سلطان بن شجاع ، ثم خرج عنها إلى حمص سنة خمس وخمسين فوليها بدر الدين محمد بن إبراهيم بن خلكان المعروف بقاضي تل باشر ، وقد وليها قبل فتنة تيمر الإمام ناصر الدين أبو المعالي بن عشائر ، ولما عزل نفسه عن نظرها أنشد :

تشعب قلبسي بالشعيبية التسي بها أشعب الطماع يبدو ويخطرُ سأترك مناها فارقتها وهي تصفرُ )

كذا رأيته بخط ابن القرناص .

وهذه المدرسة الآن شاغرة عن الشعاير والدرس بل ولايعلم أحد أنها مدرسة ، وعليها وقف ببلد أعزاز ، وقد استولى الناس على وقفها وتركوها خالية صفراء كغيرها من المدارس لامدرس ولا أنيس ولا فقيه ولا جليس ، مقفرة العرصات خالية من إقامة الصلاة ، ولها منارة محكمة قصيرة وعليها كتابة كوفية لا أدري ما هي . ا هـ .

#### الكلام على هذه المدرسة

موقعها في آخر محلة باب أنطاكية ، وإذا كنت داخلاً من باب البلد واستقبلت الشرق فإنها تقابلك ويبقى بينك وبينها قدر ٢٥ ذراعاً ، وفوق بابها حجرة عليها كتابة كوفية هذه صورتها :



وفوق هذا الباب منارة صغيرة ، وتحتها على طول الجدار قبلة وهمالاً وغرباً حجارة ضخمة عليها كتابة كوفية بديعة من النوع المسمى بالمزهر تدلك على عناية أهل ذاك العصر بالخط وترقيه في عصرهم . وقد استحضرت من له إلمام بقراءة هذا الحنط فصعب عليه ذلك ، لأن الأيام ذهبت بكثير من الحروف وشوهت الأحجار فتعسر قراءتها ، غير أنه تمكن من قراءة بعض ما كتب على الجدار من الجهة الشمالية وهي : ( في سنة محمس وأربعين وخمسمائة ) وذلك تاريخ بناء نور الدين الشهيد رحمه الله لها . وللمدرسة صحن صغير وراءه قبلية عرضها ٢٦ قدماً وطولها ٥٦ في وسطها عمودان من الحجر الأصفر علو الواحد ثلاثة أذرع . وقل من الناس من يعرف أن هذا الموضع كان مدرسة ، لأنه منذ أزمنة متطاولة مسجد تصلى فيه الأوقات الخمس لاغير . وهو الآن في حوزة دائرة الأوقاف ، وله من العقارات أربع دور وسبعة حوانيت تقوم بلوازمه .

# ذكر ما كان بجوارها من الآثار

#### المدرسة الزيدية:

قال أبو ذر: وتعرف الآن بالألواحية ، وهي داخل باب أنطاكية ، أنشأها إبراهيم ابن إبراهيم المعروف بأخي زيد الكيال الحلبي ، انتهت سنة خمس وخمسين وستمائة ، ودرس فيها شمس الدين أحمد بن محيي الدين محمد بن أبي طالب العجمي وعليه انقضت الدولة ، ولما نزل بها الألواحي نسبت إليه ا هـ .

وقال في الكلام على الدروب : ( درب الزيدية ) : هو الدرب الذي به المدرسة ويرأسه مسجد تحت الساباط ، وكان هذا المسجد قد جعل داراً وأبيع وانتزعه قاضي الـقضاة السوبيني وأعاده مسجداً كما كان . وعلى بابه سبيل ماء وعلى علوه طبقة ا هـ .

أقول: لا أثر الآن لهذه المدرسة ولا لهذا المسجد ولا يعلم موقعهما .

## الكلام على درب البزادرة وما فيه :

قال أبو ذر: هو الملاصق لسور باب أنطاكية إلى ناحية القبلة ، سمي بذلك لأن الذين يحملون طيور الكفال يسكنون هناك . وبه حجر ينفع للبرقة ا هـ. .

وقال : في باب الخواصات بدرب البزادرة داخل باب أنطاكية إلى ناحية الجلّوم تجاه البرج المعروف بالشيخ شمس الدين محمد النواوي الشافعي بحائط هناك حجر أبيض عليه كتابة قيمة ينفع للمبروق ظهره ا ه. .

أقول : لم تزل هذه الحجرة موجودة وهي معروفة عند أهل المحلة ، إلا أن اعتقاد الناس بنفعها لذلك قد زال ولله الحمد .

## ١٤٧ \_ عفيف بن سكرة الطبيب اليهودي المتوفى آخر هذا القرن

عفيف بن سكرة هو عفيف بن عبد القاهر بن سكرة ، يهودي من أهل حلب عارف بصناعة الطب مشهور بأعمالها وجودة النظر فيها ، وله أولاد وأهل أكثرهم مشتغلون بصناعة الطب ، ومقامهم بمدينة حلب ، ولعفيف بن سكرة من الكتب مقالة في القولنج الفها للملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وذلك في سنة أربع وثمانين وخمسمائة اهد (عيون الأنباء).



# ( أعيان القرن السابع )

# ١٤٨ - محمود بن النحاس المتوفى سنة ٢٠٢ والكلام على المدرسة الشاذبختية

قال أبو ذر: هذه المدرسة بدرب العدول وهو سوق النشابين ، أنشأها الأمير جمال الدين شاذبخت الخادم الهندي الأتابكي وكان نائباً عن نور الدين بحلب بقلعتها . وعرابها عجيب وبها إيوان وخلاوي للفقهاء . وشاذبخت المذكور استمر أمره بالقلعة وحفظها على ولد نور الدين الصالح مدة حياته . وكان شاذبخت شهماً من الرجال ذا رأي سديد وعقل وافر و تدبير حسن ، وله اليد البيضاء في فعل المعروف وبناء الربط والمدارس ، بني بحلب مدرستين هذه والأخرى ظاهر حلب شمالها ، وكان يعرف بمشهد الزرازير ، ورأيته وهو عامر ثم إن الدولة هدمته وأخذت أحجاره لعمارة سور حلب ، والفاعل لذلك باك نائب السلطنة بقلعة حلب في زمن الأشراف . ونقل ابن العديم عز الدين وقفه بمربع شريف إلى السلطنة بقلعة حلب في زمن الأشراف . ونقل ابن العديم عز الدين وقفه بمربع شريف إلى الشاذ بختية المذكورة . ووقف شاذ بخت الملكور أوقافاً على الصدقات وعلى خانقاه شنقرجا . ووقف بحرّان خانقاه للصوفية ، ولما توفي الصالح حفظ حلب ولم يزل يأمر فيها وينهي إلى أن قدم عز الدين . انتهى ما رأيته بخط ابن عشائر .

ولما كملت هذه المدرسة استدعي من سنجار نجم الدين مسلم بن سلامة ليوليه تدريسها ، فقدم حلب وأصبح ليذكر بها الدرس ، واحتفل شاذبخت لوليمة يعملها فسير الظاهر غازي إليه وسأله أن يوليها موفق الدين بن النحاس ، فلم يسعه مخالفة الظاهر وانعكس عليه مقصوده ، فتولى الموفق المدرسة ، وسار النجم عن حلب . ولم يزل الموفق متوليها إلى أن توفي يوم الأربعاء ثالث عشر ربيع الآخر سنة اثنتين وستائة بتل عبده من عمل حرّان عائداً من رسالة حملها لصاحب تبريز من جهة الظاهر غازي ونقل إلى حلب فدفن بها .

وتولى بعده تدريسها القاضي همس الدين محمد بن يوسف بن الخضر المعروف بابن

القاضي الأبيض قاضي العسكر العادلي ، ولم يزل مدرساً بها إلى أن توفي ليلة الخميس سابع عشري شهر رمضان سنة أربع عشرة وستائة . وتولى تدريسها بعده الصاحب كال الدين أبو القاسم عمر بن أبي جرادة ولم يزل مدرساً بها وولده مجد الدين عبد الرحمن ، ولم يزل ينوب عن والده إلى أن استقل بها أخوه جمال الدين محمد ولد الصاحب كال الدين ، إلى أن كانت فتنة التتر سنة ثمان وخمسين والتدريس بأيديهم إلى زماننا . وقد نزل بها الشيخ باكير الحنفي وكان يدرس بها متبرعاً علوماً شتى ا ه (كنوز الذهب) .

#### ذكر ما كان بجوارها من الآثار

#### خانكاه نور الدين :

قال أبو ذر: ( خانكاه نور الدين ): خانكاه أنشأها نور الدين محمود بن زنكي في سنة ثلاث و خمسين و خمسمائة في غلبة ظني . قاله ابن شداد: قلت: أظنها التي إلى جانب مدرسة شاذبخت التي بدرب العدول وهو سوق النشابين ، وعلى بابها حوانيت كانت من مصالح هذه الخانكاه من داخلها فأخرجت وجعلت حوانيت ا ه.

وفي الهامش بخط محمد بن عمر الموقع : هذه تعرف الآن بااشيجرية ا هـ .

#### اليشبكية:

قال أبو ذر: ( اليشبكية ): تربة ومسجد ومكتب أيتام ، أنشأها يشبك كافل حلب إلى جانب الحوض الذي أنشأه ألطنبغا العلائي ، وجعل في المسجد قارىء حديث وذلك في خامس المحرم سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة ، ووقف عليها السوق المنسوب إليه استأجره من أربابه وعمره ووقفه ، ووقف عليها الجنينة التي يسكنها كافل حلب وغير ذلك ا ه. .

وتقدم بعض ذلك في الكلام على تولية حلب للأمير يشبك اليوسفي في الشاني (ص ١٩) ولا أثر الآن لهذه التربة ولا لهذا المكتب ، والمسجد باق يسمى جامع سوق العبي تقام به الصلوات ، ولا مدرس فيه ، وهو ما بقي من أوقافه وهي عبارة عن ثمانية حوانيت ونصف تحت يد دائرة الأوقاف .

#### الشاذبختية التي بظاهر حلب:

قد تقدم اسم بانيها وأين كانت في الشاذبختية التي داخل حلب . أول من درس بها موفق الدين أبو الثنا محمود بن النحاس باعتبار شرط الواقف أن من درس في الجوانية كان إليه التدريس في البرانية ، و لم يزل مدرساً بهما إلى أن توفي في التاريخ الذي قدمنا ذكره .

ثم وليها بعده صفي الدين محمد بن أحمد بن يوسف الأنصاري السلاوي و لم يزل مدرساً بها إلى أن مات في شهر رجب سنة ست عشرة وستائة ، فوليها بعده ولده همس الدين محمد و لم يزل مدرساً بها إلى أن توفي ، فوليها بعده نجم الدين أحمد بن الصاحب كال الدين ابن العديم و لم يزل مدرساً بها إلى أن مات ببلاد الروم وحمل إلى حلب فدفن بها سنة ثمان وثلاثين وستائة ، فوليها افتخار الدين أبو المفاخر محمد بن يحيى بن محمد بن أبي جرادة المعروف بابن العديم وعليه انقضت الدولة ، وقتل بحلب . وهذه المدرسة لم يبق منها إلا الرسوم أ هد .

وقد تكلمنا على المدرستين في الجزء الثاني ( ص ٧٣ ) .

## ١٤٩ ــ الملك المسعود بن صلاح الدين يوسف المتوفى سنة ٣٠٣

قال الصلاح الصفدي في حوادث سنة ٣٠٣ : فيها توفي الملك المسعود بن صلاح الدين يوسف بن أيوب بمدينة رأس عين ، وكان قد نام في بيت ومعه ثلاث من خدمه وعندهم منقل نار ولا منفذ في البيت ، فانعكس البخار فأخذ على أنفاسهم فماتوا جميعاً ، فحمل المسعود في محفة إلى حلب ودفن فيها ١ هـ .

## • ١٥٠ ـــ أبو الفضل بن يامين الطبيب اليهودي المتوفي سنة ١٠٤

أبو الفضل بن يامين اليهودي الحلبي المعروف بالشريطي من يهود حلب ، قرأ على شرف الدين الطوسي عند وروده إلى حلب ، وكان الشرف مع إحكامه لعلم الرياضة يحكم أشياء أخر من أصول ، فأخذ هذا اليهودي عنه أطرافاً من علوم القوم أحكم منها علم العدد وعلم حل الزيج وتسيير المواليد وعملها ، وشارك في غير ذلك مشاركة غير مفيدة ، وكان يعاني

في أول أمره جر الشريط ، وكان مجفواً من اليهود ، وربما عالى شيئاً من العلب لأوساط الناس ، ثم غلبت عليه السوداء فأفسدت منه محل التخيل . ومات في شهور سنة أربع وستمائة و لم يخلف وارثاً ا هـ ( أخبار العلماء ) .

# ١٥١ ـــ الحسين بن هبة الله الموصلي المتوفى بعد الستمائة

الحسين بن هبة الله الموصلي المعروف بضياء الدين بن زاهر ، ويعرف بدهن الحصا ، النحوي الأديب الشاعر . قال في البدر السافر : تصدر لإقراء العربية في الموصل وتقرب عند ملكها ، ثم تغير فسافر إلى صلاح الدين وخدم ابنه بحلب ، فرتب له راتباً على الإقراء إلى أن مات بعد الستائة ، ومن شعره :

لأجسل ذبسح ولإفطسار للثم من أهـوى بـلا عـار لأنها غايــــة أوطــــاري

يبتهج النـاس بأعيادهـــم وإنما عُظْــــمُ سروري بها أرقبها حـــولاً إلى قابـــل

ا هـ ( بغية الوعاة ) .

## ١٥٢ ــ القاضي أسعد بن ممّاتي المصري المتوفى بحلب سنة ٢٠٦

القاضي الأسعد أبو المكارم أسعد بن الخطير أبي سعيد مهذب بن مينا بن زكريا بن أبي قدامة بن أبي مليح مماتي المصري الكاتب الشاعر . كان ناظر الدواوين بالديار المصرية ، وفيه فضائل وله مصنفات عديدة ، ونظم سيرة السلطان صلاح الدين (١) ونظم كتاب كليلة ودمنة ، وله ديوان شعر رأيته بخط ولده ، فمن ذلك قوله :

 <sup>(</sup>١) وله من الكتب: قوانين الدواوين في نظام حكومة مصر وقوانينها في الدولة الأيوبية ، طبع بمصر سنة ١٢٩٩ وهو من الكتب الإدارية الهامة ، وله أيضاً الفاشوش في أحكام قراقوش ، منه خلاصة في المكتبة السلطانية الحدد آداب اللغة المربية لجرجى زيدان ) .

وله مختصر الذخيرة لابن بسام منه نسخة في المكتبة الزكية بمصر وفي خزانتنا جزء فيه منتخبات منها . ١ هـ . من مقالة في نوادر الهنطوطات لأحمد تيمور باشا نشرها في مجلة الهلال .

سبيـــــل النــــاس أن ينهوك عنها وحــقك مـــا علـــــــ أضر منها

> ض من يحكيهمـــا أبـــدا وفي أخلاقــــه بـــــردى

> تعجباً يعرب عن ظرفيهِ وأحرفُ العلّـة في طرفِهِ

بلمونها ولسينها وقدهسا وريقُها من ماء وردِ خدّها رسالـة ترجمهـــا بعبدِهـــا

إلى المسرّ بــه مــن غير نسيــانِ سمعى بسرّ الذي قد كان ناجـاني تعاتبنسي وتنهى عسسن أمسور أتقدر أن تكون كمشل عيسي وله في شخص ثقيل رآه بدمشق: حكى نهريس ما في الأر حكسى في خُلْقه ثسورا

وله في غلام نحوي : وأهيف أحـدث لي نحوه علامةُ التأنيث في لفظه

سمراء قد أزرت بكل أسمر أنفاسُها دخمان ندّخالِها لو كتب البدرُ إلى خدمتها

وأكتم السر حتى عن إعادته

وله:

: els

وكان الأسعد المذكور قد خاف على نفسه من الوزير صغى الدين بن شكر ، فهرب من مصر مستخفياً وقصد مدينة حلب لائداً بجناب السلطان الملك الظاهر رحمه الله ، وأقام بها حتى توفي سنة ست وستائة وعمره اثنتان وستون سنة ودفن في المقبرة المعروفة بالمقام على جانب الطريق بالقرب من مشهد الشيخ على الهروي . ومماتي بفتح الميمين والثانية منهما مشددة وهو لقب أبي مليح المذكور ، وكان نصرانياً أسلم هو وجماعته في ابتداء الملك الصالحي ، وإنما قيل له مماتي لأنه وقع في مصر غلاء عظيم وكان كثير الصدقة والإطعام وخصوصاً لصغار المسلمين ، فكانوا إذا رأوه ناداه كل واحد منهم مماتي فاشتهر به .

وقال أبو طاهر بن مكنة المغربي يرثيه بهذين البيتين :

طــويت سماء المكرمـــا ت وكُورّت شمسُ المديح ِ من ذا أؤمل أو أرجّــي بعد مــوت أبي المليــح ِ ا هـ ( ابن خلكان ) .

وله في معجم الأدباء لياقوت ترجمة حافلة نقتضب منها ما ذكره من حين خروجه من مصر قاصداً حلب وسبب ذلك ، قال :

كان بين الأسعد وبين الصفي عبد الله بن على بن شكر ذحل قديم أيام رئاسته عليه ، ووقعت من الأسعد إهانة في حق ابن شكر فحقدها عليه إلى أن تمكن منه ، فلما ورد مصر أحضر الأسعد إليه وأقبل بكليته عليه وفوض إليه جميع الدواوين التي كانت باسمه قديماً ، وبقي على ذلك سنة كاملة ، ثم عمل له المؤامرات ووضع عليه المحالات وأكثر فيه التأويلات ولم يلتفت إلى أعذاره ولا أعاره طرفاً لاعتذاره ، فنكبه نكبة قبيحة ووجه عليه أموالاً كثيرة وطالبه بها ، فلم يكن له وجه لأنه كان عفيفاً ذا مروءة ، فأحال عليه الأجناد فقصدوه وطالبوه ، وأكثروا عليه وآذَوه ، واشتكوه إلى ابن شكر فحكمهم فيه . فحدثني المؤيد إبراهيم بن يوسف الشيباني قال : سمعت الأسعد يقول علَّقت في المطالبة على باب داري بمصر على ظهر الطريق في يوم واحد إحدى عشرة مرة ، فلما رأوا أنني لا وجه لي قيل لى : تحيّل ونجّم هذا المال عليك في نجوم ، فقلت : أما المال فلا وجه له عندي ، ولكن إنَّ أطلقت وملكت نفسي استجديت من الناس وسألت من يخافني ويرجوني ، فلعلى أحصل من هذا الوجه ، فأما من وجه حاصل فليس لي بعد ما أخذتموه منى درهم واحد ، فنجم المال عليّ وأطلقت وبقيت مديدةً إلى أن حل بعض نجوم المال عليّ ، فاختفيت واستترت وقصدت القرافة وأخفيت نفسى في مقبرة الماذرائيين وأقمت بها مدة عام كامل ، وضاق الأمر على فهربت قاصداً للشام على اجتهاد من الأستاذ ، فلحقني في بعض الطريق فارس مجد فسلم على وسلم إلى مكتوباً ، ففضضته وإذا هو من الصفي بن شكر يذكر فيه : لاتحسب أن اختفاءك عنى كان بحيث لا أدري أين أنت ولا أين مكانك ، فأعلم أن أخبارك كانت تأتيني يوماً يوماً ، وأنك كنت في قبور الماذرائيين بالقرافة منذ يوم كذا ، وأنني اجتزت هناك واطلعت فرأيتك بعيني ، وأنك لما خرجت هارباً عرفت خبرك ، ولو أردت ردّك لفعلت ، ولو علمت أنك قد بقى لك مال أو حال لما تركتك ، ولم يكن ذنبك عندي

مما يبلغ أن أتلف معه نفسك ، وإنما كان مقصودي أن أدعك تعيش خائفاً فقيراً ممجماً في البلاد ، فلا تظن أنك هربت مني بمكيدة صحت لك علي ، فاذهب إلي غير دعة الله . قال : وتركني القاصد وعاد ، فبقيت مبهوتاً إلى أن وصلت إلى حلب . فحدثني الصاحب جمال الدين الأكرم أدام الله علّوه : لما ورد إلى حلب نزل في داري فأقام عندي مدة وذلك . في سنة ٤٠٢ ، وعرف الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين خبره فأكرمه وأجرى عليه . في كل يوم ديناراً صورياً وثلاثة دنانير أخرى أجرة دار ، فكان يصل إليه في كل ثلاثة أشهر ثلاثون ديناراً غير بر وألطاف ما كان يخليه منها ، وأقام عنده على قدم العطلة إلى سنة ٢٠٦ كما ذكرنا ، ومات فدفن بظاهر حلب بمقام بقرب قبر أبي بكر الهروي . وله تصانيف كثيرة يقصد بها قصد التأدب وفي معرض وقائع تجري ويعرضها على الأكابر لم تكن مفيدة إفادة علمية ، وإنما كانت شبيهة بتصانيف الثعالبي وأضرابه ( سردها في المعجم جميعها وهي تزيد على عشرين مؤلفاً ) ثم قال :

وكان له نوادر حسنة حادة ، منها ما حدثني به الصاحب القاضي الأكرم قال : ركبنا وخرجنا يوماً نسير بظاهر حلب ، فكان خروجنا من أحد أبوابها ، ودرنا سور البلد جميعه ثم دخلنا من ذلك الباب فقال : اليوم تسييرنا تدليك ، قلت : كيف ؟ قال : من برّا برّا .

وكان السديد بن المنذر وهو رجل فقيه اتصل بالسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بعض الاتصال ، فجعل لنفسه بذلك سوقاً واستجلب بما يمتُ به من ذلك وإن كان باطلاً رزقاً ، وكان أعور رديعاً قليل الدين بغيضاً ، ولما أحدث الملك الظاهر غازي قناة الماء بحلب وأجراها في شوارعها ودور الناس فوض إلى ابن المنذر النظر في مصالحها ورزق على ذلك رزقاً حسناً نحو ثلاثمائة درهم في الشهر ، فسأل عنه الأمير فارس الدين ميمون القصري والأسعد بن مماتي حاضر ، فقال له مسرعاً : هو اليوم مستخدم على قناة ، فأعجب بحسن هذه النادرة الحاضرين .

وقيل للأسعد يوماً : أي شيء يشبه ابن المنذر ؟ فقال : يشبه الزب ، فاستبردوا ذلك وظنوا أنه إنما ذهب إلى عورة فقط ، فقال : مالكم لاتسألونني كيف يشبهه ؟ فقالوا :

<sup>\*</sup> لعل الصواب: مهججاً.

كيف ؟ قال : هو أقرع أصلع أعور ، يسمع بلا أذن ، يدخل المداخل الرديثة بحدة واجتهاد ويرجع منكسراً . فاستحسن ذلك .

وله شعر ، من ذلك قوله في الثلج في رجب سنة ٦٠٥ :

قد قلت لما رأيت الثلج منبسطاً على الطريق إلى أن ضلّ سالكُها ما بيّض الله وجه الأرض في حلب إلا لأن غياث الدين مالكُها وقال أيضاً فيه :

لما رأت عيني الثلب ساقطاً كالأقاحسي وصار ليسل الثرى منسه أبسيضاً كالصباح حسبت ذلك مسن ذوب در عقسد السوشاح أو من حساب الحمياً أو من ثغسور الملاح فما على داخيل النار بعد ذا من جناح\*

#### وقال أيضاً فيه :

بسيف غياث الدين غازي بن يوسف بن أيوبَ دام القتل واتصل الفتحُ وشاهدته في الدست والثلج دونه فقلت سليمانُ بن داود والصرحُ

#### وقال أيضاً فيه :

مذ رأينا الصبح يسزدا ن ويسزداد انفسراشا وحسبنا نسوره يط سرد من خلف الفراشا نثر الثلسج علينسا ياسمينسا وفسسراشا ورأى أن يسرسل الأس هم بالبرد فسراشا فغدا الكافور في عنب بسرة الأرض فسراشا

وقال أيضاً فيه :

<sup>\*</sup> إلاصل: من صباح. وهو تصحيف.

وقسلت من عسجب منسه أصبسح الآس مينسا وخلتسسه مسسن ثغسسور الملاح للاثمينسسا فمسا أرادوا مسن السد ر قسسط إلا ثمينسسا

وقال فيه أيضاً :

أصحت به الأرض سَما وأذكرت جسمها تعاظره فمسا الخوف فمسا حسو نساقص فسانما

لما رأيت الثلسج قسد وأنست الصبي الصبا خفت فما فتحت من فسإن نما صبري وهس

وقال فيه أيضاً :

غطَّسى الوهماد والقنسنُ همل تمطر السما اللبسنُ

لما رأيت الثلسج قسد سألت أهسل حسلب نقبل من خطه ومن شعره أيضاً:

قسم يريك الحسن في قسماتِــهِ لأفوز بالمرجـوّ مــن حسناتِــهِ بالمرهفـات علـيّ مــن لحظاتِــهِ فلذاك لـيس يجوز أخــذ زكاتِـهِ وحياة ذاك الوجمه بسل وحياته لأرابطسن على الغسرام بثغسره وأجاهمدن عسواذلي في حبّمه قد صيغ من ذهب وقلد جوهراً وله أيضاً:

كَ ُ ويحلسف لي ألا يصدَّ ويحنثُ اكنَّ بقلبي وألي عن مكانك أبحثُ للمُثَّ يتيه به عجباً وطرفٌ مؤلّثُ

يعاهــدني أن لا يخونَ وينــكثُ ومن أعجب الأشياء أنك ساكنَّ وللـحسن يــالله طـرفٌ مذكّــرٌ

107 — على بن محمد بن خروف النحوي الأندلسي المتوفى سنة 109 على بن محمد بن خروف الأندلسي ، حضر من إشبيلية وكان إماماً في العربية محققاً مدققاً ماهراً عارفاً مشاركاً في علم الأصول ، صنف شرحاً لكتاب سيبويه جليل الفائدة

وحمله إلى صاحب المغرب فأعطاه ألف دينار ، وشرحاً للجمل ، وكتاباً في الفرائض . وله رد على أبي زيد السهيلي وعلى جماعة في العربية . أقرأ النحو في بلاد عديدة ، وأقام بحلب مدة ، واختل عقله بأخرة حتى مشي في الأسواق عرياناً بادي العورة مكشوف الرأس . وتوفي سنة تسع وستاية .

ومن شعره في كأس :

أنـــا جسم للحميّـــا والحميّـــــــا لي روحُ بين أهـل الظرف أغـدو كــــلّ يـــــوم وأروحُ

وقالُ في مليح حبسه القاضى :

أقاضي المسلمين حكمت حكماً أتى وجمه الزمان بم عبوسا حبست على الدراهم ذا جمال ولم تحبسه إذ سلب النفسوسا

كتب إلى قاضي القضاة محيي الدين بن الزكي يستقيله من مشارفة مارستان نور الدين ، وكان بوابه يسمى السيّد وهو في اللغة الذئب :

مـولاي مـولاي أجــرني فقــد أصبحتُ في دارِ الأسى والحتوفُ ولــيس لي صبـــرٌ على منـــزل بوّابــه السّيــد وجــدّي خــروفُ

ودعاه نجم الدين بن اللهيب إلى طعامه فلم يجبه وكتب إليه :

ابسن اللهسيب دعساني دعسساء غير نبيسيه إن سرت يومساً إليسه نـوى السذي في أبيسه

وقال أيضاً:

يا ابن اللهيب جعلت مذهب مالك يدعو الأنام إلى أبيك ومالك يدعو الأنام إلى أبيك ومالك يدكى الهدى مل الجفون وإنما ضحك الفساد من الصلاح الهالك وقد قال فيه أيضاً:

لابن اللهيب مـذهب في كل غي قــد ذهب يتلــو الــذي يــبصره تــبّت يـــدا أبي لهب

وقال في نيل مصر :

ما أعجب النيل ما أحلى شمائله من جنة الخلد فيّاض على ترع ليست زيادته ماء كازعموا

ا هـ من فوات الوفيات ( لابن شاكر ) .

وذكر ابن خلكان في ترجمة القاضي بهاء الدين بن شداد المتوفى سنة ٦٣٢ قال : أحبرني جماعة ممن كانوا عنده قبل وصولنا إليه أنه قدم عليه الأديب نظام الدين علي بن محمد القيسي القرطبي المعروف بابن خروف الشاعر المشهور ، فكتب إليه رسالة وفي أولها أبيات يستجديه فروة قرظ ، وهي :

بهاء الدين والدنيا طلبت مخافة الأنسوا وفضلك عسسالم أني حلبت الدهر أشطره

ونـــور المجد والحسب ء من نعماك جلــد أبي . خــروف بــارع الأدب وفي حـلب صفـا حلبـى

في ضفتيه من الأشجار أرواحُ

تهبّ فيها هبسوبَ السبريح أرواحُ

ذو الحسب الباهر ، والنسب الزاهر ، يسحب ذيول سيراء السرّاء ، ويحب النحاة من أجل الفرّاء ، ويمن على الخروف النبيه ، بجلد أبيه ، قالي الصباغ ، قريب عهد بالدباغ ، ما ضل طالب قرظة ولا ضاع ، بل ذاع ثناء صانعه وضاع ، أثيث خمائل الصوف ، يهزأ من الرياح بكل هوجاء عصوف ، إذا ظهر إهابه ، يخافه البرد ويهابه ، ما في الثياب له ضريب ، إذا نزل الجليد والضريب ، ولا في اللباس له نظير ، إذا عري من ورقه الغصن النضير ، لا كطيلسان ابن حرب ، ولا جلد عمرو الممزق بالضرب ، كأنه من جلد حمل الحربا ، الذي يراعي البدور والنجم لا من جلد السخلة الجربا ، التي ترعى الشجر والنجم ، فرجي النوع ، أرجي الضوع ، ليكون تارة لحافاً وتارة برداً ، وهو في الحالين والنجم ، فرجي الدو ، لايزال مهديه سعيداً ، ينجز للأولياء وعداً وللأعداء وعيداً ، إن شاء الله تعالى والسلام .

قال ابن خلكان : وفي هذه الرسالة كلام يحتاج إلى ايضاح ، وهو قوله : ( لاكطيلسان

ابن حرب) ، وهو مثل مشهور بين الأدباء ، فإذا كان الشيء بالياً شبهوه بطيلسان ابن حرب ، ولذلك سبب لابد من ذكره وهو أن أحمد بن حرب ابن أخي يزيد المها الماعلي أعطى أبا على إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه البصري الحمدوي الشاعر الأديب طيلساناً خليعاً ، فعمل فيه الحمدوي مقاطيع عديدة ظريفة سارت عنه وتناقلتها الركبان ، فمن ذلك قوله من أبيات :

یا ابن حرب کسوتنی طیلساناً ملّ من صحبة الزمان فصدًا طال ترداده إلى الرفو حسى لسو بعنساه وحسده لهدًا

وساق ابن خلكان ما قاله الحمدوي من الشعر في هذا الطيلسان ويطول الشرح لو نقلنا هنا جميع ما قاله . ثم قال : ويقال إنه عمل في هذا الطيلسان مائتي مقطوع في كل مقطوع معنى بديع . وأما قوله : ( ولا جلد عمر والممزق بالضرب ) فيريد قول النحاة : ضرب زيد عمراً ، فإنهم أبداً يستعملون هذا المثال ولايمثلون بغيره ، فكأنهم يمزقون جلده لكثرة الضرب ا هـ .

أقول : يوجد نسخة من شرحه لكتاب سيبويه في الخزانة التيمورية بمصر ، إلا أنها ناقصة من أولها .

# ١٥٤ – أبو الحجاج يوسف الإسرائيلي الطبيب المتوفى أوائل هذه المائة

أبو الحجاج يوسف الإسرائيلي مغربي الأصل من مدينة فاس ، وأتى إلى الديار المصرية ، وكان فاضلاً في صناعة الطب والهندسة وعلم النجوم ، واشتغل في مصر بالطب على الرئيس موسى بن ميمون القرطبي ، وسافر يوسف بعد ذلك إلى الشام وخدم الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، وكان يعتمد عليه في الطب ، وخدم أيضاً الأمير فارس الدين ميمون القصري .

و لم يزل أبو الحجاج يوسف مقيماً في حلب ويدرس في صناعة الطب إلى أن توفي بها . وله من الكتب رسالة في ترثيب الأغذية اللطيفة والكثيفة في تناولها . شرح الفصول الأبقراط ا هـ ( طبقات الأطباء ) .

## ١٥٥ \_ عيسى بن سعدان الشاعر المتوفى بعد الستائة

قال ياقوت في المعجم في الكلام على جبل السمّاق : إنه جبل عظيم من أعمال حلب الغربية ، يشتمل على مدن كثيرة وقرى وقلاع عامتها للإسماعيلية الملحدة ، وأكثرهم في طاعة صاحب حلب ، وفيه بساتين ومزارع كلها عذي ، والمياه الجارية به قليلة إلا ما كان من عيون ليست بالكثيرة في مواضع مخصوصة ، ولذلك تنبت فيه جميع أشجار الفواكه وغيره " حتى المشمش والقطن والسمسم وغير ذلك . وقيل إنه سمي بذلك لكثرة ما ينبت فيه من السمّاق . وقد ذكره شاعر حلبي عصري يقال له عيسى بن سعدان و لم أدركه فقال :

وليلة بتُ مسروق الكرى أرقاً حتى إذا نبارُ ليلي نبام مُوقدها طسرقها ونجومُ الليل مطرقة عهدي بها في رواق الصبح لامعة وقولها وشعاعُ الشمس منخرطً يا حبذا التلعاتُ الخضرُ من حلب يا ساكني البلد الأقصى عسى نفسٌ يا ساكني البلد الأقصى عسى نفسٌ طال المقامُ فواشوقاً إلى وطن ماذا يريد الهوى مني وقد علقت البيت الأخير من تاريخ ابن شداد.

ولهان أجمع بين البرء والخبسيل وأنكر الكلبُ أهليه من الوهيل وحلتُ عنها وصبغُ الليل لم يحلِ تلوي ضفائر ذاك الفاحم الرجلِ حييت يا جبل السمّاق من جبل وحبذا طلل بالسفح من طليل من سفح جوشنَ يطفي لاعج الغللِ بين الأحصّ وبين الصحصح الرملِ إلى أنا الأرقم ابن الأرقم الدغلِ

وأورد له في الكلام على باب الجنان قوله :

يا لبرق كلما لاح على بات كالملبوب في شاطي قويق كلما مرت به ناسمة ليت شعري من ترى أرسله

حسلب مثلها نصب عهاني ناشرَ الطرّة مسحوب الجرانِ موهناً جُنّ على باب الجنانِ أنسيمُ البان أم رضعُ الدخانِ

وأورد له في الكلام على فامية وليلون :

يا دار علوة ما جيدي بمنعطف ويا قرى الشام من ليلون لا بخلت ما مر برقك مجتازاً على بصري ليت العواصم من شرقي فامية ما كان أطيب أيامي بقربهم

إلى سواك ولا قلب بمنجذب على بسلادكم هطّالة السحب الاوذكرني الدارين من حلب أهدت إلى نسيم البان والغرب حتى رمتني عوادي الدهر من كثب

وأورد له في الكلام على الدارين ، وهو ربض الدارين بحلب ، وهو مكان نزه خارج باب أنطاكية قوله :

يا سرحة الدارين أية سرحة أرسى بواديك الغمام ولا غدا\* أمنفرين الوحش من أبياتكم أشتاقم والأعوجيمة دونم

مالت ذوائبها على تحنّنا نفس الخزامى الحارثي وجوشنا حباً لظبيكم أسا أو أحسنا ويصدني عنه الصوارمُ والقنا

وأورد له أبياتاً في الكلام على دابق ذكرناها في الجزء الأول ( ص ١٢٠ ) .

# ١٥٦ ــ على بن أبي بكر الهروي المتوفى سنة ٢١١

أبو الحسن علي بن أبي بكر بن علي الهروي الأصل الموصلي المولد السايح المشهور نزيل حلب . طاف البلاد وأكثر من الزيارات ، وكاد يطبق الأرض بالدوران ، فإنه لم يترك براً ولا بحراً ولا سهلاً ولا جبلاً من الأماكن التي يمكن قصدها ورؤيتها إلا رآه ، ولم يصل إلى موضع إلا كتب خطه في حائطه ، ولقد شاهدت ذلك في البلاد التي رأيتها مع كثرتها . ولما سار ذكره بذلك واشتهر به ضرب به المثل فيه .

ورأيت لبعض المعاصرين وهو ابن شمس الخلافة جعفر بيتين في شخص يستجدي من الناس بأوراقه ، وقد ذكر فيهما هذه الحالة ، وهما :

على اتفاقِ معانٍ واختـلافِ رَوِيُ كأنه خطُّ ذاك السائـح ِ الهَـرَوِيُ

أوراق كديته في بسيت كل فتسًى قد طبّق الأرضَ من سهلٍ ومن جبلٍ

بع هكذا في الأصل وفي معجم البلدان ، ولعل الصواب : عدا .

وإنما ذكرت البيتين استشهاداً بهما على ما ذكرته من كثرة زيارته وكتب حطه .

وكان مع هذا فيه فضيلة وله معرفة بعلم السيميا ، وبه تقدم عند الملك الظاهر بن السلطان صلاح الدين صاحب حلب ، وأقام عنده وكان كثير الرعاية له .

وبنى له مدرسة بظاهر حلب وفي ناحية منها قبة وهو مدفون فيها ، وفي تلك المدرسة بيوت كتب على باب الميضاة : بيت المال بيوت كتب على باب الميضاة : بيت المال في بيت الماء ، ورأيت في قبته معلقاً عند رأسه غصناً وهو حلقة خلقية ليس فيه صنعة وهو أعجوبة ، وقيل إنه رآه في بعض سياحاته فاستصحبه وأوصى أن يكون عند رأسه ليعجب منه من يراه .

وله مصنفات منها : ﴿ كتاب الإشارات في معرفة الزيارات ﴾(١) ، وكتاب ﴿ الخطب الهروية ﴾(٢) ، وغير ذلك .

ورأيت في بعض حائط الموضع الذي يلقي فيه الدروس من المدرسة المذكورة بيتين مكتوبين بخط حسن وكأنهما كتابة رجل فاضل نزل هناك قاصداً الديار المصرية ، فأحببت ذكرهما لحسنهما وهما :

رحسم الله مسن دعسا لأنساس نزلوا هما هنا يريسدون مصرا نزلسوا والخدود بسيض فلمسا أزف البين عُمدن بالدمع حُمرا

وتوفي في شهر رمضان في العشر الأوسط سنة إحمدى عشرة وستمائـة في المدرسة المذكورة ، ودفن في القبة رحمه الله تعالى .

والهروي بفتح الهاء والراء وبعدها واو وهذه النسبة إلى مدينة هراة وهي إحدى كراسي ملكة خراسان ، بناها الإسكندر ذو القرنين عند مسيره إلى المشرق ا هـ ( ابن خلكان ) . قال في كنوز الذهب : قال جمال الدين بن واصل : كان عارفاً بأنواع الحيل والشعبذة ،

 <sup>(</sup>١) تكلمنا على هذا الكتاب في الفصل الثاني من المقدمة وذكرنا ثمة ما يوجد من نسخه في المكاتب ومنه نسخة في مكتبة قره جلبي في الآستانة ونمرتها ، ٢١ .

<sup>(</sup>٢) يوجد نسخة منه في برلين .

وصنف خطباً وقدمها للناصر لدين الله ، فوقّع له بالحسبة في سائر البلاد وإحياء ما شاء من الموات والخطابة بحلب .

وكان هذا التوقيع بيده له به شرف و لم يباشر شيئاً من ذلك . انتهى . قلت : قد سمع من عبد المنعم الفراوي تلك الأربعين السباعية ، وروى عنه الصدر البكري وغيره ، ورأيت له المزارات والمشاهد التي عاينتها في البلاد ا هـ .

أقول: موضع المدرسة وراء الرباط المشهور الآن بجامع الفردوس خارج محلة باب المقام، بين المدرسة والرباط مقدار رمية سهم، ولم يبق منها إلا آثار جدرانها وأحجار بابها، وحولها كرم، وقبره باق ضمن القبة مكتوب عليه وعلى أطرافه آية: ﴿ للهُ مَا فِي السمواتِ والأرض ﴾\* ... إلخ، فسبحان الباقي بعد فناء خلقه.

وذكر له في الكشف من المؤلفات : « منازل الأرض ذات الطول والعرض » . قال : وذكر في إشاراته أنه كتبه واستوعب فيه ما قدر عليه ووصل إليه في سياحته .

وذكر له جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية ( صحيفة ٨٨ جلد ٣ ) من المؤلفات ( التذكرة الهروية في الحيل الحربية ) قال : وهو من كتب السياسة والحرب ضمنه ما يحتاج إليه الملوك في سياسة الرعية وما يعتمدون عليه في الحرب وما يدخرونه لدفع المشكلات مما يؤول إلى بقاء دولتهم وحفظ بلادهم ، في ( ٢٤ ) باباً في واجبات السلطان والوزراء والحجاب والولاة والقضاة وأرباب الديوان والجلساء والرسل والحيلة في إرسالهم والجواسيس وأصحاب الأخبار وجمع المال واللخائر وآلة الحرب وبناء الحصون وغير ذلك . منه نسخة في المكتبة السلطانية في جملة كتب أحمد زكى باشا في ١٥٦ صحيفة ا ه.

## تتمة الكلام على المدرسة الهروية

تكلمنا في الجزء الثاني في صحيفة ( ١٨٤ ) على هذه المدرسة . ثم وجدت أبا ذر في كنوز الذهب تكلم عليها فأحببت إلحاق ما ذكره هنا تتمة للفائدة ، قال :

هذه المدرسة خارج باب المقام . قال ابن شداد : أنشأها الشيخ أبو الحسن على بن

<sup>\*</sup> لقمان: ۲۹.

أبي بكر الهروي . وأعلم أن الشيخ علياً المذكور مدفون في قبة جانب هذه المدرسة ، وبناء القبة قيل هو كهيئة الكعبة ، فلذلك كانت خاملة في الزايات\* ، ومكتوب عليها حكم ومواعظ ، وبها بئر من خارجها تنسب إلى سيدنا الخليل عليه السلام ، وقد قال الهروي المذكور : إن هذه البئر ظهرت بهذه التربة . ومن المواعظ التي على تربته من كلامه :

قل لمن يغتر بالدنيا وقد طال عناهُ هـذه تربـة مـن شيـد هــذا وبنـاهُ طال ما أتعبه الحرصُ وقد هـد قـواهُ طلب الراحةَ في الدنيا فمـا نـال منـاهُ

سلكت القفار وطفت الديار وركبت البحار ، ورأيت الآثار وسافرت البلاد وعاشرت العباد ، فلم أجد صديقاً صادقاً ، ولا رفيقاً موافقاً ، فمن قرأ هذا الخط فلا يغتر بأحد قط . ابن آدم دع الاحتيال فما يدوم حال ، ولا تغالب التقدير فلن يفيد التدبير ، ولا تحرص على جمع مال ينتقل إلى من لا ينفعك شكره ويبقى عليك وزره . سبحان مشتت العباد في البلاد ، وقاسم الأرزاق في الآفاق ، هذه تربة الغريب الوحيد على بن أبي بكر الهروي ، عاش غريباً ومات وحيداً ، لا صديق يدنيه ولا خليل ينعيه ، ولا أهل يرونه ولا إخوان يقصدونه ، ولا ولد يطلبه ولا زوجة تنادمه . آنس الله وحدته ورحم غربته .

طفت البلاد مشارقاً ومغارباً ولكم ص ورأيت كلّ غريبة وعجيبة ورأيت ه أصبحت من تحت الثرى في وحدة أرجـو إه

ولكم صحبت لسائح وحبيس ورأيت هولاً في رخا وبـؤوسي أرجـو إلهي أن يكـون أنـيسي

الطمع يذل الأنفس العزيزة ويستخدم العقول الشريفة .

( وعلى قبره ) : يا عزيز أرحم الذليل ، يا قادر ارحم العاجز . يا باقي ارحم الفاني ، يا حي ارحم الميت . وأنت أول من يا حي ارحم الميت . وأنت أول من أكرم ضيفه ورحم جاره وأعان نزيله ، يا رب يا مغيث .

لعل الصواب : حافلة في الزيارات .

( وعلى باب خارج تربته في الحوش ) : فرَّ من الخلق فرارك من الأسد .

( وعلى باب الميضاة ) : بيت المال في بيت الماء .

وأول من درّس بها في زمانه موفق الدين أبو القاسم بن عمر الكردي الحميدي ، و لم يزل مدرساً بها إلى أن خرج عنها ، وكانت وفاته سنة عشر وستاية . ثم درّس فيها الشيخ الإمام شمس الدين حامد بن أبي العميد القزويني ، و لم يزل مدرساً بها إلى أن توفي ثامن عشري جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وستاية ، ومولده سنة ٤٧ ، ووليها بعده ولده عماد الدين محمد و لم يزل بها إلى أن كانت فتنة التتر ، فدثر بعضها و لم يبق بها ساكن ، وخرب وقفها لأنه كان سوقاً بالحاضر ا ه .

## ١٥٧ ـــ عبد القادر الرهاوي ثم الحرّاني المتوفى سنة ٢١٢

عبد القادر بن عبد الله الفهمي الرهاوي ثم الحراني المحدث الحافظ الرحّال أبو محمد محدث الجزيرة . ولد في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وخمسمائة بالرها .

صنف في الفرائض والحساب وجمع مجاميع مفيدة ، منها كتاب ( الأربعين ) الذي خرجه بأربعين إسناداً لايتكرر فيه رجل واحد من أولها إلى آخرها مما سمعه في أربعين مدينة ، وهو كبير في مجلدتين ، وكتاب ( المادح والممدوح ) يتضمن ترجمة شيخ الإسلام الأنصاري وذكر من مدحه وكذلك مادحو مادحيه ، وقد طال الكتاب بذلك . توفي يوم السبت ثاني جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وستاية بحران رحمه الله ا هـ (المدر المنضد) .

وترجمة ابن عبد الهادي في طبقات الحفاظ فقال: هو عبد القادر بن عبد الله الإمام الحافظ الرحّال أبو محمد الرهاوي الحنبلي محدث الجزيرة. ولد بالرها سنة ست وثلاثين وخمسماية ونشأ بالموصل، وكان مملوكاً لبعض التجار فأعتقه، فطلب العلم وأقبل على الحديث، وسمع مسعود بن الحسن الثقفي وأبا جعفر محمد بن الحسن الصيدلاني ومعمر ابن الفاخر وعبد الرحيم بن أبي الوفا وطبقتهم بأصبهان، وأبا العلاء الحافظ بهمذان، وعبد الجليل بن أبي سعد بهراة، وأبا محمد بن الخشاب وخلقاً ببغداد، وابن عساكر بدمشق، والسلفي أبا طاهر بالإسكندرية، وسمع بنيسابور ومرو وسجستان وواسط والموصل وغيرها، وعمل الأربعين المتباينة الإسناد في مجلد. حدث عنه ابن نقطة وزكي الدين البرزالي

والحافظ الضياء بن خليل والصريفيني وإسمعيل بن ظفر وابن عبد الكريم وعبد العزيز بن الصيقل وابن حمدان الفقيه وآخرون.

قال ابن نقطة : كان عالمًا ثقة مأموناً صالحاً إلا أنه كان عسراً في الرواية لايكثر عنه إلا من أقام عنده .

وقال يوسف بن خليل : كان حافظاً ثبتاً كثير السماع كثير التصنيف متقناً ختم به علم الحديث.

وقال أبو محمد المنذر : كان حافظاً ثقة راغباً في الإنفراد عن أرباب الدنيا . وقال أبو . شامة : كان صالحاً مهيباً زاهداً ناسكاً خشن العيش ورعاً .

مات بحران في جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وستاية ا هـ .

وترجمه ياقوت في معجم البلدان في الكلام على الرها ، ومما قاله : أنه سكن بالموصل بدار الحديث المظفرية مدة يحدث ، وسكن بأخرة بحرّان ، وكان ثقة صالحاً ، وأكثر سفره في طلب الحديث والعلم كان على رجله ، وخلف كتباً وقفها بمسجد كان يسكنه بحرّان

## ١٥٨ \_ مسعود بن الفضل النقاش الشاعر المتوفى سنة ٦١٣

مسعود بن الفضل بن أبي الحسن الكامل الأديب أبو الفتح الحلبي النقاش الشاعر. كان مختصاً بالظاهر غازي . توفي بحلب سنة عشر وستائة عن أربع وسبعين سنة ، وقيل وفاته سنة ثلاث وستمائة والصحيح الأول . ومن شعره :

> أصلُ تـــلافي مـــن تلافيكــــُم فعلمــولي كيــف أرضيكــــُم قلسبتم قلبسي ومسا خلتمه يشقى وقد أصبح يؤويكمُ أحبابنا هـذا الظلـوم الـذي يقتلنـي في الحب يفتيكــمُ وأي خلق الله يـرضى لكـم بـفتّ أكبــادِ محبّيكـــمُ واستحسنت غير معانيكم

لامتّعت عيني بكم إن رأت

ولا أُسفت\* روحي بلقياكمُ وقال أيضاً :

ماني سوى حبكم مذهب بددتم هملي فيا هل ترى وساح دمعي في هواكم دما أبكي وأنتم نصب عيني كا وقال أيضاً:

أي يسد عنسدي وأي منسة صاحوا الرحيل فظللت والها كالتي بالحي قد شدوا العُرى وما سمعت قبل أن يرتحلوا يا حادي الأظعان ربّ فرج شرعت السجوف عن بهي

وشعره كثير منسجم من هذه النسبة .

قال أبو الفتح المذكور: اشتريت من دمشق فاكهة بأربعين درهماً وقوسين بأربعين وقصدت شيزر، فنزلت بخان في الربض فأخبر صاحبها مسعود بخبري فاستدعاني فدخلت عليه وقدمت له الهدية وانشدته أبياتاً غزلاً ومديحاً، فلما أنهيتها أخرج من تحت طراحته خمسة دراهم وقال: أنفق هذه عليك الليلة فطباخنا مريض، فنزلت إلى الخان، فلما كان صبيحة ذلك اليوم جاءني أستاداره وقال: الأمير يسلم عليك ويقول لك: كم ثمن الفاكهة والقوسين ؟ قلت: معاذ الله أن أذكر ثمناً، وإنما أهديتهما للأمير، فقال: لابد، فقلت: اشتريتهما من دمشق بثمانين واكتريت لي ولهما بعشرين درهماً، فمضى وعاد ومعه مائة

# ولا أسفت\* روحي بلقياكمُ إن حدثتنــــي بتسليكـــــمُ

للركب إن بشرني بهند أنشد قلبي بعد عسهنه ليلهم وأرخوا الأعنة\*
بمطلع الشهب من الأسنة أحدثه طيب حد يثهنة خسيها الأقمار في الدجنة \*\*

<sup>\*</sup> لعل الصواب : ولا اشتفت ..

<sup>\*\*</sup> مكذا في الأصل.

درهم وقال : هو يعتذر إليك وما في الخزانة شيء ، فامتنعت من أخذها وخرجت من شيزر ولم أبت بها وقلت :

ما أليـق النــحس بمسعودكــم على الــورى يــا ساكنــي شيــزر فيــــا ملــــوك الأرض هموا بـــه فإنــــــــه والله شيء زري ا هــ ( الوافي بالوفيات للصفدي ) .

قال في الكشف : ديوان مسعود بن الفضل الحلبي المعروف بابن فطيس في مجلدين .

# ١٥٩ ــ محمد بن يوسف بن الخضر المتوفى سنة ٢١٤

محمد بن يوسف بن الخضر بن عبد الله الحلبي ، عرف بابن الأبيض . كان والده نائباً عن قاضي القضاة محيي الدين بن الزكي ، وتولى قضاء العسكر ثم انتقل إلى حلب ودرس بالشاذ بختية . وولد بحلب في صفر سنة ستين وخمسمائة ، ومات بحلب في رمضان سنة أربع عشرة وستائة . وهو القائل :

ألا كل من لايقتدي بأثمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجَة فخذهم : عبيدُ الله عروةُ قاسمٌ سعيدٌ أبو بكر سليمانُ خارجَة

قال المنذري في التكملة : مات فجأة ، صلى التراويح وسلم . وقيل إنه توفي وهو ساجد .

قال : وسمع بحلب من والده ، وبدمشق من أبي طاهر بركات الخشوعي ، وقدم مصر وسمع بها من الحافظ علي بن المفضل المقدسي ، ودرس بدمشق بمسجد خاتون وغيرها وحدث ا هـ ( ط ح قرشي ) .

وقال أيضاً في آخر الكتاب في باب من عرف بابن فلان : ابن الأبيض ، تفقه على والده يوسف وعلى برهان الدين مسعود ، والده يوسف وعلى برهان الدين مسعود ، وتفقه عليه أبو القاسم عمر بن أحمد بن العديم مؤرخ حلب ا هـ .

# ١٦٠ ـ عبد المطلب الهاشمي العباسي المتوفى سنة ٦١٦

عبد المطلب بن الفضل بن عبد الملك بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله عنه افتخار الدين المشهور بالهاشمي ، كنيته أبو هاشم ، إمام أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه في وقته بحلب وفقيهها . ويأتي ذكر ولده الفضل بن عبد المطلب .

وقال ابن العديم : ذكر أن مولده ببلخ سادس جمادى الآخرة سنة ست عشرة وستمائة ، وولي ابنه الفضل التدريس مكانه بالحلاوية والمقدمية ا هـ ( ط ح قرشي ) .

وقال ابن الأثير في الكامل في حوادث سنة ٦١٦ : فيها توفي عبد المطلب افتخار الدين ابن الفضل الهاشمي العباسي الفقيه الحنفي رئيس الحنفية بحلب . روى الحديث عن عمر البسطامي نزيل بلخ وعن أبي سعد السمعاني وغيرهما انتهى .

أقول : وهو أول من درّس بالمدرسة الطمانية . وبهذه المناسبة أتكلم عليها فأقول :

#### المدرسة الطمانية:

قال أبو ذر: هذه المدرسة بدرب الأسفريس بالقرب من حمّام الهذباني ، وقد خط سليمان بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس المولود ببطياس وموته كان بحلب منازله بهذه المحلة ، فولده بها إلى اليوم . أنشأها الأمير حسام الدين طمان النوري . وأول من درس بها الشريف افتخار الدين عبد المطلب ، ثم آثر بها أبا حفص عمر بن حفاظ بن خليفة ابن حفاظ المعروف بابن العقاد الحموي أحد طلبة علاء الدين الكاساني ، ثم سافر عنها فوليها شهاب الدين أحمد بن يوسف المقدم ذكره ، و لم يزل بها إلى أن رحل إلى بغداد سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ، فوليها بعده ضياء الدين محمد بن ضياء الدين عمر بن حفاظ المعروف بالنحوي ، و لم يزل بها إلى أن توفي سنة اثنتين وأربعين وستمائة ، فوليها الفقيه المعروف بالنحوي ، و لم يزل بها إلى أن توفي سنة اثنتين وأربعين وستمائة ، فوليها الفقيه المعروف الدين عبد الرحمن بن إدريس بن حسن الخلاطي مولداً الحلبي منشأ وعليه انقضت الدولة الناصرية .

ثم إن تدريسها ونظرها كان بيد شمس الدين بن أمير حاج الحنفي ، فادعى أبو بكر

من بني ابن مهاجر وله اتصال بطومان الذي بنى الخان المعروف المسبل(١) أن هذه المدرسة لجده طومان ، فصولح بينهما وأخذ نظرها واستقر تدريسها بيد شمس الدين المذكور . واسم بانيها على بابها طمان لا طومان .

ومن جملة أوقافها بستان ظاهر حلب بالقرب من الكلّاسة يعرف ببستان الجورة ا هـ . قال في الدر المنتخب : وهي الآن مسكن للنساء .

أقول : درب الأسفريس هو الزقاق الذي عن يمين جامع منكلي بغا المعروف بجامع الرومي الذي تخرج منه إلى قلعة الشريف .

قال أبو ذر: والدرب الآخذ إلى جامع منكلي بغا من رأس درب الأسفريس به مسجد قديم ، وجدده بعد خرابه الحسن بن الجلّى ، وله منارة قصيرة ، وبالقرب من جامع منكلي تجاه الحمام مسجد الأعزازي كال الدين . وبالحضرة تكية أنشأها أخو الأبار وأبوه ا هـ .

أقول: لا أثر الآن لهذه المدرسة ولا للحمام ولا يعرف مكانهما. وأما المسجد الذي جدده ابن الجلّى فيغلب على الظن أنه المسجد المعروف بمسجد الديري الكائن في آخر هذا الزقاق، لأن منارته قصيرة وآثار القدم بادية عليها وعلى المسجد. وأما التكية فلا أثر لها ولا يعرف مكانها أيضاً.

# ١٦١ — محمد بن أحمد السلاوي الفقيه المتوفى سنة ٢١٦

محمد بن أحمد بن يوسف بن غياث السلاوي أبو عبد الله .

قال ابن العديم: قدم حلب في حدود الستاية وحدث بها بسيرة ابن هشام ، شيخ حسن ، وكتب الكثير ، وله مصنفات في الفقه . وقال شيخنا قطب الدين في تاريخ مصر : قدم من المغرب واشتغل بمصر على مذهب أبي حنيفة علي بن الشاعر وغيره ويأتي ابنه محمد . قال ابن العديم : مات بحلب في رجب سنة ست عشرة وستائة ودفن خارج باب الأربعين ا هـ ( ط ح ق ) .

<sup>(</sup>١) أي قبلي حلب يبعد عنها ثلاث ساعات ، ولم يزل الخان باقياً لكنه مشرف على الخراب ، وهناك قرية كبيرة مسماة باسم الخان يمر منها نهر قويق آخداً إلى أراضي المطخ .

# ١٦٢ ــ عبد الرحمن الكردي والد ابن الصلاح المتوفى سنة ٦١٨

أبو القاسم صلاح الدين عبد الرحمن الكردي الشهرزوري والد الإمام أبي عمرو عثمان المشهور بابن الصلاح صاحب كتاب المصطلح في علوم الحديث . تفقه أبو القاسم هذا على ابن عصرون ونقل عنه ولده في نكته على المهذب . سكن حلب ودرس بالمدرسة الأسدية إلى أن مات في ذي القعدة سنة ثمان عشرة وستمائة ا هـ ( ط ش للأسنوي ) .

زاد ابن خلكان في تاريخه وفيات الأعيان في ترجمة ولده أبي عمرو عثمان المشهور بابن الصلاح أنه دفن خارج باب الأربعين في الموضع المعروف بالجبيل بتربة الشيخ علي بن محمد الفارسي . وكان مولده في سنة تسع وثلاثين وخمسمائة تقديراً . وذكر أيضاً أنه كان قد دخل بغداد واشتغل بها .

#### ١٦٣ ــ الحسن بن زهرة الحسيني المتوفى سنة ٢٠٠

أبو علي الحسن بن زهرة الحسيني النقيب رأس الشيعة بحلب وغيرهم وجاههم وعالمهم . كان عارفاً بالقرآن والعربية والأخبار والفقه على رأي القوم ، وكان متعيناً للوزارة ، بعث رسولاً إلى العراق وغيرها ، انتكب بموته الشيعة . ا هـ ( العبر في خبر من غبر ) في وفيات سنة عشرين وستماية .

## ١٦٤ ــ سليمان بن عمر الحرّاني المتوفى بعد سنة ٢٧٠

سليمان بن عمر بن سالم بن المشبك الحرّاني الفقيه الأصولي كال الدين أبو الربيع . له تصانيف كثيرة في الأصلين والخلاف والمذهب ، منها : عبادات ، ومختصر الهداية ، والوفاق والخلاف بين الأثمة الأربعة ، ومسائل خلاف في أصول فقه ، وكتاب الراجع في أصول الفقه ، واعتقاد أهل حران ، ونفي الآفات عن آيات الصفات ، وصرف الالتباس عن بدعة قرا الأخماس ، وغير ذلك(١) . توفي بحرّان بعد العشرين والستماية ا هـ ( الدر النضيد ) .

<sup>(</sup>١) عبارة الدر المنضد : وله تصانيف كثيرة منها التفسير الكبير في مجلدات كثيرة وهو تفسير حسن جداً ، ومنها =

# ١٦٥ ــ محمد بن أبي القاسم الخضر بن تيميّة الحرّاني المتوفى سنة ٦٢١

أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بن على بن عبد الله المعروف بابن تيمية الحرّاني الملقب فخر الدين الخطيب الواعظ الفقيه الحنبلي . كان فاضلاً تفرد في بلاده بالعلم ، وكان المشار إليه في الدين ، لقى جماعة من العلماء وأخذ عنهم العلوم ، وقدم بغداد وتفقه بها على أبي الفتح بن المني ، وسمع الحديث بها من شهدة بنت الإبري وابن البطي وغيرهم ، وصنف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل مختصراً أحسن فيه . وله ديوان خطب مشهور وهو في غاية الجودة ، وله تفسير القرآن الكريم ، وله نظم حسن . وكانت إليه الخطابة بحران ولأهله من بعده . و لم يزل أمره جارياً على سداد وصلاح حال . ومولده في أواخر شعبان سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة بمدينة حران ، وتوفي بها في حادي عشر صفر سنة إحدى وعشرين وستهاية رحمه الله تعالى .

قال المظفر سبط ابن الجوزي في حقه : كان ضغيناً بحران ، متى نبغ فيها أحد لايزال وراءه حتى يخرجه منها ويبعده عنها ، وسمعته في جامع حران يوم الجمعة بعد الصلاة ينشد :

> أحبابنا قد نذرت مقلتى الاتلتقى بالنوم أو تلتقى على سقام الجسدِ المعرقِ قد ذهب العمر و لم نلتق

رفقأ بقلب مغرم واعطفوا كم تمطلوني بليـالى اللقــا

وذكره أبو يوسف محاسن بن سلامة بن خليفة الحراني في تاريخ حران وأثنى عليه ثم قال : توفي يوم الخميس بعد العصر عاشر صفر سنة اثنتين وعشرين وستاية(١) .

وذكره أبو البركات ابن المستوفي في تاريخ إربل فقال : ورد إربل حاجاً في سنة أربع وستماية . وذكر فضله وقال : كان يدرس التفسير في كل يوم ، وهو حسن القصص حلو الكلام مليح الشمائل وله القبول التام عند الخاص والعام ، وكان أبوه أحد الأبدال والزهاد ، وتفقه بحران وببغداد ، وكان صادقاً في المناظرات ، صنف مختصرات في الفقه وخطباً سلك

ثلاث مصنفات في المذهب على طريقة البسيط والوسيط والوجيز للغزالي أكبرها تلخيص المطلب في تلخيص المذهب وأوسطها ترغيب القاصد في تقريب المقاصد وأصغرها بلغة التاعب وبغية الراغب ، وله شرح الهداية لأبي الخطاب ولم يتمه ، ومصنفات في الوعظ والموضح في الفرائض .

على هذا اقتصر في الدر المنضد . (1)

فيها مسلك ابن نباتة . وكان بارعاً في تفسير القرآن وجميع العلوم له فيها يد بيضاء ، وسمع من مشايخ الحديث ببغداد ، وأنشد له :

سلام عليكم مضى ما مضى سلوا الليمل عني مل غبتم الحباب قلبي وحق المدي للسن عاد عيد اجتاعي بكم لألتقيد مطاياكم ولمو كان حبواً على جبهتي فأحيما وأنشد مسن فرحتى

فراقي لكم لم يكن عن رضا أجفني بالنوم هل أغمضا بحرِّ الفلسراق علينسا قضى وعوفسيت من كارث أمرضا بوجهي وأفرشه في الفضا ولو لفح الوجة جمرُ الغضى سلام عليكم مضى ما مضى

ثم قال : سألته عن اسم تيمية ما معناه فقال : حج أبي أو جدي ، أنا أشك أيهما ، قال : وكانت إمرأته حاملاً ، فلما كان بتيماء رأى جويرية حسنة الوجه قد خرجت من خباء ، فلما رجع إلى حران وجد امرأته قد وضعت جارية ، فلما رفعوها إليه قال : يا تيمية يا تيمية ، يعنى أنها تشبه التي رآها بتيماء ، فسمى بها ، أو كلاماً هذا معناه .

وتيماء بفتح التاء بليدة في بادية تبوك إذا خرج الإنسان من خيبر إليها تكون على منتصف طريق الشام ، وتيمية منسوبة إلى هذه البليدة ، وكان ينبغي أن تكون تيماويّة لأن النسبة إلى تيماء تيماويّ ، لكنه هكذا قال واشتهر كما قال ا هـ ( ابن خلكان ) .

### ١٦٦ ــ محمد الموصلي المتوفى سنة ٦٢٢

محمد بن أحمد بن محمد بن خميس الموصلي الحلبي . مولده سنة اثنتين وأربعين وخمسماية بالموصل ، قرأ الفقه على مذهب أبي حنيفة بحلب على الإمام علاء الدين أبي بكر الكاساني . مات بحلب سنة اثنتين وعشرين وستماية ا هـ ( ط ح قرشي ) .

# ١٦٧ ــ الأمير سيف الدين على بن جندر المتوفى سنة ٦٢٢

الأمير سيف الدين علي بن الأمير علم الدين سليمان بن جندر . كان من أكابر الأمراء بحلب ، وله الصدقات الكثيرة ، ووقف بها مدرستين إحداهما على الشافعية وأخرى على

الحنفية ، وبنى الخانات والقناطر وغير ذلك من سبل الخيرات ، وغزا غزوات . توفي سنة اثنتين وعشرين وستماية ا هـ ( النهاية لابن كثير ) .

#### آثاره بحلب

#### المدرسة السيفية:

قال أبو ذر في كنوز الذهب: هذه المدرسة بالحاضر السليماني خارج باب قنسرين (١) ، أنشأها الأمير سيف الدين على بن سليمان بن جندر ، وكان إلى جانب هذه المدرسة المسجد الجامع المتقدم ذكره ، وكان قبل أن يبني مسجداً تربة لبني أبي جرادة ، وكان فيها القاضي أبو الفضل وأبوه أبو الحسن أحمد وجماعة من سلفه والشيخ أبو الحسن علي بن أبي جرادة ، فلما جدده سيف الدين مسجداً حولت القبور إلى جبل جوشن ، وكانت التربة بالقرب من خان السلطان في السوق انتهى . وسيف الدين المذكور كان كثير الصدقات ، توفي سنة اثنتين وعشرين وستاية ، وأبوه سليمان الأمير علم الدين صاحب عزاز وبغراص له مواقف مشهورة في الجهاد . توفي في أواخر ذي الحجة بقرية غباغب سنة سبع وثمانين وخمسماية (٢) .

ورأيت بخط ابن عشائر وذكر أنه نقله من بغية الطلب من كلام الصاحب ما لفظه : سليمان بن جندر وهو الذي وقف المدرسة بالحاضر تجاه المسجد الجامع على أصحاب أبي حنيفة . وقال ابن شداد : إن ابنه علياً وقفها فانظر هذا .

( لطيفة ) : قال الزكي أبو العباس أحمد بن مسعود بن شداد الموصلي : كنت مع علم الدين سليمان بن جندر بحارم وأنا وإياه تحت شجرة ، وكنت إذ ذاك أوم به في سنة سبع وسبعين وخمسماية ، فقال لي : كنت ومجد الدين أبو بكر بن الداية وصلاح الدين يوسف بن أبوب تحت هذه الشجرة ، وأشار إلى شجرة هناك ، ونور الدين محمود

<sup>(</sup>١) قال في الكلام على الجوامع: جامع السلطان هذا الجامع خارج باب قنسرين عمر في أيام الظاهر غازي من إنعامه للعبد الفقير إلى الله تعالى على بن سليمان بن جندر في سنة سبع وستائة. هذا معنى ما كتب على بابه وله وقف أراض حوله وسيأتي في السيفية البرانية بقية الكلام عليه ا هـ.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذلك في حوادث هذه السنة ( ج ٢ ص ١٥٣ ) .

ابن زنكي إذ ذاك يحاصر حارم وهي في يد الفرنج ، فقال مجد الدين بن الداية : كنت أشتهي من الله أن يأخذ نور الدين حارم ويعطيني إياها ، وقال صلاح الدين : كنت أنا أشتهي مصر ، ثم قالا لي : تمن أنت شيئاً ، فقلت : إذا كان مجد الدين صاحب حارم وصلاح الدين صاحب مصر ما أضيع بينكما ، فقالا : لابد أن تتمنى ، فقلت : إذا كان ولابد فأريد (عِمّ) ، فقدر الله أن نور الدين كسر الفرنج وفتح حارم وأعطاها مجد الدين وأعطاني فقدر (عِمّ) ، فقال صلاح الدين : أخذت أنا مصر فإننا كنا ثلاثة وقد بقيت أمنيتي فقدر الله تعالى أن فتح أسد الدين مصر ، ثم آل الأمر إلي أن ملكها صلاح الدين وهذا من غرائب الاتفاقات ا ه.

ولما عدد ابن شداد المساجد التي بالحاضر السليماني قال : مسجد الأمير سيف الدين ابن علم الدين . قال : ومسجد أنشأه المذكور أيضاً انتهى . فالحاصل أن له مسجدين أحدهما كان إلى جانب هذه المدرسة وقد اندثر وبقي محرابه ، والثاني هو الذي تقام الآن فيه الجمعة المعروف بجامع السلطان المذكور في الجوامع انتهى .

وهذه المدرسة عظيمة كثيرة البيوت للفقهاء ، ولها منارة محكمة ، وكان بها بركة ماء وقد صارت الآن في الخراب لا مدرس ولا باب ، وربما سد بابها في بعض الأحيان لخلو البقعة من السكان ، وكانت أولاً قائمة الشعار . وأول من درس بها عز الدين محمد بن أبي الكرم بن عبد الرحمن السنجاري ، انتقل إلى حلب سنة ثمان وتسعين وخمسماية فتولى تدريس المدرسة المذكورة ، ثم خرج منها إلى دمشق وأقام إلى أن توفي سنة ست وأربعين بعد أن تولى نيابة الحكم بها سنة سبع عشرة ، فوليها ( أي المدرسة ) بعد خروجه شرف الدين أبو بكر بن أبي بكر الرازي ، و لم يزل مدرساً بها إلى أن توفي سنة ست وعشرين وستاية ، فوليها بعده نجم الدين أحمد بن يوسف وتقدم ذكره ، و لم يزل بها مدرساً إلى أن موسف وتقدم ذكره ، و لم يزل بها مدرساً إلى أن مات قريباً من فتنة التر .

وفي الدر المنتخب: ( المدرسة السيفية ): أنشأها الأمير سيف الدين علي بن علم الدين سليمان بن جندر ، انتهت سنة سبع عشرة وستهاية مشتركة بين الشافعية والحنفية وهي خراب داثر ا هـ .

وقال أبو ذر في كنوز الذهب في كلامه على الجوامع : الجامع الذي بالحاضر السليماني

أنشأه أسد الدين شيركوه بن شادي صاحب حمص ووسع بناءه الأمير سيف الدين علي ابن علم الدين سليمان بن جندر ، وبنى إلى جانبه مدرسة وتربة ودفن بها تقام بها الخطبة ا هـ .

أقول: موقع هذا الجامع جنوبي تربة الكليباتي بينهما الطريق وشرقي تنانير الكلس الآن ، ويعرف عند أهل محلة الكلاسة بجامع حسان ، ولا أدري من أين أتت له هذه النسبة . وهذا الجامع كان خرباً لم يبق منه سوى محرابه وبعض أنقاضه ، فاهتم بشأنه أهل المحلة سنة ٩٩١ وعمروا قبلته وجدران صحنه وحجرتين في الصحن عن يسار باب الجامع . والذي ظهر لي أنه عمر أصغر مما كان ، والتصغير من جهة الشرق ، وطول صحنه ٢٠ ذراعاً وعرضه ١٧ ، وذلك مع رواقيه الجنوبي الذي هو أمام باب القبلية والشمالي الذي على يمين باب الجامع ، وقد كان مبنياً من أحجار ضخمة وأعمدة عظيمة ظهر لي ذلك من قاعدة عمود مبنية في الجدار عن يمين باب الجامع .

ورواقه الشمالي بني هذه السنة وهي سنة ١٣٤٣ ، وفرش معظم الصحن بالرخام الأبيض ، وذلك باهتمام أهل الخير من أهل هذه المحلة جزاهم الله خيراً .

وشمالي هذا الجامع بنحو أربعين متراً قبة قديمة سقفها خرب في وسطها قبر عظيم هو قبر الأمير علي بن سليمان المترجم ، والمدرسة كانت أمام هذه التربة من جهتي الغرب والمشمال ولم يبق من آثارها شيء ، ولا أثر للعمران حول هذا الجامع من جهاته الأربع ، إلا ما أحدث في هذا القرن من البنايات غربي الجامع وراء تنانير الكلس ، وربما اتصلت الأبنية عما قريب من هذه الجهة .

### بقية آثاره بحلب:

وفي الدر المنتخب في باب ذكر ما بحلب من مدارس المالكية والحنابلة : مدرسة أنشأها الأمير سيف الدين على بن علم الدين سليمان بن جندر تحت القلعة لتدريس مذهبي مالك وأحمد بن حنبل ، وهذه المدرسة كانت قد نسيت وأغلق بابها ففتحته ، وما أدري ما فعل الله بها بعد خروجي من حلب .

وقال هو وأبو ذر في تعداد الخانقاهات والربط: رباط أنشأه سيف الدين ... إلخ

بالرحبة الكبيرة وهي داخل باب قنسرين ، وكانت في دار تعرف ببدر الدين محمود بن شكري الذي خنقه الملك الظاهر غياث الدين غازي ا هـ . قلت : وتجاه مسجد المحصب ( الكريمية ) مكان كان يسكنه شيخ تاج الدين السراج فلعله هذا الرباط ا هـ .

### ذكر ما كان بجوار هذا المكان من الآثار

#### المدرسة البلدقية الشافعية:

قال أبو ذر: هذه المدرسة ظاهر حلب بالقرب من الكلاسين ، وكانت كبيرة فاختصرت ، وقد دثرت بعد شيخنا المؤرخ ، فإنه كان يرجمها . أنشأها الأمير حسام الدين بلدق عتيق الظاهر ، وكان من أعيان الأمراء . وأول من درس بها ركن الدين جبريل بن محمد التركاني ، وتوفي بها ودرس فيها بعده ولده عز الدين أحمد ، و لم يزل بها إلى أن ولي قضاء الشغر ، ووليها بعده جمال الدين محمد المعري ، وبعد فتنة تمر آل تدريسها للشيخ شرف الدين حمزة الحبيشي الشافعي ، وتوفي عن ولد لايعرف شيئاً فوضع القضاة أيديهم عليها ودرسوا بها ، ثم استنزل ابن الحبيشي عنها القاضي برهان الدين الحسفاوي و لم يدرس بها ، وحضرت دروسها مع القاضي زين الدين بن الخرزي . وتقدم أن من جملة وقف على الفقهاء هذه المدرسة ثلث طاحون شركة الفردوس(١) . ومكتوب على بابها أنها وقف على الفقهاء والمتفقهة والمشتغلين بالعلم على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأنها بنيت في سنة محس وثلاثين وستائة في أيام صلاح الدين يوسف بن العزيز بن غازي ا ه .

#### المدرسة البلدقية الحنفية:

قال البتروني في حواشي الدر المنتخب (ص ١١٤): هذه المدرسة خربها رجل يقال له الخواجا بكر سكن حلب بعد أن كان بمدينة الرها وصار له بحلب شأن ، فاستعمله أحمد باشا المعروف بابن الأكمكجي على عمارة دار السعادة ، ونقلت حجارة المدرسة المذكورة إليها ، وكانت المدرسة قد أشرفت على الخراب ، وكان ذلك في حدود ١٠٢٤ ا ه. .

<sup>(</sup>١) قال ثمة في الكلام على الفردوس : ووقفت على ذلك ضيعة وهي كفر زبينا وثلثي طاحونها وثلثها الآخر على البلدقية كم سيأتي ا هـ .

وهذه المدرسة كانت بالحاضر ملاصقة للبلدقية الشافعية المتقدم ذكرها ، وقد أخذت حجارة هذه المدرسة و لم يبق لها أثر في عمارة السور في دولة المؤيد ، وحمى شيخنا البلدقية الشافعية و لم يمكنهم من نقضها ، وقد تقدم اسم بانيها . وأول من درس بها رشيد الدين المعروف بتكملة ، ثم رحل عنها إلى دنيسر فوليها بعده شمس الدين محمد بن مصطفى المارداني ، و لم يكن من ماردين وإنما هو من خلاط ، ثم خرج عنها إلى الروم فوليها شرف الدين بن العفيف شيخ خانكاه ابن المقدم وعليه انقرضت الدولة ا ه .

وفي الدر المنتخب في الكلام على المدارس الحنفية التي بظاهر حلب: المدرسة البلدقية بالحاضر تقدم لنا اسم بانيها ، ثم هجرت أخيراً لانفرادها وخرب الجامع الذي كان بجانبها المنسوب إلى أسد الدين ا هـ .

# ١٦٨ ــ أبو القاسم هبة الله بن رواحة المتوفى سنة ٦٢٣

أبو القاسم هبة الله بن محمد بن أبي الوفا المعروف بابن رواحة الملقب بركن الدين . كان أحد التجار ذوي الغروة والمعدلين بدمشق ، وكان في غاية الطول والعرض ، وقد ابتنى المدرسة الرواحية داخل باب الفراديس بدمشق وأوقفها على الشافعية وفوض تدريسها ونظرها إلى الشيخ تقي الدين بن الصلاح الشهرزوري . وله بحلب مدرسة أخرى مثلها . وقد انقطع في آخر عمره في المدرسة التي بدمشق ، وكان يسكن البيت الذي في إيوانها من الشرق ، ورغب فيما بعد أن يدفن فيه إذا مات ، فلم يمكن من ذلك بل دفن بمقابر الصوفية ا هـ ( البداية والنهاية لابن كثير ) من وفيات سنة ثلاث وعشرين وستائة .

وتقدم الكلام على المدرسة الرواحية في صحيفة ( ٤٥ ) وسيأتي في ترجمة الإمام أبي البقا يعيش بن علي شارح المفصل المتوفى سنة ٦٤٣ أنه كان من مدرسيها . وفي هذه المدرسة تلقى العلامة ابن خلكان صاحب التاريخ العلم عن أبي البقا المذكور كما ذكره في ترجمته .

# ١٦٩ ــ يوسف بن يحيى الطبيب اليهودي المتوفى سنة ٦٢٣

يوسف بن يحيى بن إسحق السبتي المغربي أبو الحجاج نزيل حلب ، وهو في سبتة يعرف بابن سمعون وهو جده العاشر أو التاسع . هذا كان طبيباً من أهل فاس من أرض المغرب مدينة بسواحل البحر الرومي كبيرة جامعة ، وكان أبوه يعاني الحرف السوقية .

وقرأ يوسف هذه الحكمة ببلاده فساد فيها وعاني شيئاً من علوم الرياضة وأجادها وكانت حاضرة على ذهنه عند المحاضرة ، و لما ألزم اليهود والنصارى في تلك البلاد بالإسلام أو الجلاء كتم دينه وتحيل عند إمكانه من الحركة في الإنتقال إلى الإقليم المصري ، وتم له ذلك فارتحل بماله ووصل واجتمع بموسى بن ميمون القرطبي رئيس اليهود بمصر وقرأ عليه شيئاً وأقام عنده مدة قريبة ، وسأله إصلاح هيئة ابن أفلح الأندلسي ، فإنها صحبته من سبتة ، فاجتمع هو وموسى على إصلاحها وتحريرها . وخرج من مصر إلى الشام ونزل حلب وأقام بها مدة وتزوج إلى رجل من يهود حلب يعرف بابن العلاء الكاثب مارذكا ، وسافر عن حلب تاجراً إلى العراق ، ودخل الهند وعاد سالماً وأثري حاله ، ثم ترك السفر وأخذ في التجارة واشترى ملكاً قريباً وقصده الناس للاستفادة منه ، فأقرأ جماعة من المقيمين والواردين وخدم في أطباء الخاص في الدولة الظاهرية بحلب . وكان ذكياً حاد الخاطر ، وكانت بيننا مودة طالت مدتها . وقد شكا إلى يوماً أمره وقال : لي ابنتان وأخشى عليهما من مشاركة السلطان لهما في الميراث وأود أن يكون لي ولد ذكر ، فذكرت له شيئاً منقولاً من أقوال بعض الحكماء في التحيل على طلب الولد الذكر عند النكاح ، فقال : أريد عمل ذلك ، وكان قد تزوج امرأة أخرى غير الأولى بحكم موت الأولى ، وبعد مدة أخرى إنها قد علقت وقال : لقد فعلت ما قلت لي ، ثم إنها كما شاء الله ولدت له ولداً ذكراً فجاءني ، وقد طار سروراً . بعد مدة بلغني أن أم الولد أدخلته الحمّام وأكثرت عليه الماء الحار فهلك فأدركه لذلك أمر مزعج . ولما اجتمعت به معزيّاً له هوّنت عليه ما جرى وقلت له : اصبر وراجع العمل ، ففعل وعلقت فجاءته بولد وسماه عبد الباقي وعاش ، ثم إنه ترك ما قلته له فعلقت وجاءته بابنة ، فلام نفسه على ترك ما ذكرته له ، وعاود بعد مدة ففعل ذلك فجاءته بذكر فقال : لا أنكر بهذا صحة ما يقال بالتجربة ، فقد استقر هذا عندي حتى لا أنكره .

وقلت له يوماً: إن كان للنفس بقاء تعقل به حال الموجودات من خارج بعد الموت ، فعاهدني على أن تأتيني إن مت قبلي وآتيك إن مت قبلك ، فقال : نعم ، ووصيته أن لا يغفل ، ومات وأقام سنتين ، ثم رأيته في النوم وهو قاعد في عرصة مسجد من خارجه في حظيرة له وعليه ثياب جدد بيض من النصيفي فقلت له : يا حكيم ألست قررت معك أن تأتيني لتخبرني بما لقيت ؟ فضحك وأدار وجهه ، فأمسكته بيدي وقلت له : لابد أن تقول لي ماذا لقيت و كيف الحال بعد الموت ، فقال لي : الكُلِّي لحق بالكل وبقي الجزئي

بالجزء ، ففهمت عنه في حاله كأنه أشار إلى أن النفس الكلية عادت إلى عالم الكل والجسد الجزئي بقي في الجزء وهو المركز الأرضي ، فتعجبت بعد الاستيقاظ من لطيف إشارته نسأل الله تعالى العفو عند العود إلى الباري جل وعز . وأقول كما قال رسول الله عليه المسلم اللهم الرفيق الأعلى .

وتوفي الحكيم بحلب في العشرة الأول من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وستائـة ا هـ . ( أخبار الحكماء للوزير القفطي ) .

# ١٧٠ ــ عبد الرحمن الأسدي المتوفى سنة ٦٢٣

عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي المعروف بابن الأستاذ ، ويعرفون أيضاً بأولاد علوان ، والد عبد الله المتقدم . كان فقيها محدثاً صالحاً زاهداً خيراً معتنياً بالحديث ، رحل في طلبه وحدث ، وتوفي في عاشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وعشرين عن تسعين سنة ا هـ ( طبقات الشافعية للأسنوي ) .

### ١٧١ ــ الفتح نصر بن محمد القيسراني الشاعر المتوفى سنة ٦٢٥

قال الصفدي في تاريخه المرتب على السنين في وفيات سنة ٦٢٥ : فيها توفي الفتح نصر ابن محمد بن نصر بن صغير القيسراني الحلبي بن الشاعر المشهور ، وكان أيضاً أديباً شاعراً : فمن شعره :

خلع العذار أخو الوساوس فيمن لثوب الحس لابس ظبي يصيد بطرف غلب الضراغم والقناعس رشأ كغصن أراكة ريان لاينفك مائس في الليل يخرج كالعروس وحين يصبح في الفوارس ما لاح في جنح الدجا إلا وأشرقت الحنادس طلق المحشاق عابس لكن على العشاق عابس

#### ١٧٢ ــ حسنون الطبيب الرهاوي المتوفى سنة ٦٢٥

ذكره أبو الفرج الملطي في تاريخه مختصر الدول قال : وفي سنة محمس وعشرين وستائة توفي حسنون الطبيب الرهاوي ، وكان فاضلاً في فنه علماً وعملاً ، ميمون المعالجة حسن الملاكرة بما شاهده من البلاد . وكان أكثر مطالعته في كتاب اللوكري في الحكمة . وكان بديناً بهياً ، دخل إلى مملكة قلج أرسلان وخدم أمراء دولته كأمير آخور سيف الدين واختيار الدين حسن واشتهر ذكره . ثم خرج إلى ديار بكر وخدم من حصل هناك من بيت شاه أرمن وهزار ديناري ثم الداخلين على تلك الديار من بيت أيوب ، ورجع إلى الرها . ولما تحقق أن طغرل الخادم تولى أتابكية حلب وله به معرفة من دار أستاذه اختيار الدين حسن في الديار الرومية جاء إليه إلى حلب و لم يجد عنده كثير خير وخاب مسعاه ، فإنه كان منكسراً عند اجتاعه به وانفصاله عنه . فلما عوتب الخادم على ذلك من أحد خواصه قال : أنا مقصر بحقه لأجل النصرانية . ولما عزم على الارتحال إلى بلده أدركته حمى أوجبت له إسهالاً سحجياً ، ثم شاركت الكبد في ذلك فقضى نجبه ودفن في بيعة اليعاقبة بحلب ا هـ .

## ١٧٣ ــ محمد بن الحسن العجمي المتوفى سنة ٦٢٥

لم أقف له على ترجمة خاصة ، إنما ذكره أبو ذر في الكلام على المدرسة الظاهرية ، ونحن نذكر لك كلامه عليها ويكون هذا تتمة لكلامنا عنها في الجزء الثاني في صحيفة (١٨٤) . قال :

#### المدرسة الظاهرية الشافعية

هذه المدرسة ظاهر حلب خارج باب المقام ، أنشأها السلطان الملك الظاهر غازي ، وانتهت عمارتها في سنة عشرة وستائة ، وفوض النظر فيها إلى القاضي بهاء الدين بن شداد وشرف الدين أبي طالب بن العجمي ، وشرط أن يكون مشاركاً للقاضي بهاء الدين مدة حياته ، وأن يستقل بها بعد وفاته ثم لعقبه . وأول من درس بها ضياء الدين أبو المعالي محمد ابن الحسن بن أسعد بن عبد الرحمن بن العجمي ، وحضر يوم تدريسه السلطان الملك الظاهر بنفسه وعمل دعوة عظيمة حضرها الفقهاء . واستمر المذكور فيها إلى أن توفي

بدمشق حادي عشري صفر عند عوده من الحجاز سنة محمس وعشرين . وكان مولده سنة أربع وستين وحمل إلى حلب فدفن بها . ووليها بعده الشيخ شرف الدين أبو طالب بن العجمي ، و لم يزل بها مدرساً إلى سنة اثنتين وأربعين ، فاستخلف فيها ابن أخيه عماد الدين عبد الرحيم ابن أبي الحسن عبد الرحيم ، و لم يزل نائباً عنه إلى سنة محمسين فعزله عنها واستناب ولده محيي الدين محمد ، و لم يزل بها إلى أن زالت الدولة الناصرية .

وهذه المدرسة لم تزل في أيدي بني العجمي . ودرس بها منهم الشيخ كال الدين عمر ابن التقي شيخ والدي ، والتزم أن يدرس بها الحاوي الصغير في يوم واحد بالدليل والتعليل ، فحرج الفقهاء معه لذلك وألزم لوالدي أن يشتري مؤنة الأكل ويأتي به إليه ، فاشترى والدي ما أمر به وذهب إليه فوجده قد وصل إلى كتاب الحيض بالدليل والتعليل ، وقد ضجر الفقهاء واعترفوا بفضله .

وكان يسكن بها ويتنزه ببستانها ويقيم الدرس هناك . وأخذها من بني العجمي سراج الدين الفوي ، ثم لما قتل عادت إليهم . وبلغني أن من شرط واقفها أن يصلي الفقيه الخمس فيها ، وهي محصورة في محمسة عشر فقيها ، ولها مدرس في الفقه ومدرس في النحو القراءات، ومن جملة وقفها بستان إلى جانبها وقد استأجره شخص يقال له أقجا خازندار يشبك ودفن فيه موتاه . ولها حمّام خارج باب المقام كانت سوقاً داخل حلب ويعرف بسوق الظاهر ، ولما تهدم عمره جقمق الدودار وجعله نصفين نصفاً لها ونصفاً لمدرسته بدمشق ، ولها غالب ضيعة من عمل الباب يقال لها عين أرزة . وهذه المدرسة أنشأ صاحبها إلى جانبها تربة ليدفن بها من يموت من الملوك والأمراء ، وبناؤها محكم وبها خلاوي للفقهاء وبركة ماء ، وهي على ترتيب الشرفية . وقد استعصت مرة على التتار فأرادوا قلع عتبتها ، فحفر المقيمون بها سقاطة من أعلى بابها ورموا عليها بالأحجار فاندفعوا عنها ا ه .

# ١٧٤ ــ عبد الرلمن بن محمد بن سنينيرة الشاعر المتوفى سنة ٦٢٦

عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن أبي القاسم جمال الدين الواسطي المعروف بابن السنينيرة الشاعر المشهور . ولد سنة سبع وأربعين وخمسمائة ، وتوفي سنة ست وعشرين وستاية . طاف البلاد وطلب حلب ومدح الملك الظاهر وجرى له قضية يجري ذكرها إن شاء الله

تعالى في ترجمة ابن خروف ( قدمنا ترجمته نقلاً عن ابن شاكر و لم يذكر ثمة شيئاً ) . وكان عسر الأخلاق صعب الممارسة كبير الدعاوي لايعتقد في أحد من أقرانه من الشعراء مثل الأبله وابن المعلم وغيرهما شيئاً ، ويقول أنا أسحب ذيلي عليهم فضلاً ومزية .

ومدح الملك الظاهر بقصيدة يذكر فيها القناة التي أجراها بحلب وهي :

لا أدم صيران الصريم ولا الحمسي لَدناً ورُشن من النواظر أسهما دم عــاشق عــانٍ وكان محرّمــا ونهبسن إيماض البروق تبسمسا أرجـــاً أبت أسراره أن تـــكتما جلد وعهد قد وهي وتصرما ظماً ولا ألمي إلى رشف اللمي أمحلتني سلمى بكاظمة اسلما لا ممعناً هرباً ولا مستسلما نفسى بذكر عسى وسوف وربما دون الوسادة والمهاد العصما حوض العفاف بورده متهدما للصب في سنة الكرى ما سلما قد كنت تعهدها استحالت علقما إئسر الفريت مقيضاً ومخيّما نهر المعلّـــي زائـــراً ومسلّمــــا ما قابلت فيه البدور الأنجما منى التحية معرقاً أو مشتما ما زال صبّاً بالكارم مُغرما أسداً على الأعداء صلا أرقما بحرأ طما كرماً وطوراً أيهما أنفأ وكانت قبله تشكي الظما

دون الصراة بدت لنا صورٌ الدمي غيلًا هززن من القدود ذوابـلاً غنت وكم دون الحريم أحلّ من فنهبسن أنقساء الصريم روادفسأ وأعرن أنفاس النسيم من الصبا وعلى الصبابة كم فتى يـوم النـوى وأهيم لـولا فــرط صدك لم أهـــم لما وقفت بسفح سلميي منشداً خلفتنسي بين التجنّسي والسقلي وتركتنــي بفنــا الزمــان معلّـــلاً ولكم طرقتك زائراً فجعلت لي ومنحتنى ظَلماً ولثماً لم يكن فاليوم طيفك لو ألم لبخله يا سعد إن حلاوة العشق التي سربي فلي في السرب قلب سار في قد فاز بالقِدح المعلّى من أتى لو لم تكن تلك القبابُ منازلاً يا ساكنى دار السلام عليكم وعلى حمى حلب فان مليكها قرمٌ ترى في الدرع منه لدى الوغى ويضم منه الدست في يوم الوغيى روًى ثرى حلب فعادت روضة أحيا رفات عفاتها فكأنه (١) لا غرو إن أجرى القناة جداولاً وبكفه للآمهاين أنامهال

عيسى بإذن الله أحيا الأعظما فلطالما بقناته أجرى الدما منها العبابُ أو السحابُ إذا طما

# ١٧٥ ــ القاسم بن القاسم بن عمر الواسطى المتوفى سنة ٦٢٦

القاسم بن القاسم بن عمر بن منصور الواسطي أبو محمد . مولده بواسط العراق في سنة ، ٥٥ في ذي الحجة ، ومات بحلب في يوم الحميس رابع ربيع الأول سنة ٦٢٦ . أديب نحوي لغوي فاضل أريب له تصانيف حسان ومعرفة بهذا الشأن ، قرأ النحو بواسط وبغداد على الشيخ مصدق بن شبيب ، واللغة على عميد الرؤساء هبة الله بن أيوب ، وقرأ القرآن على الشيخ أبي بكر الباقلاني بواسط وعلى الشيخ على بن هياب الجماجمي بواسط أيضاً ، وسمع كثيراً من كتب اللغة والنحو والحديث على جماعة يطول شرحهم علي ، منهم أبو الفتح محمد بن أحمد بن بختيار الماندائي وأحمد بن الحسين بن المبارك بن نغوبا ، سمع عليه المقامات عن الحريري ، فانتقل من بغداد إلى حلب في سنة ٩٨٥ فأقام بها يقرىء العلم ويفيد أهلها نحواً ولغةً وفنون علوم الأدب ، وصنف بها عدة تصانيف .

وهي على ما أملاه على هو بباب داره من حاضر حلب في جمادى الآخرة سنة ٦١٣ .

كتاب شرح اللمع لأبن جني . كتاب شرح التصريف الملوكي لابن جني أيضاً . كتاب فعلت وأفعلت بمعنى على حروف المعجم . كتاب في اللغة لم يتم إلى هذه المدة . كتاب شرح المقامات على حروف المعجم ترتيب العزيزي . كتاب شرح المقامات آخر على ترتيب المقامات . كتاب شرح المقامات آخر على ترتيب آخر . كتاب خطب قليلة . كتاب رسالة فيما أخذ على ابن النابلسي الشاعر في قصيدة نظمها في الإمام الناصر لدين الله أبي العباس صلوات الله عليه أولها :

الحمد لله على نعمة المتظاهرة والصلاة على خير خلقه محمد وعترته الطاهرة وبعد ، فإنه لما أخرت الفضائل عن الرذائل ، وقدمت الأواخر على الأوائل ، ونبذ عهد القدماء ،

<sup>(</sup>١) أقول : هذا البيت في الدر المنتخب في باب الكلام على قناة حلب هكذا ( أحيا موات ترابها ) ... إلخ .

وجهل قدر العلماء ، وصار عطاء الأموال باعتبار الأحوال لا باختيار الأقوال ، وظهر عظيم الإجلال بالأسماء لا بالأفعال ، علمت أن الأقدار هي التي تعطي وتمنع وتخفض وترفع ، فأخملت عند ذلك من ذكري وقدري ، وأخفيت من نظمي ونثري ، ولأمر ما جدع قصير أنفه ، ومن شعر فقه :

ومالي إلى العلياء ذنب علمته ولا أنا عن كسب المحامد باعدُ وقلت اصبر على كيد الزمان وكده ، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده . فلسو لم يعسل إلا ذو محل تعسالي الجيش وانحط القتسامُ

إلى أن بلغني ممن يعول عليه ويرجع في القول إليه عن بعض شعراء هذا الزمان ممن يشار إليه بالبنان أنه أنشد عنده بيت الوليد يشهد له بالفصاحة والتجويد ، وهو قوله :

فقال مقال المفتري: كم قد خرينا على البحتري ، فصبرت قلبي على أذاته ، وأغضيت جفني على قذاته ، حتى ابتدرني بالبادرة ، التي يقصر عنها لسان الحادرة ، فلو كان النابلسي كابن هائي الأندلسي لزلزلت الأرض زلزالها ، وأخرجت الأرض أثقالها ، فيالله العجب ، متى أشرفت الظلمة على الضياء أو علت الأرض على السماء ، وأين السها من القمر ، وكيف يضاهى الغِمر بالغَمر ، فإنا لله وأفوض أمري إلى الله ، أفي كل سحابة أراع برعد ، وفي كل واد بنو سعد .

وإني شقتي باللئام ولا ترى شقيّاً بهم إلا كريم الشمائل للهد تحككت العقربُ بالأنعى ، واستنّت الفصال حتى القرعي\* .

وطاولت الأرضُ السماءَ سفاهةً وفاخرتِ الشهبُ الحصى والجنادلُ

وما ذلك التيه والصلف ، والتجاوز للحد والسرف ، إلا لأنه كلما جر جريراً اعتقد أنه قد ارتكب الكميت ، وكلما أعظم

<sup>\*</sup> استنت : أي سمنت ، وهو مثل يضرب لمن تعدى طوره وادعى ما ليس له . وقد جاء هذا السطر على شكل بيت شعري في الأصل . وهو خطأ .

من غير عظم ، وأكرم من غير كرم ، همخ بأنفه وطال ، وتطاول إلى ما لن ينال ، وزعم أنه قد بلّد بليداً ، وعبّد عبيداً ، ولا والله ليس الأمر كما زعم ، ولا الشعر كما نظم ، ولكنها المكارم السلطانية ، الملكية الظاهرية ، التي نوهت بذكره فسترها ، ورفعت من قدره فكفرها ، بقول سأذكره إذا انتهيت إليه ، ولما طلب العبد كراعاً ، فأعطي ذراعاً ، خرج على من يكشفه ، فقلت لا مخبأ بعد بوس ، ولا عطر بعد عروس .

وما أنا بالغيران من دون جماره إذا أنا لم أصبح غيوراً على العلم

وقصدت قصيداً من شعره ، يزعم أنها من قلائد دره ، قد هذبها في مدة سنين ، ومدح فيها أمير المؤمنين ، وقال فيها : فانظر لنفسك أي در تنظمُ .

فكان لعمري ناظماً غير أنه كحاطب ليل فاتمه منه طائلً فواعجباً كم يدعي الفضل ناقص واأسفاكم يظهر النقص فاضلُ

وتتبعت ما فيها من غلطاته ، وأظهرت ما خفي من سقطاته ، ولبست له جلد النمر ، واندفقت عليه كالسيل المنهمر ، بعد أن كتبها بخطه ، وزينها بإعرابه وضبطه .

وابن اللبون إذا ما لُزّ في قَـرَنٍ لم يستطع صولةَ البُّرْلِ القنا عيسٍ

فوجدته قد أخطأ منها في واحد وعشرين مكاناً ، عدم فيها تمكناً من العلم وإمكاناً ، فمنها ستة عشر موضعاً توضحها الكتابة والنظر ، ومنها خمسة توضحها المجادلة والنظر ، فهذا من جيد مختاره ، وما يظهر على اختباره ، وإن وقع إلى شيء من مزوّق شعره أو منوق مستعاره ، لأعصبنه فيه عصب السكمة ، ولأعذبنه تعذيب الظلمة .

فإن قىلتم إنا ظلمنا فلسم نكسن بدأنا ولكنا أسأنسا التقاضيسا

ولو أنه اقتصر على قصوره ، وأنفق من ميسوره ، وستر عواره ، و لم يبد شواره ، لطويته على غرّه ، و لم أنبه على عاره وعرّه ، فإن من سلك الجدد أمن العثار ، وسلم من سالم النقع المثار . ولكن كان كالباحث عن حتفه بظلفه فلحق بالأخسرين أعمالاً ﴿ الذين ضُلّ سعيمهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صُنعاً ﴾ \* وخطؤه في هذه القصيدة ينقسم قسمين : قسم فاته فيه أدب الدرس فيقسم أيضاً قسمين : قسم فظي وقسم

<sup>\*</sup> الكهف: ١٠٤.

معنوي ، فأما القسم اللفظي فإنه ينقسم أيضاً إلى قسمين : قسم لغوي وقسم صناعي ، فأما القسم اللغوي فإنه كذا وكذا ... لم يحتمل هذا المختصر ذكره .

وأنشدني لنفسه من قصيدة :

ديبائج وجمهك بالعمدارِ مطرزُ وبدت على غصن الصِّبا لك روضةً وجَنَت على وَجَنات خمدةً لو كنت مدّعياً نسوةً يسوسفٍ وأنشدني لنفسه من قصيدة :

بسرزت محاسنُسه وأنت مبسرّزُ والغصنُ ينبت في الرياض ويغرزُ خجلَ الشقيقُ بها وحارّ القرمزُ لقضى القياسُ بأن حسنك معجزُ

زَهَرُ الحسن فوق زَهْر الرياض منه للعضن حرة في بياض قد حمى وردّه ونسرجسة العفل سيوف من الجفون مواضي فإذا ما اجتنيت باللحظ فاحدر ما جنت صحة العيون المراض فلها في القلوب فتكة باغ رويت عنه فتكة البرّاض وإذا فوقت سهاماً مسن الهدب رميسن السهام بالأغسراض واغنم بهجة الزمان وقابل همس أيامه الطوال العراض بشموس الكوس تحت نجوم في طلوع من أفقها وانقضاض واحل من جوهر الدنان عروساً نطقت عن جواهر الأعراض كلما أبرزت أرتك لها وجه انبساط يعطيك وجه انقباض فعل الأفق بالإوق بالإياض

وأنشدني لنفسه يهجو ابن النابلسي المذكور :

لا تعجب ن لمدلوي في إذا بسدا شبسة المريض قد ذاب من بخر بفيه بذا من الخلق البغيض

وكان الرعبود إرزام نبوق فصلت دونها بنسات المخاض

به في الأصل: .... أرتك لها وجها ذا انبساط ... وهو تحريف.

وتكسرت أسنانه بالمعضّ في جمعس القسريضِ وتقطمعت أنفاسمه عرضاً بتقطيع العروضِ وأنشدني لنفسه يهجو ابن النابلسي المذكور:

يا من تأمل مدلوي به وشكّ فيما يسقمُهُ انظر إلى بخر بفيده وما أظنك تفهمُهُ لا تحسبسنّ بأنه فمُهُ نسنت بشعر ينظمُهُ لكنما أنفاسُه نسنت بشعر ينظمُهُ

وأنشدنا لنفسه في ذي الحجة سنة ٦٢٠ بحلب :

أرى بسغضي على الجهسلاء داءً فهم موتى النفوس بغير دفن يغطّون السماء بكل كف ويسدون الطلاقة من وجوء إذا قامسوا لمجدد أقعسدتهم وإن طلبوا الصعود فمستحيل كذاك السَجُلُ في الدولابِ يعلو

وأنشدنا لنفسه بالتاريخ :

لنا صديق به انقباضً لايعرف الفتحَ في يديه فكفّه (كيف) حين يعطي

وأنشدني لنفسه أيضاً:

لاتسرد مسن خيسارِ دهسرك خيراً رونت كالحباب يعلسو على الكسا عسذبت في النفساق ألسنسة القســـ

يموت ببحضه القلب العليل وأحياة عزيزهم ذليل وأحياة عزيزهم ذليل لها في الطول تقصير طويل كما يبدو لك الحجر الصقيل مسالك مسالك مسالم فيها سبيل وإن لزموا النزول فما يرول صعوداً والصعود له نسزول

ونحن بالسبسطِ نستلسدُ إلا إذا ما أتساه أخسدُ شيئاً وبعد العطاء (مُندُ،\*

پشیر إلى ما ترسم كاف كیف من فتح ومیم منذ من ضم .

### وأنشدني لنفسه أيضاً موشحة على طريق المغاربة :

في زهرة وطيب بستاني من أوجه ملاح أجلوعلى القضيب ريحاني والورد والأقاح ما روضة الربيع في حلة الكمال تزهو على ربيسع مرّت به الشمال في الحسن كالبديع بالحسن والجمال ناهيك من حبيب نشواني بالدل وهو صاح إن قبلت والهيسي حياني من ثغره بسراح كم بت والكؤوس تجلى من الدنان كانها عروس زفّت من الجنان تبدو لنا الشمود منها على البنان لم أخش من رقيب ينهاني ألهو إلى الصباح مع شادن ربيب فتانِ زندي له وشاح · خيل الصبا بركض تجري مع الغواه في سنتي وفرضي لا أبتغــــي سواه وحجتني لعرضي منا تنقبل البرواه عن عاقل لبيب أفتالي أن الهوى مساح والرشف من شنيب رياني ما فيه من جناح

## وأنشدني لنفسه أيضاً موشحة :

أي عنبري في غلائل العُلَسُ من زبرجدي تنب النصيسُ جادها الغمام فانتشى بها الزهر وابتدا الكمام أعيناً بها سهر وشدا الحمام حين صفق النهر وارتدت عشيه كملابس العرس حلىلاً سنيه ما دنت من الدنس واملاً الكوسا فضة على النهر

توجت من الشهب في سنا من اللهب في الدجاعلى القبس كمحاسن اللعس عن تطاير الشرر من قلائد الدرر في الخلائق الغرر أظهرت لمتسمس أظهرت لمتسمس ما تنال بالخلس

وأجلها عروسا تطلع الشموسا فلها مزيّد فله على شهيدة يخبرنا سناها فاز من جناها فار من جناها قالت ظهريّد في على أييّد

وأنشدني لنفسه أيضاً :

لا خير في أوجه صباح, كالجرح يبنسى على فساد فقسل لمن مالـــهٔ مصونً

وأنشدني لنفسه أيضاً :

جدُّ الصبّا في أباطيل الهوى لعبُ وأقرب الناس من مجد يؤثله وقادها كظلام الليل حاملة منقضة من سماء النقع في أفق واسود وجه الضحي مما أثار به في موقف يسلب الأرواح سالبها لا يُرهب المرء ما لم تبدُ سطوتُه إن النهوض إلى العلياء مكرمة والملك صنفانِ محصولٌ وملتمسٌ واللك صنفانِ محصولٌ ومعترمٌ والطاهرُ النفس لا ترضيه مرتبةٌ والفضلُ كسبٌ فمن يقعد به نسبٌ

تسفر عن أنفس قباحر بظاهر ظاهر الصلاحر أصبت في عرضك المباحر

وراحة اللهو في حكم النهي تعبُ من أبعدته مرامي العزم والطلبُ أهلة طلبعت من بينها الشهبُ شيطائه بغمام البدرع محتجبُ وأشرق الأبيضان الوجة والنسبُ حيث المواضي قواض والقنا سلبُ لولا السنانُ استوى الخطي والقصبُ فا التهذاذان مشهودٌ ومرتقبُ والمجدُ نوعان موروثُ ومكتسبُ تحت الخمول ومغصوبٌ ومغتصبُ في الأرض إلا إذا انحطت لها الرتبُ ينهض به الأفضلان العلمُ والحسبُ

لله درّ المساعسي مــا استـــدرّ بها وحبـذا همةٌ في العـزم مـا انتـدبت وموطــن يستفــاد العــزّ منـــه كما

ومنها :

مؤيد الرأي والرايات قد ألفت إن نازلوه وقد حقّ النزال فمِن أو كاتبوه فخيلً من كتائبه مغاور ينهب الأعمار ذايله في جحفل قابلوا شمس النهار على حتى كأن شعاع الشمس بينهم ما أنكر الهام من أسياف ظبة ما يدفع الخطب إلا كل مندفع ومن إذا ما انتمى في يوم مفتخر وأنشدني من قصيدة لنفسه أيضاً:

أفي البان إذ بان الخليطُ مخبَّرُ فكم حركات في اعتدال سكونها يبود ظلام الليل وهو ممسّك أحاديث لو أن النجوم تمتعت يموت بها داء الهوى وهو قاتل فيا لنسيم صحتي في اعتلاله كان به مشمولة بابلية إذا نشأت مالت بلسبك نشوة

ذوائب القوم من راياتها العذبُ أنصاره الخاذلان الجبنُ والرعبُ عجيب لا الخبران الرسلُ والكتبُ في غارة الحرب والأموال تنتهبُ مثلِ البحارِ بمثل الموجر يضطربُ فوق الدروع على غدرانها لهبُ وإنما أنكرت أسيافه القربُ في مدحه الأفصحان الشعرُ والخطبُ أطاعه العاصيان العجم والعربُ أطاعه والعربُ

خلف السيادة إلا أمكن الحلب

لمبهم الخطب إلا زالت الحجبُ أفادت العزُّ من سلطانها حلبُ

عسى ما انطوى من عهد لمياء ينشرُ أحاديث يسرويها السنسيم المعطّرُ لسذاذتها والصبح وهو مزعفرُ بأسرارها لم تدر كيف تغورُ ويحيا بها ميتُ الجوى وهو مقبرُ وصحوي إذا ما مربي وهو مسكرُ صفت وهي من غصن الشمائل تُعصرُ كا مال مهزوز يُماحُ ويمطرُ

وقال يمدح الوزير جمال الدين القاضي الأكرم أبا الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي من صعيد مصر ويلتمس منه أن يرتبه في خدمته :

يا سيدي قد رميتُ من زمني بحادث ضاق عنه محتمل

وأنت في رتبه إذا نظهرت والنظه والهنر قد أجدتهما والنظه قداك قدوم إذا وقهت بهم تشغه أموالهم مساعيهم فإذا تخمي حماها أعراضهم فإذا معاول الله فيه عاملة نعسلك تساج إذا رفيعتهم فازله قد كنت في راحة مكملة أرفيل في عسزة القناعية في فعندما طالت البطالية في قيال أناس نبه لها عمراً

إلى صار الزمان من قبلي فيك فيلا تترك الإجادة لي رأيتني واقفا على طليل فهم عن المكرمات في شغل ماتت جماها مو من البخل أعمالها في مغائر الجبل ليرأس حافي منهم ومنتعل تبث شكوى في موضع الغزل أحيى المعالي بميّت الأمل في خاجة إلى العمل وصار لي حاجة إلى العمل فقلت حسبي رأي الوزير علي فقلت حسبي رأي الوزير علي

يعني عمر بن الوبار أحد حجاب أتابك طغرل شهاب الدين الخادم المستولي في أيامنا على حلب وقلعتها .

قد بت من وعده على ثقة فالأكرم ابن الكرام لو سبقت يفر من وعده البطال كا أخلاقه خلو المنطق للوست فصاحت تمج أخلاقه إذا كتببت تمخ أخلاقه في ملمة نسيت تنظم درّاً على الطروس كا مبيّن علمه لسائله لكل عِلْم في بابه عَلْم أي جمال ما فيه أجمله أي جمال ما فيه أجمله

أمنت في حليها من العطل وعدوده بالشباب لم يحل تفر أراؤه من الزليل شبهتها منا ارتضيت بالنعسل في اللكن لاستعصمت من الخطل ماء المنى من أسنة الأسل صفيت منها ووقعة الجمل ينظم در الحلي في الحلل مسائلا أشكلت على الأول يهدي إلى قبلة من القبل على وجوه التفصيل والجمل على وجوه التفصيل والجمل

جلّ المذي أظهرت بدائعه منه معاني الرجال في رجلٍ اهد ( معجم الأدباء لياقوت ) .

قال في الكواكب المضية : ومن نظمه يمدح الملك الظاهر :

وقفنا على حكم الهوى نعلن الهوى وكانت لنا دعوى من الصبر قبلها وقد كنت قبل البين جلـداً تهزني وأحمل يُقـل الوجـد والربـعُ آهــلُ

ومنها : وما ساعــةُ التوديــع إلا بغــيضةٌ ومنها :

كأن غياث الدين غازي بنّ يوسف دع الشمس واستطلع شموس صفاته ومنها:

لقد ساد حتى لم يجد طالباً علاً ومنها :

وفي مقبل الآمال بالمال فابتدا ندىً فاق في الآفاق حتى لو أنه وما ضرنا أن تبخل السحبُ دونه شكونا فأعدانا على الدهر نصره

ومنها :

فلولا معان فيه للمدح أوضحت ولولا المعاني الفائقات بعدله فلا برحت أيامنا بدوامه

بألفاظ دمع تفضح السرَّ والنجوى ولكنْ دموعُ العين أبطلت الدعوى تباريحُ شوق سرّها في الحشا يُطوى ولكن إذا ما الربعُ أقوى فلاأقوى

ولكنها تُهـوى لتقبيـل مـن أهـوى

أُسَّرَ إليها مـــن خلائقــــه نجوى تجدُّ عنـــد تمييـــز النهى أنها أضوا

وجاد إلى أن لم يدغ طالباً جدوى

نداه وقد أصمى الرمايا وما أشوى سحابٌ أرانا الحوت في موضع الأدوا ومن سحب كفّيه لنا أكرم المثوى وعدنا فلا دعوى علينا ولا عدوى

معاني القوافي ما عرفسا لها نحوا عفا منزل التقوى وربع الهدى أقوى مهنّئة للملك والدين والتقوى

# ١٧٦ ـــ أبو عبد الله ياقوت الحموي المتوفى بحلب سنة ٦٢٦

أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الجنس الحموي المولد البغدادي الدار الملقب شهاب الدين ، أسر من بلاده صغيراً ، وابتاعه ببغداد رجل تاجر يعرف بعسكر ابن أبي نصر إبراهيم الحموي وجعله في الكتاب لينتفع فيه في ضبط تجارته ، وكان مولاه عسكر لا يحسن الحط ولا يعلم شيئاً سوى التجارة ، وكان ساكناً ببغداد ، وتزوج بها وأولد عدة أولاد ، ولما كبر ياقوت الملكور قرأ شيئاً من النحو واللغة ، وشغله مولاه بالأسفار في متاجره ، فكان يتردد إلى كيش وعمان وتلك النواحي ويعود إلى الشام . ثم جرت بينه وبين مولاه نبوة أو جبت عتقه فأبعده عنه ، وذلك في سنة ست وتسعين و خمسمائة ، فاشتغل بالنسخ بالأجرة ، وحصل بالمطالعة فوائد . ثم إن مولاه بعد مدة ألوى عليه وأعطاه شيئاً وسفره إلى كيش ، ولما عاد كان مولاه قد مات فحصل شيئاً ثما كان في يده وأعطى أولاد مولاه وزوجته ما أرضاهم به ، وبقيت بيده بقية جعلها رأس ماله ، وسافر بها وجعل بعض مولاه وتوجته ما أرضاهم به ، وبقيت بيده بقية جعلها رأس ماله ، وسافر بها وجعل بعض

وكان متعصباً على على بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكان قد طالع شيئاً من كتب الحوارج فاشتبك في ذهنه منه طرف قوي ، وتوجه إلى دمشق في سنة ثلاث عشرة وستائة وقعد في بعض أسواقها وناظر بعض من يتعصب لعلى رضي الله عنه ، وجرى بينهما كلام أدى إلى ذكره علياً رضى الله عنه بمالا يسوغ ، فثار الناس عليه ثورة كادوا يقتلونه ، فسلم منهم وحرج من دمشق منهزماً بعد أن بلغت القضية إلى والي البلد ، فطلبه فلم يقدر عليه ، ووصل إلى حلب خائفاً يترقب ، وخرج عنها في العشر الأول أو الثاني من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وستاية ، وتوصل إلى الموصل ، ثم انتقل إلى إربل وسلك منها إلى خراسان ، وتحامى دخول بغداد لأن المناظر له بدمشق كان بغدادياً ، وخشي أن ينقل قوله فيقتل ، فلما انتهى إلى خواسان أقام يتجر في بلادها ، واستوطن مدينة مرو مدة وخرج عنها إلى نسا ومضى إلى خوارزم ، وصادفه وهو بخوارزم خروج التتر في سنة ست عشرة وستائة ، فانهزم بنفسه كبعثه يوم المحشر من رمسه ، وقاسى في طريقه من المضايقة والتعب ما كان يكل عن شرحه إذا ذكره ، ووصل إلى الموصل وقد تقطعت به الأسباب ، وأعوزه من يكل عن شرحه إذا ذكره ، ووصل إلى الموصل وقد تقطعت به الأسباب ، وأعوزه منها إلى حلب وأقام بظاهرها في الخان ، إلى أن مات في التاريخ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى .

ونقلت من تاريخ إربل الذي عني بجمعه أبو البركات ابن المستوفي أن ياقوتاً المذكور قدم إربل سنة سبع عشرة وستائة ، وكان مقيماً في خوارزم ، وفارقها للواقعة التي جرت فيها بين التتر والسلطان محمد بن بكش خوارزم ، وكان قد تتبع التواريخ وصنف كتاباً سماه « إرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء » يدخل في أربعة جلود كبار ذكر في أوله قال :

وجمعت في هذا الكتاب ما وقع إلى من أخبار النحويين واللغويين والنسابين والقراء المشهورين والإخباريين والمؤرخين والوراقين المعروفين والكتاب المشهوريين وأصحاب الرسائل المدونة وأرباب الخطوط المنسوبة المعينة وكل من صنف في الأدب تصنيفاً أو جمع فيه تأليفاً ، مع إيثار الاختصار والإعجاز في نهاية الإيجاز . ولم آل جهداً في إثبات الوفيات وتبيين المواليد والأوقات وذكر تصانيفهم ومستحسن أخبارهم والإخبار بأنسابهم وشيء من أشعارهم في تردادي البلاد ومخالطتي للعباد . وحذفت الأسانيد إلا ما قل رجاله وقرب مناله مع الاستطاعة لإثباتها سماعاً وإجازة ، إلا أنني قصدت صغر الحجم وكبر النفع . وأثبت مواضع نقلي ومواطن أخذي من كتب العلماء المعول في هذا الشأن عليهم والرجوع في صحة النقل إليهم .

ثم ذكر أنه جمع كتاباً في أخبار الشعراء المتأخرين والقدماء .

ومن تصانيفه أيضاً كتاب ( معجم البلدان » وكتاب ( معجم الشعراء » وكتاب معجم الأدباء » ( هو إرشاد الألباء المتقدم الذكر ) وكتاب ( المشترك وضعاً المختلف صقعاً » وهو من الكتب النافعة ، وكتاب ( المبدأ والمآل » في التاريخ وكتاب ( الدول » و ( مجموع كلام أبي علي الفارسي » و ( عنوان كتاب الأغاني » و ( المقتضب في النسب » يذكر فيه أنساب العرب . وكتاب ( أخبار المتنبي » . وكانت له همة عالية في تحصيل المعارف .

ثم ذكر ابن خلكان رسالة أرسلها المترجم من الموصل إلى القاضي الأكرم جمال الدين أبي الحسن القفطي وزير حلب يصف له حاله وما جرى له مع التتر وهربه منهم ، وهي طويلة جداً تدل على رسوخ قدم ياقوت في صناعة الإنشاء وطول باعه فيها فليرجع إليها من أحب الوقوف عليها . وقال بعد انتهائها : قال صاحبنا الكمال ابن الشعار الموصلي في كتاب « عقود الجمان » : أنشدني أبو عبد الله محمد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادي

صاحب ( تاريخ بغداد ) قال : أنشدني ياقوت المذكور لنفسه في غلام تركي وقد رمدت عينه وعليها رفائد سوداء :

ومولَّ للترك تحسب وجهه بدراً يضيء سناه بالإشراق الرخي على عينيه فضل وقاية ليرد فتسنتها عسن السعشاق تسالله لسو أن السوابق دونها نفذت فهل لوقاية من واق

وكانت ولادة ياقوت المذكور في سنة أربع أو خمس وسبعين وخمسمائة ببلاد الروم، وتوفي يوم الأحد العشرين من شهر رمضان سنة ست وعشرين وستاية في الخان بظاهر مدينة حلب حسبا قدمنا ذكره في أول الترجمة رحمه الله تعالى .

وكان قد وقف كتبه على مسجد الزيدي الذي بدرب دينار ببغداد وسلمها إلى الشيخ عز الدين أبي الحسن علي بن الأثير صاحب التاريخ الكبير ، فحملها إلى هناك . ولما تميز ياقوت المذكور واشتهر سمى نفسه يعقوب ، وقدمت حلب للاشتغال بها في مستهل ذي القعدة سنة وفاته ، وذلك عقيب موته والناس يثنون عليه ويذكرون فضله وأدبه و لم يقدر لي الاجتماع به ا هـ ( ابن خلكان ) .

أقول: إن المترجم كان كثير التردد إلى حلب والمقام بها ، فقد وجد فيها سنة ٦١٣ كما تقدم في أول الترجمة ، ووجد فيها سنة ٦١٩ كما ذكره هو في ترجمة الكمال بن العديم المتوفى سنة ٦٦٠ ، ووجد فيها سنة ٦٢٠ كما ذكر ذلك عن نفسه في ترجمة القاسم بن القاسم المتقدمة قبل هذه . ويغلب على الظن أنه في هذه السنة ألقى عصا التسيار في حلب وعول على البقاء فيها ، وحط رحاله في ساحة القاضي الأكرم ، وأهداه كتابه الموسوم بمعجم البلدان ، وناله من إحسانه ووافر بره كما يستفاد من آخر خطبه كتابه المذكور . ويظهر أنه بعد بقائه عدة سنوات سافر من حلب وعاد إليها في مستهل ذي القعدة سنة ست وعشرين وستاية .

وقد تكلمنا في المقدمة على كتابيه « معجم البلدان » و« معجم الأدباء » وأنهما قد طبعاً . وقد طبع أيضاً من مؤلفاته « المشترك وضعا والمفترق صقعاً » . قال جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية ( صحيفة ٨٨ جلد ٣ ) طبعه دوستنفليد في غوتنجن سنة ١٨٤٦ مع الفهارس في نيف وخمسمائة صحيفة .

# ١٧٧ ـــ أحمد بن هبة الله الجَبْراني سنة ٦٢٨

أحمد بن هبة الله بن سعد الله بن سعيد الجبراني المغربي النحوي . حدث عن أبيه وعن أبي الفرج يحيى بن محمود الثقفي . مولده سنة ثمان وعشرين وستاية ، ودفن تحت جبل جوشن . ذكره المنذري في التكملة وقال لنا عنه إجازة كتبت لنا عنه من حلب سنة خمس وعشرين وستاية . قلت : أنبأني شيخنا يوسف بن عمر الحيسي عن الحافظ عبد العظيم عنه ا هـ ( ط ح قرشي ) .

وذكره ابن خلكان في ترجمة تلميذه يوسف بن إسماعيل الشاعر المشهور بالشواء فقال: وأما شيخه ابن الجبراني فهو طائي بحتري ، وكان من قرية من أعمال عزاز يقال لها جبرين فورسطايا نسب إليها ، هكذا أخبر عن نفسه .

وكان متضلعاً من علم الأدب خصوصاً اللغة فإنها كانت غالية عليه ، وكان متبحراً فيها . وكان له تصدر في جامع حلب في المقصورة الشرقية المشرفة على صحن الجامع قبالة المقصورة التي يصلي فيها قضاة حلب يوم الجمعة . ولقد كنت يوماً قاعداً في هذه المقصورة عند الدارابزين الذي إلى جهة الصحن وإذا به قد حضر ومعه جماعة من أصحابه وفيهم الشهاب أبو المحاسن الشواء المذكور ، وجلس في المحراب الصغير الذي في المقصورة وهو موضع تصدره ، فجعلت بالي من كلامه وأنا في ذلك الوقت مشتغل بالأدب ، فسمعته يتكلم في قاعدة الأفعال الثلاثة التي أولها واو وهي على فعل بكسر العين مثل وَجل وغيره وأن مضارعه فيه أربع لغات : يَوْجَل ويَيْجَل وياجَل ويَيْجِل إلا ما شذ من الأفعال الثانية التي هي ورم وورث وورع وورى وومق ووثق ووفق وولي فإن مضارعها أيضاً بالكسر التي هي ورم وورث وورع وورى وومق ووثق ووطىء يطأ ، وإنما يفتح هذان الفعلان في المضارع لأجل حرفي الحلق . وأطال الكلام في ذلك بما لم أقدر على حفظه في ذلك الوقت ، ولم أسمع منه غير هذا الفصل .

وكان مولده يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شوال سنة إحدى وستين وخمسمائة ، وتوفي يوم الاثنين سابع رجب من سنة ثمان وعشرين وستماية بحلب ، ودفن في سفح جبل جوشن رحمه الله تعالى ا هـ .

وذكره الجلال السيوطي في ﴿ بغية الوعاة ﴾ فقال : أحمد بن هبة الله بن سعد الله بن

سعيد الجبراني بفتح الجيم وسكون الموحدة وبالراء ، تاج الدين أبو القاسم . قال ياقوت : نحوي مقرىء فاضل إمام شاعر ، له حلقة بجامع حلب يقرأ بها العلم والقرآن ، وله ثروة . ولد سنة إحدى وستين وخمسمائة ، وأخذ النحو عن أبي السخاء فتيان الحلبي وأبي الرجاء محمد بن حرب . وقال الذهبي : روى عن أبيه ويحيى الثقفي وعنه المجد بن العديم وسنقر القضائي . وكان بصيراً باللغة والعربية . مات في سابع رجب سنة ثمان وعشرين وستاية اه .

# ١٧٨ ـ حماد البزاعي الشاعر من أهل بزاعة من معاصري ياقوت

لم أقف على تاريخ وفاته . وذكره ياقوت في الكلام على بزاعة قال : وقد خرج منها حماد البزاعي شاعر عصري وكان من المجيدين . ومن شعره في غلام اسم أبيه عبد القاهر :

نفّر نومي ظبي الحمى النافر ونام عما يكابد الساهـر يسا ليلـة بقهـا وأوّلها كسأوّل الحب مالـه آخــر أرعى نجوماً ونت وسائرها أحير منه فلـيس بالسائـر مغرّى بظبي المواصل من بني الموصل وهـو القاطـع الهاجـر منه فلـي

صرت لسه أول اسم والسده الأول إذ كان نصف الآخسرُ

#### شعراء بزاعة:

قال ياقوت : ومن أدبائها أبو خليفة يحيى بن خليفة التنوخي البزاعي يعرف بابس الفرس ، له شعر جيد ، منه :

حبــيب جفــاني لا لـــذنب أتيتـــه رضيت بـــه فليهجــر العــامَ كلّــه

على هجرة أفديـه بـالمال والنـفسِ ويجعل لي يوماً من الوصل والأنسِ

ومنهم أبو فراس بن أبي الفرج البزاعي . وأورد له في الكلام على دير سمعان قوله :

وأين بانوك خبرني متى بانوا قد أصبحوا وهمٌ في الترب سكانُ بالموت ثم انقضى عمرو وعمرانُ هيهات من صامت بالنطق تبيانُ

يا دير سمعان قبل لي أين سمعانُ وأين سمعانُ وأين سكانك اليوم الألى سلفوا أصبحت قفراً خراباً مثل ما خربوا وقفت أسأله جهلاً ليخبرني

كانوا ويكفيك قولي إنهم كانوا أجابنــــى بــــلسان الحال إنهم وقال في الكلام على دير عَمان : إنه بنواحي حلب ، وتفسيره بالسريانية دير الجماعة . ومر به أبو فراس بن أبي الفرج البزاعي فقال ارتجالاً :

> ووجدناه داثمرأ فشجانما دارسات ولم نسر السكانسا قبل تفنيهم الخطوبُ عيانــا لا عليه لما بكينا بكانا ـك وإن أورثُتنــي النسيانـــا ك وأمسوا قد عطَّلوك الآنــا وورانا من الردى مـا ورانــا

قد مررنا بالدير ديـر عُمانــا ورأينسا منسازلأ وطلسولأ وأرتنا الآثبار من كان فيها فبكينا فيسه وكان علينا لست أنسى يا دير وقفتنا فيــ من أناس حلُّوك دهراً فخلُّو فرقتهم يند الخطوب فأصبحت خراباً من بعدهم أسيانا وكذا شيمة الليالي تميت الـ حصَّى منــا وتهدم البنيانـــا حرباً ما الذي لقينا من الدهر وماذا من خطبها قد دهانا نحن في غفلسة بها وغسرور

## ١٧٩ ــ النحوي الشاعر سعيد بن سعيد من ذرية البحتري من معاصري ياقوت

ذكره ياقوت في الكلام على جبرين : ( قرية قريبة من حلب ) ورفع نسبه إلى البحتري الشاعر المشهور ووصفه بالجبراني النحوي المقري ، فاضل إمام شاعر له حلقة في جامع حلب يقري بها العلم والقرآن ، وله ثروة ، وسألته عن مولده فقال : في سنة ٥٦١ ، وقرأ النحو على أبي السخاء فتيان الحلبي وأبي الرجاء محمد بن حرب ، وقرأ القرآن على الدقاق المغربي . وأنشدني لنفسه :

ملك إذا ما السلم شتت ماله جمع الهياج عليه ما قد فرقا وأكف تكِيفُ النسدى فبنانسه لو لامس الصخر الأصم لأورقا

لكن قوله إنه قرأ على أبي السخاء فتيان هذا ليس بصحيح ، لأن وفاة فتيان كانت

سنة ٥٦٠ كما تقدم ومولد سعيد سنة ٥٦١ ، إلا إذا كانت ولادته سنة ٥٤١ وهناك سهو من النساخ أو الطبع فيكون ذلك صحيحاً والله أعلم .

# • ١٨ – محمد بن المنذر المغربي المراكشي المتوفى سنة ٦٧٨

محمد بن المنذر بن محمد بن أبي عقيل عبد الرحمن بن المنذر المغربي المراكشي أبو منصور الفقيه الشافعي نزيل حلب . قدم والده إلى بغداد واتصل بابن هبيرة قبل وزارته ، وتوفي بالموصل ، وولد محمد المذكور ببغداد ، وسمع بها الحديث من أبي عبد الله بن خميس ، وتفقه على أبي البركات الشيرجي وغيره ، وقرأ القرآن على أبي بكر القرطبي ، وصحب أبا النجيب السهروردي ، وسمع منه الحديث ومن المظفر بن السبلي وابن المادح وابن البطي وغيرهم ، وسمع كتاب اللالكائي من سعد الله بن حمدين في دار ابس هبيرة . ولقي عبد القادر الجيلي . وسافر إلى الشام وقرأ قطعة من تاريخ دمشق على مصنفه علي أبي القاسم بن عساكر . وكان يمتنع من الرواية ويقول : مشايخنا اسمعوا ، وهم صغار اليفهمون ، وكذلك مشايخهم ، وأنا لا أرى الرواية عمن هذه سبيله . وعمرت وعلت الايفهمون ، وكذلك مشايخهم ، وأنا لا أرى الرواية عمن هذه سبيله . وعمرت وعلت سنه و لم يرو شيئاً . وكان فقيهاً فاضلاً غزير العلم عالماً بالأدب . قال ابن النجار : اجتمعت به بحلب غير مرة ، وكان حسن الأخلاق كيساً ممتعاً بإحدى عينيه . توفي سنة ثمان وعشرين وستمائة بحلب ، ودفن خارج باب النصر وله شعر ( و لم يذكر منه شيئاً ومحلة بياض ) .

أقول : وقد تقدم شيء من أخباره في ترجمة القاضي أسعد بن مماتي .

# ١٨١ ــ سعيد بن أبي منصور المتوفى سنة ٦٢٨

سعيد بن أبي منصور الحلبي النحوي التاج أبو القاسم . قال القفطي : قرأ النحو على أبي الرجاء بن حرب ودخل إلى دمشق واجتمع بالتاج الكندي وتصدر بجامع حلب لإقراء العربية والقرآن ، قرر له رزق من وقف الجامع . وكان بخيلاً بعلمه شديد الطلب للدنيا يدخل في دنيئات الأمور ويعامل المعاملات المخالفة للشرع إلى أن حصل منها جملة و لم ينتفع بها وخلفها لولده . مات يوم الاثنين ثامن شهر رجب سنة ثمان وعشرين وستاتة ا هـ ( بغية الوعاة ) .

# ١٨٢ ــ محمد بن هبة الله بن العديم المتوفى سنة ٦٢٨

محمد بن هبة الله بن أبي جرادة أبو غانم عمر بن العديم عم الصاحب كال الدين . مولده سنة ست وأربعين وخمسمائة . تفقه على مذهب أبي حنيفة ، وتعبد وانقطع ، ومات سنة ثمان وعشرين وستهائة ، ويأتي ولده يحيى . وكان يكتب على طريقة ابن البواب ويكتب في كل رمضان ختمة أو ختمتين ا هـ ( ط ح قرشي ) .

وقال في الوافي بالوفيات : وكتب تصانيف الترمذي الحكيم وعني بها ا هـ .

أقول : رأيت كتاباً بخطه منها هو الآن في مكتبة المجلس البلدي في الإسكندرية .

وقال ابن الأثير في حوادث سنة ثمان وعشرين وستائة : وفيها توفي القاضي أبو غانم ابن العديم الحلبي الشيخ الصالح ، وكان من المجتهدين في العبادة والرياضة والعاملين بعلمهم ، فلو قال قائل : إنه لم يكن في زمانه أعبد منه لكان صادقاً ، فرضي الله عنه وأرضاه ، فإنه كان من جملة شيوخنا ، سمعنا عليه الحديث وانتفعنا بروايته وكلامه ا ه. .

وسيأتي ذكره ضمن ترجمة ابن أخيه الصاحب كال الدين المتوفى سنة ٢٦٠ عند سياق تراجم بني العديم نقلاً عن معجم الأدباء .

# ١٨٣ ــ يحيى بن أبي طي بن حميدة المتوفى سنة ٦٣٠

يحيى بن حميدة الشهير بابن أبي طي ، آية الله الكبرى في العلوم والفنون والأدب والشعر والتاريخ ومعرفة أخبار الصحابة والعرب وغير ذلك . ومن آثاره البديعة « أخبار الشعراء الشيعة » مرتب على الحروف الهجائية ، وكتاب « تهذيب الاستيعاب في معرفة الأصحاب » للقرطبي ، و « تاريخ مصر » ، و « مختار تاريخ المغرب » ، و كتاب « حوادث الزمان » في محمس مجلدات ورتبه على الحروف الهجائية ، وكتاب « سلك النظام في تاريخ الشام » في أربع مجلدات ، وكتاب « طبقات العلماء » ، و « عقود الجواهر في سيرة الملك الظاهر بيبرس التركي » ، وكتاب « معادن الذهب في تاريخ حلب » وهو كتاب كبير وقد ذيله ، وكتاب « كنز الموحدين في سيرة صلاح الدين » وكتاب « مناقب الأثمة الاثني عشر » وفيها زجر البشر ، وكتاب « الآل والعذب الزلال » ، و « بيان المعالم » وغير ذلك مما يطول شرحه .

وكانت وفاته سنة ستمائة وثلاثين هـ ( نهر اللهب ) . وذكر له في الكشف من المؤلفات عند ذكره مناقب الأئمة الاثني عشر ( الذخائر العقبي ) وذكر له أيضاً كتاباً في السير في ثلاث مجلدات .

وفي تذكرة العلامة الشنقيطي اللغوي التي ذكر فيها المختار من نفائس المخطوطات الباقية في الأندلس ( الأسكوريال ): الكتاب السادس والخمسون « المنتخب في شرح لامية العرب » صنفه يحيى بن أبي طي بن حميدة بن ظافر بن علي الحلبي الغساني ، وهو شرح لانظير له حقيقة يشفي العليل ويروي الغليل ، يحتاج إلى نسخه وطبعه لأنه جمع من الفوائد مالا يكاد يوجد في غيره ا ه. .

وقال في هذه التذكرة : الثاني والتسعون مجموع فيه « ملقى السبيل » لأبي العلاء ، الرابع والتسعون مجموع فيه « الرسائل الإغريقية » و« الرسالة المنبجية » له أيضاً كتب بها إلى الوزير القاسم المغربي ا هـ . وقد فاتنى ذكر ذلك في ترجمته .

## ١٨٤ ـــ يحيى الدامغاني البغدادي المتوفى سنة ٦٣٠

يحيى بن جعفر بن عبد الله ابن قاضي القضاة أبي عبد الله محمد بن علي الدامغاني ظهير الدين أبو جعفر . مولده سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة ببغداد . قال المندري : سمع من أبيه وحدث ولنا منه إجازة كتب إلينا بها من حلب غير مرة إحداهن في شوال سنة عشرين وستاية . وهو من بيت القضاء والعلم . توفي بحلب سنة ثلاثين وستائة ا هـ ( ط ح قرشي ) .

#### الخانكاه الدامغانية:

قال أبو ذر: هي داخل بيت ابن نفيس العجمي خارج باب الأربعين ، كان اندثر بعضها فجددها ابن نفيس المذكور ، وهي وقف على البسطامية ، وهي نسبة إلى حسن الدامغاني وهو مدفون بها ، وكان مكتوباً عليها : وقفها أحمد ولا أعرفه ا هـ .

أقول : لا أعرف مكان هذه الخانكاه ويغلب على الظن أنها دثرت .

# ١٨٥ – محمد بن أبي بكر الخباز النحوي المتوفى سنة ٦٣١

نجم الدين محمد بن أبي بكر بن على الموصلي المعروف بابن الخباز .

قال الذهبي : كان من كبار العلماء ، ولد سنة سبع وخمسين وخمسمائة واشتغل وبرع في علم العربية ، وقدم مصر فأقرأ الناس بها مدة وصنف كتباً مشهورة ، منها « شرح ألفية ابن معطي » ، ثم عاد إلى حلب ومات بها في سابع ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وستائة ا هـ ( ط ش للأسنوي ) .

وذكره العلامة المؤرخ ابن خلكان في ترجمة القاضي بهاء الدين يوسف بن رافع بن شداد وهو من جملة شيوخه الذين تلقى العلم عنهم في حلب ، قال ثمة : لما توفي شيخنا جمال الدين أبو بكر الماهاني سنة سبع وعشرين وستمائة ترددت إلى الشيخ نجم الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن علي المعروف بابن الخباز الموصلي الفقيه الإمام ، وهو إذ ذاك عدرس المدرسة السيفية ، فقرأت عليه من أول كتاب الوجيز للغزالي إلى الإقرار .

ثم قال في آخر ترجمة البهاء بن شداد : وتوفي الشيخ نجم الدين بن الخباز المذكور في السابع من ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وستمائة بحلب ودفن بظاهرها خمارج باب الأربعين ، وحضرت الصلاة عليه ودفنه رحمه الله تعالى .

# ١٨٦ – أبو بكر أحمد بن العجمي المتوفى سنة ٦٣١

لم أقف له على ترجمة ، إنما ذكره في الدر المنتخب في الكلام على الخوانق وذكر ثمة وفاته حيث قال : خانقاه أنشأها شمس الدين أبو بكر أحمد بن العجمي ، وكانت داراً يسكنها فوقفها الشيخ شرف الدين أبو طالب أخوه على الصوفية عند موته ، وتوفي سنة إحدى وثلاثين ا هـ .

### ومن آثاره مدرسة بالجبيل :

قال أبو ذر: هذه المدرسة ذكرها ابن شداد من جملة المدارس التي خارج حلب وهي الآن داخل السور، لأن السور يصل إلى باب الأربعين ثم إلى خندق القلعة كما بيناه في سور حلب. أنشأها شيخ الطائفة شمس الدين أبو بكر أحمد بن أبي صالح عبد الرحيم الشهيد

ابن العجمي على مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك في سنة خمس وتسعين وخمسمائة ، ولما توفي دفن بها ، وقد دفن عنده جماعة من أقاربه كالشيخ أبي حامد ووالده عبد الرحيم وهم صالحون معتقدون ، وبنو العجمي إذا حزبهم أمر يأتون إلى قبور هؤلاء يتبركون بالدعاء عندهم ، وأهل محلتهم يأخذون من تراب قبورهم لأجل الحمى . ولما طلب جكم الذي تسلطن بحلب والدي ليحضر بيعته امتنع والدي وذهب إلى هذه المدرسة ودعا هناك فصرف الله عنه كيده . وكان قد رسم بنهب بيت والدي .

وإنما وضع هذه المدرسة هنا واقفها تبركاً بخالد بن رباح أو بلال أخيه ، لأن أحدهما مدفون في مقبرة الجبيل المعروفة قديماً بمقبرة الأربعين كما تقدم في فضل الزيارات . وهذه المقبرة فيها كثير من الصالحين ، وقد تقدم شرح بعضهم . وكانت هذه المقبرة متصلة بهذه المدرسة لا بناء بينهما ، والآن جدد بينهما بيوت وغيرهم ، وأهل هذه البيوت إذا حفروا أس دورهم وجدوا فيها الموتى . وهذه المدرسة الآن ملتصقة بالسور وفي إيوانها الشمالي شباك مطل على خندق البلد ، وكان قبل فتنة تمر فوق هذا الإيوان قاعة معلقة مرخمة عظيمة وبعد تيمر وجد غالبها .

وكان بنو العجمي يأتون هذه المدرسة للتنزه ، وخارج هذه المدرسة من جهة الشرق مقبرة نصفها مختص بأهل الواقف ونصفها لسائر المسلمين ، وكان بينهما حائط دثر في فتنة تيمر ، وكان كل طائفة من بني العجمي لهم موضع مختص بهم لموتاهم ، وكان بهذه المقبرة أشجار مختلفة تسقى من بركة المدرسة ، وغالب بني العجمي مدفونون في هذه المقبرة ، ووالدي مدفون بها كما تقدم .

ومن جملة أوقاف هذه المدرسة طاحون الدوير على نهر قويق من جهة القبلة وحصة من رحا المحدثة وحوانيت بسوق الهواء وحوانيت بسويقة حاتم استبدلت عن بيت كان بالقرب من المدرسة المذكورة . وكان المدرس بها أخو الواقف الشيخ شرف الدين صاحب الشرفية . وكان قبلتي هذه المدرسة في زمن الواقف رحبة واسعة ، فوضع يده صاروخان عليها بغير طريق شرعي وجعلها إصطبلاً له ، وفي الغالب لايوضع فيها دابة إلا ماتت ، وقد محا الله غالب ذرية هذا الرجل ببركة الواقف ا هـ .

### الكلام على هذه المدرسة وهي في المحلة المعروفة بالجبيلة :

أقول: لم تزل هذه المدرسة باقية وقد اشتهرت في زماننا بجامع أبي ذر وهو ممن دفن فيها كما سيأتي في ترجمته . وقبليتها عامرة طولها نحو ٢٠ ذراعاً وعرضها نحو ٢١ ذراعاً ووفيها منبر للخطابة وتقام فيها الجمعة . وشرقي هذه القبلية بيت كبير قديم في وسطه قبة مرتفعة في شرقيها شباك مطل على التربة التي هناك ، وفي هذا البيت ثمانية قبور مسنمة بالتراب لا غير هي قبور بني العجمي ومعهم المحدث الكبير إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي وولده أبو ذر ، لكن لايعلم صاحب كل قبر على اليقين . وحول الصحن من جهتي الشرق والغرب حجر مشرفة على الخراب ، وفي شماليه إيوان كبير خرب له ثلاثة شبابيك مطلة على الحندق ، وحول المدرسة من جهتي الشرق والغرب دور للسكنى يظهر أن بعضها على الخندق ، وحول المدرسة ، وبعض أرض المدرسة مبلط بحجارة سوداء كبار تدل حالتها على أنها مما كان مبنياً في جدران المدرسة . وشرقي المدرسة تربة واسعة آخذة نحو الشرق متصلة بأحد أبواب حلب المعروف الآن بباب الحديد ، وقد بني في آخر هذه التربة مغفر لقعود منها المحافظين وذلك سنة ١٢٦٥ ، وهو متصل بالباب ، وحين بنائه نبش منه عدة قبور منها قبر كان فيه تابوت من دف نقل ذلك التابوت إلى مصطبة أمام المغفر ، وهناك اتخد له ضريح ، لكن لم يعلم صاحبه . وهذه المدرسة كما علمت هي في درب الجبيل ، وقد تكلم ضريح ، لكن لم يعلم صاحبه . وهذه المدرسة كما علمت هي في درب الجبيل ، وقد تكلم أبو ذر على هذا الدرب حيث قال :

### الكلام على درب الجبيل:

تكلمنا على بعضه في غير هذا الموضع و لم يكن دوراً وإنما كان مقابر ، وجدد بهذا الدرب مسجد قريب من مدرسة الجبيل عمره أولاً الحاج محمدبن الشكيزان أدركته وكان ذا مال كثير غرق أكثره في البحر ، وبنى داراً على الخندق عظيمة فتقطع ثم أعاد ما بنى وأنفق عليه كم أخبرني بعض الناس ثلاثة آلاف أشرفي ، ثم جدد المسجد بعد انهدامه الخواجا منصور التاجر . وإلى جانبه مكتب وقعت الصاعقة عليه فاحترق ، ثم خرجت من الشباك إلى خندق البلد ورأى الناس في الخندق ناراً عظيمة ا هـ . أقول : وهذا المسجد لازال موجوداً ، وقد جدد بعضه من سنين ويعرف الآن بمسجد أبي الشامات ، ومتولوه هم من هذه العائلة ، وفي صحن المسجد عدة قبور قديمة .

### ١٨٧ ــ محمد بن محمد السلاوي المتوفى سنة ٦٣٢

محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف بن غياث السلاوي أبو عبد الله الحلبي . سمع بمصر من أبي عبد الله الأرتاحي . ذكره المنذري في التكملة وقال : ما علمته حدث ، وكان فاضلاً على مذهب أبي حنيفة . وله معرفة بالشروط . وسكن حلب إلى أن مات بها . ودرس بها على مذهب أبي حنيفة . قال ولده محمد بن محمد : توفي والدي يوم الأربعاء سادس عشر جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين وستمائة . ويأتي ولده محمد ا هـ ( ط ح قرشي ) .

### ١٨٨ ــ القاضى بهاء الدين يوسف بن شداد المتوفى سنة ٦٣٢

أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن محمد بن عتاب الأسدي قاضي حلب المعروف بابن شداد الملقب ببهاء الدين الفقيه الشافعي . توفي أبوه وهو صغير السن فنشأ عند أخواله بني شداد فنسب إليهم . وكان شداد جده لأمه ، وكان يكنى أولا أبا العز ، ثم غير كنيته وجعلها أبا المحاسن كما ذكرته . ولد بالموصل ليلة العاشر من شهر رمضان سنة تسع وثلاثين وخمسماية وحفظ بها القرآن الكريم في صغره ، ثم قدم الشيخ أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي المقدم ذكره (أي في ابن خلكان) إلى الموصل فلازمه وقرأ عليه بالطرق السبع وأتقن عليه فن القراءات .

قال أبو المحاسن المذكور في بعض تآليفه: أول من أخذت عنه شيخي الحافظ صائن الدين أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي ، فإني لازمت القراءة عليه إحدى عشرة سنة فقرأت عليه معظم ما رواه من كتب القراءات وقراءة القرآن العظيم ورواية الحديث وشروحه والتفسير ، حتى كتب لي خطه بذلك ، وشهد لي بأنه ما قرأ عليه أحد أكثر مما قرأت ، وعندي خطه بجميع ما قرأته عليه في قريب من كراسين ، وفهرست ما رواه جميعه عندي وأنا أرويه عنه ، ومما يشتمل عليه فهرست البخاري ومسلم من عدة طرق ، وغالب كتب الحديث ، وغالب كتب الحديث ، وغالب كتب الأدب وغيره . وآخر روايتي عنه شرح الغريب لأبي عبد القاسم ابن سلام قرأته عليه في مجالس آخرها في العشر الأخير من شعبان سنة سبع وستين ابن سلام قرأته عليه في مجالس آخرها في العشر الأخير من شعبان سنة سبع وستين ابن الحسين المعروف بابن

الشيرجي ، سمعت عليه بعض تفسير الثعلبي وأجازني أن أروي عنه جميع مـا رواه على اختلاف أنواع الروايات ، وكتب لي خطه بدَّلك في فهرست سماعي مؤرخاً بخامس جمادي الأولى سنة ست وستين وخمسمائة . ومنهم الشيخ مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي الخطيب بالموصل ، وهو مشهور بالرواية حتى يقصد لها من الآفاق ، وعاش نيفاً وتسعين سنة ، سمعت عليه كثيراً من مسموعاته وأجاز لي جميع ما رواه سنة ثمان وخمسين وخمسماية . ومنهم القاضي فخر الدين أبو الرضا سعيد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري ، سمعت عليه مسند الشافعي رضي الله عنه ومسند أبي عوانة ومسند أبي يعلى الموصلي وسنن أبي داود ، وكتب لي خطه بذلك وهو في فهرستي ، وسمعت عليه الجامع لأبي عيسى الترمذي وأجاز لي رواية ما رواه وكتب لي خطبه بـذلك في شوال سنـة سبـع وستين وخمسمائة . ومنهم الحافظ مجد الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن على الأشيري الصنهاجي ، وأجاز لي جميع ما يرويه على اختلاف أنواعه ، وفي فهرستي خطه بذلك مؤرخاً بشهر رمضان سنة سبع وخمسين وخمسمائة وفهرسته عندي بذلك . ومنهم الحافظ سراج الدين أبو بكر محمد بن الجياني ، قرأت عليه صحيح مسلم من أوله إلى آخره بالموصل والوسيط للواحدي ، وأجاز لي رواية ما يرويه في تاريخ سنة تسع وخمسين وخمسمائة . فهذه أسماء من حضر في خاطري . وقد سمعت من جماعة لم يحضرني روايتهم عند جمع هذا الكتاب كشهدة الكاتبة في بغداد وأبي المغيث في الحربية والشيخ رضي الدين القزويني المدرس بالنظامية وجماعة شذت عنى طرقهم فلم أذكرهم ، إذ كان في هؤلاء غنية . هذا آخر ما ذكره عن نفسه .

وقال غيره: إنه قرأ الفقه على أبي البركات عبد الله بن الشيرجي المذكور فقيه الموصل، وكان عالماً زاهداً متقشفاً، وتوفي سنة أربع وسبعين بالموصل، ثم اشتغل بالخلاف على الضياء بن أبي حازم صاحب محمد بن يحيى الشهيد النيسابوري، ثم باحث في الخلاف متفنني أصحابه كالفخر التوقالي والبروي والعماد التوقالي والسيف الخواري والعماد الميانجي، ثم انحدر إلى بغداد بعد التأهل التام ونزل بالمدرسة النظامية وترتب فيها معيداً بعد وصوله إليها بقليل، وأقام معيداً نحو أربع سنين، والمدرس بها يوم ذاك أبو نصر أحمد ابن عبد الله بن محمد الشاشي، ثم أصعد إلى الموصل في سنة تسع وستين فترتب مدرساً في المدرسة التي أنشأها القاضي كال الدين أبو الفضل محمد بن الشهرزوري ولازم الاشتغال في المدرسة التي أنشأها القاضي كال الدين أبو الفضل محمد بن الشهرزوري ولازم الاشتغال

وانتفع به ، وله كتاب سماه و ملجاً الحكام عند التباس الأحكام » ذكر في أوائله أنه حج في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة وزار بيت المقدس والخليل عليه السلام بعد الحج والزيارة للرسول عملية أنه ، ثم دخل دمشق والسلطان صلاح الدين محاصر قلعة كوكب ، فذكر أنه سمع بوصوله فاستدعاه إليه فظن أنه يسأله عن كيفية قتل الأمير شمس الدين ، فإنه كان أمير الحاج في تلك السنة من جهة صلاح الدين وقتل على جبل عرفات لأمر يطول شرحه ، فلما دخل عليه ذكر أنه قابله بالإكرام التام ، وما زاد على السؤال عن الطريق ومن كان فيه من مشايخ العلم والعمل وسأله عن جزء من الحديث ليسمعه عليه ، فأخرج له جزءاً جمع فيه أذكار البخاري وأنه قرأه عليه بنفسه ، فلما خرج من عنده تبعه عماد الدين الكاتب الأصبهاني وقال له : السلطان يقول لك : إذا عدت من الزيارة وعزمت على العود فعرفنا بذلك فلنا إليك مهم ، فأجابه بالسمع والطاعة ، فلما عاد عرفه بوصوله فاستدعاه وجمع بذلك فلنا إليك مهم ، فأجابه بالسمع والطاعة ، فلما عاد عرفه بوصوله فاستدعاه وجمع للمجاهدين ، يحتوي على مقدار ثلاثين كراسة ، فخرج إليه واجتمع به بقيعة حصن الأكراد للمجاهدين ، يحتوي على مقدار ثلاثين كراسة ، فخرج إليه واجتمع به بقيعة حصن الأكراد وقدم له الكتاب الذي جمعه وقال : إنه كان عزم على الانقطاع في مشهد بظاهر الموصل إليها .

ثم إنه اتصل بخدمة صلاح الدين في مستهل جمادى الأولى سنة أربع وثمانين وخمسمائة ، ثم ولاه قضاء العسكر والحكم بالقدس الشريف .

ولما توفي صلاح الدين كان حاضراً وتوجه إلى حلب لجمع كلمة الإخوة أولاد صلاح الدين وتحليف بعضهم لبعض ، فكتب الملك الظاهر غياث الدين بن صلاح الدين صاحب حلب إلى أخيه الملك الأفضل نور الدين على بن صلاح الدين صاحب دمشق يطلبه منه ، فأجابه إلى ذلك ، فأرسله الظاهر إلى مصر لاستخلاف أخيه الملك العزيز عماد الدين عثمان ابن صلاح الدين ، وعرض عليه الظاهر الحكم بحلب فلم يوافق على ذلك ، فلما عاد من هذه الرسالة كان القاضي بحلب قد مات فعرض عليه فأجاب . هكذا ذكره في كتاب هده الحكام » .

<sup>(</sup>١) قال فانديك في كتابه 1 اكتفاء القنوع بما هو مطبوع 1 في صحيفة ٩٠ : كتاب أحكام الجهاد النبوي لبهاء الدين بن شداد طبع في لندن سنة ١٧٥٥م باعتناء العلامة سولتنز ١ هـ .

وذكر القاضي كال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد المعروف بابن العديم في تاريخه الصغير الذي سماه « زبدة الحلب في تاريخ حلب » ما مثاله : وفي سنة إحدى وتسعين يعني وخمسمائة اتصل القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بخدمة الملك الظاهر وقدم إليه إلى حلب وولاه قضاءها ووقوفها ، وعزل عن وقوفها زين الدين أبا البيان نبأ ابن البانياسي نائب محيي الدين بن الزكي ، وحل عنده بهاء الدين في رتبة الوزارة والمشاورة . انتهى كلامه .

ثم قال ابن خلكان : وكانت حلب في ذلك الزمان قليلة المدارس وليس بها من العلماء إلا نفر يسير ، فاعتنى أبو المحاسن المذكور بترتيب أمورها وجمع الفقهاء بها وعمرت في أيامه المدارس الكثيرة . وكان الملك الظاهر قد قرر له إقطاعاً جيداً يحصل جملة مستكثرة ، ولم يكن له خرج كثير ، فإنه لم يولد له ولا كان له أقارب ، فتوفر له شيء كثير ، فعمر مدرسة للشافعية بالقرب من باب العراق قبالة مدرسة نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله تعالى ( هي المدرسة اليفرية ) ورأيت تاريخ عمارتها مكتوباً على سقف مسجدها وهو الموضع المعد لإلقاء الدروس وذلك في سنة إحدى وستمائة ، ثم عمر في جوارها داراً للحديث النبوي وجعل بين المكانين تربة برسم دفنه فيها ، ولها بابان باب إلى المدرسة وباب إلى دار الحديث وشباكان إلى الجمتين وهما متقابلان بحيث إن الذي يقف في أحد المكانين يرى من يكون في المكان الآخر . ولما صارت حلب على هذه الصورة قصدها الفقهاء من البلاد وحصل بها الاشتغال والاستفادة وكثر الجمع بها .

ثم ذكر ابن خلكان هنا مجيئه مع أخيه إلى حلب ونزوله في هذه المدرسة واشتغاله بالعلم إلى أن قال : و لم نزل عنده إلى أن توفي في التاريخ الآتي ذكره ، و لم يكن في مدرسته في ذلك الزمان درس عام لأنه كان المدرس بنفسه ، وكان قد طعن في السن وضعف عن الحركة وحفظ الدروس وإلقائها ، فرتب أربعة من الفقهاء الفضلاء برسم الإعادة والجماعة يشتغلون عليها . ثم قال :

وكان القاضي أبو المحاسن المذكور بيده حل الأمور وعقدها ، ولم يكن لأحد معه في الدولة كلام ، وكان سلطانها الملك العزيز أبو المظفر محمد بن الملك الظاهر بن السلطان صلاح الدين وهو صغير السن تحت حجر الطواشي شهاب الدين أبي سعيد طغرل وهو أتابكه ومتولي أمور الدولة بإشارة القاضي أبي المحاسن لايخرج عنهما شيء من الأمور .

وكان للفقهاء في أيامه حرمة تامة ورعاية كبيرة ، خصوصاً جماعة مدرسته فإنهم كانوا يخضرون مجالس السلطان ويفطرون عنده في شهر رمضان على سماطه ، وكنا نسمع عليه الحديث ونتردد إليه في داره . وقد كانت له قبة تختص به وهي شتوية لايجلس في الصيف إلا فيها لأن الهرم كان قد أثر فيه حتى صار كفرخ الطائر من الضعف لايقدر على الحركة للصلوات وغيرها إلا بمشقة عظيمة ، وكانت النزلات تعتريه في دماغه فلايفارق تلك القبة ، وفي الشتاء يكون عنده منقل كبير عليه من الفحم والنار شيء كثير ، ومع هذا كله لايزال مزكوماً وعليه الفرجية البرطاسي والثياب الكثيرة وتحته الطراحة الوثيرة فوق البسط ذوات الحمائل الثخينة بحيث إنا كنا نجده عنده الحر والكرب وهو لا يشعر به لكثرة استيلاء البرودة عليه من الضعف . وكان لايخرج لصلاة الجمعة إلا في شدة القيظ ، وإذا قام إلى الصلاة بعد الجهد يكاد يسقط ، ولقد كنت أنظر إلى ساقيه إذا وقف للصلاة كأنهما عودان دقيقان لا لحم فيهما ، وكان عقيب صلاة الجمعة يسمع المصلون عنده الحديث عليه ، وكان يعجبه ذلك . وكان حسن المحاضرة جميل المذاكرة ، والأدب غالب عليه ، وكان كثيراً ما ينشد في مجالسه :

إن السلامة من ليلي وجارتها أن لا تمرّ على حال بناديها

وكان يتمثل أيضاً كثيراً يقول صرّدر الشاعر:

وعهودُهم بالرمل قد نقضت وكذاك ما يبنى على الرملِ فأنشده في بعض الأيام فقال له بعض الحاضرين: يا مولانا قد استعمل ابن المعلم العراقي هذا المعنى استعمالاً مليحاً ، فقال: ابن المعلم هو أبو الغنائم ، فقال: نعم ، فقال: صاحبنا كان فكيف قال: فأنشده:

نقضوا العهودَ وحُقُّ ما يبني على رمل اللوى بيد الهوى أن يُنقضا فقال : ما أقصر ، ولقد تلطف في قوله بيد الهوى ، فقال له : يا مولانا ، وقد استعمله في قصيدة أخرى ، فقال : هات فأنشده :

ولم يبن على الرملي فكيف انتقض العهلُه

فاستحسنه .

ثم قال : وكان كلما نظر إلى نفسه على تلك الحالة من الضعف والعجز عن القيام والقعود والصلاة وسائر الحركات ينشد :

من يتمنَّ العمرَ فليدَّرعُ صبراً على فقد أحبَّائِيهِ ومن يعمَّر ير في نفسه ما يتمناه بأعدائه\*

ودخل عليه يوماً رجل من أهل المغرب يقال له أبو الحجاج يوسف ( تقدمت ترجمته في وفيات سنة ٦٢٣ ) وكان قريب العهد ببلاده ، ورد حلب في تلك الأيام ، وكان فاضلاً في الأدب والحكمة ، فلما رآه على تلك الهيئة من الهزال والنحافة أنشده :

لو يعلم الناس ما في أن تعيش لهم بكوا لأنك من ثـوب الصبـا عـارِ ولـو أطاقـوا انتقـاصاً مـن حيـاتهم لما فــــدوك بشيء غير أعمــــار

فأعجبه ذلك ودمعت عيناه وشكر له . ثم قال :

وكان القاضي أبو المحاسن المذكور سلك طريق البغاددة في تربيتهم وأوضاعهم حتى إنه كان يلبس ملبوسهم ، والرؤساء يترددون إليه ، وكانوا ينزلون عن دوابهم على قدر أقدارهم ، لكل واحد منهم مكان معين لايتعداه .

ثم إنه تجهز إلى الديار المصرية لإحضار ابنة الملك الكامل ابن الملك العادل للملك العزيز صاحب حلب ، وكان قد عقد نكاحه عليها . فسار في أول سنة تسع وعشرين أوآخر سنة ثمان وعشرين وستاية وعاد وقد جاء بها في شهر رمضان من السنة . ولما وصل كان قد استقل الملك العزيز بنفسه ورفعوا عنه الحجز ونزل الأتابك طغرل من القلعة إلى داره تحت القلعة واستولى على الملك العزيز جماعة من الشبان الذين كانوا يعاشرونه ويجالسونه ، فاشتغل بهم ، و لم ير القاضي أبو المحاسن وجها يرتضيه فلازم داره إلى حين وفاته ، وهو باق على الحكم وإقطاعه جار عليه ، غاية ما في الباب أنه لم يبق له حديث في الدولة ولاكانوا يراجعونه في الأمر ، فكان يفتح بابه لإسماع الحديث كل يوم بين الصلاتين ، وظهر عليه الحرف بحيث إنه صار إذا جاءه الإنسان لايعرفه ، وإذا قام سأل عنه ولايعرفه . واستمر على هذا الحال مديدة ، ثم مرض أياماً قلائل وتوفي يوم الأربعاء رابع عشر صفر سنة اثنتين

غ الأصل: ما يتمناه في أعدائه .

وثلاثين وستماية رحمه الله تعالى بحلب ودفن في التربة المقدم ذكرها ، وحضرت الصلاة عليه ودفنه وما جرى بعد ذلك .

وصنف كتاب ( ملجاً الحكام عند التباس الأحكام » يتعلق بالأقضية في مجلدين ( موجود في المكتبة السلطانية ) . وكتاب ( دلائل الأحكام » ( موجود في مكتبة باريس وفي الأحمدية بحلب ) تكلم فيه على الأحاديث المستنبط منها الأحكام في مجلدين ، وكتاب ( الموجز الباهر » في الفقه وغير ذلك ، وكتاب ( سيرة صلاح الدين بن أيوب » رحمه الله ( هذه مطبوعة وقد تكلمت عليها في المقدمة ) .

وجعل داره خانقاه للصوفية لأنه لم يكن له وارث . ولازم الفقهاء والقراء تربته مدة طويلة يقرؤون عند قبره ، وكان قد قرر قدام كل واحد من الشباكين المذكورين اللذين للتربة سبعة قراء ، وكان غرضه أن يقرأ عنده كل ليلة ختمة كاملة ، فكان كل واحد من القراء الأربعة عشر يقرأ نصف سبع بعد صلاة العشاء الآخرة .

وفارقت حلب متوجهاً إلى الديار المصرية في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة محمس وثلاثين وستماية والأمور جارية على هذه الأوضاع . ثم بعد ذلك تغيرت تلك الأمور وانتقضت قواعدها وزال جميع ذلك على ما بلغني ا هـ ( ابن خلكان ) .

قال أبو الحسن علي بن هذيل في كتابه « عين الأدب والسياسة » : قال ابن سعيد : حكى لي الصاحب كال الدين بن العديم أن القاضي بهاء الدين بن شداد قاضي حلب الذي بلغ عند صلاح الدين وابنه الظاهر ما لم يبلغه أحد من نظرائه مرض بحلب ، قال : فمشيت في جماعة من الشبان المبتدئين في القراءة والظهور إلى عيادته ، فعندما دخلنا عليه قام لنا فجعلنا نحلف أن لايفعل ، فقال : يا سبحان الله ، تتفكرون في مرضى وتتعنون من أماكنكم إلى منزلي ، ثم أبخل عليكم بقومة ، هذا والله غير طريق المروءة . ثم قال : يا أولادي ، لقد دخلت على كبير وأنا في سنكم فلم يحتفل بي ، فإلى الآن ما أذكر ذلكم إلا أسأت ذكره وندمت على وصولي إليه ، ولا يتجنب المعائب إلا أهل التجارب . قال : وكنت أتردد إلى مجلس كال الدين بن يغمور وهو نائب السلطنة بالشام وكان يقوم لي كلما دخلت عليه ، فدخلت يوماً فإذا به مضطجع فلم يقم ، وأخذ فيما كان يأخذ فيه ، فلما دخلت في اليوم الثاني قام ثم جلس ، ثم قام ثم جلس ، وقال : هذه الأخيرة عن قومة أمس ، كانت

عليّ ديناً لعذر تتفضل بقبوله دون مطالبة بذكره ، فعجبت من فضله وقلت : ما سار لهذا الرجل ما سار في الأقطار من باطل ا هـ .

#### تتمة الكلام على المدرسة الصاحبية:

قال في كنوز الذهب: المدرسة الصاحبية الشافعية: أنشأها الشيخ الإمام العالم العالم العلامة أبو المحاسن وأبو العزيوسف بن رافع قاضي حلب المعروف بابن شداد تجاه المدرسة البنفرية بالقرب من جامع تغري بردي ( جامع الموازيني المشهور في محلة السفاحية ) وقد درس بها واقفها ، واستناب القاضي زين الدين أبا محمد عبد الله بن الحافظ عبد الرحمن ابن علوان الأسدي ، ولما توفي القاضي ولي القاضي زين الدين ودرس استقلالاً ، و لم يزل بها إلى أن توفي سنة محمس وثلاثين ، فوليها ولده القاضي كال الدين أبو بكر أحمد ، و لم يزل بها مدرساً إلى أن كانت حادثة التتر ، فخرج عنها إلى ديار مصر ، ثم عاد إلى حلب في أواخر سنة إحدى وستين وستياية وولي تدريس هذه المدرسة وتدريس الظاهرية والقضاء ، و لم يزل بها إلى أن توفي ليلة الأحد رابع وقبل خامس عشر شوال سنة اثنتين وستياية ، وولي تدريسها وحدها جده القاضي محيي الدين أبو المكارم محمد بن قاضي وستين وستاية ، وولي تدريسها وحدها جده القاضي عيي الدين أبو المكارم محمد بن قاضي أخوه افتخار الدين عثمان ، فلم يزل مدرساً بالصاحبية فقط إلى أن توفي بالديار المصرية ، ووليها ولده شرف الدين عبد المجيد مع الأوقاف بحلب وهو مستمر بها إلى تاريخ سنة سبع وسبعين وستاية .

وهذه المدرسة كانت قبل فتنة تيمر عامرة بالعلماء ، ودرس بها الشيخ شرف الدين الأنصاري وغيره ، وبعد تيمر سكن شيخنا الشيخ علاء الدين بن الوردي ، وكان يقرىء بها « الحاوي » و « البهجة » والناس يترددون إليه .

وكان شيخنا المؤرخ يدرس بها الأحد والأربعاء دائماً ، وكنت أحضر معه ، ومن جملة من درس قبل الفتنة التيمرية ابن بنت الباريني . قال لي الشيخ علاء الدين بن مكتوم : إنه كان يتصفح كراساً من « الروضة » وكراساً من « المهمات » مرة واحدة ويوردهما ، وإنه لما تكرر ذلك منه أصيب بالعين فأخذته الحمى ومات .

ودرس بهذه المدرسة جماعة من القضاة كالسيد وشيخنا زين الدين بن الخرزي

والباعوني . ثم تعطلت هذه المدرسة وصارت مسكناً للنساء ، حتى قدم الشيخ الصالح الزاهد علاء الدين الجبرتي فحضر إلى هذه المدرسة ورأى ما حل بها من التعطيل ، فشرع في إخراج النساء منها وفي عمارتها وتبييضها وترخيم ما تقلع من رخامها وتعزيل خلاويها وعمارة مرتفقها وفتح بركتها ، ولما فتح إيوانها الشمالي وعزله ظهر فيه قبر فأبقاه في مكانه . وأقام شعار هذه المدرسة من ترتيب إمام ومؤذن وحصر ومصابيح وغير ذلك ، وعزم على أن يسوق إلى بركتها الماء من القناة كعادتها فما طالت مدته .

وقال ابن الوردي في ترجمة ابن شداد : وعمر بحلب دار حديث ومدرسة متلاصقتين وجعل تربة بينهما ، فقال الناس : هذه تربة بين روضتين ، ورجا أن تشمله بركة العلم ميتاً كما شملته حياً ، وأن يكون في قبره من سماع الحديث والفقه بين الري والريّا .

ربما أنسعش المحبَّ عيسانٌ من بعيد أو زورةٌ من خيال أو حسديث وإن أريسد سواه فسماعُ الحديث نسوعُ وصالِ

ومن وقفها كفر سلوان من عمل عزاز وحصة بالسوق الذي أنشأه دقماق ويباع فيه الزموط قبلي الحبالين . وقال قبل ذلك : وهذه المدرسة ليست محكمة البناء وهي صغيرة قليلة البيوت للفقهاء وبها ثلاثة أواوين ا هـ .

#### الكلام على دار الحديث خاصة :

قال أبو ذر في الكلام على دار الحديث: ومنها دار أنشأها القاضي بهاء الدين بن شداد إلى جانب مدرسته المتقدم ذكرها في المدارس، وهذه الدار كانت إلى محنة تيمر مجمعاً لأهل الحديث يسكنون بها ويقرؤون ويسمعون ويكتبون الطباق ويدخلون إلى الآفاق، ثم يرجعون، وطالما مكث فيها والدي والشيخ عز الدين الحاضري والشيخ شرف الدين الأنصاري وقرؤوا ودأبوا وكتبوا، وبعد تيمر انطوى ذلك البساط وآل أمرها إلى أن سكنها شخص حوّا وأخذ منها قطعة أرض وأضيفت إلى بيوت الجيران، وأغلق بابها واستولى عليها من لامعرفة له ولا ألم بشيء من أمور دينه، فضلاً عن الحديث. ومن وقفها قرية كرمايل ببلد عزاز اهد.

أقول : موضع هذه المدرسة ودار الحديث بين محلة السفاحية ومحلة ساحة بزة شمالي القسطل الواقع تجاه مسجد الخريزاني ، قسم منها في الجنينة المعروفة الآن بجنينة الفريق في

غربيها ، وقسم منها في العرصة التي أمامها من جهة الغرب أيضاً ، وقد دثرتا و لم يبق منهما سوى حجرة كبيرة بنيت منذ عهد قريب في جدار قصير في داخله آثار قبور ، ولعل بينهما قبر الواقف رحمه الله ، ومكتوب على هذه الحجرة :

- (١) بسم الله الرحمن الرحيم . هذه دار حديث أنشأها لقراءة الحديث وإقرائه وحفظه وسماعه .
- (٢) وإسماعه وتلقين القرآن العظيم وإقامة الصلوات الخمس في الجماعة على ما شرط في كتاب الوقف .
- (٣) في أيام السلطان الملك العزيز وأخيه الملك الصالح وأتابكهما الملك الرحيم الزاهد العابد .
- (٤) طغرل بن عبد الله عتيق والدة السلطان الملك الظاهر غازي بن يوسف تغمده الله برحمته .
- (٥) وكذلك يفعل بوالدة الملك الناصر بتولي دولتهم يوسف بن رافع بن تميم من قضا لنا .
- (٦) نعمة في مدة وقع لحقنا . ( هكذا ) في شهر ربيع الآخر سنة ثمان عشر وستمائة تقبل الله منه .

وقد اطلعت على وقفية الناصري الركابي الأمير ناصر الدين محمد الشهير بابن برهان وتاريخها سنة ٩٣١ التي وقف فيها مسجداً ودوراً ثلاثة وغير ذلك ، وموقع المسجد والدور في جنينة الفريق ، وقد جاء في تحديد دار الواقف : وهمالاً المدرسة الصاحبية ، وتمام الحد بيت جار في وقف الصاحبية المذكورة . ثم قال : وجميع الفرن الكائن تجاه الصاحبية بمحلة ساحة بزه . وقد ظهر لي أن موضع هذا الفرن في العرصة الخالية الآن الواقعة تجاه زاوية الشيخ تراب ، وقد علمنا من هذا أن المدرسة ودار الحديث كانتا في القرن العاشر عامرتين في الجملة ، ولعلهما خربتا في الزلزلة التي حصلت سنة ١٢٣٧ والله أعلم .

#### الخانكاه البائية:

ومن آثاره الخانكاه البهائية . قال أبو ذر : وهي بالقرب من دار الحديث التي أنشأها إلى جانب مدرسته وتربته كانت داراً يسكنها ا هـ .

#### ذكر ما كان هناك من الآثار:

قال أبو ذر في الكلام على الرباطات : رباط بالقرب من صاحبية ابن شداد يعرف بإقامة عبد الولي البعلبكي ا هـ .

أقول : ولا أثر الآن لتلك الخانقاه ولا لهذا الرباط .

#### تتمة الكلام على المدرسة السلطانية تجاه القلعة :

تكلمنا في الجزء الثاني في صحيفة (١٨١) على المدرسة السلطانية وقلنا ثمة : إن أول مدرس بها كان القاضي بهاء الدين بن شداد . ثم رأيت أبا ذر في كنوز الذهب تكلم على هذه المدرسة فأحببت ذكره هنا لما فيه من الفوائد قال :

هذه المدرسة تعرف قديماً بالظاهرية ، وهي تجاه باب القلعة ، وهي مشتركة بين الطائفتين الشافعية والحنفية ، كان الملك الظاهر قد أسسها وتوفي و لم يتمها ، وبقيت مدة حتى شرع طغريل أتابك العزيز فيها فعمرها وكملها سنة عشرين وستاية . وهذه المدرسة مبنية بالحجارة الهرقلية المحكمة ومحرابها من أعاجيب الدنيا في جودة التركيب وحسن الرخام ، وأراد تيمور أخذه فقيل له إنه إذا أزيل لايتركب على حاله الأول فأبقاه .

وهي كثيرة الخلاوي للفقهاء ، وبركتها ينزل إليها بدرج . وأول من درس بها وافتتحت به القاضي بهاء الدين بن شداد فذكر فيها الدرس يوماً واحداً وهو يوم السبت ثامن عشر شعبان من السنة المذكورة وولي نظرها ، فولاها القاضي زين الدين أبا محمد عبد الله الأسدي قاضي القضاة بحلب ، فلم يزل مدرساً بها إلى أن توفي سنة خمس وثلاثين وستاية ، وكان يدرس بها المذهبين ، فوليها بعده ولده القاضي كال الدين أبو بكر بن أحمد ، و لم يزل بها إلى استيلاء التتر على حلب ، وكان أيضاً يدرس المذهبين الشافعية والحنفية .

ثم قال : وأعلم أن هذه المدرسة قبل محنة تيمر لما كان والدي مشتغلاً بالعلم كانت

روضة الأدباء ودوحة العلماء . كان أولاد حبيب الثلاثة وهم محمـد والحسن والحسين يسكنون بها وينظمون وينثرون ويحدثون ، ويأتي إليهم الناس أفواجاً للأخذ عنهم ، وتراجم الثلاثة في تاريخ والدي وشعرهم كثير مشهور .

وكان يسكن هناك القصاص الفاصل ، قص مصحفاً بنقطة وإعرابه وجعل بين كل ورقتين ورقة سوداء ليظهر القص . ودرس بها الشيخ شرف الدين الأنصاري وغيره من القضاة ، ورزقها متوافر دارٌ على أهلها .

ولم تزل المدرسة على ذلك إلى محنة تيمور فصارت كما قال الشاعر :

وتنكرت صفة الغوير فلم يكن ذاك الغوير ولا النقا ذاك النقا

ودرس بها شيخنا(١) بعد فتنة تيمور عند ولايته القضاء ، وأخذها عنه التاج الكركي وكذلك العصرونية لينكف عن طلب القضاء ثم عادتا إليه . ودرس بها بعد شيخنا جماعة منهم العلامة السيد الحسيني قاضي حلب وضبط متحصلها من جهاتها في سنتين . ومن جهاتها عين دفنا من بلد عزاز وقمري والقيسية وحصة في أصعا وحصة في نبُّل وحصة في حربثًا ، ولها جهات بحلب ، وصرفها على المستحقين و لم يأخذ منها شيئاً حتى سأل الفقهاء عن قدر ما يأخذ ، وبيض المدرسة وخبأ للفقهاء الذين توجهوا للحجاز وأحسن للحاضرين ونقل الفضلاء فجزاه الله خيراً ا هـ .

## ١٨٩ ــ سليمان بن مسعود الطوسي الشاعر المتوفى سنة ٦٣٤

قال الصلاح الصفدي في حوادث سنة ٦٣٤ : فيها توفي أبو داود سليمان بن مسعود ابن الحسن بن أحمد الطوسي الحلبي شاعر لطيف ، ومن نظمه :

ألا زد غراماً بالحبيب وداره وإن ليج واش فاحتمله وداره وإن قدح اللوّام فسيك بلومهم زناد الهوى يوماً فأورى فسواره فإنك لايشفيك غير ازدياره بعلدري إذا ما لام لأم علداره

عسى زورة يشفي بها منه خـلسة وذي هَيَــفِ فيــه يقــول لعــاذلي

<sup>(</sup>١) يعني به القاضي علاء الدين ابن خطيب الناصرية صاحب الدر المنتخب.

بوجه يضاهي البدر عند كاله فلا بدر إلا ما بدا من جيوبه فسبحان من أجرى الطلا من رضابه وقد دبّ عنها صدغُه بعقارب وله أيضاً عفا الله عنه:

أبدى لنا من صنوف الحسن أصنافا زبرجداً في عقيق زانسه سبب كأنسه حسينا يجلسو لمبسمسه يريش من مقلتيه أسهماً وكذا ريم من الروم مطبوع على صَلَف تجاذب الريح فيه ليسن معطفه أمير حسن تسراه واحداً وتسرى

بعيـد المدى مـن تـقصه وسرارِهِ ولا غصنَ إلا مـا انثنــى في إزارِهِ ومـن أنبت الـريحان في جلّنــارِهِ وناظـــرُه مــن سيفـــه بشفـــارِهِ

تروى فتسترق الألفاظ أوصاف ولؤلوًا في زلال الريق شفّاف يشقّ من شفتيه عنه أصداف يسلّ منها إذا ما شاء أسياف يفوق غصن النقا قدّاً وأعطاف كما يجاذب خصرٌ منه أرداف في طرفه من جنود الحسن آلافا

### • ٩ ٩ \_ يوسف بن إسماعيل الشاعر المشهور بالشوّاء المتوفى سنة ٦٣٥

أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل بن على بن أحمد بن الحسين بن إبراهيم المعروف بالشواء الملقب شهاب الدين الكوفي الأصل الحلبي المولد والمنشأ والوفاة . كان أديباً فاضلاً متقناً لعلم العروض والقوافي ، شاعراً يقع له في النظم معان بديعة في البيتين والثلاثة ، وله ديوان شعر كبير يدخل في أربع مجلدات (١) ، وكان زيه على زي الحلبيين الأوائل في اللباس والعمامة المشقوقة ، وكان كثير الملازمة لحلقة الشيخ تاج الدين أحمد بن هبة الله بن سعد ابن سعيد بن المقلد المعروف بابن الجبراني الحلبي النحوي اللغوي الفاضل ( تقدمت ترجمته في وفيات سنة ٢٦٨ ) ، وأكثر ما أخذ الأدب عنه وبصحبته انتفع . وعاشر التاج أبا الفتح مسعود بن أبي الفضل النقاش الحلبي الشاعر المشهور زماناً ( تقدمت ترجمته في وفيات سنة ٢٦٣ ) وتخرج عليه في عمل الشعر .

<sup>(</sup>١) منه منتخبات في برلين ذكر ذلك جرجي زيدان في آداب اللغة العربية .

وكان بيني وبين الشهاب الشواء مودة أكيدة ومؤانسة كثيرة ، ولنا اجتماعات في مجالس نتذاكر فيها الأدب، وأنشدني كثيراً من شعره. وما زال صاحبي منذ أواخر سنة ثلاث وثلاثين وستائة إلى حين وفاته . وقبل ذلك كنت أراه قاعداً عند ابن الجبراني المذكور في موضع تصدره في جامع حلب ، وكان يكثر التمشي في الجامع أيضاً على جاري عادتهم في ذلك كما يعملون في جامع دمشق ، و لم يكن بيننا إذ ذاك معرفة . وكان حسن المحاورة مليح الإيراد مع السكون والتأني .

وأول شيء أنشدلي من شعره قوله :

ناشدتك الله فعسرج معسى هاتیك یا صاحر ربیا لعلم فقد غدت آهلة المرسعر وأنزل بنا بين بيبوت النقا حتى نطيل اليوم وقفا على الساكن أو عطفاً على الموضع

وأنشدني لنفسه أيضاً:

فحكساه ثوبيئ ليلسه ونهاره  ومهفهف عفي الزمان بخدُّه لامهدت عبذري محاسن وجهمه

وكان كثيراً ما يستعمل العربية في شعره ، فمن ذلك قوله ولاأدري هل أنشدنيه أم لا ، فإنه أنشدني كثيراً من شعره ، وما ضبطت كل ما أنشدنيه ، وكذلك كل شيء أذكره بعد هذا لاأتحقق الحال في سماعي منه فأورده مهملاً ، فمن ذلك قوله :

> وكنا خمس عشرة في التشام على رغم الحسود بغير آفَّةً فقد أصبحت تنويناً وأضحى حبيبى لاتفارقه الإضافة

وله أيضاً في غلام أرسل أحد صدغيه وعقد الآخر :

أرسل صدغاً ولوى قاتلي صدغاً فأعيا بهما واصفه فخلت ذا في خلَّه حيـةً

في الأصل: عقربا ، ولا يستقم الوزن بها .

واو ولكن ليست العاطفة

ذا أُلفٌ ليست لـوصل وذا

وله:

والجسم للخفيـــة كالفـــــي\* صل واهيــاً أنكــر مــن لاشي

ناديت وهـو الشمس في شهـرة يـا زاهيـاً أعـرف مـن مضمـر وله في المديح :

عزيـــز الجار مخضر الجنــــابِ وفي يــوم الكــريهة لــيث خــابِ أراك البرق في كــفّ السحـــابِ فتى فاق الورى كرماً وباساً ترى في السلم منه غيث جودٍ إذا مسا سل صارمسه لحربٍ وله أيضاً في شخص لايكتم السر:

لي صديق غدا وإن كان لاينطق إلا بغيبة أو مُحالِ أشب الناس بالصدى إن تحدث حديثاً أعاده في الحال

وله أيضاً :

وله:

حتى غدا منه الفضاء معطرا

قالــوا حبيــبك قــد تضوّع نشرُه فأجــبتهم والخالُ يعلــو خـــــده

مالي على مثله احتيالُ ثلاثــة مــالها انتقــالُ ماضٍ وشوقي إليك حـالُ

هواك يا من له اختيالُ قسمـــة أفعالـــه لحينـــي وعــدُك مستقبـــل وصبري

وله أيضاً :

منهم عليه فقد قنعت بذكرهِ عنّا فأغنى نشرُه عن نشرِهِ

إن كان قـد حجبــوه عنــي غيرة كالمسك ضاع لنـا وضاع مكائــه

الشطر الثاني مختل الوزن ، ولعل الصواب : والجسم في خفيته كالفي .

#### وله أيضاً :

فديت بنفسي رأس عين ومن فيها إذا راقني منها جَـواري عيونِهـا وله في غلام قد ختن :

هنأت من أهواه عند ختانه يفديك من ألم ألم بك امرؤ أمعذبي كيف استطعت على الأذى لو لم تكن هذي الطهارة سنةً لفتكت جهدي بالمزين إذ غدا

وبيض السواقي حول زرق سواقيها أراق دمـــى منها عيـــونُ جـــواريها

فرحاً وقلبي قد عراه وجومُ يخشى عليك إذا ثناك نسيمُ جَلَداً وأجزع ما يكون الريمُ قد سنها من قبل إبراهيمُ في كفّه موسى وأنت كليمُ

ومعظم شعره على هذا الأسلوب ، وقد أوردت منه أنموذجاً فيه كفاية .

وكان من المغالين في التشيع ، وأكثر أهل حلب ما كانوا يعرفونه إلا بمحاسن الشواء ، والصواب فيه هو الذي ذكرته ههنا ، وأن اسمه يوسف وكنيته أبو المحاسن . وبعد هذا رأيت في كتاب عقود الجمان الذي وضعه صاحبنا الكمال ابن الشعار الموصلي وقد بنى ترجمة المذكور على يوسف وكنيته أبو المحاسن ، وكان صاحبه وأخذ عنه كثيراً من شعره ، وهو من أخبر الناس بحاله وأعلم ذلك في وقته . وكان مولده تقريباً في سنة اثنتين وستين وخمسمائة ، وتوفي يوم الجمعة تاسع عشر المحرم سنة خمس وثلاثين وستائة بحلب ودفن ظاهرها بمقبرة باب أنطاكية غربي البلد (أي في تربة السنابلة) ، ولم أحضر الصلاة عليه لعذر عرض لي في ذلك الوقت رحمه الله تعالى فقد كان نعم الصاحب اه (ابن خلكان) .

وفي الكشف قصيدة فيما يقال بالياء والواو للأديب أبي المحاسن إسماعيل ( الصواب يوسف بن إسماعيل ) ابن علي الشواء الحلبي أولها : ( قل إن نسيت عزوته وعزيته ) وشرحها عمد بن إبراهيم بن النحاس الحلبي المتوفى سنة ١٩٧ هـ . وسماه هدي أمهات المؤمنين ا هـ .

### ١٩١ ... عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي المتوفى سنة ٦٣٥

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بن رافع الأسدي أبو محمد المعروف

بابن الأستاذ ، من أهل حلب . أسمعه والده في صباه من يحيى بن محمود الثقفي وغيره ، ثم سمع هو بنفسه وكتب بخطه ، وتفقه على قاضي حلب أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم ، وعني القاضي أبو المحاسن به لما رأى من نجابته ومخائل الفلاح اللائحة عليه واستفرغ جهده في تعليمه واتخذه ولداً وصاهره وجعله معيد مدرسته وله نيف وعشرون سنة . ثم ولي التدريس بعده بمدارس ونبل مقداره عند الملوك والسلاطين وارتفع شأنه وعظم جاهه ، ولم بغداد وناظر بها . ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة وتوفي سنة خمس وثلاثين وستاية اه ( طبقات الكبرى للسبكى ) .

### ١٩٢ ـــ حامد القزويني المتوفى سنة ٦٣٦

همس الدين أبو الرضى حامد بن أبي المظفر القزويني المعروف بابن العميد ، ذكره التفليسي فقال : ولد بقزوين سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ، وتفقه بمراغة على المجد الجيلي ، وببغداد على السديد السلماسي والفخر التوقائي ، وسمع وحدث . وزاد غيره فقال : قرأ على القطب النيسابوري وقدم معه الشام سنة ست وسبعين وولي قضاء حمص ، ثم انتقل إلى حلب ودرس بها إلى أن توفي سنة ست وثلاثين وستاية ا هـ ( ط ش للأسنوي ) .

### ١٩٣ ــ يعقوب بن إبراهيم بن النحاس المتوفى سنة ٦٣٧

يعقوب بن إبراهيم بن النحاس . لم نقف له على ترجمة خاصة . وكان أول مدرس في المدرسة الحسامية ، ولم يزل مدرسها إلى أن توفي سنة ٦٣٧ كما ذكره أبو ذر في كلامه على هذه المدرسة .

#### الكلام على المدرسة الحسامية :

قال أبو ذر: هذه المدرسة غربي القلعة على رأس القناة ، أنشأها الأمير حسام الدين محمود بن ختلو والي حلب . كان أول من درس بها الشيخ بدر الدين يعقوب بن إبراهيم ابن محمد بن النحاس الحلبي ، و لم يزل مدرساً بها إلى أن توفي سنة سبع وثلاثين وستائة ، فوليها بعده ولده محيي الدين محمد ، و لم يزل بها إلى انقضاء دولة الملك الناصر انتهى .

ولل جانبها مسجد لحسام الدين المشار إليه ، وبالقرب منهما خانكاه يقال لها العادلية بنيت في سنة ست وسبعمائة ا هـ .

أقول: لم تزل هذه المدرسة موجودة ، وهي كما قال أبو ذر غربي القلعة ، وشمالي مكتب الصنائع الآن بينهما الجادة ودار للسكنى ، وأمام بابها القديم باب حادث أحدث في القرن الماضي وكتب عليه : ( جددت مدرسة بني الشحنة في أيام صاحب الدولة حضرة ثريا باشا والي حلب أدام الله تعالى إجلاله عن يد الحاج يوسف والحاج عبد القادر حسني الحسبي سنة ١٢٨١) .

ومتى دخلت هذا الباب تجد وراءه باباً آخر هو الباب القديم وهو من ثلاث أحجار سوداء كبار يعلو نجفة الباب حجرة كبيرة مكتوب عليها :

- (١) بسم الله الرحمن الرحيم . عمر هذا المسجد في أيام عبد ...
  - (٢) السلطان الملك العزيز ابن الملك ...
  - (٣) وذلك بالإشارة الأتابكية السعيدية ..... عبد الله .
- (٤) الظاهرية محمود الختلو رحمه الله في سنة خمس عشرة ( أو خمسة وعشريس ) وستائة . ا هـ(١) .

والذي ظهر لي أن هذه المدرسة انتقصت من طرفي الغرب والشمال و دخل ما كان فيها من الحجرات وقسم من صحنها في الدور المبنية ثمة ، لأن صحنها الموجود الآن صغير جداً ، والباقي من المدرسة قبليتها وطولها نحو ٢ ( ذراعاً وعرضها نحو محسة أذرع وفي الجهة الغربية منها حجرتان صغيرتان مبنيتان حديثاً بناء غير محكم إحداهما أكبر من الأخرى ، وعلى الكبيرة قنطرة ذات حجارة ضخمة تدل على أن ما وراءها من البناء كان داخلاً فيها . وشرقيها حجرة صغيرة في طرفها درج تصعد منه إلى حجرة مبنية فوق باب المدرسة وهي مشرفة على الخراب . وكان يسكن المدرسة بعض النساء الفقيرات ، ثم أخرجن منذ عهد قريب وأقفل باب المدرسة . وهي الآن مهجورة بتاتاً ، وهي تحت يد دائرة الأوقاف . والذي يظهر أنه لم يبق لها شيء من الأوقاف . وأما الخانكاه العادلية التي ذكرها أبو ذر فلا أثر لها الآن .

 <sup>(</sup>١) محمود بن الختلو هو جد بني الشحنة العائلة المشهورة . وقد ذكره في أوائل الدر المنتخب وقال : إن له ترجمة
في تاريخ ابن العديم ، و لم أقف له على ترجمة .

### ١٩٤ ـ خليفة بن سليمان القرشي المتوفى سنة ٦٣٨

خليفة بن سليمان بن خليفة بن محمد القرشي أبو السرايا الخوارزمي الأصل الحلبي المولد والدار . مولده بحلب سنة ست وستين وخمسمائة ، وقيل سنة خمس .

قال ابن العديم : وكتب بخطه في إجازة أن مولده سنة ثلاث وخمسين .

قرأ الفقه بحلب على الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني صاحب البدائع ، ورحل إلى بلاد العجم ، تفقه بها على جماعة منهم الصفي الأصفهاني صاحب الطريقة .

توفي ثالث عشرين شوال سنة ثمان وثلاثين وستماية بحلب ودفن بجبانة مقام إبراهيم الخليل عَيْضَةُ خارج باب العراق ا هـ ( ط ح للقرشي ) .

### ١٩٥ ــ محمد بن عبد الرحمن ابن الأستاذ المتوفى سنة ٦٣٨

محمد بن عبد الرحمن بن علوان بن رافع قاضي القضاة جمال الدين أبو عبد الله ابن الأستاذ الأسدي . ولد بحلب وسمع وحدث وناب عن أخيه القاضي زين الدين عبد الله . وتوفي بحلب سنة ثمان وثلاثين وستاية ا هـ ( الوافي بالوفيات ) .

# ١٩٦ ـ محمد بن عبد الله الأنصاري المتوفى في هذا العقد

محمد بن عبد الله بن ماجد جمال الدين الأنصاري الحلبي .

أنشدني الشيخ أثير الدين من لفظه قال: أنشدنا المذكور لنفسه بمصر بمكتب ابن عبد الحميد:

قف الركب يا صاح بالأجرع فقد كان يسكن بين الضلوع دعساه الغسرامُ إلى حتفسه فآه لمه من قطيع اللحاظ ومن ذا المذي قاده طرفه

قليبلاً لتنبدب قلبسي معسى وقسد صار يربسع بالأربسع فلبسي المنيسة لما دُعسي ومسن بالنواظر لم يقطسع فسلا يستقساد ولم يتبسع

فمن ينس لا أنس يوم الوداعر وقدولي لها بسلسان الخضوعر قفي ساعةً نشتكيكِ الغرام ولم يبق لي الدهيرُ أمنيّسةً وفي ساعة البين يسا هده وصع الفراق وسار الرفاق وبيت القصيدة أني رجعت فيسا حب إيساك أن تستقسر

غسداة الثنيسة مسن لَعْلَسع وقد كدت أغرق في الأدمع وما شئت من بعدها فاصنعي سوى أن أقسول وأن تسمعي يسبين المحقق مسن أدمعي ولم يبق في الوصل من مطمع سليباً وما عاد قلبي معي ويا عين إياك أن تهجعسي

كان مولده سنة إحدى وسبعين وخمسماية ا هـ . ( الوافي بالوفيات ) فتكون وفاته في هذا العقد تقديراً .

197 ـــ الأمير عبد القاهر بن عيسى التنبي المتوفى سنة ٦٣٩ هو الأمير جمال الدين أبو الثناء عبد القاهر بن عيسى المعروف بابن التنبي . كانت وفاته رابع عشر المحرم سنة تسع وثلاثين وستائة .

### آثاره بحلب: الحانكاه التِنْبِيَّة:

قال أبو ذر: هذه الخانكاه بذيل العقبة بدرب المتوجه إلى جب السدلة ، أنشأها الأمير جمال الدين أبو الثناء عبد القاهر بن عيسى المعروف بابن التنبي . كانت داراً يسكنها فوقفها عند وفاته ، وبهذه الخانكاه قبر فلعله قبر واقفها ، وهذه الخانكاه أخذ بعضها وأضيف إلى مساكن الجيران . وسكن في هذه الخانكاه العبد الصالح الشيخ شمس الدين الغزي وكان من الأخيار ويقرىء في الجامع الكبير الأيتام لله تعالى ويطعمهم ، وللناس فيه اعتقاد ويقفون عليه مساكن ، فكان يأخذ ربعها ويطعم به الفقراء . توفي تاسع عشر ربيع الأول سنة ست وعشرين وثمانمائة ودفن بمقبرة ابن الأطعاني غربي الناعورة ا هـ .

أقول : موضع هذه الحانكاه قبيل الزقاق الذي تصعد منه إلى محلة العقبة وتجاه الزقاق المعروف بزقاق الحواجه ، وقد أدركنا هذا المكان وهو خرب بتاتاً ، وقد عمره منذ خمس

عجز البيت في طبعة الوافي بالوفيات : بيين المحق من المدعي .

سنوات التاجران صالح المكتبي ومحمد عرب خاناً فوقه داران لهما ، وقبر الواقف أبقي مكانه داخل حجرة صغيرة ، وهو بجانب مطلع الدارين ومحرر عليه بخط حديث : هذا ضريح الشيخ محمد التنبى ، وهو غلط والصواب في اسمه ما تقدم .

### ١٩٨ ــ أرسلان شاه بن العادل المتوفى سنة ٦٣٩

أرسلان شاه بن الملك العادل . قال ابن الوردي في تتمة المختصر في حوادث سنة ٦٣٩ : فيها في ذي الحجة توفي الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه بن العادل بن أيوب بعزاز ، فإنه تعوض بها عن قلعة جعبر ، ونقل إلى حلب فدفن في الفردوس ، وتسلم نواب الناصر يوسف صاحب حلب عزاز وقلعتها وأعمالها ا هـ .

### ١٩٩ ــ عبد الغنى بن تيميّة الحراني المتوفى سنة ٦٣٩

عبد الغني بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني خطيب حران وابن خطيبها سيف الدين أبو محمد بن الشيخ فخر الدين أبي عبد الله المتقدم ذكره . ولد في ثاني صفر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة بحران . له « تصنيف الزوائد على تفسير الوالد » و الهدى القرب إلى ساكني الترب » . توفي بحران في سابع عشر المحرم سنة تسع وثلاثين وستائة الهرب إلى المنضد ) .

# • • ٢ - الفضل بن عبد المطلب الهاشمي المتوفى في هذا العقد تقديراً

الفضل بن عبد المطلب أبو المعالي . تقدم نسبه في ترجمة أبيه شيخ الإسلام عبد المطلب ولد بحلب سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة . سمع والده وغيره وحدث بحلب .

قال ابن العديم : فقيه فاضل له يد في علم الكلام والخلاف ، وتفقه بحلب على والده وغيره ، وله يد باسطة في علم العربية والأدب مع الشعر وصناعة الإنشاء ، وكان فصيحاً كثير المعروف ا هـ ( ط ح قرشي ) . لم يذكر تاريخ وفاته فتكون في هذا العقد تقديراً .

### ٢٠١ ــ محمد بن هاشم الخطيب المتوفى سنة ٦٤١

قال في كنوز الذهب : محمد بن هاشم بن أحمد بن عبد الواحد بن هاشم أبو عبد الرحمن الحلبي . له محلة بحلب . كان خطيب الجامع الأموي بحلب ، وكان يخطب بالحاضر في ورقة بيده . توفي في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وستمائة .

ومن نظمه :

إن غرّبت حلب الشآم وغرّبت سكنى المقيم بها عن الأبصار [ هكذا ]

فلنعم عموني دمع عينمي إن تفانت أسرتي وتخاذلت أنصاري

قال في الكواكب المضية : ومن نظمه يمدح الظاهر غازي :

أحبابنا بان صبري يـوم بينكـمُ لله أيامنـا والشمــلُ مشتمــلُ مشتمــلُ مشتمــلُ مشتمــلُ ويا مكلفي السلوان حسبك بي وحق سالف عـيش مـر لي بهمُ يا قاتل الله يـوم الـبين كم كبـدٍ دعني بوجـدي على فقـد ... وإن داء بقلب المعنّى الصبّ ليس لـه يعطى رغائب آمال إليـه سرت

لهفاً على طيب عيش لي بكم سلفا وحادث الدهر عنا صرفه صرفا والله أستعذب التعذيب والتلف يكفيك ما حل بي من فقدهم وكفى ما لذ عيشي ولا ورد الحياة صفا ذابت وكم مدمع فيه دماً ذرفا دي الستبريج واعتسف سوى مديج غياث الدين قط شفا غرائب الجود حتى يوهم السرفا

وقال أبو ذر في الكلام على درب الخطيب هاشم: أما الخطيب هاشم فهو ابن أحمد ابن عبد الواحد خطيب حلب وابنه محمد خطيبها أيضاً ، وهم أسديون . ولد ابنه ( المترجم ) في حدود الستين وخمسمائة ونيف على الثانين ، وحدث عن أبيه . ولأبيه ديوان خطب . وكانا شافعيين وتوفي في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وستائة . وكان له ( أي الهاشم ) ولد آخر يسمى سعيداً خطب بحلب أيضاً . سمع عبد الرحمن بن الحسن بن العجمي وسمع آباءه وعبد الواحد بن عبد الماجد القشيري وأبا بكر محمد بن علي بن ياسر الجيائي .

مولده في رجب سنة ست وأربعين وخمسمائة بحلب ، وتوفي يوم الجمعة خامس ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وستائة .

وللخطيب عم يقال له سعيد بن عبد الواحد ، روى عن أبي محمد عبد الله بن محمد ابن سعيد بن سنان شيئاً من شعره ، وروى عنه أخوه أحمد . ولأبي محمد بن سنان إليه أبيات يعرض فيها بذكر روشن عمله أبو طاهر بحلب ، وكان من ظرفاء الحلبيين ، والأبيات :

#### عياة زينب يا ابن عبد الواحد وبحقّ كل نبيّ في ياقدد

وزينب هذه التي أقسم عليه بحياتها هي بنت الشيخ أبي نصر بن هاشم ، والقسم عليه بالنبية هو أن أبا نصر كان له ملك بقرية ياقد من قرى حلب وكان له فلاح فيها له بنت تدعي أنها نبية تبصر في المنام الوحي ، وكان الفلاح أقل عقلاً من ابنه ، وكان يقسم بحق النبية ، وكان أبو نصر يحكي عن خرافات هذا الفلاح ، فلذلك أقسم عليه بها . وقلة العقل في أهل هذه القرية باق إلى الآن . وقد ادعى رجل منهم النبوة يقال له ابن الدربي وأخته أيضاً تدعى النبوة .

### ٢٠٢٪ الأمير إقبال الظاهري المتوفى سنة ٦٤١

قال أبو ذر: قال ابن العديم: إنه عتيق ضيفة خاتون ، وكان عنده ظلم ، ولما قدم التتار إلى ظاهر حلب سنة إحدى وأربعين وستمائة مرض من خوفه في صفر وتوفي فيه ، ودفن في التربة التى أنشأها وهى هذه ووقفها مدرسة على الحنفية .

#### آثاره في حلب: المدرسة الجمالية:

هذه المدرسة قبلي حلب خارج باب المقام قبلي الفردوس ، بقربها بثر ماء على جادة الطريق ، أنشأها جمال الدولة إقبال الظاهري . وقيل إنه انتخب أحجارها من أحجار الفردوس لما عمر ، فلذلك جاءت حسنة البناء محكمة النحت والآلة .

أول من درس بها شمس الدين عيسى الدمشقي ، و لم يزل بها إلى أن توفي فوليها بعده جمال الدين يوسف ، إلى أن مات فوليها قطب الدين محمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد

المعروف بابن العديم ، إلى أن مات فوليها نجم الدين سالم إلى أن توفي فوليها قاضي البلستين من بلاد الروم ، و لم يزل بها إلى أن مات فوليها بدر الدين محمد بن نجم الدين أبي الحسن على بن إبراهيم المعروف بابن خشنام ، وعليه انقرضت الدولة ، وآل تدريسها بعد هؤلاء لبني العديم . ومن جملة أوقافها بعض حمام العتيق ببانقوسا ا هـ (كنوز الذهب) .

قال في الدر المنتخب : ووقفها ثلاثة أرباع حمّام العتيق ببانقوسا شركة الطواشية وأربع أفدنة من النيرب وأربع أفدنة من دابق . وهذه المدرسة أيضاً من المدارس التي انتزعها والدي من القاضي جمال الدين بن العديم بحكم جهلة ، وأدركت والدي وكان يقيم بها بأهله وعياله أيام الصيف في كل سنة .

#### الخالكاه الجمالية:

هذه الخانكاه أنشأها جمال الدولة إقبال الظاهري تحت القلعة في حدود الأربعين وستائة .

قلت : هي برأس درب المبلط تجاه تربة الظاهر بالسلطانية . ومن وقفها ربع حمّام ببانقوسا المعروفة بحمام العتيق ا هـ .

### ٣٠٣ ـــ عبد المحسن التنوخي المتوفى سنة ٦٤٣

عبد المحسن بن حمود بن عبد المحسن بن علي أمين الدين التنوخي الحلبي الكاتب المنشيء البليغ . ولد سنة سبعين وخمسمائة وتوفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة . رحل وسمع بدمشق من حنبل وابن طبرزد والكندي وغيرهم . وعني بالأدب . جمع كتاباً في الأخبار والنوادر في عشرين مجلداً روي فيه بالسند . وله ديوان شعر وديوان ترسل وكتاب « مفتاح الأفراح في امتداح الراح » . وكتب لصاحب صرخد عز الدين أيبك ووزر له . وكان ذكياً خيراً كامل الأدوات .

ومن شعره :

اشتغمل بسالحديث إن كسنت ذا فهمم ففيسه المراد والإيثسار وهمو للعلم مَعْلمة وبسه بين ذوي الديسن تحسن الآثسار

إنما الرأي والقياسُ ظلامٌ والأحاديثُ للورى أنوارُ كن بما قد علمته عاملاً فالعلم دوح منهن تجنى الثارُ وإذا كنت عالماً وعليماً بالأحاديث لم تمسّك نارُ وقال يعاتب صديقاً له:

سألتك حاجة ووثـقت فيها ولم أعلـم بـأني مـن أنــاس وقال في المعنى :

ظننت به الجميل فجفت أرضى فلما جئته ألفيت شخصاً وقال أيضاً:

كائما نارنا وقد خمدت دم جرى من فواخت ذبحت وقال أيضاً:

أتانــــا بكانـــونٍ يشب ضرامــــه كأن احمرار النار من تحت فحمـه

وقال في غلام جميل الصورة لابس أصفر:

قد قلت لما أن بصرت به أو ما كفاه أنه قمرً وقال أيضاً:

أقول لنفسي حين نازل لمتسي أيا نفس قد مر الكثير فأقصري ولا تأملي طول البقاء فإنسي وقال أيضاً:

بقول نعم وما في ذاك عابُ ظمُوا قلبي وعندهم الشرابُ

إليه بهمتي طولاً وعرضاً حمى عَرضاً له وأباح عِرضا

وجمرهـــا بالرمـــاد مستـــورُ مــن فوقــه ريشهـــن منثـــورُ

کقلب محب أو کصدر حسود حدود عذاری في معاجر سود

> في حلة صفراءَ كالسورس حتى تمدرع حالة الشمس

مشيبي ولما يبـق غيـرُ رحــيلي ولا تحرصي لم يبــق غير قليــــلِ وجـدت بقـاء الدهـر غيـرَ طويـلِ

إلى السوصال وصول لله هيل ينا ملبول من ريق فيك سبيل أم هل إلى سلسبيل صلني فما ذا التجافي من ذا الجمال جميل ولست عنك أحول ساءت لبعدك حالى أن ليس عنك عـدول قضى اعتبدالك فينسا ظلماً علي ييل ما مال قلك إلا فهــــل شمائــــــلُ ريح مسرّت بــه أم شمول إن كنت تنكر ألي بمقلتيك قتيكل فها دمى كاد من خدك الأسيل يسيلً وذا المدلال على ما لي من هواك دليلً لكين يهون على الغمير في الهوى ميا يهول

ا هـ فوات الوفيات لابن شاكر .

قال جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية (صحيفة ٢٢ جلد ٣): لم نقف على كتابة في الأخبار والنوادر ، وإنما وصلنا ديوانه المسمى « مفتاح الأفراح في امتداح الراح » على نسق أبي نواس ، وفيه مجون . منه نسخ خطية في برلين وفينا ا هـ .

### ٤٠٤ ــ أبو البقا بن يعيش شارح المفصّل المتوفى سنة ٣٤٣

أبو البقا يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا بن محمد بن علي بن المفضّل بن عبد الكريم بن محمد ابن يحيى بن حيان القاضي بن بشر بن حيان الأسدي الموصلي الأصل الحلبي المولد والمنشأ الملقب موفق الدين النحوي ، ويعرف بابن الصائخ .

قرأ النحو على أبي السخا فتيان الحلبي وأبي العباس المغربي والنيروزي ، وسمع الحديث على أبي الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب الطوسي بالموصل ، وعلى أبي محمد عبد الله بن عمرو بن سويد التكريتي ، وبحلب من أبي الفرج يحيى بن محمود الثقفي والقاضي أبي الحسن أحمد بن محمد الطرسوسي وخالد بن محمد بن نصر بن صغير القيسراني ، وبدمشق على تاج الدين الكندي وغيرهم ، وحدث بحلب . وكان فاضلاً ماهراً في النحو والتصريف .

رحل من حلب في صدر عمره قاصداً بغداد ليدرك أبا البركات عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن الأنباري وتلك الطبقة بالعراق وبلاد الجزيرة ، فلما وصل إلى الموصل بلغه خبر وفاته فأقام بالموصل مديدة وسمع الحديث بها ، ثم رجع إلى حلب . ولما عزم على التصدر للإقراء سافر إلى دمشق واجتمع بالشيخ تاج الدين أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي الإمام المشهور وسأله عن مواضع مشكلة في العربية وعن إعراب ما ذكره أبو محمد الحريري في المقامة العاشرة المعروفة بالرحبية وهو قوله في أواخرها : (حتى إذ لألا الأفق ذنب السرحان ، وآن انبلاج الفجر وحان ) ، فاستبهم جواب هذا المكان على الكندي ، هل الأفق وذنب السرحان منصوب ، الأفق وذنب السرحان مرفوعان أو منصوبان ، أو الأفق مرفوع وذنب السرحان منصوب ، الأفق وخنب السرحان منصوب ، وعلى العكس ، وقال له : قد علمت قصدك وأنك أردت إعلامي بمكانتك من هذا العلم .

قلت ( القائل ابن خلكان ) : وهذه المسألة يجوز فيها الأمور الأربعة ، والمختار منها نصب الأفق ورفع ذنب السرحان .

ولما وصلت إلى حلب لأجل الاشتغال بالعلم الشريف وكان دخولي إليها يوم الفلاثاء مستهل ذي القعدة سنة ست وعشرين وستائة ، وهي إذ ذاك أم البلاد ، مشحونة بالعلماء والمشتغلين ، وكان الشيخ موفق الدين المذكور شيخ الجماعة في الأدب لم يكن فيهم مثله ، فشرعت في القراءة عليه ، وكان يقري بجامعها في المقصورة الشمالية بعد العصر ، وبين الصلاتين بالمدرسة الرواحية ، وكان عنده جماعة قد تنبهوا وتميزوا به وهم ملازمون مجلسه لايفارقونه في وقت الإقراء . وابتدأت بكتاب اللمع لأبن جني فقرأت عليه معظمها مع سماعي لدروس الجماعة الحاضرين ، وذلك في أواخر سنة سبع وعشرين وما أتممتها إلا على غيره لعذر اقتضى ذلك . وكان حسن التفهيم لطيف الكلام طويل الروح على المبتدي غيره لعذر اقتضى ذلك . وكان حسن التفهيم لطيف الكلام طويل الروح على المبتدي والمنتهي ، وكان خفيف الروح ظريف الشمائل كثير المجون مع سكينة ووقار . ولقد حضرت يوماً حلقته وبعض الفقهاء يقرأ عليه اللمع لابن جني فقرأ بيت ذي الرمة في باب النداء :

أيا ظبية الـوعساء بين جلاجـل وبين النقــا آانت أم أمُّ سالـــم فقال له الشيخ : إن هذا الشاعر لشدة وله في المحبة وعظم وجده بهذه المحبوبة أم سالم وكثرة مشابهتها للغزال كما جرت عادة الشعراء في تشبيههم النساء الصباح الوجوه بالغزلان

والمها اشتبه عليه الحال فلم يدر هل هي امرأة أم ظبية فقال: آانت أم أم سالم. وأطال الشيخ موفق الدين القول في ذلك وبسط بأحسن عبارة بحيث يفهمه البليد البعيد الذهن، وذلك الفقيه منصت مقبل على كلامه بكليته، حتى يتوهم من يراه على تلك الصورة أنه قد تعقل جميع ما قاله الشيخ من شرحه، فلما فرخ الشيخ من قوله قال له الفقيه: يا مولانا أيش في هذه المرأة الحسناء يشبه الظبية ؟ فقال له الشيخ قول منبسط: تشبهها في ذنبها وقرونها، فضحك الحاضرون وخجل الفقيه، وما عدت رأيته حضر مجلسه.

وكنا يوماً نقراً عليه بالمدرسة الرواحية فجاءه رجل من الأجناد وبيده مسطور بدين ، وكان الشيخ له عادة بالشهادة في المكاتيب الشرعية ، فقال : يا مولانا أشهد على مافي هذا المسطور ، فأخذه الشيخ من يده وقرأ أوله : أقرت فاطمة ، فقال له الشيخ : أنت فاطمة ؟ فقال الجندي : يا مولانا الساعة تحضر ، وخرج إلى باب المدرسة فأحضرها وهو يتبسم من كلام الشيخ .

وكنا يوماً نقراً عليه في داره فعطش بعض الحاضرين وطلب من الغلام ماء ، فأحضره ، فلما شرب قال : ما هذا إلا ماء بارد ، فقال له الشيخ : لو كان خبراً حاراً كان أحب إليك .

وكنا يوماً عنده بالمدرسة الرواحية فجاء المؤذن وأذّن قبل العصر بساعة جيدة ، فقال الحاضرون : أيش هذا يا شيخ وأين وقت العصر ؟ فقال الشيخ موفق الدين : دعوه عسى أن يكون له شغل فهو مستعجل .

وكان يوماً عنده القاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد قاضي حلب ، فجري ذكر زرقاء اليمامة وأنها كانت ترى الشيء من المسافة البعيدة حتى قيل : تراه من مسيرة ثلاثة أيام ، فجعل الحاضرون يقولون ما علموه من ذلك ، فقال الشيخ موفق الدين : أنا أرى الشيء من مسيرة شهرين ، فتعجب الكل من قوله وما أمكنهم أن يقولوا له شيئاً ، فقال له القاضي : كيف هذا يا موفق الدين ؟ فقال : لأني أرى الهلال ، فقلت له : كان قلت مسافة كذا وكذا سنة ، فقال : لو قلت هذا عرف الجماعة الحاضرون ( غرضي ، وكان قصدي الإبهام عليهم )\* .

ما بين قوسين إضافة من وفيات الأعيان ليست في الأصل.

وكان الشيخ موفق الدين المذكور كثيراً ما ينشد هذه الأبيات :

وقد كنت لا آتي إلسيك مخاتسلاً ولكن رأيت المدح فيك فريضةً ففهت بما لم يخفّ عنك مكائسه فسلا تتخالسجك الظنونُ فسإنها فلو غيرُك الموسومُ عندي بريبة فوالله ما طوّلتُ بالقول فيكمُ ولكنني أكرمت نفسي فلم تهن فايسنت لا أنّ العداوة بايسنت

لديك ولا أثني عليك تصنّعا علي إذا كان المديئ تطوّعا من القول حتى ضاق مما توسّعا مآثم واترك في للصلح موضعا لأعطيت فيه مدّعي القول ما ادّعي لساناً ولا عرّضت للذم مسمعا وأجللتها من أن تلل وتخضعا وقاطعت لا أنّ الوفاء تقطّعا

وشرح الشيخ موفق الدين كتاب « المفصل » لأبي القاسم الزمخشري شرحاً مستوفياً وليس في جملة الشروح مثله(١) ، وشرح « التصريف الملوكي » لابن جني شرحاً جيداً (٢) وانتفع به خلق كثير من أهل حلب وغيرها ، حتى إن الرؤساء اللين كانوا بحلب ذلك الزمان كانوا تلامذته .

وكانت ولادته لثلاث خلون من شهر رمضان سنة سبّ وخمسين وخمسمائة بحلب ، وتوفي بها في سحر الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وستائة ، ودفن من يومه بتربته بالمقام المنسوب إلى إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه ا هـ ( ابن خلكان ) .

<sup>(</sup>١) قال فانديك في كتابه ( اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ) في صحيفة ٢٠١ : شرح ابن يميش على المفصل هذا طبع في جلدين في لايسك عام ١٨٨٦ باعتناء العلامة ياهن عن أربع نسخ خطية موجودة في مكاتب لايسك وأكسفورد والقسطنطينية والقاهرة ١ه. . ويوجد من المطبوعة نسخة في المكتبة السلطانية بمصر ، وهناك أجزاء متعددة خطية . ويوجد منه نسخ متعددة في مكاتب الآستانة في مكتبة سليم آغا والفاتح وأيا صوفية وولي الدين ويكي جامع ولا له لي .

 <sup>(</sup>٢) منه نسخة في السلطانية في الكتب الشنقيطية ذكره أحمد تيمور باشا في مقالته نوادر المخطوطات المنشورة في بجلة الهلال .

# ٧٠٥ ـــ القاضي الأكرم علي بن يوسف القِفطي المتوفى سنة ٦٤٦

قال ياقوت في معجم الأدباء: على بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد بن موسى ابن أحمد بن محمد بن إسحاق بن محمد بن ربيعة بن الحارث بن قريش بن أبي أوفى بن أبي عمرو بن عادية بن حيان بن معاوية بن تيم بن شيبان بن ثعلبة بن عكاشة بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل أبو الحسن القفطي ، يعرف بالقاضي الأكرم ، أحد الكتاب المشهورين المبرزين في النظم والنثر .

وكان أبوه القاضي الأشرف كاتباً أيضاً ومنشعاً .

وكانت أمه امرأة من بادية العرب من قضاعة وأمها جارية حبشية كانت لأحت أبي عزيز قتادة الحسني أمير مكة ، تزوجها أحد بني عمها العلويين وجاءت منه بأولاد ، ثم مات عنها فتزوجها رجل من بَليّ فجاءت منه ببنين وبنات منهم أم القاضي الأكرم أدام الله علوه ، وكان والده الأشرف خرج يشتري فرساً من تلك البوادي وقد قاربوا أرض مصر للنجعة ، فرآها فوقعت منه بموقع فتزوجها ونقلها إلى أهله ، وكانت ربما خرجت في الأحيان إلى البادية استرواحاً على ما ألفته ونشأت عليه ويخرج ابنها معها مدة ، قال :

وكانت امرأة صالحة مصلية حسنة العبادة فصيحة اللهجة ، وكانت إذا أردت سفراً اشتغلت بما يصلح أموري في السفر وهي تبكي وتقول :

أجهّز زيداً للرحيل وإنسى بتجهيز زيد للرحيل ضنين

وحدثني أطال الله بقاءه قال : كنت وأنا صبي قد قدمت من مصر واستصحبت سنوراً أصبهانياً على ما تقتضيه الصبوة ، واتفقت أن ولدت عدة من الأولاد في دارنا ، فنزل سنور ذكر فأكل بعض تلك الجراء ، فغمني ذلك وأقسمت أن لابد لي من قتل الذي أكلها ، فصنعت شركاً ونصبته في علية في دارنا وجلست ، فإذا بالسنور قد وقع في الحبالة ، فصعدت إليه وبيدي عكاز وفي عزمي هلاكه ، وكان لنا جيرة وقد خرب الحائط بيننا وبينهم ونصبوا فيه بارية إلى أن يحضر الصناع ، وكان لرب تلك الدار بنتان لم يكن فيما أظن أحسن منهما صورة وجمالاً وشكلاً ودلالاً ، وكانتا معروفتين بذلك في بلدنا وكانتا بكرين ، فلما هممت بقتله إذا قد انكشف جانب البارية فوقعت عيني على ما بهر المشايخ فيكن الشبان حسناً وجمالاً . وإذاهما تومئان إلى بالأصابع تسألاني إطلاقه ، قال : فأطلقته فيكف الشبان حسناً وجمالاً . وإذاهما تومئان إلى بالأصابع تسألاني إطلاقه ، قال : فأطلقته

ونزلت وفي قلبي ما فيه لكوني كنت أول بلوغي ، والوالدة جالسة في الدار لمرض كان بها فقالت لي : ما أراك قتلته كما كان عزمك ، فقلت لها : ليس هو المطلوب إنما هو سنور غيره ، فقالت : ما أظن الأمر على ذلك ، ولكن هل أومىء إليك بالأصابع حتى تركته ؟ فقلت : من يومىء إلي ؟ ولا أعرف معنى كلامك ، فقالت على ذلك : يا بني اسمع مني ما أقول لك :

ثنتان لا أرضى انتهاكهما عرسُ الخليل وجارةُ الجَـنْبِ

وكان مع هذا البيت بيت آخر أنسيته ، قال : فوالله لكأن ماء وقع على نار فأطفأها ، فما صعدت بعد ذلك إلى سطح ولا غرفة إلى أن فارقت البلاد ، ولقد جاء الصيف فاحتملت حره و لم أصعد إلى سطح تلك الصيفية . ثم وجدت هذا البيت في أبيات الأحوص بن محمد ، منها :

قالت وقلت تخرجي وصلي صاحب إذاً بعلي فقلت لها ثنتان لا أصبو لوصلهما الشوق أقتله برؤيتكر

حبلَ امرىء كلفٍ بكم صبُّ الغدرُ أمر ليس من شعبي عسرسُ الخليل وجارةُ الجنب قسلَ الظما بالباردِ العالم

قال لي : ولدت في أحد ربيعي سنة ٥٦٥ بمدينة قِفط من الصعيد الأعلى إحدى الجزائر الخالدات حيث الأرض الأربعة وعشرون في أول الإقليم الثاني ، وبها قبر قبط بن مصر ابن سام بن نوح .

ونشأ بالقاهرة . اجتمعت بخدمته في حلب فوجدته جم الفضل كثير النبل عظيم القدر سمح الكف طلق الوجه حلو البشاشة ، وكنت ألازم منزله ويحضر أهل الفضل وأرباب العلم ، فما رأيت أحداً فاتحه في فن من فنون العلم كالنحو واللغة والفقه والحديث وعلم القرآن والأصول والمنطق والرياضة والنجوم والهندسة والتاريخ والجرح والتعديل وجميع فنون العلم على الإطلاق إلا وقام به أحسن قيام ، وانتظم في وسط عقدهم أحسن انتظام . وله تصانيف أذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى .

أنشدني لنفسه بحلب في جمادى الآخرة سنة ٦١٣:

ضدان عنــــدي قصّرا همّتـــي وجـــة حيـــيّ ولسانٌ وَقــــاحْ

إن رمتُ أمــراً خاننـــى ذو الحيـــا ومقسولي يطمعنسي في النجاح فأنثني في حيرة منهميا شبه جبان فسر من معرك

وأنشدني أدام الله علوه في أعور لنفسه :

مستقبح الأخملاق والعيمن بفـــــرد عين ولسانيـــــن

لى مِخلب ماضٍ وما من جناحٌ

خوفاً وفي يمناه عضب الكفاح

شيخ لنسا يعسزى إلى منسذر من عجب الدهر فحدث به

ومما أملاه على أدام الله علوه من فضل :

وأما سؤاله عن سبب التأخر والتجمع والتوقف عن التطاول في طلب الرياسة والتوسع ، والتعجب من التزامي قعر البيت ، وارتضائي بعد السابق\* بأن أكون السكّيت ، فلاتنسبني في ذلك إلى تقصير ، وكيف ولساني في اللسن غير ألكن ، وبناني في البيان غير قصير . ولقد أعددت للرياسة أسبابها ، ولبست لكفاح أهلها جلبابها ، وملكت من موادها نصابها ، وتسلمت لأحلاسها وضاربت أضرابها ، وباريتهم في ميدان الفضائل ، فكنت السابق وكانوا الفساكل \* . وظننت أني قد حللت من الدولة أمكن مكانها ، وأصبحت إنسان عينها وعين إنسانها ، فإذا الظنون مخلفة ، وشفار عيون الأعداء مرهفة ، والفرقة المظنونة بالإنصاف غير منصفة . وصار ما اعتمدته من أسباب التقريب مبعداً ، ومن اعتقدته لي مساعداً غداً على مسعداً ، وأصبح لمثالبي مُورداً من أعددته لمرادي مورداً ، وجسست مقاصد المراشد فوجدتها بهم مقفلة ، ومتى أظهرت فضيلة اعتمدوا فيها تعطيل المشبهة وشبه المعطلة ، وإذا ركبت أشهب النهار لنيل مرام ، ركبوا أدهم الليل لنقض ذلك الإبرام ، وإن سمعوا مني قولاً أذاعوا ، وإن لم يسمعوا اختلقوا من الكذب ما استطاعوا . وقد صرت كالمقيم وسط أفاع لايأمن لسعها ، وكالمجاور لنار يتقى شررها ويستكفى لذعها ، والله المسؤول توسيع الأمور إذا ضاقت مسالكها ، وهو المرجو لإصلاح قلوب الملوك على مماليكهم إذا هوربّ الملكة ومالكها.

وها أنا جاثم جثوم الليث في عرينه ، وكامن كمون الكميّ في كمينه ، وأعظم ما كانت النار لهباً إذا قل دخانها ، وأشد ما كانت السفن جرياً إذا سكن سكانها ، والجياد تراض

ير في الأصل وفي معجم الأدباء: السبق .. الفسكل .

ليوم السباق ، والسهام تكن في كنائنها لإصابة الأحداق ، والسيوف لاتنتضى من الأغماد إلا ساعة الجلاد ، واللآلىء لاتظهر من الأسفاط إلا للتعليق على الأجياد . وبينا أنا كالنهار الماتع طاب أبرداه ، إذ تراني كالسيف القاطع خشن حداه ، ولكل أقوام أقوال ، ولكل مجال أبطال نزال ، وسيكون نظري بمشيئة الله الدائم ونظرهم لمحة ، وريحي في هذه الدولة المنصورة عادية وريحهم فيها نفحة ، وها أنا مقيم تحت كنف إنعامها ، راج وابل إكرامها من هاطل غمامها ، منتظر لعدوي وعدوها أنكاً سهامها من وبيل انتقامها .

#### وأملى على قال :

كتبت إلى أبي القاسم بن أبي الحسن شيث ، وكان قد انصرف عن الملك الظاهر ثم رجع إليه بأمر من الملك الظاهر : مقدم سعد مؤذن بسمو ومجد للمجلس الجمالي لازال غادياً في السعادة ورائحاً ، ممنوحاً من الله بالنعم مانحاً ، ميسراً له أرجح الأعمال كما يزل على الأماثل راجحاً ، موضحاً له قصد السبيل كوجهه الذي ما برح مسفراً واضحاً ، وقد رد الله بأوبته ما نزح من السرور ، وأعاد بعودته الجبر إلى القلب المكسور ، ولأم بإلمامه صدوعاً في الصدور ، والواجب التفاؤل بالعود إذ العود أحمد ، وألا يخطر الطيرة ببال إذ نهى عن التطير أحمد ، بل يقال انقلب إلى أهله مسروراً ، وتوطن من النعمة الظاهرية جنة وحريراً ، ودعا عدوه لعوده ثبوراً ، وصلي من نار حسده سعيراً ، أسعد الله مصادره وموارده ، ووفر مكارمه ومحامده ، وأيد ساعده ومساعده .

وأنشدني لنفسه أدام الله علّوه من قصيدة قالها في الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب صاحب حلب ، مطلعها :

لا مدح إلا لمليك الزمان غياث دين الله في أرضه غياث دين الله في أرضه في كفّه ملحمة للندى فالعسر مصروع بساحاته وراحته للسورى فكفّه اليمنى لبسط الغنى

مَن المنى في بابه والأمانُ إِن أخلف البرق وضن العنانُ مثل التي تعهد يـوم الطعانُ واليسر سام في ظهور الرعانُ على كـريم ألخلق مخلوقتانُ وكنه اليسر لقبض العنانُ

ومنها :

عن حركاتٍ مثل لفظ اللسانُ وبعـــده ضمُّ لمال مهــــانْ

تعرب في الهيجاء أسياف. كسرٌ وفتحٌ ببلاد العدى ومنها في صفة ولديه:

روحان للملك وريحانسان ياقوتتما نحر وعقدا لبان غيثان بل بحران بل رحمتان لى منهما حرّان والرقّسان

بكران بل بدران ما يكسفان لؤلؤتسا بحر وإن شفت قسل فرعان في دوحة عزِّ سمت سيملكان الأرض حتى يُرى

#### ومنها :

ذا مسرة مسا شدّ كسفٌ بنسانٌ واخسس بغمـدانٌ وقعبــي لبــانْ

فاسلم على الدهر شديد القوى ذا واستوطسن الشهباء في عسرّةٍ و وأنشدني أدام الله علّوه لنفسه من قصيدة :

فلا مانع إلا الذي منع العهد بقلة جند إذ جميع الورى جند وكم ناهد أودى بها فرس نهد فسحقاً له قد جاءه الأسد الورد وأعظم نار حيث لا لهب يبدو فطوراً له شهد وجند السخين العين جزر ولامد فأعطت يد المخطوب وانتظم العقد وأسهمكم نار وسمر القنا نقد في المناه المقد وأسهمكم نار وسمر القنا نقد في المقد المناه المقد والمداه المقد المناه المقد والمهمكم المراه المقد المناه ال

إذا وجفت منك الخيول لغارة نسزلت بأنطاكية غيسر حافسل فكم أهيف حازته هيف رماحكم لفن حل فيها تعلب الغدر لاون وكان قد اغتر اللعين بلينكم جنى النحل مغتراً وفي النحل آية تمدّك أجنساد الملسوك تقرباً تقرباً خطبت ملاكها فحيشك مهر والبنود حموله

وله من التصانيف: « كتاب الضاد والظاء » وهو ما اشتبه في اللفظ واختلف في الحظ. كتاب « الدر الثمين في أخبار المتيمين » . كتاب « من ألوت الأيام عليه فرفعته ثم التوت عليه فوضعته » . كتاب « أخبار المصنفين وما صنفوه » . كتاب « أخبار المصنفين وما صنفوه » . كتاب « أخبار المصنفين وما صنفوه » . كتاب « تاريخ مصر » من ابتدائها إلى ملك صلاح الدين إياها في ست مجلدات . كتاب « تاريخ المغرب ومن تولاها من بني تومرت » . كتاب « تاريخ المغرب ومن تولاها من بني تومرت » . كتاب « تاريخ المهن »

منذ اختطت وإلى الآن . كتاب ( المجلى في استيعاب وجوه كلّا ) كتاب ( الإصلاح لما وقع من الحلل في كتاب ( الصحاح ) للجوهري . كتاب ( الكلام على الموطأ ) لم يتم إلى الآن . كتاب ( الكلام على الموطأ ) لم يتم وبنيه إلى حين انفصال الأمر عنهم ) . كتاب ( أخبار السلجوقية منذ ابتداء أمرهم إلى نهايته ) . كتاب ( الإيناس في أخبار آل مرداس ) . كتاب ( الرد على النصارى وذكر مجامعهم ) . كتاب ( مشيخة زيد بن الحسن الكندي ) . كتاب ( نهزة الخاطر ونزهة الناظر ) في أحسن ما نقل من على ظهور الكتب ، وكتاب ( أشعار اليزيديين ) () .

وكان الأكرم القاضي المذكور جمّاعة للكتب حريصاً عليها جداً ، لم أر مع اشتمالي على الكتب وبيعي لها وتجارتي فيها أشد اهتماماً منه بها ولا أكثر حرصاً منه على اقتنائها ، وحصل له منها ما لم يحصل لأحد .

وكان مقيماً بحلب ، وذلك أنه نشأ بمصر وأخد بها من كل علم بنصيب .

ولي والده القاضي الأشرف النظر بالبيت المقدس من قبل الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين بن أيوب ، وصحبه القاضي الأكرم ، وذلك في سنة ٥٩١ وأقام بها مع والده مدة ، فآنس ولاة المقدس من القاضي الأكرم أدام الله عزه شرف نفس وعلو همة ، فأحبوه واشتملوا عليه ، وكانوا يسألونه أن يتسم بخدمة أحد منهم فلم يكن يفعل ذلك مستقلاً ، وإنما كان يسأم العمل ويعتمد على رأيه في تدبير الأحوال ، وكان لايدخل معهم إلا فيما لايقوم غيره فيه مقامه .

واتفق ما اتفق بين الملك العادل أبي بكر بن أيوب وبين ابن أخيه الملك الأفضل علي ابن صلاح الدين يوسف بن أيوب والأكرم حينفذ بالبيت المقدس ، فاقتضت الحال لاتسامه بحدمة في حيز الملك أن خرج من القدس فيمن خرج منها من العساكر في سنة ١٠٨ وصحب فارس الدين ميمونا القصري والي القدس ونابلس فالتحقا بالملك الظاهر غازي بن يوسف ابن أيوب بحلب في قصة يطول شرحها . فلما حصل بحلب كان معه ميمون القصري على سبيل الحدمة والكتابة . واتفق أن كاتب ميمون ووزيره مات ، فألزمه ميمون خدمته والاتسام بكتابته ، ففعل ذلك على مضض واستحياء ودبر أموره

<sup>(</sup>١) ذكر هذا في المطلع السعيد في ترجمة المترجم.

أحسن تدبير وساس جنده أحسن سياسة وتدبير ، وفرغ بال ميمون من كل ما يشغل به بال الأمراء وأقطع الأجناد إقطاعات رضوا بها وانصرفوا شاكرين له ، لم يعرف منذ تولى أمره إلى أن مات ميمون جندي اشتكى أو تألم . وكان وجيها عند ميمون المذكور يحترمه ويعظم شأنه ويتبرك بآرائه ، إلى أن مات ميمون في ليلة صبيحتها ثالث عشر رمضان سنة ، ٢٦ فأقر الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين خزانته عليه وهو ملازم لبيته متشاغل بالعلم وتصنيف الكتب ، إلى أن احتاج ديوانه إليه فعول في إصلاحه عليه وهو مع ذلك مجتنب غير راض .

ثم ساق ياقوت حكاية جرت له في القطر المصري وفصلاً من إنشائه عن المقر الأشرف الملكي الظاهري عند رحيل عسكر الفرنج عن حصن الخوابي . وقال بعد ذلك :

حدثني الصاحب الوزير الأكرم أدام الله تمكينه قال: ركبت يوماً سنة ٢١٨ للطلوع إلى القلعة ، فاستقبلني رجل صعلوك فقال: انظر في حالي نظر الله إليك يوم ينظر إليه المتقون ، فقلت له : ما خبرك ؟ قال : أنا رجل صعلوك وكان لي دابة أسترزق عليها للعائلة ، فاتهمني الوالي بالجبّول بسرقة ملح فأخذ دابتي ثم طالبني بجباية ، فقلت : خذ الدابة ، فقال : قد أخذتها وأريد جباية أخرى ، فقلت له : أبشر بما يسرك . وطلعت إلى صاحب الأمر يومفذ وهو الأمير الكبير أتابك طغرل الظاهري وقلت : روي عن النبي عَيِّيَةُ أنه قال : ثلاثة أشياء مباحة للناس مشتركون فيها : الكلا والماء والملح . وقد جرى كيت يدك أن تكون مثل هذه الأشياء في بلدك ، فقال : اكتب الساعة إلى جميع النواحي برفع يدك أن تكون مثل هذه الأشياء في بلدك ، فقال : اكتب الساعة إلى جميع النواحي برفع عليه حد من الحدود الشرعية يقام فيه على الفور ولا يلتمس منه شيء آخر ، ومر الساعة بإراقة كل خمر في المدينة ورفع ضمانها ، واكتب إلى جميع النواحي التي تحت حكمي بمثل ذلك ، وأوعد من يخالف ذلك عقوبتنا في الدنيا عاجلاً وعقوبة الخالق في الآخرة آجلاً . فخرجت وجلست في الديوان وكتب بيدي ولم أستعن بأحد من الكتاب في شيء من ذلك ثلاثة عشر كتاباً إلى ولاة الأطراف . ثم أنشد :

ولاتكتب بكفّك غير شيء يسرّك في القيامـــة أن تـــراهُ وكان المحصول من ضمان ما أطلق ما مقداره مائتا ألف درهم في السنة ، وأن أضيف

إليه ما يستقبل في السنة الآتية من رخص الكروم وتعطيل ضماناتها وقلة دخلها بهذا السبب ألف ألف درهم أو ما يقاربها .

وحدثني أدام الله علوه قال : حججت في موسم ٢٠٨ وكان والدي في صحبتي ، فصادفت بمكة جماعة من أهل بلدنا ، وكنت بعيد العهد بلقاء أحد منهم ، فرآني رجل فالتحق بي كما جرت العادة ، ثم عاد إلى من في صحبته من بلدنا فأخبرهم بنا فجاء وهم إلى منزلنا فقضوا حقنا بالسلام والسؤال والحرمة ، ثم انصرفوا إلى رحالهم ، فجاء كل واحد منهم بما حضره لم يحتفلوا له ، وكان فيما جاؤونا به ظرف كبير مملوء عسلاً وآخر سمنا على جمل وهو وقره ، فألقاه في خيمتنا ، فأمرت الغلمان أن يعملوا منه حيساً فيكثروا على عادة تلك البلاد ، وأكلنا وأكثرنا زيادة على ما جرت به عادتنا ، ثم طفنا بالبيت وعدنا إلى رحالنا وثمت ، فرأيت في النوم كأني في الحرم أطوف وإذا رجل شديد الأدمة مشوه الحلقة فأخذ بيدي وأخرجني من الحرم من باب إبراهيم ، فإذا به قد وقفني على الظرفين بعينهما لا أرتاب بهما ، فقال لي : أتعرف هذين ؟ فقلت : نعم ، هذان ظرفان جاءنا بهما بعينهما لا أرتاب بهما ، فقال لي : أتعرف هذين ؟ فقلت : نعم ، هذان ظرفان جاءنا بهما يده على بطنهما وعصر فخرج من فمهما نار أحسست بلفحها في وجهي ، وجعلت أمسح يده على بطنهما وعصر فخرج من فمهما نار أحسست بلفحها في وجهي ، وجعلت أمسح فمي من شدة حرهما ، وانزعجت من هول ما رأيت وقمت من فراشي خائفاً فما استطعت النوم إلى الغداة .

واجتمعت بمهديهما وكان يعرف بابن أبي شجاع ، فقلت له : أخبرني عن هذين الظرفين ما خبرهما ؟ فقال : اشتريتهما وجئت بهما ، فقلت : يا هذا ، هل فيهما شبهة ؟ فحلف أنهما من خالص ماله ، فأخبرته بالحال فبكى حينئذ ومد يده فأخذ بيدي وعاهدني أن يخرج من عهدته وقال : والله ما أعرف أن في مالي شبهة ، إلا أن لي أختين ما أنصفتهما في تركة أبيهما ، وأنا أعاهد الله أنني أرجع من وجهي هذا وأعطيهما حتى أرضيهما . قال الصاحب أدام الله علوه : فعلمت أنها لي موعظة ، فعاهدت الله أن لا آكل بعدها من طعام لا أعرف وجهه . فكان لا يأكل لأحد طعاماً ، ويقول الناس لا يعرفون بواطن الأمور ويظنونني أقول ذلك كبراً ، ومن أين لي بما يقوم بعذري عندهم .

ثم كنت بعد ذلك في حضرته بمنزله المعمور وقد عاد من القلعة بحلب فقال لي : جرت اليوم ظريفة ، فقلت : هات خبرها أدام الله إمتاعنا بك ، فما زلت تأتي بالظرائف

والطرف ، فقال : حضرت اليوم في مجلس الملك الرحيم أتابك طغرل الظاهري وحضرت المائدة وفيها طعام الملوك ، شواء وشرائح وسنبوسج وحلاوات وغيرها كما جرت العادة ، فتأملته فنفرت نفسي منه و لم تقبله مع كوني قد قارب الظهر و لم أتغد ، فلم أنبسط ولا مددت يدي إليه ، فقال لي : مالك لاتأكل ؟ وكان قد عرف عادتي ، فقلت له : إلا أنني إن نفسي لاتقبل هذا الطعام ولا تشتهيه ، فقال : لعلك شبعان ، قلت : لا والله ، إلا أنني أجد في نفسي نفرة منه ، فأشار إلى غلام فدخل داره وجاء بمائدة عليها عدة غضائر من اللحاج ، فلم تقبل نفسي إلا دجاجة واحدة معمولة تحت رمان ، فمددت يدي إليها وتناولت منها ، قال : فرأيت أتابك وهو يتعجب ، فقلت له : ما الخبر ؟ فقال : أعلم أنه ليس في هذا الطعام شيء أعلم من أين وجهه ، وهو من عمل منزلي غير هذه الدنجاجة ، والباقي فجاءنا من جهة ما نفسي بها طبية ، وتشاركت أنا وهو في تلك الدجاجة مع بغضي والباقي فجاءنا من جهة ما نفسي بها طبية ، وتشاركت أنا وهو في تلك الدجاجة مع بغضي خب الرمان . وكان أتابك لاياكل إلا من مال الجوالي فقط ، فجعلت أعجب من ذلك ، ولا أعلم أنني لا أحسب هذا كرامة لي ، ولكني أعده نعمة من الله في حقي ، فإن امتناعي لم يكن عن شيء كرهته ، ولا ريب اطلعت عليه ، ولكن كان انقباضاً ونفرة امتناعي لم يكن عن شيء كرهته ، ولا ريب اطلعت عليه ، ولكن كان انقباضاً ونفرة امتناعي لم يكن عن شيء كرهته ، ولا ريب اطلعت عليه ، ولكن كان انقباضاً ونفرة المتناعي لم يكن عن شيء كرهته ، ولا ريب اطلعت عليه ، ولكن كان انقباضاً ونفرة لا أعرف سبها ولا الإبانة عن معناها .

ثم ختم ياقوت ترجمته برسالة أرسلها المترجم إلى صديق له تتعلق بشراء كتاب يعرف بالتذكرة لابن مسلمة في اثني عشر مجلداً لم نجد في ذكرها عظيم فائدة ، غير أنها تنبىء عن شعف صاحب الترجمة بشراء الكتب النفيسة واقتنائها كما سنتلوه عليك .

وقد تأخرت وفاة صاحب الترجمة عن وفاة المترجم له وهو ياقوت عشرين سنة ، لأن وفاة ياقوت كانت سنة ٦٢٦ ووفاة المترجم كانت سنة ٦٤٦ كما سيأتي .

وترجمة ابن شاكر في فوات الوفيات فقال : هو على بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد بن موسى وزير حلب القاضي الأكرم جمال الدين أبو الحسن القفطي أحد الكتاب المشهورين . وكان أبوه القاضي الأشرف كاتباً أيضاً . إلى أن قال :

وكان صدراً محتشماً كامل السؤدد ، جمع من الكتب مالا يوصف وقصد بها من الآفاق ، وكان لايحب من الدنيا سواها ، ولم يكن له دار ولا زوجة ، وأوصى بكتبه للناصر صاحب حلب وكانت تساوي خمسين ألف دينار ، وله حكايات غريبة في غرامه بالكتب .

ولد سنة ٥٦٠ وتوفي سنة ست وأربعين وستائة . ثم ساق ما له من المؤلفات وقد قدمنا ذكرها نقلاً عن ياقوت .

وفي هامش معجم الأدباء ما نصه : وتوفي علي بن يوسف القفطي في شهر رمضان سنة ٣٤٦ بحلب ودفن بظاهر حلب بالقرب من مقام إبراهيم عليه السلام(٢) .

وقال الصلاح الصفدي في تاريخه المرتب على السنين في حوادث سنة ٣٤٦ في ترجمة الوزير المذكور بعد أن ترجمه بعين ما نقلناه عن فوات الوفيات : وله حكايات عجيبة في غرامه بالكتب ، منها أنه وقع له نسخة مليحة من كتاب الأنساب لابن السمعاني بخطه يعوزها مجلد من أصل محسة ، فلم يزل يبحث عليه ويطلبه من مظانه فلم يحصل له ، فبعد أيام اجتاز بعض من يعرفه بسوق القلانسيين فوجدوا أوراقاً منه ، فأحضرها إليه ، وذكر القصة ، فأحضر الصانع وسأله عنه فقال : اشتريته في جملة أوراق وعملته قوالب للقلانس . فحدث عنده من الهم والغم والوجوم مالا يمكن التعبير عنه ، حتى إنه بقي أياماً لايركب إلى القلعة وقطع جلوسه ، وأحضر من ندب على الكتاب كما يندب على الميت المفقود المؤيس منه ، وحضر عنده الأعيان يسلونه كما يسلى من فقد له عزيز . والحكايات الدالة على عشقه بالكتب كثيرة ا هـ .

قال في ( الطالع السعيد ) : وذكره ابن سعيد وقال : نظم بيتين في جارية اشتراها وهما :

تبدت فهال البدر من كلف بها وحقك مثلي في دجى الليل حائر وماست فشق الغصن غيظاً ثيابه ألست تسرى أوراقه تتناثسر قال : وزعم أنه لايؤتى لهما بثالث ، فأنشدته في الحال :

وعاجت فأنقى العود في النار نفسه كذا نقلت عنه الحديث المحابرُ وقالت فغار الدر واصفر لوئمه لذلك ما زالت تغار الضرائـرُ

<sup>(</sup>١) ﴿ يَظْهِرُ أَنَ الْأُصِحُ أَنْ وَلَادَتُهُ كَانَتَ سَنَّةً ٥٦٨ كَمَا تَقْدُمُ عَنْ يَاقُوتَ .

 <sup>(</sup>٢) قال أبو ذر في الكلام على الترب: تربة القفطي خارج حلب بالقرب من مقام الحليل أنشأها أبو الحسن على
 ابن يوسف القفطي وهي قبة لطيفة محكمة البناء ومكتوب على ظاهرها ( كل من عليها فان ) .. إلخ الآية اهـ . قلت : ولا أثر الآن لهذه القبة .

وذكرنا في المقدمة في تعداد مؤلفاته التاريخية أن من جملتها 3 تاريخ آل بويه » و 3 وأخبار العلماء بأخبار الحكماء » . وهذان التاريخان لم يذكرهما ياقوت ولا ابن شاكر ولا الصلاح الصفدي ، والأول معذور لأنه توفي قبل المترجم بعشرين سنة كما قدمناه ، فلعله ألفهما بعد وفاته . وقلنا في المقدمة : إن أخبار العلماء بأخبار الحكماء قد طبع وإنا قد التقطنا ما فيه من تراجم أطباء الشهباء وأثبتناها في مواضعها .

# ۲۰۲ ـــ إسماعيل بن سودكين المتوفى سنة ٦٤٦

إسماعيل بن سودكين بن عبد الله أبو الطاهر النوري . صحب الشيخ أبا عبد الله محمد ابن علي بن العربي مدة وكتب عنه كثيراً من تصانيفه . وسمع بمصر من أبي الفضل محمد ابن يوسف الغزنوي وأبي عبد الله محمد بن حامد الأرتاحي ، وبحلب من الشريف أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي وحدث . وكان فقيها فاضلاً محدثاً شاعراً ، له نظم حسن وكلام في التصوف . مولده بالقاهرة سنة ثمان أو تسع وأربعين ومحمسماية . ومات بحلب سنة ست وأربعين وستماية ا هـ ( ط ح للقرشي ) .

وقال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة المذكور : إن أباه كان من مماليك السلطان نور الدين فتزهد هو وتصوف ا هـ .

# ۲۰۷ ــ مفضّل بن بصيلة المتوفى سنة ٦٤٦

مفضّل بن أبي محمد بن أبي المكارم أبو المكارم الحلبي المعروف بابن بصيلة . كتب عنه الحافظ الدمياطي وذكر في معجم شيوخه أن وفاته سنة ست وأربعين وستماية ، ومولده بحلب سنة اثنتين وستين وخمسماية ا هـ ( ط ح للقرشي ) .

#### ۲۰۸ ـــ صدّيق بن رمضان المتوفى سنة ٦٤٧

صديق بن رمضان بن علي بن عبد الله أبو الفضل وأبو بكر الدمشقي الصوفي نزيل حلب . ولد سنة اثنتين وسبعين وخمسماية ، وسمع من القاضي أبي سعد بن عصرون ويحيى الثقفي . روى عنه شيوخنا ابن الظاهري والدمياطي وإسحق النحاس . وتوفي في السادس

والعشرين من شوال رحمه الله تعالى ا هـ . ( ذهبي من وفيات سنة سبع وأربعين وستماية ) ا هـ .

# ٢٠٩ ــ الحسن بن أبي طاهر الخشاب المتوفى سنة ٦٤٨

الحسن بن أبي طاهر إبراهيم بن سعيد بن يحيى بن محمد بن الخشاب الحلبي من كبراء الحلبيين ، وهم بيت حشمة وتشيع . مات في جمادى الآخرة ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة ثمان وأربعين وستمائة ) .

#### الكلام على درب بني الخشاب:

قال أبو ذر: هو الآخد من رأس درب الزجاجين إلى ناحية باب قنسرين. وكان بهذا الدرب بيوتهم وهي باقية ، وبأوله بيت عليه بوابة عظيمة كان لبني القطب بن العجمي ، وكان به مكتب أيتام تقدم الكلام عليه (۱) . وفي أول هذا الدرب حوض ماء وقد عطل ، وبهذا الدرب باب صغير يسمى باب الخوخة يأخذ إلى ناحية الجلّوم ، وبهذا الدرب تربة بني الخشاب ، وبهذا الدرب قاعة تسمى قاعة الجوهري ، وبرأس هذا الدرب مسجد يعرف بابن مشكور (۲) وقد جعل حبساً الآن . ا ه .

#### الكلام على التربة الحشابية :

قال أبو ذر: التربة الخشابية بالقرب من باب قنسرين والجرن الأصفر ، جددها الحسن ابن إبراهيم بن الخشاب في سنة ثلاث وثلاثين وستماية ، وهو مذكور مع أقاربه ، ولبني الخشاب تربة أخرى بالقرب من مصبغة حلب جعلت الآن معصرة ، ثم صارت فرناً ، قيل لي إنها تربة أم الذي بني المئذنة ( مئذنة الجامع الكبير ) . وأخبرني من رآها متهدمة وبها شبابيك ، والأولى عليها وقف من جملته مزرعة الدوير عند باليرمون ا هـ .

<sup>(</sup>۱) قال أبو ذر في الكلام على مكاتب الأيتام: مكتب ابن مقلد غربي الزجاجية بالدرب المتوجه إلى التربة الخشابية تحت الساباط تجاه بيت ابن مقلد، وقد عطل وعرب وقفه وهو صفة إيوان تحت الساباط المذكور، وكان وقفه حوانيت على جسر باب النصر فخربت في عنة تيمور ثم عمرت في سنة محس وثمانماية لما عمر السوق اهد. أقول: ولا أثر الآن لهذا المكتب، والحوانيت التي كانت على الجسر ذهبت لما طم الحندق وصار جادة.

(۲) توفي ابن مشكور سنة ۷۷۸ وانظر ترجمته هناك.

أقول: هذا الزقاق يعرف الآن بزقاق أبي درجين في محلة باب قنسرين ، والتربة كانت خربة يضع فيها من يستأجر الفرن الذي وراءها المعروف بفرن الأصفر القش والحطب ، وفي سنة ١٣١٥ عمرها الشيخ مصطفى بن الشيخ إبراهيم الهلالي الدارعزاني القادري الحلوتي زاوية وجمع ما صرفه على عمارتها من أهل الخير واليسار وصار يقيم فيها الذكر مساء كل يوم جمعة ، إلى أن توفي رحمه الله يوم الاثنين لأربع مضت في ربيع الآخر سنة ١٣٣٧ ، وقد كان قبل ذلك يقيم الذكر في المسجد المعروف بمسجد الأصفر وهو مسجد قديم كان أنشأه أبو الحسن محمد بن الخشاب كما ذكره أبو ذر في الكلام على درب الخانكاه .

وفي أثناء عمارة الزاوية وجد عدة قبور قديمة درست كلها وهي في الموضع الذي يقام فيه الذكر ، و لم يبق من آثار التربة المذكورة سوى جدارها الشرقي ، وهناك حجرة قديمة كتب عليها بعد البسملة : ﴿ إِنَمَا وليَّكُمُ الله ورسولُه والذين آمنوا بالله الذين يقيمونَ الصلاة ويؤتونَ الزكاة وهم راكعون ﴾ . جدد عمارة هذه التربة المعروفة ببني الخشاب تغمد الله ساكنيها بالرحمة الفقير إلى رحمة الله الحسن بن الخشاب (أي المترجم) في شهور سنة ثلاث وثلاثين وستائة ا هـ .

# • ۲۱ ــ أحمد بن يوسف الحسيني المتوفى سنة ٦٤٨

أحمد بن يوسف بن علي بن محمد بن أحمد أبو نصر ، وقيل أبو العباس ، عماد الدين الحسيني . تفقه على أحمد بن محمود الغزنوي ، مولده سنة نيف وستين و محسمائة بحلب ، نقله ابن العديم . وسمع الحديث من أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي شيخ الحنفية ، وخرج من حلب إلى مصر جافلاً من التتر لما وصل التتار إلى بلاد الروم سنة أربعين وستائة ، وحدث بمصر فأضر بها ، ثم عاد إلى حلب فأقام بها صابراً محتسباً إلى أن مات في سنة ثمان وأربعين وستائة بحلب . وذكره شيخنا قطب الدين في تاريخ مصر ، كتب عنه الحافظ الدمياطي ا هد . ( ط ح للقرشي ) .

# ٢١١ ـــ الحافظ يوسف بن خليل بن قراجا المتوفى سنة ٦٤٨

يوسف بن خليل بن قراجا بن عبد الله الحافظ شمس الدين أبو الحجاج الدمشقي الآدمي

نزيل حلب . ولد سنة خمس وخمسين وخمسمائة بدمشق ، وكان مشتغلاً بصنعته إلى أن صار ابن نيف وثلاثين سنة ، فأخذ يسمع الحديث ، فسمع من يحيى الثقفي وأحمد بن حمزة بن الموازيني وابن صدقة الحراني . ثم طلب الحديث وكتب الطباق ونسخ أجزاء ، وتخرج عند الحافظ عبد الغني وسمع منه الكثير . وكان شاباً فطناً مليح الخط فحسن له الحافظ الرحلة وإدراك الأسانيد العراقية ، فرحل إلى بغداد سنة ثمان وثمانين وسمع بها الكثير من ذاكر بن كامل ويحيى بن بوش وابن كليب ورجب بن مذكور وأبي منصور وعبد الله بن المبارك الأزجي وخلق من أصحاب ابن الحصين وغيره ، ورجع إلى بلده بحديث كثير وقد فهم وحفظ وصار من خيار الطلبة ، فبقي متطلعاً إلى ما بأصبهان من العوالي في هذا الوقت ، فرحل إليها في سنة إحدى وتسعين وأدرك بها أسناداً في غاية العلو . أكثر عن أصحاب أبي على الحداد وسمع الكثير من مسعود الحمال وخليل بن بدر الدارائي وأبي عن أصحاب أبي على الحداد وسمع الكثير من مسعود الحمال وخليل بن بدر الدارائي وأبي وأبي المكارم اللبان والكرائي وناصر الويدح ومحمد بن أحمد المعاد ومحمد بن الحسن الأصفهيد وخلق . وكتب الكتب الكبار والأجزاء ، وحسن خطه واتسع حفظه وجلب إلى الشام وخلق . وكتب الكتب الكبار والأجزاء ، وحسن خطه واتسع حفظه وجلب إلى الشام خيراً كثيراً . ثم رحل إلى مصر وسمع من البوصيري وإسمعيل بن ياسين وأبي الجود المقري وفاطمة بنت سعد الخير وجماعة .

قال عمر بن الحاجب: سألت أبا إسحق الصريفيني عنه فقال: حافظ ثقة عالم بما يقرأ عليه ، لايكاد يفوته اسم رجل.

وقال ابن الحاجب: وسألت الضياء عنه فقال: حافظ سمع وحصل الكثير، وهو صاحب رحلة وتطواف. قال ابن الحاجب: هو أحد الرحالين بلد أحدهم فضلاً (هكذا) وأوسعهم رحلة ، نقل بخطه المليح مالا يدخل تحت الحصر. وهو طيب الأخلاق مرضي الطريقة متقن حافظ ثقة. قلت: روى عنه جماعة من كبار الحفاظ، وأنبأ عنه الحافظ الدمياطي وابن الظاهري ومحمد بن سليمان المغربي ومحمد بن جوهر المقري وعلي بن أحمد الماشمي والبها أيوب بن النحاس وأخوه إسحق وعز الدين عبد العزيز بن العديم الحاكم وأخوه عبد المحسن وطاهر بن عبد الله بن العجمي وعبد الملك بن عنيفة وسنقر الزيني وعبد الله ابن محمد المخزومي وأبو حامد المؤذن وتاج الدين صالح الفرضي وأبو بكر الدشتي وآخرون. وممن يروي عنه في هذا الوقت وهو سنة أربع عشرة ابن ساعد بمصر ونخوة بنت النصيبي

بحماة وابن أخيها محمد بن أحمد وأحمد بن محمد العجمي وإبراهيم وأسعد وعبد الرحمن بنو صالح بن العجمي بحلب ، والعتيق إسحق الآمدي والأمين محمد بن النحاس بدمشق . وقد خرج لنفسه معجماً سمعته من ابن الظاهري وعوالي وفوائد كثيرة سمعنا عامتها ، وتفرد بأشياء كثيرة من حديث أصبهان لخرابها واستيلاء الهلاك عليها مع أنه ما رحل إليها حتى مضى من عمره عنفوان الشبيبة وصار ابن ست وثلاثين سنة . توفي رحمه الله تعالى في ليلة عاشر جمادى الآخرة بحلب ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة ثمان وأربعين وستائة ) .

### ٢١٢ ــ تاج الدين جعفر المعروف بالسراج المتوفى سنة ٦٤٩

ترجمه ابن الوردي في تتمة المختصر قال في حوادث سنة ٢٤٩ : فيها توفي الشيخ تاج الدين جعفر بن محمد بن سيف الحلبي المعروف بالسراج صاحب الكرامات الخارقة والأنفاس الصادقة في العشر الآخر من شعبان بحلب ودفن بمقابر الصالحين . وقبر الشيخ أبي المعالي الحداد والشيخ جعفر المذكور والشيخ أبي الحسين النوري متقاربات ظاهرة تزار . صحب الشيخ جعفر المذكور الشيخ شهاب الدين السهروردي وروى عنه « عوارف المعارف » ، وتخرج به خلق من أعيان الصلحاء مثل الشيخ مهنا بن كوكب الفوعي ومثل شيخنا الشيخ عبس بن عيسى بن علي السرجاوي وغيرهم . وربى المريدين على عادة الصوفية ، وكان يكاشفهم بالأحوال في خلواتهم ويحل ما أشكل عليهم . ورجع بسببه خلق كثير إلى الله في جبل السمّاق وبلد سرمين والباب وبزاعة وحلب وغيرها . وقرب العهد كثير إلى الله في جبل السمّاق وبلد سرمين والباب وبزاعة وحلب وغيرها . وقرب العهد عليه مريدون أعزة عليه بالبارة ، فكان إذا رأى البارة من بعيد ينشد :

وأحبها وأحب منسزلها السدى نزلت به وأحب أهل المنزل

### ٣١٣ ـــ الخضر بن الحسن بن عامر المتوفى سنة ٣٤٩

الخضر بن عامر شمس الدين أبو القاسم الحلبي ابن قاضي الباب ، ويدعى بعبد المجيد . سمع يحيى الثقفي وعنه ابن الظاهري والدمياطي وإسحق النحاس وجماعة . مات في ذي القعدة ا هـ ( ذهبي من سنة تسع وأربعين وستمائة ) .

### ٢١٤ ـــ أحمد بن يوسف الأنصاري المتوفى سنة ٦٤٩

أحمد بن يوسف بن عبد الواحد بن يوسف أبو الفتح الأنصاري السعدي المنعوت بشهاب الدين . كان إماماً عالماً محدثاً مفتياً ، حدث بجزء الأنصاري بإجازة من ابن طبرزد وأبي اليمن الكندي وغيرهما . مات في تاسع شعبان سنة تسع وأربعين وستائة . وولد بحلب وتفقه بها ، ثم سافر إلى الموصل وتفقه بها على الجلال الرازي وسمع الحديث . سمع منه أبو حفص عمر بن العديم . وقرأ علم النظر والخلاف وبرع فيهما .

قال ابن العديم: استدعي في أيام المستنصر بالله إلى بغداد ليدرس بالمدرسة المستنصرية ، فتوجه إليها ودرس بها في يوم الخميس العشرين من جمادى الأولى سنة ثملاث وثملاثين وستائة ، وهو ثاني مدرس بها ذكر التدريس بها ، ثم عاد إلى بلده في صفر سنة خمس وثلاثين . وأول من درس بها من أصحابنا (أي الحنفية) عمر بن محمد الفرغاني ، وهو (أي المترجم) والد يوسف وحفيده محمد يأتي كل منهما في موضعه ا هـ (طح لقرشي) .

وقال الحافظ الذهبي في تاريخه : إنه درس بحلب في المقدمية وبمدرسة الحدادين وولي مشيخة رباط سنقر شاه بعد موت أبيه ، وروى عن شيخه الافتخار الهاشمي وغيره . توفي في شعبان .

#### ٧١٥ ــ محمد بن محمد بن عمرون النحوي المتوفي سنة ٦٤٩

محمد بن محمد بن أبي علي بن أبي سعيد بن عمرون الشيخ جمال الدين أبو عبد الله الحلبي النحوي ولد سنة ست وتسعين وخمسماية وتوفي سنة تسع وأربعين وستاية سمع من ابن طبرزد وأخذ النحو عن الموفق بن يعيش وغيره وبرع في العربية وتصدر لإقرائها وجالسه الإمام جمال الدين ابن مالك وأخذ عنه الشيخ بهاء الدين ابن النحاس وحدث عنه الشيخ شرف الدين الدمياطي وشرح المفصل شرحاً مفصلاً ا هـ وافي بالوفيات .

# ٢١٦ إلا الأمير مسعود بن أيبك المتوفى سنة ٦٤٩

#### آثاره بحلب: المدرسة الفطيسية:

قال أبو ذر: هذه المدرسة دخلت في دار العدل و لم يبق لها أثر ، أنشأها سعد الدين مسعود بن الأمير عز الدين أيبك المعروف بفطيس عتيق عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه ابن أيوب صاحب بعلبك . كانت داراً يسكنها فوقفها بعد عينه مدرسة . وتوفي المذكور سنة تسع وأربعين وستاية .

وأول من درس بها أحمد بن محمد بن يحيى القراولي المارداني المعروف بالفصيح ، وعليه انقضت الدولة الناصرية ، وحكم القاضي شمس الدين بن أمين الدولة الحنفي بانتقال وقفها إلى القليجية إذ هي أقرب مدرسة إليها ، ومن جملة وقفها حصة بدير الجمال .

قال في الدر المنتخب بعد أن ذكر نحو ما تقدم : دثرت من الفتنة التيمورية و لم يبق لها الآن عين ولا أثر ، وكذا صار في مدارس عديدة ، فإنني ما زلت أسمع أنه كان بحلب أربعون مدرسة للحنفية خاصة ، على أن ابن شداد لم يستوعب ولا ادعى ذلك ، فإنه كان في باطنها مدارس غير ما ذكر .

#### الخانكاه الفطيسية:

أنشأها سعد الدين المذكور في مدرسته التي دخلت في دار العدل ا هـ .

وبمناسبة ما تقدم نذكر المدرسة القليجية وما كان داخل دار العدل وفي جوارها من الآثار فنقول : قال أبو ذر :

#### المدرسة القليجية:

هذه المدرسة غربي دار العدل ملاصقة لها ، أنشأها الأمير مجاهد الدين محمد بن شمس الدين محمود بن قليج النوري ، وانتهت عمارتها سنة محمسين وستاية . وأول من درس بها الشيخ مجد الدين الحسن المتقدم ذكره(١) جامعاً بينها وبين المدرسة الأسدية ، وعليه

<sup>(</sup>١) أي في المدرسة الأسدية التي تجاه القلعة .

انقضت الدولة الناصرية ، والآن هي في تملك أولاد الغان ويدعون أنهم من ذرية الواقف . انتهى . وفي كفالة جانيبك الناجي توفي أبو زوجته فدفنه بهذه المدرسة .

قال في الدر المنتخب: قلت: وهذه المدرسة قد تجدد من جوانبها الثلاثة دور مضافة إلى دار العدل وفتح إليها باب منها وقل الانتفاع بها ، وطالما أردنا حضور الدرس بها فوجدنا بابها الذي يشرع إلى الطريق الذي كان نافذاً وسدّ وأضيف إلى دار العدل مغلقاً من داخل ، وقد أصاروها كالحاصل ، ثم إنها خرجت ودثرت رأساً ا هه.

### جامع الناصري:

جامع الناصري داخل دار العدل وإلى جانبه مسجد السيدة بنت وثاب النميري ، وقد تقدم الكلام عليها في فصل المزارات . وهذا الجامع كان أُولاً خاناً يسمى خان البيض ، فعمره يلبغا الناصري جامعاً ووقف عليه وقفاً ، فلما قتل أخرج السلطان وقفه وبنى يلبغا المذكور حماماً تحت القلعة وإلى جانبه مكتب أيتام وحوض ماء ، والآن إنما يصرف على الجامع من مال الحمّام وفي كل أوان يأتي أقارب الناصري من القاهرة ويتنازعون أرباب وظائف الجامع ويقولون : إن الحمّام ليست وقفاً على الجامع إنما هي لنا ، وإن وقف الجامع أخرجه السلطان وهما قرية شيخ الحد وقرية زعرعين .

### خانكاه طاي بغا:

هذه الخانكاه أنشأها الأمير علاء الدين طاي بغا : كانت داراً يسكنها فوقفها على الصوفية عند موته . وتوفي سنة خمسين وستاية .

قلت : وهذه الخانكاه قبلي دار العدل ، مكتوب على بابها : وقف هذا الرباط في أيام الناصر يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي علاء الدين أبو سعيد طاي بغا الظاهري على الصوفية المستعربة المقيمين بها من أهل الدين والصلاح والسنة والجماعة في شهر رجب سنة خمسين وستمائة . وإلى جانبها قاعة مكتوب عليها : هذا ما وقفه علاء الدين طيبغا على الخانكاه .

#### خانكاه سنقرجاه النوري :

هذه الخانكاه بالقرب من المتقدمة . أنشأها سنقر جاه النوري ومكتوب عليها : عمر

هذا الرباط في دولة أبي القاسم محمود بن زنكي مولاه سنقر جاه من ماله ووقفه على فقراء العرب وزهادهم سنة أربع وخمسين وخمسماية . صنعة عيسى بن علي . وتقدم في الشاذبختية أن شاذبخت له وقف على هذا الرباط انتهى .

وإلى جانب هذا الرباط قاسارية مكتوب عليها: أسست هذه البنية في أيام العادل محمود برسم منافع الخانكاه المجاهدية الملاصقة المتولي شاذبخت وقفاً مؤبداً في سنة أربع وستين وخمسماية ا هـ.

أقول: تقدم أن دار العدل، ويقال لها دار السعادة أيضاً، كانت موضع بناء المستشفى الوطني الآن آخذة إلى جهة الغرب. ويغلب على الظن أن الجنينة المعروفة الآن بجنينة شلم والدار التي داخلها هي من دار العدل أيضاً. وهذه المدارس والخانكاه الفطيسية والخانكاه القديم التي قدمنا الكلام عليها في ترجمة ابن الطرسوسي المتوفى سنة ٤٩ه هي في هذا المكان.

#### ٢١٧ ــ محمد بن الوزان المتوفي سنة ٢٥٠

محمد بن محمد بن سعد الله بن رمضان بن إبراهيم الحلبي ، عرف بابن الوزان مولده بحلب سنة ثمان وستين وخمسمائة . سمع بمصر والإسكندرية ودمشق وخرج له الحافظ أبو حامد الصابوني مشيخة وحدث بها بدمشق ودرس بالأسدية ظاهر دمشق . وكان فيه دين وسكون . مات بدمشق سنة خمسين وستائة ا هـ ( ط ح القرشي ) .

# ١٢٨ ــ الملك الصالح أحمد بن غازي صاحب عينتاب المتوفى سنة ٢٥١

أحمد بن غازي بن يوسف بن أيوب الملك صلاح الدين صاحب عين تاب ابن السلطان الملك الظاهر ابن السلطان الكبير صلاح الدين بن أيوب ، هو أخو السلطان الملك العزيز أبو الملك الناصر صاحب الشام . والملك الصالح هذا هو الأسن ، وإنما أخره عن سلطنة حلب لأن أمه أم ولد ، والعزيز كانت أمه الصاحبة ابنة الملك العادل . مولد الملك الصالح المذكور سنة ستائة ، وكان ملكاً شجاعاً مهاباً وقوراً مبجلاً وافر الحرمة ، وعنده فضيلة تامة وذكاء . حدث عن الافتخار الهاشمي ، وروى عنه الحافظ شرف الدين الدمياطي وذكر أنه امتنع من الرواية . وقال : ما أنا أهل لذلك ، بل أنا أسمع عليك ، إلى أن ألح عليه وسمع

منه ووصله . و لم يزل الملك الصالح بعينتاب إلى أن توفي بها سنة إحدى وخمسين وستماية ، وعمل له الملك الناصر صاحب الشام العزاء بدار السعادة . ورثاه الشعراء وخلف ولداً واحداً ذكراً رحمه الله تعالى ا هـ ( المنهل الصافي ) .

# ٢١٩ .... محمد بن طلحة القرشي المتوفى سنة ٢٥٢

محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن الشيخ كال الدين أبو سالم القرشي العدوي النصيبي المشافعي المفتي . ولد بالعمرية من قرى نصيبين سنة اثنتين وثمانين ، وتفقه وبرع في المذهب . وسمع بنيسابور من المؤيد الطوسي وزينب الشعرية ، وحدث بحلب ودمشق . وكان صدراً معظماً محتشماً ، وترسل عن الملوك . ولي الوزارة بدمشق ثم تركها وتزهد وخرج عن ملبوسه وانكمش عن الناس وترك مماليكه ودوابه ولبس ثوب قطن وتخفيفة ، وكان يسكن الأمينية فخرج منها واختفى ولم يعلم مكانه ، وسبب ذلك أن الناصر عينه للوزارة وكتب تقليده ، فكتب إلى الناصر يعتذر إليه . قال الشيخ شمس الدين : ودخل في شيء من الهذيان والضلال ، وعمل دائرة للحروف ، وادعى أنه استخرج علم الغيب وعلم الساعة . توفي بحلب سنة اثنتين وخمسين وستماية وقد جاوز السبعين ا هـ ( من الوافي بالوفيات للصلاح الصفدي ) .

وقال الصلاح المذكور في تاريخه المرتب على السنين في حوادث سنة ٢٥٢:

وفيها توفي الشيخ الإمام العالم العلامة القدوة كال الدين محمد بن طلحة بن محمد المقرشي . ولد في سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة . وكان فاضلاً عالماً ، تولى القضاء بنصيبين والخطابة بدمشق ، ثم طلب ليولوه الوزارة بدمشق فأيقظه الله تعالى وزهده في الدنيا ، وانقطع وحج في هذه السنة . فلما رجع أقام بدمشق قليلاً ، ثم سافر إلى حلب فتوفي بها رحمه الله . وله كتاب سماه ( العقد الفريد )(۱) جمع فيه كل شيء ، وكتاب ( في علم الحرف )(۲) ، وكتاب ( الدر المنظم في اسم الله الأعظم )(۲) .

<sup>(</sup>١) طبع في مصر.

<sup>(</sup>٢) منه نسخة في بيت الحسبي بحلب .

ر٣) يوجد نسخة منه في مكتبة عموجه حسين باشا بالآستانة ورقمها ٣٤٦ . وانظر ما كتبه في كشف الظنون
 على هذا الكتاب .

#### ومن شعره:

ولمياة يسبى حسنُها كلُّ ناسكِ نعسمت بها والعمسرُ في عنفوانسه وكان بها ضعف الذي بي من الموى إلى أن بسدا في ليسل فسودي أنجم وكان عذاري عندها عند وصلها فأعجب لأمسر\* كان داعيــة الهوى

وينسيه أوراد العبادة والزهدد بشرخ شبابِ فَـودُه حـالكُ البردِ وقد وجدت أرواحنا لذة الوجيد من الشيب أبدت نبوة الخلق الجعد فشبت فأضحى العذر في صدّها عندي زماناً فأضحى وهمو داعية الصدّ

ومن شعره في المنجم:

إذا حكم المنجّمة في القضايا فليس بعالم ما الله قساض ومن شعره في المعنى:

لاتركنت إلى مقال منجم وأعلم بأنك إن جعلت لكوكب

بحكم جازم فاردد عليه فقلدني ولا تركسن إليسيه

وكِيلِ الأمورَ إلى الإلـه وسلَّـم

تدبير حادثة فلست بمسلم

انتهى .

أقول: وله من المؤلفات ( مطالب السول في مناقب آل الرسول ) ذكر صاحب الكشف اسم الكتاب فقط هكذا ( مطالب السول في مناقب الرسول عليه ) وهذا سهو منه أو من الناسخ ، وهو في مجلد واحد وسط يجيء في نحو ٢٥ كراسة موجود في مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب محرر سنة ٨٩٦ ، وهو مضبوط جميعه بالشكل . قال محرره في آخره: نقلت من نسخة نقلت بخط المصنف مؤرخة في ذي القعدة سنة خمسين وستائة ا هـ . والكتاب في مناقب الأثمة الأثنى عشر ، ويظهر في خلال كلامه أن المصنف من الشيعة .

<sup>\*</sup> لعل الصواب: بأمر.

# • ٢٢ ــ النصر أبو الفتح ابن السلطان صلاح الدين المتوفى سنة ٦٥٢

النصر أبو الفتح ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي . توفي بحلب وقد قارب السبعين أو جاوزها ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة اثنتين وخمسين وستمائة ) .

# ٢٢١ ـــ عبد السلام بن عبد الله بن تيميّة الحرّاني المتوفى سنة ٢٥٢

عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي الشيخ الإمام العلامة مجد الدين أبو البركات ابن تيمية الحرّاني الحنبلي جد الشيخ تقي الدين ابن تيميّة ، ولد في حدود التسعين وخمسمائة ، وتفقه في صغره على عمه الخطيب فخر الدين ، ورحل إلى بغداد وهو ابن بضع عشرة سنة في صحابة ابن عمه ، وسمع بها وبحران ، وروى عنه الدمياطي وشهاب الدين عبد الحليم وجماعة . وكان إماماً حجة بارعاً في الفقه والحديث ، وله يد طولى في التفسير ومعرفة تامة بالأصول وإطلاع على مذاهب الناس ، وله ذكاء مفرط ، ولم يكن في زمانه مثله . وله مصنفات نافعة كالأحكام وشرح الهداية ، وبيض منه ربعه الأول . وصنف أرجوزة في القراءات وكتاباً في أصول الفقه .

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي : وحدثني الشيخ تقي الدين ابن تيميّة قال : كان الشيخ جمال الدين بن مالك يقول : ألين للشيخ مجد الدين الفقه كما ألين لداود الحديد . وشيخه في الفرائض والعربية أبو البقا ، وشيخه في القراءات عبد الواحد ، وشيخه في الفقه أبو بكر بن غنيمة صاحب ابن المنى .

وحكى البرهان الراعي أنه اجتمع به فأورد نكتة عليه ، فقال مجد الدين : الجواب عنها من ماثة وجه ، الأول كذا والثاني كذا ، وسردها إلى آخرها ، ثم قال للبرهان : قد رضينا منك بالإعادة ، فخضع له البرهان وانبهر . انتهى . قلت : توفي الشيخ مجد الدين المذكور سنة اثنتين وخمسين وستاية رحمه الله تعالى ا هـ ( المنهل الصافي ) .

وترجمه صاحب الدر المنضد فقال: هو مجد الدين أبو البركات شيخ الإسلام وفقيه الوقت وأحد الأعلام ابن أخي الشيخ فخر الدين محمد بن أبي القاسم المتقدم ذكره، ولد سنة تسعين وخمسمائة تقريباً بحران، صار من أئمة المذهب (ذكر تصانيفه): « أطراف أحاديث التفسير، رتبها على السور معزوة. « أرجوزة في علم القراءات، . « الأحكام

الكبرى » في عدة مجلدات . « المنتقى من أحاديث الأحكام » وهو الكتاب المشهور انتقاه من الأحكام الكبرى . « المحرر في الفقه »(١) . « منتهى الغاية في شرح الهداية » بيض منه أربع مجلدات كبار إلى أوائل الحج والباقي لم يبيض . « مسودة في أصول الفقه » مجلد وزاد فيها ولده ثم حفيده أبو العباس . « مسودة في العربية » على نمط المسودة في الأصول .

توفي بعد العصر من يوم الجمعة يوم عيد الفطر سنة ثلاث وخمسين وستماية ودفن بكرة السبت بمقبرة الجبانة من مقابر حران . وقيل توفي يوم عيد الفطر بعد صلاة الجمعة منه سنة اثنتين وخمسين وستماية و لم يبق في البلد من لم يشهد جنازته إلا معذور . وتوفيت ابنة عمه زوجته بدرة بنت فخر الدين بن تيميّة قبله بيوم واحد رحمهما الله تعالى ا هـ .

وله ترجمة في « طبقات الحفاظ » لابن عبد الهادي .

# ۲۲۲ ــ محمد بن محمد البلخي المتوفى سنة ۲۵۳

عمد بن محمد بن محمد بن عثمان أبو عبد الله البلخي ثم البغدادي الحلبي الحنفي المنعوت بالنظام . كان من أعيان فقهاء المذهب ، عالماً فاضلاً ذكياً ، درس بحلب (٢) وسمع ببخارى بنيسابور من المؤيد الطوسي ، قال الذهبي : وحدث عنه بصحيح مسلم ، وسمع ببخارى وسمر قند وبالري من ابن مسعود بن موجود بن محمود ومن أحمد بن محمد الحسن الأسترابادي الحنفيين ، وتفقه بخراسان على المحيوي ، وحدث بحلب وأفتى . وكتب عنه الحافظ الدمياطي وذكره في معجم شيوخه وقال : توفي بحلب ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وخمسين وستهائة ، ودفن بالجبل خارج باب الأربعين . مولده ببغداد سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة . قلت : وولده عبد الوهاب بن محمد حدث عنه بجزء أبي حنيفة رضى الله عنه ، سمعته عليه وقد تقدم في بابه ا ه . ( ط ح للقرشي ) والمنهل الصافي .

منه نسخة نفيسة في مجلد عند أولاد الشيخ محمد سلطان بحلب وهو مطبوع مع شرحه الكبير للإمام الشوكاني
 في مصر في ثمان مجلدات .

أي بالمدرسة الأتابكية في محلة الجبيلة وقد تقدم ذلك في الجزء الثاني ( ص ٢٠٤ ) وقلنا ثمة : تولى التدريس بعده ولده تقي الدين أحمد و لم يزل بها إلى أن قتل في فتنة التنر .

#### ۲۲۳ ــ صقر بن يحيى المتوفى سنة ٢٥٣

أبو المظفر صقر بن يحيى بن سالم بن عيسى بن صقر الكلبي الحلبي . كان إماماً بارعاً في المذهب ديناً سمع وحدث ، وأضر في آخر عمره . ولد قبل الستين وخمسمائة ، وتوفي بحلب في سابع عشر صفر سنة ثلاث وخمسين وستمائة . ذكره في العبر ا هـ ( ط ش للأسنوي ) .

وقال السبكي في طبقات الشافعية : سمع من يحيى الثقفي والخشوعي وابن طبرزد وحنبل وغيرهم . روى عنه الدمياطي وابن الظاهري وسنقر القضائي وغيرهم ا هـ .

وذكره ابن كثير في البداية والنهاية في وفيات هذه السنة وقال: ومن شعره: مـــن ادعــــى أن لـــه حالـــة تخرجــــه عــــن منهج الشرع في في المسلم المسل

# ٢٢٤ ــ الشريف أحمد الحسيني نقيب الأشراف المتوفى سنة ٣٥٣

الشريف المرتضي أبو الفتوح عز الدين بن أبي طالب أحمد بن محمد بن جعفر بن زيد ابن جعفر بن أبي إبراهيم محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحق بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر العلوي الحسيني الإسحاقي الحلبي نقيب الأشراف بحلب .

ولد سنة تسع وسبعين وخمسمائة ، وسمع من النسابة أبي علي محمد بن أسعد الحراني والافتخار الهاشمي وأبي محمد بن علوان ، وأجاز له يحيى الثقفي ، وحدث بدمشق وحلب . وكان صدراً رئيساً وافر الحرمة ، وهو الذي شهر ابن العود ( المتوفى سنة ٢٧٩ وستأتي ترجمته ) على حمار بحلب لما سب الصحابة . روى عنه الدمياطي وغيره ، وروى عنه بالثغر البرهان . توفي فجأة في شوال بحلب ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة ثلاث وخمسين وستائة ) .

وترجمه الصلاح الصفدي في تاريخه المرتب على السنين في هذه السنة وقال : ومن شعره :

كيف السبيل إلى خلّ أصاحب يرعبى المودة في حلّبي وترحالي لي عنده مثلُ ما عندي له وله حفظُ الوداد بترك القيل والقالِ

#### آثاره بحلب وبقية ترجمته

#### مدرسة النقيب:

قال أبو ذر في كنوز الذهب : هذه المدرسة في أعالى جبل جوشن متاخمة لدار المعز ، وهي غاية في العمارة يقال لها تاج حلب ، وهي كثيرة المساكن والمنافع ، وهي منتزه حلب ، وفيها بئر ماء يستقي منه من صحنها و من درجها و من أعلاها ، ولما صف خلاوي في أعلاها وقدامهم رواق وبه قناطر مطل على قويق وحلب وبساتينها ، ولها قاعتان إحداهما عن يمين هذه الخلاوي والأخرى عن يساره ، وبها عدة قاعات غير هاتين بأعلاها وأسفلها ، وهي غاية في الارتفاع . وكان بأعلاها قصر فأخذت أحجاره ، وكان قد أنشأها مشهداً ثم صيرها مدرسة ، وقبليتها في غاية الجودة ، وقبوها يتحير الناظر إليه من حسن التركيب . ولما عمر السور في أيام المؤيد راموا أخذ حجارتها فمنعها الله من النقض لإخلاص نية بانيها ومحبة الشيخين رضي الله عنهما . ووقف عليها وقفاً ودرس واقفها فيها سنة أربع وخمسين وستالة(١) . وهذا النقيب هو الإمام الشريف المرتضى أحمد بن محمد ... إلح النسب المتقدم ، تولى نقابة الطالبيين بحلب بعد موت أخيه وبقى على ذلك مدة ، ثم عزله الظاهر غازي بسبب أنه أخذ الخراج واستدرك عليه فيه وولى النقابة همس الدين أبا على بن زهرة. ثم إن أتابك طغرل ولاه الحسبة بحلب في أيام العزيز محمد ، ودام على ذلك إلى أن مات أبو على بن زهرة ، فولاه نقابة الطالبيين واستمر فيها ، وولى بعد ذلك في دولة الناصر يوسف نقابة العباسيين مضافة إلى نقابة العلويين . هو شهير الترجمة كثير المناقب والمفاخر سني الاعتقاد ، وهو من نسل أبي بكر الصديق أيضاً من جهة الأم ، وسيأتي بقية الكلام على نسبته إلى أبي بكر في ترجمة الأشراف(٢) .

توفي الشريف النقيب فجأة بحلب ليلة الخميس سادس عشر شوال سنة ثلاث وخمسين وستمائة ، وترك ثلاثة أيام حتى تيقنوا موته ، ثم دفن بمدرسته المذكورة في جانب قبليتها . ومولده بحلب في سنة تسع وسبعين ولحمسمائة . ومن شعره في الإمام المستعصم بالله :

<sup>(</sup>١) هذا سهو لأن وفاته كما تقدم وكما سيأتي سنة ٣٥٣ ولعل الصواب سنة ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٢) لم نقف على ذلك في هذا الجزء ولعله في الجزء الآخر .

إمام لنا يهدي إلى منهج الهدى ويوضح في أدياننا كلّ مشكلِ إذا عجزت أفهامنا عن صفاته عدلنا إلى آي الكتاب المنزّل

قال في الدر المنتخب بعد ذكره لهذه المدرسة في المدارس الحنفية : هذا القول من ابن شداد يقتضي أن الشريف المذكور كان حنفياً ، إذ صريحه أن المدرسة المذكورة من مدارس الحنفية التي بظاهر حلب ، ولم يعرف أن الشريف المذكور كان حنفياً ولا أحد من أهل بيته والله أعلم ا ه. .

#### الآثار التي كانت في الفيض

و بمناسبة ذكرنا لمدرسة ابن النقيب نذكر ما كان هناك من الآثار فنقول:

#### المدرسة الدقاقية:

قال أبو ذر: هذه المدرسة كانت شمالي الفيض ، أنشأها مهذب الدين أبو الحسن علي ابن فضل الله بن الدقاق ، وبها يعرف ذلك المكان . أول من درس بها رشيد الدين المعروف بتكملة ، وذلك في سنة ثلاثين وستهائة ، ثم رحل عنها إلى دنيسر فوليها برهان الدين إسحاق التركاني ، و لم يزل بها إلى أن رحل عنها إلى دمشق ، فوليها شمس الدين المارداني ففوضها لصهره بدر الدين محمد الكنجي ، ثم رحل عنها بدر الدين ففوضها شمس الدين لفخر الدين عبد الرحمن بن إدريس بن حسن الخلاطي وعليه انقرضت الدولة الناصرية .

وهذه المدرسة لم يبق لها أثر ولم يعرف مكانها ، بل ظهر في هذه الأزمان تجاه الفيض مكان أخرج منه أحجار هرقلية ، فيحتمل أنه من أسها ويحتمل غيره ، فإنه كان على الفيض عمائر كثيرة كما سيأتي ، ولما خربت أخذت أوقافها وجعلت أملاكاً كغيرها .

#### تربة ابنى أيبك :

قال أبو ذر: تربة ابني أبيك بالفيض ، وهما أحمد وعمر ولكل منهما وقف ، قد اندثرت وبقي هناك قبر من الرخام الأصفر تجاه الجنينة المعروفة بالشريفية ا هـ.

أقول: ولا أثر لذلك الآن.

#### القبة التي كانت هناك:

وقال في الكلام على الزاوية الدقماقية : إن أبا بكر دوادار السيفي بردبك المتولي على هذه الزاوية عمر قبة عند مرمى النشاب غربي الفيض ، وتحت هذه القبة صهريج ماء ليس من عمارته إنما تساعد عليه أهل الخير من الرماة الذين يرمون هناك بالنشاب ا هـ .

أقول : يظهر أنه لذلك اشتهر هذا المكان إلى الآن بالقبة والعامود ، ولا أثر الآن لهذه القبة لكن هناك عمود ملقى في الأرض وعليه كتابة يعسر قراءة ما كتب عليه .

### ٧٢٥ ـــ أبو بكر بن يوسف بن هلال المتوفى سنة ٣٥٣

أبو بكر بن يوسف بن أبي بكر بن أبي يوسف بن هلال المحدث المقري ناصح الدين الحراني الحنبلي المعروف بابن الرزاز . ولد بحران سنة أربع عشرة وستهاية تقديراً ، وقرأ القراءات وتفقه . وسمع بدمشق من أبي عمرو بن الصلاح وأبي الحسن السخاوي ، وبحلب من ابن خليل وابن رواحة والطبقة ، وأخد القراءات عن الشيخ بن عبد الله الفاسي وغيره ، وكتب الكثير وخطه معروف . وكان ديناً فاضلاً ، روى عنه الدمياطي في معجمه وكان رفيقه في الطلب . توفي في التاسع والعشرين من جمادى الأولى ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة ثلاث وخمسين وستهاية ) .

### ٢٧٦ ــ المبارك بن أبي بكر بن حمدان المتوفى سنة ٢٥٤

المبارك بن أبي بكر بن حمدان بن أحمد بن علوان ، واسم أبي بكر أحمد ، المؤرخ الأديب كال الدين أبو البركات ابن الشعار الموصلي مصنف كتاب ( عقود الجمان في شعراء هذا الزمان » . سمع من يعقوب بن صابر والمنجنيقي ومن غيره ، هو من شيوخ الدمياطي وتاريخه موجود بالسميساطية ، وتوفي في سابع جمادى الآخرة بحلب وله إحدى وستون سنة ا هر ذهبي من وفيات سنة أربع و محمسين وستماية ) .

# ٧٢٧ ــ علاء الدين بن أبي الرجا المتوفى سنة ١٥٤

علاء الدين على بن أبي الرجا . قال في الدر المنتخب : كان شاد ديوان الملكة ضيفة

خاتون بنت الملك العادل . ومن آثاره المدرسة العلائية ، و لم أقف على ذكر من درس بها ا هـ .

أقول : إنها ليست مدرسة بل هي مسجد ، وموقعه خارج محلة الكلاسة في قبليها في التربة التي هناك ، وهو مسجد صغير كتب على باب القبلية :

- (١) البسملة . أمر بعمارة هذا .
- (٢) المسجد المبارك في أيام مولانا السلطان .
- (٣) الملك العزيز غياث الدنيا والدين سلطان .
  - (٤) الإسلام والمسلمين أبو المظفر .
  - (٥) محمد بن الملك غازي بن يوسف .
  - (٦) ابن أيوب خلد الله ملكه العبد الفقير.
  - (٧) إلى رحمة الله تعالى على بن أبي الرجا .
- (٨) في مستهل رمضان سنة ثلاث وثلاثين وستماية ا هـ .

وداخل القبلية من شرقيها حجرة واسعة فيها قبر المترجم ، وقد كتب على باب الحجرة :

- (١) البسملة هذه تربة العبد الفقير إلى الله تعالى .
- (٢) علاء الدين على بن أبي الرجا بن ترخم غفر الله له ولجميع.
  - (٣) المسلمين . توفي يوم الاثنين في اثنين وعشرين يوماً .
    - (٤) من شهر المحرم سنة أربعة وخمسين وستمائة غفر .
- (٥) له ولوالديه ولجميع المسلمين رحمة من الله من قال رحمة الله ا هـ .

وشاد الديوان معناه ناظر الديوان ورئيسه ، وأهل المحلة هناك يعتقدون أنه كان من كبار الأولياء ويزورونه وينذرون له النذور ، خصوصاً النساء فإنهن يكثرن من زيارته يوم الجمعة ، وقد علمت ما كانت وظيفته .

#### ۲۲۸ ــ محمد بن محمد بن الخضر المتوفى سنة ٢٥٥

محمد بن محمد بن إبراهيم بن الخضر مهذب الدين أبو نصر بن الدهان المنجم الحلبي الحاسب الشاعر الأبلى الموصلي . ولد بحلب سنة ثمان وثمانين وخمسمائة . توفي بصرخد

في آخر السنة . له ديوان شعر ومقدمة في الحساب ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة خمس وخمسين وستاية ) .

### ٢٢٩ ــ سليمان بن عبد الجيد العجمى الكاتب المتوفى سنة ٢٥٦

سليمان بن عبد المجيد بن الحسن بن أبي غالب عبد الله بن الحسن بن عبد الرحمن الأديب البارع عون الدين بن العجمي الحلبي الكاتب . ولد سنة ست وستاية . سمع من الافتخار الهاشمي وجماعة ، وروى عنه الدمياطي وفتح الدين بن القيسراني ومجد الدين العقيلي . وكان كاتباً مجيداً مترسلاً ، ولي الأوقاف بحلب وتقدم عند الملك الناصر وحظي عنده ، وولي نظر الجيوش بدمشق ، وكان متأهلاً للوزارة كامل الرئاسة لطيف الشمائل . وله نظم ونغر ، ومن شعره :

لهيب الحد حين بسدا لعينسي هفسا قلبسي إليسه كالفسراش فأحرقسه فصار عليسه خسالاً وهما أثسر الدخمان على الحواشي توفي سنة ست وخمسين وستاية بدمشق رحمه الله تعالى ا هـ ( المنهل الصافي ) .

### ۲۳۰ ــ محمد بن الحسن القاسمي المتوفى سنة ٢٥٦

محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف أبو عبد الله الفاسي المغربي الفقيه الحنفي العلامة المقرىء نزيل حلب ، وبها تفقه على مذهب أبي حنيفة . ولد بفاس بعد الثمانين و خمسماية ، وقدم ديار بكر وقرأ بها القراءات على أبي موسى عيسى بن يوسف المقدسي وأبي القاسم الشاطبي . وكان مليح الخط على طريقة المغاربة كثير الفضائل وافر الديانة فاضلاً في الفقه ، وروى عن عبد العزيز بن زيدان النحوي والقاضي يوسف بن شداد وتفقه عليه وأخد عنه الجم الغفير ، منهم محمد بن أيوب التادفي الفقيه الحنفي ومحمد بن إبراهيم النحاس النحوي . وشرح « حرز الأماني » شرحاً عظيماً (١) . وكان يتكلم في الأصول على طريقة الأشعرية ، وله تصانيف هائلة في المدهب وغيره . قال أبو شامة : مات بحلب سنة ست وخمسين وستاية ا هـ ( ط القرشي ) .

<sup>(</sup>١) اسمه و اللآلي الفريدة ، كما في كشف الطنون .

# ٢٣١ — يحيى بن محمد بن العديم المتوفى سنة ٢٥٦

يحيى بن محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير بن هرون ابن موسى بن عيسى بن عبيد بن محمد بن عامر بن أبي جرادة أبو الفتح . ذكره الدمياطي في معجم شيوخه وذكر أنه توفي سنة ست وخمسين وستاية . ودفن في تربته بالمقام ظاهر باب العراق . ومولده بحلب سنة ثمانين وخمسمائة . قلت : ويحيى هذا منعوت بالتاج ويعرف بابن العديم ، سمع من أبيه وعمه أبي الحسن أحمد ، ومن الشريف أبي هاشم بن المفضل الهاشمي في آخرين . وسمع بدمشق من أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي وأجاز له أبو الفرج يجيى بن محمود الثقفى وحدث ا هـ ( ط القرشي ) .

# ٢٣٢ – محمد بن أحمد بن العديم المتوفى سنة ٢٥٦

محمد بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير بن هرون ابن موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادة أبو عبد الله بن أبي جرادة . تقدم والده أحمد . ذكره الدمياطي في معجمه ، وهو أخو الصاحب كال الدين بن العديم أبو القاسم عمر . مات سنة ست وخمسين وستاية بحلب ، ومولده بها سنة تسعين وخمسماية . سمع من أبيه وعمه أبي غانم وأبي حفص عمر بن طبرزد والشريف أبي هاشم عبد المطلب ابن الفضل الهاشمي وأبي اليمن الكندي وحدث ا هر ( ط القرشي ) .

وقال في المنهل الصافي : كان فقيهاً من الفقهاء المعدودين من العلماء كان فاضلاً أصولياً فقيهاً نحوياً ، تفقه على القاضي صاعد بن محمد وغيره وأفتى ودرس وأقرأ سنين ا هـ .

# ٢٣٣ – محمد بن محمد الأنصاري المتوفى سنة ٢٥٦

محمد بن محمد بن محمد بن عبد الجميد نظام الدين أبو عبد الله الأنصاري البغدادي الأصل الحلبي المولد والمنشأ والمعروف بابن المولى . ولد بحلب في الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة خمس وتسعين وخمسمائة ، وتوفي في سنة ست وخمسين وستائة بدمشق ليلة الخامس من جمادى الآخرة ، ودفن من الغد بجبل قاسيون . كان صاحب ديوان الإنشاء للملك الناصر صلاح الدين مقدماً على جماعة الكتاب فاضلاً رئيساً له الوجاهة العظيمة

والمنزلة المكينة عند مخدومه ، وله الترسل والنظم الحسن . وروى عنه الدمياطي ا هـ ( وافي بالوفيات ) .

# ۲۳۶ ــ فاطمة خاتون المتوفية سنة ۲۵٦ آثارها بحلب : الحانكاه الكاملية :

قال أبو ذر: هذه الخانكاه أنشأتها الصاحبة فاطمة خاتون بنت الملك العادل بالقرب من البيمارستان النوري . مكتوب على بابها: وقفت هذه الخانكاه فاطمة بنت الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أبوب على الفقيرات المقيمات بها وإظهار الصلوات الخمس بها والمبيت بها . ووقفت عليها كفر تعال [كفر ديعل] من جبل سمعان بنظر إدريس بن محمد اه.

توفيت فاطمة خاتون سنة ست وخمسين وستمائة ا هـ .

أقول: موقع هذه الخانكاه أمام مدفن بني الجلبي ، وهي خراب الآن وأنقاضها مكومة ، وفيها الآن ثلاث حجر صغيرة مشرفة على الخراب يسكنها بعض الفقراء ، ويظهر من وضعيتها أن الجيران قد انتقصوها من أطرافها الثلاثة ، و لم يزل الكثير من أحجارها الكبيرة وقواعدها العظيمة ملقى في أرضها .

# ٧٣٥ ــ أبو بكر بن محمد بن السلطان صلاح الدين المتوفى سنة ٢٥٧

أبو بكر بن الملك الأشرف أبي الفتح محمد ابن السلطان الكبير صلاح الدين يوسف . ولد بمصر في سنة سبع وتسعين وخمسمائة ، ونشأ بحلب وسمع بها من عمر بن طبرزد وحنبل ، دخل بغداد في الأيام المستنصرية وسمع بها من أصحاب أبي بكر بن الزاغوني وأبي الوقت السجري ، وكان أميراً جليلاً له حرمة وافرة . توفي بحلب في ذي الحجة وله ستون سنة ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة سبع وخمسين وستائة ) .

## ٢٣٦ ـــ أحمد بن محمد بن الخضر المتوفى سنة ٦٥٨

أحمد بن محمد بن يوسف بن الخضر أبو الطيب الحلبي الحنفي الفقيه . روى عن عمر

ابن طبرزد ودرس واشغل . توفي بحلب بعد أخذها بالسيف وقتل أكثر أهلها بأيام ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة ثمان وخمسين وستمائة ) .

### ٣٣٧ ـــ إبراهيم بن يوسف القِفطي المتوفى سنة ٦٥٨

إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد بن موسى بن أحمد الوزير مؤيد الدين أبو إسحق الشيباني المقدسي ثم المصري المعروف بابن القفطي أخو الصاحب جمال الدين علي بن يوسف المؤرخ . ولد ببيت المقدس سنة أربع وتسعين وخمسمائة ، وسمع بحلب في سنة نيف وعشرة من الافتخار عبد المطلب الهاشمي ، ووزر بحلب بعد أخيه الأكرم مدة . روى عنه الدمياطي . ومات بحلب بعد أخذها بيسير في أحد الربيعين ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة ثمان وخمسين وستاية ) .

وقال اليونيني في الذيل: حدث بحلب ودمشق، ووزر بحلب بعد أخيه القاضي الأكرم مدة إلى أن انقضت الدولة الناصرية وملك التتر حلب، فأمروه بالاستمرار في تنفيل الأشغال، فباشر على كره منه، وتوقي عقيب ذلك في أحد الربيعين. وكان من الصدور الرؤساء الفضلاء الأعيان. اه.

وقال في « الطالع السعيد » في ترجمته : قال الحافظ عبد المؤمن الدمياطي : أنشدنا لنفسه هذه الأبيات :

> وحار فيما حواه وصفُ عارضَ في أن يراك طرفُ عليه فتحُ الهموم وقفُ

يا قمراً حاز كل ظرف منزلك القلب إن زمانً ضمُّك جبرٌ لكسر قلب

#### آثاره بحلب:

قال أبو ذر في الكلام على دور الحديث : ومنها دار أنشأها الصاحب مؤيد الدين إبراهيم ابن يوسف القفطي تجاه الفردوس ، وكانت قديماً تعرف بالبدرية ، ووقف عليها كتباً من جملتها و المجمل ، ورأيته ا هـ .

# ٣٣٨ \_ الحافظ إبراهيم بن خليل الآدمي المتوفى سنة ٦٥٨

إبراهيم بن خليل بن عبد الله نجيب الدين الدمشقي الآدمي أبو إسحق أخو الشيخ شمس الدين يوسف بن خليل . ولد يوم عيد الفطر سنة خمس وسبعين . وسمع من عبد الرحمن ابن علي الحرقي وإسماعيل الجنروبي ويحيى الثقفي ومنصور الطبري ويوسف بن معالي الكيان وعبد اللطيف بن أبي سعيد وعمر بن يوسف الحموي وأبي طالب محمد بن الحسين بن عبدان وأبي المحاسن محمد بن كامل التنوخي والحشوعي وجماعة .

وحدث بدمشق وحلب وطال عمره واشتهر اسمه ، وكان له أجزاء ومنها يحدث حصلها له أخوه . وكان سماعه صحيحاً . وكان يعمل المداسات . حمل عنه خلق كثير وحفاظ ، وحدث عنه الشيخ تاج الدين عبد الرحمن وأخوه شرف الدين وتاج الدين صالح الجعبري وبدر الدين محمد بن الجوهري الحلبي والشيخ نصر المنبجي والعماد ابن البالسي وصفية بنت الحلوانية ومحمد بن أحمد النجدي وأبو الفدا بن الخباز وزينب خالة ابن الحب والجمال على بن الشاطبي والشمس محمد بن الفخر بن البخاري والتقي أحمد بن العز إبراهيم وآخرون . قال لنا الدمياطي : بعثته إلى حلب لينوب عني في التسميع في وظيفتي فعدم في وقيفتي فعدم في وقيفة أحد بن وفيات سنة ثمان وخمسين وستماية ) .

# ٧٣٩ \_ محمد بن أبي القاسم القزويني المتوفى سنة ٢٥٨

عمد بن أبي القاسم بن محمد بن أبي بكر بن عمر الضياء أبو عبد الله القزويني الأصل الحلبي المولد الصوفي . ولد سنة اثنتين وسبعين وسمع من يحيى الثقفي . روى عنه الدمياطي والقاضي عز الدين العديمي وأخوه عبد الله والكمال إسحق الأسدي وحفيده عبد الله بن إبراهيم بن محمد الصوفي نزيل القاهرة وغيرهم وتاج الدين صالح الجعبري ، وحدث بدمشق وحلب . توفي بحلب في أوائل ربيع الآخر بعد رحيل التتار خذهم الله ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة ثمان ومحمسين وستماية ) .

# ۲۶ - محمد بن یحیی بن العدیم المتوفی سنة ۲۵۸

محمد بن يحيى بن محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير

ابن هرون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادة عامر أبو المفاخر بن أبي الفتح بن أبي غانم بن أبي الفضل بن أبي الحسن العقيلي الحلبي الفقيه . قتل شهيداً في وقعة التتار بحلب في صفر سنة ثمان وخمسين وستماية . وكان مولده بها سنة تسع أو عشر وستمائة ا هـ ( ط ح للقرشي ) .

### ٢٤١ ــ تورانشاه ابن السلطان صلاح الدين المتوفى سنة ٦٥٨

تورانشاه الملك المعظم أبو المفاخر ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، آخر من بقي من أخوته . ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة ، وسمع بدمشق من يحيى الثقفي وابن صدقة الحراني ، وأجاز له عبد الله بن بري النحوي وغيره ، وانتقى له الدمياطي جزءاً ، وحدث بحلب ودمشق ، وروى عنه الدمياطي وسنقر القضائي وغيرهما ، وفي قيد الحياة من الرواة عنه أحمد وعبد الرحيم ابنا محمد بن عبد الرحمن بن العجمي والتاج محمد بن أحمد بن محمد بن النصيبي والقاضي أحمد بن عبد الله القرشي وغيرهم . وكان كبير البيت الأيوبي . وكان السلطان الملك الناصر وهو ابن ابن أخيه يحترمه ويجله ويثق به ويتأدب معه ، فكان يتصرف في الخزائن والأموال والغلمان ، وقد حضر غير مصاف . وكان ذا شجاعة وعقل وغور . وكان مقدم الجيش الحلبي من زمان طويل ، وهو كان المقدم لما التقوا هم والخوارزمية سنة ثمان وثلاثين بقرب الفرات ، فأسر يومئذ وهو مثخن بالجراح وانهزم عساكره هزيمة قبيحة وقتل منهم خلق ، وقتل في هذه الكائنة الصالح ولد الملك الأفضل علي بن يوسف ، وأغارت الخوارزمية على بلاد حلب وفعلوا كل قبيح فلا حول ولا قوة إلا بالله .

ولما استولى التتار خدلهم الله على حلب وبدلوا فيها السيف اعتصم بقلعتها وحماها ، ثم سلمها بالأمان ، وأدركه الأجل على أثر ذلك . ولم يكن عدلاً وربما تعاطى المحرم ، فإن الدمياطي يقول : أخبرنا في حال الاستقامة . توفي سامحه الله في السابع والعشرين من ربيع الأول بحلب ودفن بدهليز داره وله ثمانون سنة اهـ ( ذهبي من وفيات سنة ثمان وخمسين وستائة ) .

وترجمه في المنهل الصافي بنحو ما قدمناه قال : ومما كتب إليه أسامة بن مرشد بن على ابن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني في ضرس قلعة ملغزاً :

وصاحب لا أملُ الدهر صحبته يشقى لنفعي ويسعى سعي مجتهد لم ألقه مد تصاحبنا فمذ وقعت عينى عليه افترقنا فرقة الأبد

# ٢٤٢ ... عبد اللطيف السعدي الأنصاري المتوفى سنة ٢٥٨

عبد اللطيف بن أبي الفتح أحمد بن يوسف بن عبد الواحد الأنصاري السعدي الحلبي الإمام نجم الدين . قتل في وقعة حلب في العشر الأوسط من صفر سنة ثمان وخمسين وستمائة ، وقتل معه في الوقعة أخوه شيخ الإسلام فخر الدين يوسف أبو الفضل ، ويأتي إن شاء الله تعالى ا هـ ( ط ح للقرشي ) .

#### ٢٤٣ ــ عمر بن عبد المنعم المتوفى سنة ٦٥٨

عمر بن عبد المنعم بن أمين الدولة الحلبي . تفقه وسمع من أبي هاشم عبد المطلب الهاشمي وحدث ، وكان إماماً فقيهاً . مات بحلب في العشر الأوسط من صفر سنة ثمان وخمسين في الوقعة ، وهو ابن عم إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم المذكور فيما تقدم ا هـ . ( طح للقرشي ) .

#### ٢٤٤ ــ عبد الواحد بن العديم المتوفى سنة ٦٥٨

عبد الواحد بن عبد الله بن عبد الصمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير بن هرون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن عامر بن أبي جرادة أبو محمد الفقيه الشاعر . مولده بحلب سنة اثنتين وعشرين وستمائة ، وقتل بها في وقعة التتار في صفر سنة ثمان وخمسين وستمائة ا هـ . ( ط ح للقرشي ) .

# ٢٤٥ ــ شيخ الإسلام علي بن تحشنام المتوفى سنة ٢٥٨

على بن إبراهيم بن خشنام بن أحمد الحلبي شيخ الإسلام . قتل في وقعة حلب سنة ثمان وخمسين وستهاية . سمع من داود بن الحافظ معمر بن عبد الواحد بن الفاخر أربعين الجوزقي بسماعه من أم البها فاطمة بنت محمد بن أبي سعد البغدادي . أنبأ أبو عثمان سعيد ابن أبي سعيد أحمد بن محمد العيار ، أنبأ أبو بكر محمد بن زكريا الجوزقي<sup>(۱)</sup> ، قلت : أنبأني الحافظ الدمياطي عن علي بن خشنام وحدث بها عنه بحلب ، سمع من جمال الدين الظاهري . روى عنه الدمياطي في معجم شيوخه ا ه. . ( طح ق ) .

وترجمه صاحب المنهل فقال: على بن إبراهيم بن خشنام شيخ الإسلام جمال الدين أبو الحسن الحميدي الكردي الحنفي . كان إماماً بارعاً مفتياً ، أفتى ودرس واشتغل عدة سنين وتفقه به جماعة من الأعيان والطلبة ، وكان ممن اجتمع فيه العلم والعمل ، وانتهت إليه رئاسة السادة الحنفية في زمانه . روى عنه الدمياطي والبدر محمد بن التوزي وغيرهما ا هـ .

#### ٧٤٦ ــ أحمد بن الخضر المتوفى سنة ٦٥٨

أحمد بن محمد بن يوسف بن الخضر بن عبد الله بن عبد الرحيم أبو الطيب الحلبي الفقيه . مولده بحلب سنة ثمان وخمسين وخمسماية . كتب عنه الدمياطي ويأتي أنوه محمد ابن يوسف وأخوه عبد الله بن محمد بن يوسف وجدهما يوسف بن الخضر . ودرس مدة بحلب ، وسمع من أبي حفص عمر بن طبرزد وحدث ، ومات سنة ثمان وخمسين وستماية بحلب ا هـ ( ط ح للقرشي ) .

#### ٧٤٧ ــ الحسن بن أمين الدولة المتوفى سنة ٦٥٨

الحسن بن أحمد بن هبة الله بن أبي القاسم الوزير هبة الله بن محمد بن عبد الباقي كنيته أبو خمد الملقب مجد الدين ، عرف بابن أمين الدولة ، وهبة الله الملقب أمين الدولة تقدم في الهمزة إبراهيم بن أمين الدولة . فقيه فرضي محدث ، شرح مقدمة الإمام سراج الدين شرحاً حسناً ، وحدث بحلب ، سمع منه الشيخ جمال الدين الظاهري . وقتل في وقعة حلب في العشر الأوسط من صفر سنة ثمان و محسين و ستاية .

 <sup>(</sup>١) تتمة السند بعد الجوزق كما في الدر المنتخب في ترجمته : أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا عبد الرحمن ابن بشر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله عليه عن المحمد الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . وقد اتفقا عليه من حديث مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ا هـ .

أنبأني الحافظ عبد المؤمن الدمياطي أنشده الحسن بن أحمد لنفسه :

كأن البــدرَ حين يلــوحُ طــوراً فتـــاةٌ كلمـــا سفـــرت بوجــــهِ وله رحمة الله تعالى :

وطــوراً يختفــي تحت السحـــابِ تــوارت خــوف واش بالحجــابِ

> عليك بصحبة الأخيار والرم وأهلل الشر لاتقرب إليهم ا هـ ( ط ح للقرشي ) .

طريقهـــم وكــن فطنـــاً نـــبيهاً فهــم كالنـــار تحرق مـــا لـــديها

### ٢٤٨ ــ يوسف بن أحمد الأنصاري المتوفى سنة ٢٥٨

يوسف بن أحمد بن يوسف بن عبد الواحد أبو الفضل الأنصاري الحلبي الحنفي الفقيه . كان إماماً فاضلاً متميزاً من المشهورين بحلب . سمع من ابن اللتي والقاضي بهاء الدين يوسف ابن رافع بن شداد وجماعة ، وببغداد من ابن بهروز وأبي طالب ابن القبيطي ، وبدمشق من مكرم وجماعة وحدث ، وراح في الوقعة ا هـ ذهبي ( من وفيات سنة ثمان و محمسين وستاية ) .

وفي المنهل الصافي : هو أحد فقهاء الحنفية في زمانه ، وهو من بيت علم وفضل ، سمع ببغداد من أبي المنجا عبد الله بن أحمد ابن اللتي وغيره ، وسمع بحلب ودمشق ورحل وكتب وحصل ودأب ودرس وتصدى للإشغال سنين وانتفع به عامة الطلبة ، وكان إمام وقته وشيخ الحنفية في زمانه ا هـ .

# ٧٤٩ ــ الأمير الكبير أبو علي حسام الدين الغرياني المتوفى سنة ٦٥٨

أبو على بن محمد الأمير أبي على بن باساك الأمير الكبير حسام الدين الغرياني المعروف بابن أبي على . كان رئيساً مدبراً خبيراً قوي النفس . قال قطب الدين : طلبه الملك الناصر يوماً فقال : وددت الموت الساعة ، فإن ناصر الدين القيمري عن يساره وابن يغمور عن يمينه والموت أهون من القعود تحت أحدهما . وأما ناصر الدين القيمري فإنه سمح له بالقعود

فوقه وفهم ذلك قبل وصوله فتهلل وجهه و دخل فأكرموه كرامة عظيمة وجلس إلى جانب السلطان ، وكان له اختصاص بالملك الصالح نجم الدين الأيوبي ، فلما تملك الصالح إسماعيل حبسه وضيق عليه ، ثم أفرج عنه وتوجه إلى مصر ، وقد ناب في السلطنة بدمشق لنجم الدين أيوب عقيب الخوارزمية وجاء فحاصر بعلبك سنة أربع وأربعين وبها أولاد الصالح إسماعيل فسلموها بالأمان . ثم ناب في السلطنة بمصر ، وتوفي أبوه عنده فبنى على قبره قبة ، وكان على نيابة السلطنة عند موته للصالح نجم الدين ، فجهز القصاد إلى حصن كيفا إلى الملك المعظم ليسرع . ثم حج الأمير حسام الدين سنة تسع وأربعين وأصابه في أواخر عمره صرع وتزايد به وكثر ، فكان سبب موته . وكان مولده بحلب سنة اثنتين وتسعين وخمسماية ، وأصله من إربل : وله شعر جيد وأدب ا هـ ( ذهبي من وفيات سنة ثمان وخمسين وستاية ) .

# • ٢٥ ــ عبد الرحمن بن عبد الرحيم العجمي باني الشرفية المتوفى سنة ٦٥٨

عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن طاهر بن محمد بن الحسين بن على أبو طالب شرف الدين بن العجمي الحلبي الشافعي من بيت العلم والرياسة بحلب . درس بالظاهرية ووقف مدرسة بحلب ودفن بها ، وكانت وفاته حين دخلت التتار حلب في صفر سنة ثمان وخمسين وستماية ، فعذبوه بأن صبوا عليه ماءً بارداً في الشتاء فتشنج حتى مات رحمه الله تعالى ا ه. . ( من البداية والنهاية لابن كثير ) .

وقال اليونيني في الذيل : سمع من ابن طبرزد وغيره ، وكان من الرؤساء المشهورين ، معروف بجلالة القدر ومكارم الأخلاق ، وله بر ومعروف ( لعله لذلك عرف بقاضي الحاجات واشتهر به إلى زماننا هذا ) . وكانت وفاته في الرابع والعشرين من صفر بعد وقعة التتر . ولما هجم التتر حلب عذبوه في الشتاء بأن صبوا عليه الماء البارد ليدفع لهم المال ، فتشنج وأقام أياماً ثم مات . وكان يدرس بالمدرسة الظاهرية خارج حلب . ومولده في سنة تسع وستين وخمسمائة بحلب وبيته مشهور بالتقدم والجلالة والسنة والعلم والحديث رحمه الله تعالى ا هـ .

#### آثاره بحلب

#### المدرسة الشرفية الشافعية:

قال أبو ذر في كنوز الذهب : أنشأها الشيخ الإمام شرف الدين أبو طالب عبد الرحمن ابن العجمي وصرف على عمارتها ما ينيف على أربعمائة ألف كذا . قال ابن شداد : وهذه المدرسة حسنة مليحة وهي غاية الارتفاع وحسن البناء والصنعة ، فالبوابة (أي الباب) لم ينسج على منوالها ، وإيوانها فرد في بابه ، ومحرابها غاية في الجودة ، ورخام أرضها محكم ، وبركتها من أعاجيب الدنيا لايهتدي لتركيبها إلا الحداق ، وعمقها الآن قامة وبسطة ، وقيل كانت أعمق من ذلك ، وكان يأتي الماء إليها من دولاب تجاه باب المدرسة الكبير ، وصنع لها واقفها سرباً لأجل خلائها من المدرسة إلى خارج البلد لم يشارك أحداً فيه بل مختص جهذه المدرسة ، وقد خسفت تنورتها التي خارج المدرسة شماليها وأسقفت ، وبهذه التنورة جباب لأجل القاذورات إذا امتلأت سرحت في السراب .

وهذه المدرسة مبنية بالحجر الهرقلي وعليها نورانية ظاهرة ، ورؤيتها تـورث فرحـاً وانشراح صدر ، وكيف لا ومعلم بنائها هو العبد الصالح شيخ الطريقة أبو بكر النصبة المدفون بمقام الشيخ فارس في جبل بابلي(١) واسمه مكتوب على محرابها ، واسم النحات

<sup>(</sup>١) أقول: مكتوب على الجدار القبلي في تربة الشيخ فارس من الخارج كما قرأته في سنة ١٣٤٢:

<sup>(</sup>١) بسم الله الرحمن الرحم هذه تربة العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى الكريم .

<sup>(</sup>٢) سلطان الطريقة وشيخ الحقيقة أبو بكر النصبة المراغي قدس الله روحه توفي .

 <sup>(</sup>٣) في سنة إحدى وستماية ليلة نصف رمضان وكانت ليلة الجمعة رضي الله تعالى عنه .
 ومكتوب هناك على الباب :

<sup>(</sup>١) عمر هذا المسجد المبارك في أيام مولانا السلطان الملك .

<sup>(</sup>٢) الظاهر غياث الدنيا والدين أبو المظفر الغازي بن الملك .

<sup>(</sup>٣) الناصر أحسن الله إليه يوسف بن الشيخ أبي بكر النصبة .

ومكتوب على حجر فوق شباك في الصحن الخارجي :

<sup>(</sup>١) جدد هذا المسجد في أيام مولانا السلطان.

<sup>(</sup>٢) الملك الداصر خلد الله تعالى ملكه وأعزه العبد الفقير الراجي رحمة .

<sup>(</sup>٣) ربه أبو بكر المجد بن .. في سنة ثمان وأربعين وستمالة .

أقول : لم أقف على ترجمة للشيخ فارس وكذا لم أقف على ترجمة لأبي بكر النصبة بأكثر مما ذكرته هنا . وإلى الجانب الشرقي الجنوبي من مقام الشيخ فارس قبة أخرى على جبلة هناك فيها قبور وحولها قبور كثيرة على ـــ

مكتوب على بابها واسمه أبو الثنا بن ياقوت . وصنع لها طرازاً على حائطها الأعظم ليكتب عليه ما أراد ، وكذلك على إيوانها فلم يتفق ذلك لأن واقفها اخترمته المنية و لم يكملها ، ومدة عمارتها أربعون سنة . وكان رحمه الله لايجلس على دككها التي خارج بابها لئلا تنسب إليه إنما كان يجلس على دككها دكها داخل الباب وفي إيوانها .

وهذه المدرسة بها ثلاثة أدوار من الخلاوي المحكمة البناء والأبواب والخزائن. وبها بأعلى الإيوان مع أعلى حاصلها المعروف الآن بالمغارة قاعة مليحة للمدرس، ولهذه القاعة باب من الإيوان وباب من أرض المدرسة، وبصدر هذا الإيوان بادهنج له ثلاثة أبواب، ثم سد بابان منهم لأجل الزلزلة خوفاً على الإيوان. وفي هذه المدرسة بثران وصهريجان على بئر منهم قنطرة من الحديد مكتوب عليها: (وقف هذه القنطرة واقف هذه المدرسة عبد الرحمن بن عبد الرحم بن العجمي على مصالح الجب في شهر ربيع الأول سنة أربعين وستماية) واسم صانعها على بن أبي بكر بن مسلم. وعليها خط بالكوفي لأدري ما هو. وهذه الكتابة ليست حفراً إنما هي بالقلم المجوز وعليها صنعة حفر من بدائع الرسم، وهذه القنطرة الحديد من العجائب ومشاهدتها تورث الفكرة كيف صنعت(۱).

و إلى جانب هذه المدرسة تربة الواقف وهو مدفون بها بوصية منه . وعليها وقف وزاد وقفها بنت ابنة عائشة .

وإلى جانب قبليتها مسجد قديم لم يغيره الواقف بل عمر حائطه وأبقى باب المسجد في مكانه وفتح له إلى قبلية المدرسة باباً آخر ، كذا قيل لي . ورأيت في كتاب وقفها أن الواقف هو الذي بناه ووقفه مسجداً . وإلى جانب هذا المسجد بيت كان إصطبلاً للعجول التي كانت تجذب الأحجار لبناء المدرسة . وكان الواقف رحمه الله إذا عاقه في طريق العجول الذي تجذب الأحجار عائق من بناء اشتراه من مالكه وهدمه حتى تمر المجول هناك . وكان

مسافة بضع دقائق طولاً وعرضاً وعلى بعض ألواح القبور محرر سنة ١٣٣١ و ١٢٣٥ مما دل على أن هذا المكان في هذا الحين كان آهلاً بالسكان وأن هناك أبنية كثيرة ، وقد رأيت في كتاب وقف بني الجلبي الموقوف على المدرسة الأحمدية من جملة عقارات وقفهم حمام في بابلى ، ومما لاريب فيه أنه لاحمام بدون سكان ويفلب على الظن أن خراب هذا المكان كان في الزلزلة التي حصلت سنة ١٢٣٧ .

أخذت هذه القنطرة منذ عشر سنوات أخذتها دائرة المعارف وأرسلتها لمتحف الآستانة و لا أدري إن كانت وصلت إليه أم لا .

بهذه المدرسة من الأبواب المنجورة على الخلاوي من أحسن الصنايع المطعم والحفر والخيط والمكوك وغير ذلك مما يفتخر به الصناع ، وقد ذهب غالبها من عدم التعهد . وكان بالمغارة المذكورة في هذه المدرسة من الرخام الملون والفصوص الملونة مالا مزيد عليه ليرخم به الإيوان وحائطه والقبلية وحائطها ، فلما توفي واقفها رحمه الله تعالى أخذه أقاربه واقتسموه وجعلوه في بيوتهم . وقد وقف الواقف رحمه الله تعالى على هذه المدرسة الكتب النفيسة من كل فن من حديث وتفسير وفقه ونحو وغير ذلك ، فمن كتبها مسند الإمام الشافعي والأم وجميع كتب الإمام الشافعي وكتب الأصحاب كتفسير الثعلبي وغيره من التفاسير ، وكالنهاية والحاوي الكبير والإبانة والتتمة والذخائر والشامل ، ومن الحديث الكتب الستة . وكان بها جميع كتب المذاهب و لم يفته شيء سوى كتب الرافعي والنووي لأنهما لم تصل كتبهما إذ ذاك إلى حلب .

وكان بها أربعون نسخة من التنبيه(١) وجميع كتب الغزالي ، وكانت أسماء الكتب مثبتة عند أقاربه في درج كبير فذهب في محنة تيمر .

وبلغني أنه شرط واقفها أن يشتري لأبواب المدرسة الحصر من عبدان والبسط من أقصراي ، وأقاربه يقولون إن من شرطه أن لا يتعرض على الناظر في أمر المدرسة وإن اعترض معترض يغلق بابها ويعود وقفها وقفاً على أهليه (٢) . وقد وقف لها الأوقاف الجليلة كالقرشية في طريق بالس وغير ذلك ، ولها مؤذن يؤذن على بابها . ومن جملة الموقوف على المؤذنين حصة بقرية حربيل . ووقف غير واقفها عليها وهو الطرسوسي حصة بقرية ديد حين آلت إليها . ولها باب من جهة القبلة يفتح إلى بيوت الخطيب هاشم .

وقد درس فيها ولده محيي الدين محمد واسمه مكتوب على الكتب الموقوفة عليها ، وأعاد له فيها عشرة أنفس لم يكن في عصرهم في سائر البلاد مثلهم إلى أن قتل شهيداً بأيدي التتر بعد استيلائهم على حلب . وأما الواقف فإنه توفي بعد استيلاء التتر على حلب في رابع عشري صفر سنة ثمان وخمسين وستائة . ثم قيض الله لهذه المدرسة من درس بها تبرعاً قبل فتنة تيمر وبعدها والدي الحافظ برهان الدين ، ورحل إليه الحفاظ من البلاد للأخذ

<sup>(</sup>١) هو للإمام أبي إسحق الشيرازي المتوفى سنة ٤٧٦ في فروع الفقه الشافعي . انظر الكشف .

 <sup>(</sup>٢) هناك كتب أبو ذر على الهامش ما نصه : وقد رأيت ذلك في كتاب وقفها ا هـ .

عنه بها كشيخ الإسلام ابن حجر والحافظ العلامة شمس الدين بن ناصر الدين . وهذه المدرسة من شرط واقفها أن يقرأ بها البخاري وقرأه والدي بعد اللنك بها . وإذا تذكرت ما كانت عليه هذه المدرسة من كارة الفضلاء وتردادهم إليها للسماع عليهم ولسماعهم وما هي عليه الآن تذكرت قول الشاعر :

هـذي منازل قوم قد عهـدتهم في رغد عيش رغيد ما له خطرٌ

ا هـ .

صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا إلى القبــور فـــلا عيـــنٌ ولا أثـــرُ

أقول : موقع المدرسة المذكورة شرقي الجامع الكبير بدرب يعرف قديماً بدرب الديلم . قال أبو ذر: درب الديلم هو الآخذ من باب الجامع ( الشرقي ) إلى عقبة الياسمين وبه المدرسة الشرفية .

وهي مشهورة عند الناس الآن بالأشرفية وهو غلط ، وبانيها رحمه الله مدفون في قبة داخل المدرسة من الجهة الشمالية ، ولها شباكان على الجادة من جهتى الغرب والشمال وللناس فيه اعتقاد عظيم يقصدونه كثيراً للزيارة خصوصاً النساء ، وهو مشهور لـديهم بقاضى الحاجات ، حتى إن هذا الإسم صار علماً على هذا المكان .

ولما عرضت الجادة وذلك سنة ١٣٣٥ خربت هذه القبة القديمة وحول قبره من وسطها إلى طرفها من الجهة القبلية ، ولما بنيت الحوانيت ثمة كما سيأتي اتخذ له حجرة صغيرة بين هذه الحوانيت ولها شباكان كما تقدم.

وهذه المدرسة كانت عامرة بالعلم والتدريس آهلة بالطلاب والعلماء ، وسيمر بك الكثير من مدرسيها ، ونخص بالذكر منهم المحدث الكبير الشيخ إبراهيم بن محمد سبط بني العجمي المتوفي سنة ٨٤١ وستأتيك ترجمته الواسعة .

ثم أهمل أمر التدريس فيها وانحطت عن شأنها وذلك من أكثر من مئتي سنة . وفي أواخر القرن الماضي اتخذ قبليتها الشيخ محمد العريف الخطاط المشهور مكتباً يؤدب فيه الأطفال ويعلمهم الخط ، واشتهر بشيخ الأشرفية وصار ذلك لقباً له . وفي سنة ١٢٩٩ عمر متولي وقف أحمد مطاف باشا من الجهة الشرقية قبواً كبيراً وبيتاً اتخذ مكتباً وذلك بدلاً عن مكتب كان شرقي مدفن أحمد مطاف باشا الكائن في محلة الجلّوم، وعند ذلك غادر الشيخ محمد الأشرفي هذا المكان إلى المسجد المعروف بالقرموطية في محلة باحسبتا.

و لم يزل هذا المكتب يؤدب فيه الأطفال ويدفع الراتب لمعلمه من واردات وقف أحمد مطاف باشا المعروف الآن بوقف بني الغنام إلى سنة ١٣٤٢ ، ففي هذه السنة اهتم مدير الأوقاف السيد يحيى الكيالي بأمر هذه المدرسة العظيمة فخرب حجرها الغربية التي عن يمين باب المدرسة ويسارها وكان يسكنها بعض الفقراء الغرباء ، والرواق والمطهرة اللذين كانا في الجهة الشمالية وكانت كلها مشرفة على الخراب ، وعمر مكانها عشرة حوانيت كبيرة ، وعرضت الجادة من الجهة الغربية ذراعين ومن الجهة الشمالية ثلاثة أذرع ، فتحسن المكان تحسنًا عظيماً وأوجرت هذه الحوانيت بنحو ثلاثمائة ليرة عنمائية ذهباً .

وفي سنة ١٣٤٣ وهي السنة الماضية شرع أيضاً بعمارة قاعة كبيرة فوق ذلك القبو الكبير والبيت الذي بجانبه ، وأخذ لهذه القاعة غرفة من الطابق العلوي من خان الصابون الذي ثلثاه ملك لجون دويك من تجار اليهود وثلثه تابع لدائرة الأوقاف ، ودفع له قيمة حصته من هذه الغرفة ، وذلك لتكون القاعة مربعة ، وبني في الجهة الشرقية بيت كبير له من جهته القبلية أربعة عواميد ضخمة ، والقصد من ذلك أن تتخذ هذه القاعة لإلقاء المحاضرات العلمية ، وذلك القبو الكبير والبيتان اللذان بجانبه لوضع خزائن الكتب والمطالعة .

ورم القبلية أيضاً ودهنها بحيث عادت إليها بهجتها الأولى ، وقبتها تعد من الآثار العربية الهامة لما فيها من بديع الصنعة وحسن الهندام . والمسجد الصغير الذي كان غربي هذه القبلية الذي ذكره أبو ذر في كلامه المتقدم عليها دخل في عمارة الحوانيت المتقدمة .

وهذه الهمة القعساء التي أبرزها مدير الأوقاف السيد يحيى الكيالي وصارت سبباً لعمران هذه المدرسة بعد أن كادت تدرس يستحق عليها مزيد الثناء والشكر وقد خلدت له ذكرى حسنة على ممر الدهور والأحقاب .

وقد دخلت هذه السنة وهي سنة ١٣٤٤ ونحن الآن في أوائل شهر ربيع الثاني منها

والعمل قائم في المدرسة ، غير أنه على إثر ترك السيد يحيى الكيالي لمديرية دائرة الأوقاف وذلك منذ شهرين لأسباب يطول شرحها وليس هنا موضع بسطها عدلت دائرة الأوقاف عن الغاية التي قدمناها ، وفي عزمها أن تقسم تلك القاعة إلى غرف وتتخذ هذه المدرسة مركزاً لدائرتها .

وعسى أن تهتم الدائرة ببناء حجر للطلاب فوق تلك الحوانيت بدلاً من الحجر التي كانت تحت ، ويعين لهذه المدرسة المدرسون فيحيا هذا المكان بالعلم والدراسة كما حيي بالعمران ، ويكون قد تحقق بذلك أيضاً غرض الواقف ومقاصده .

( استدراك ) : شمالي هذه المدرسة الزقاق المعروف الآن بزقاق الزهراوي وكان يعرف قديماً بدرب البازيار ، وقد تكلمنا على هذا الدرب في ترجمة البازيار في أوائل هذا الجزء وذكرنا ما كان هناك من الآثار ، وفاتنا أن نذكر أن بهذا الدرب كان سكن سليمان بن عبد العزيز ، وكان به أيضاً مدرسة يقال لها المدرسة البدرية .

#### المدرسة البدرية:

قال أبو ذر: هذه المدرسة في صدر درب البازيار وبابها باق وهي حراب ، وبها الآن بيت عمر في هذه الأزمان ، أنشأها بدر الدين عتيق عماد الدين شادي بن الملك الناصر صلاح الدين بن أيوب ولها وقف وصار وقفها ملكاً . كذا قاله ابن شداد ا هـ .

# الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن العديم المتوفى سنة ٦٦٠ وترجمة أسرته

عمر بن أحمد بن أبي جرادة ، يعرف بابن العديم العقيلي ، يكنى أبا القاسم ويلقب كال الدين ، من أعيان أهل حلب وأفاضلهم ، وهو عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد ابن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير بن هارون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد ابن أبي جرادة صاحب أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه .

واسم أبي جرادة عامر بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل أبي القبيلة ابن كعب بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن

حفصة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .

وبيت أبي جرادة بيت مشهور من أهل حلب ، أدباء شعراء فقهاء عباد زهاد قضاة يتوارثون الفضل كابراً من كابر وتالياً من غابر . وأنا أذكر قبل شروعي في ذكره شيئاً من مآثر هذا البيت وجماعة من مشاهيرهم ، ثم أتبعه بذكره ناقلاً ذلك كله من كتاب ألفه كال الدين أطال الله بقاءه وسماه « الأخبار المستفادة في ذكر بني أبي جرادة » وقرأته عليه فأقر به .

سألته أولاً: لم سميتم ببني العديم ؟ فقال: سألت جماعة من أهلي عن ذلك فلم يعرفوه ، وقال: هو اسم محدث لم يكن آبائي القدماء يعرفون بهذا ، ولا أحسب إلا أن جد جدي القاضي أبا الفصل هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير بن أبي جرادة مع ثروة واسعة ونعمة شاملة كان يكثر في شعره من ذكر العدم وشكوى الزمان فسمي بذلك ، فإن لم يكن هذا سببه فلا أدري ما سببه .

حدثني كال الدين أبو القاسم قال : حدثني جمال الدين أبو غانم محمد بن هبة الله ابن محمد بن أبي جرادة عمي قال : لما ختمت القرآن قبّل والدي رحمه الله بين عيني وبكى وقال : الحمد لله يا ولدي هذا الذي كنت أرجوه فيك ، حدثني جدك عن أبيه عن سلفه أنه مامنا أحد إلى زمن النبي عليلة إلا من ختم القرآن . قال المؤلف : وهذا منقبة جليلة لاأعرف لأحد من خلق الله شرواها ، وسألت عنها قوماً من أهل حلب فصدقوها . وقال لي زين الدين محمد بن عبد القاهر النصيبي : دع الماضي واستدل بالحاضر فإنني أعد لك كل من هو موجود في وقتنا هذا وهم خلق ليس فيهم أحد إلا وقد ختم القرآن وجعل يتذكرهم واحداً فلم يخرم بواحد .

حدثني كال الدين أطال الله بقاءه قال : وكان عقب بني أبي جرادة من ساكني البصرة في محلة بني عقيل بها ، فكان أول من انتقل منهم عنها موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عامر بن أبي جرادة إلى حلب بعد المائتين للهجرة وكان وردها تاجراً .

وحدثني قال : حدثني عمي أبو غانم محمد بن هبة الله بن محمد بن أبي جرادة قال : سمعت والدي يذكر فيما تأثره عن سلفه أن جدنا قدم من البصرة في تجارة إلى الشام فاستوطن حلب . قال : وسمعت والدي يذكر أنه بلغه أنه وقع طاعون بالبصرة فخرج منها جماعة

من بني عقيل وقدموا الشام فاستوطن جدنا حلب . قال : وكان لموسى من الولد محمد وهارون وعبد الله ، فأما محمد فله ولد اسمه عبد الله ولا أدري أعقب أم لا ، وأما العقب الموجود الآن فلهارون وهو جدنا ولعبد الله وهم أعمامنا .

فمن ولد عبد الله القاضي أبو طاهر عبد القاهر بن على بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله بن موسى بن أبي جرادة وهو من سادات هذا البيت وأعيانهم ، ومات في جمادى الأولى من سنة ٤٦٣ . فقال القاضي أبو الفضل هبة الله بن أحمد بن أبي جرادة يرثيه وكانت قد توفيت قبل وفاة والده القاضى أبي الفضل أخته بأيام قلائل فتوجع للماضين :

صبرت لا عن رضى مني وإيشار أروم كف دموعي وهي في صبب ما لليالي تعسري جانبي أبداً تلمد طعم مصيباتي فاحسبها محاسن جدّت الأرض الفضاء بها وواضح كَسنا الإصباح أنقله إن الردى أقصدتني غير طائشة رمته صائبة الأقدار عن كشب

وهل يسرد بكسائي حتم أقسدار وأبتغي برد قلبي وهو في نسار مسن أسرتي وأخسلائي وأوزاري تظمى فيروي صداها ماء أشفاري وطسالما صنتها عسن لحظ أبصار من رأي عيني إلى سري وإضماري سهامها في فتى كالكوكب الواري وما رعت\* عظم أقدار وأخطار

وهي قصيدة غراء طويلة .

ومنهم أبو المجد عبد الله بن محمد بن عبد الباقي بن محمد ، شيخ فاضل أديب شاعر له معرفة باللغة والعزبية ، سمع بحلب أستاذه أبا عبد الله الحسين بن عبد الواحد بن محمد ابن عبد القادر القنسريني المقرىء مؤلف كتاب ( التهذيب في اختلاف القراء السبعة ) وسمعه ولده الشيخ أبو الحسن على بن عبد الله ، وله أشعار حسان منها :

توسوس عن علي الزمان ففي كل يوم له معضلة فلو جعلوا أمره ليلة إلى الأصبح في سلسلة

ومات الشيخ أبو المجد بحلب في حدود سنة ٤٨٠ .

 <sup>♦</sup> أي الأصل: وما ربحت . وقال المؤلف في الحاشية : كذا في الأصل . والصواب ما أثبتناه .

ومنهم ولده الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادة صدر زمانه وفرد أوانه ، ذو فنون من العلوم ، وخطه مليح جداً على غاية من الرطوبة والحلاوة والصحة ، وله شعر يكاد يختلط بالقلب ويسلب اللب لطافة ورقة ، تصدر بحلب لإفادة العلوم الدينية والأدبية متفرداً بذلك كله ، ورتب غريب الحديث لأبي عبيد على حروف المعجم رأيته بخطه ، وشرع في شرح أبياته شروعاً لم يقصر فيه ظفرت منه بكراريس من مسوداته لأنه لم يتم . سمع بحلب والده أبا المجد وأبا الفتح عبد الله بن إسماعيل الحلّي وأبا الفتيان محمد بن سلطان بن حيوس الشاعر وغيرهم ، ورحل عن حلب قاصداً للحج في ثالث شعبان سنة ٢١٥ ، ووصل إلى بغداد وسمع بها أبا محمد عبد الله بن على المقرىء وغيره . و لم يتيسر للناس في هذا العام حج فعاد من بغداد إلى حلب ، ثم سافر إلى الموصل بعد ذلك في سنة ٣١ وسمع بها ، وأدركه تاج الإسلام أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني بعد ذلك في سنة ٣١ وسمع بها ، وأدركه تاج الإسلام أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني في المذيل لتاريخ بغداد . قال المؤلف : فسمع منه بحلب هو وجماعة وافرة . وذكره السمعاني في المذيل لتاريخ بغداد . قال المؤلف : وقد ذكرته في هذا الكتاب في موضعه بما ذكره السمعاني به .

حدثني كال الدين قال: سمعت والدي رحمه الله يقول: كتب الشيخ أبو الحسن بن أبي جرادة بخطه ثلاث خزائن من الكتب لنفسه وخزانة لابنه أبي البركات وخزانة لابنه أبي عبد الله. ومن شعره ( أنبأنا به تاج الدين زيد بن الحسن الكندي ) من قصيدة يصف فيها طول الليل:

فواد بالأحبة مستطارً وما أنفك من هجر وصدٌ وعيني دمعها جمَّ غزيرٌ كأن جفونها عند التلاقي وهذا حالها وهم حلول أبيت الليل مرتفقاً كثيباً كأن كواكب الفلك اعتراها

وقلب لا يقر له قرارُ وعتب لا يقوم له اعتذارُ ولكنْ نومها نزر غرارُ تلاقيها الأسنة والشفارُ فكيف بها إذا خلت الديارُ لِهم في الضلوع له أوارُ فتونها المدارُ وتنونها المدارُ والمتعارِ أو تنونها المدارُ وقد تنونها المدارُ والمتعارِ أو تنونها المدارُ والمتعارِ والمتعارِ أو تنونها المدارُ والمتعارِ والمتعارِ أو تنونها المدارُ والمتعارِ والمت

منها:

فليس لصبحها عنها انسفار

فيا لك ليلة طالت ودامت

أسائلها لابلغ منتهاها لعلى الهم يذهبه النهارُ ومات الشيخ أبو الحسن في سنة ٤٨ عن ٨٨ سنة(١).

ومنهم ولده أبو على الحسن بن على بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادة ، وكان فاضلاً كاتباً شاعراً أديباً يكتب النسخ على طريقة أبي عبد الله بن مقلة والرقاع على طريقة على ابن هلال ، وخطه حلو جيد جداً خال من التكلف والتعسف ، سمع أباه بحلب وكتب عنه السمعاني عند قدومه حلب ، وسار في حياة أبيه إلى الديار المصرية واتصل بالعادل أمير الجيوش وزير المصريين وأنس به ، ثم نفق بعده على الصالح بن رزيك وخدمه في ديوان الجيش ، و لم يزل بمصر إلى أن مات في سنة ٥٥٥(٢) . ومن شعره في صدر كتاب كتبه إلى أخيه عبد القاهر في سنة ٥٤٦ :

سرى من أقاصي الشام يسألني عنى تركت له قلبي وجسمي كليهما وإلى ليدنيني اشتياقي إليكم وأبيعث آمالي فترجمع حسراً فليت الصبا تسري بمكنون سرنا وليت الليالي الخاليات عوائسة

خيالً إذا ما راد يسلبنسي منسي ولم يرض إلا أن يعسرٌس في جفنسي ووجدي بكم لو أن وجد الفتى يدني وقوفاً على ضنٌ من الوصل أو ظنٌ فتسخبرني عنكسم وتخبركم عنسي علينا فتعتاض السرور مسن الحزن

### ومن شعره:

ما ضرهم يوم جدّ البين لو وقفوا تخلفوا عن وداعي ثمت ارتحلوا وواصلوني بهجر بعدما وصلوا فليتهم عدلوا في الحكم إذا ملكوا منا للمحب وللعددّال ويحهم أستودع الله أحبابها السفتهم أستودع الله أحبابها السفتهم

وزودوا كلفاً أودى به الكلف والخلف والخلف وعسوداً مسالها خلف وعبوداً مسالها خلف حبلي وما أنصفوني لكن انتصفوا وليتهم أسعفوا بالطيف من شغفوا خانوا وماتوا ولما عنفوا لكن على تلفى يوم النوى ائتلفوا

 <sup>(</sup>١) تقدمت له ترجمة أخرى على حدة في وفيات سنة ٤٦ وقلنا الأصح في وفاته ما ذكر هناك .

 <sup>(</sup>٢) تقدمت له ترجمة على حدة في وفيات سنة ٥٥١.

عني فما نزحوا دمعي وما نزفوا تكاد تنكرني طوراً وتعترفُ تهمي ولو أنها من أدمعي تكف عتابنا لكم الإشفاق والأسف من بعدكم وكأن البدر منخسفُ طرفي وهل يجمعن ما بيننا طرف أو لفظ هو الدرّ لا ما يضمر الصدف أو لفظ عن المعنى ليس يختلف ويصبح الشمل منا وهو مؤتلف ويصبح الشمل منا وهو مؤتلف كمشل ما يتلاق اللام والألف مني الضلوع ولا ما يقتضي اللهف مني الضلوع ولا ما يقتضي اللهف

ومنهم أخوه أبو البركات عبد القاهر بن علي بن عبد الله بن أبي جرادة ، كان ظريفاً لطيفاً أديباً شاعراً كاتباً له الخط الرائق والشعر الفائق والتهذيب الذي تبحر في جودته ويلتحق بالنسبة إلى ابن البواب ، والتأنق في الخط المحرر الذي يشهد بالتقدم في الفضل وإن تأخر . سمع بحلب أباه أبا الحسن وغيره وكتب عنه جماعة من العلماء . وكان أميناً على خزائن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي وذا منزلة لطيفة منه ، ومن شعره ( وكتبه بليقة ذهب ) :

خطاً أخلّد منه في الكتب فترى محاسن صورة الأدب إن لم يكن إلاه من حسب حتى جرى فكتبت بالذهب

ما اخترت إلا أشرف الرتب والخط كالمرآة ننظرهـــــا هو وحده حَسَبٌ يطال بـه ما زلت أنفق فيه من ذهب

وقال أيضاً وهو بدمشق في سنة ٥٤٩ :

أمتّ ببـذلي خـالصاً مـن مـودتي لل من سوا

إلى من سواء عنده المنع والبذلُ

وتحسب نسفسي والأمانسي ضلّة الا إن هسله الحب داء موافسق عفا الله عمن إن جنى فاحتملته ومن كلما أجمعت عنه تسلياً سأعرض إلا عن هواه فإنه وألقى مقال الناصحين بمسمع فعندي وإن أخفيت ذاك عن العدا ولي في حواشي كل علا تلقّة وإلى لأدنى ما أكون من الهوى

بأني من شغل الذي هو لي شغل وإن شفاء الداء ممتنع سهال تجنّى فعاد الذنب لي وله الفضل تبينت أن السرأي في غيره جهال جيل مثل حبّ من مالمه مشل ضربت عليه بالغواية من قبال عربية هم لاتكال ولا تألو إلى حب من في حبه قبح العدل إذا أرجف الواشون بي أننى أسلو

هذا لعمري واللهِ الغاية في الحسن والطلاوة والرونق والحلاوة .

# وقال أيضاً :

عاد قلبي إلى الهوى من قريب طال يا همتي تماديك في السرش وإذا ما رأيت حسناً غريباً يا غزالاً مالت به نشوة العجبين ألحاظك المراض وبينسسي أنت أجريت أعين الدمع من عيالاتقال ليس لي باللك علم ما تعالل في الله أنت فيه

ما عب بمنت على حسيب الله من غواية بنصيب الله المحددي له المحدد غريب الله المحدد غريب المهر المعند ا

ومات في سنة ٥٥٢ .

ومنهم ابن أخيه أبو الفتح عبد الله بن الحسن بن على بن أبي جرادة ، وكان يجيد الكتابة ، وجمع مجاميع حسنة ، وجمع شعر والده أبي عبد الله الحسن وشعر عمه أبي البركات عبد القاهر ، وله شعر لابأس به ، منه :

من ذا مجيري من يلكي شادنٍ قلد كلتب الشعر على وجهله

مهفه في القد مليح العدار أسطر مسك طرسها جلّدار

فهؤلاء من بني عبد الله بن موسى بن عيسى .

وأما أخوه هارون بن موسى فهو أول من اشترى بحلب ملكاً في قرية تعرف بأورم الكبرى . وكان له ولدان زهير وأحمد والعقب لزهير ، وهو الذي اشترى أكثر أملاك بني جرادة مثل أورم الكبرى ويحمول وأقذار ولؤلؤة والسين وهي قرى ، ووقف وقفاً على شري فرس يجاهد به في سبيل الله وتوفي في حدود سنة ٣٤٠ .

فمن ولد زهير أبو الفضل وهو أبو الفضل عبد الصمد بن زهير بن هارون بن موسى ، ولادته في حدود الـ ٣٢٠ . سمع بحلب أبا بكر محمد بن الحسين الشيعي وغيره ، وروى عنه ابن أخيه القاضي أبو الحسن أحمد ومشرق العابد وجماعة . ولعله مات في حدود سنة ، وليس له عقب .

ومنهم أبو جعفر يحيى بن زهير بن هارون بن موسى وهو العديم إليه ينسبون ، وقد ذكرنا أنهم لايعرفون لِم سموا ذلك .

ومنهم ولده القاضي أبو الحسين أحمد بن يحيى بن زهير ، وهو أول من ولي القضاء بمدينة حلب من هذا البيت ، وقد سمع الحديث ورواه ، وقرأ الفقه على القاضي أبي جعفر محمد بن أحمد السمعاني ، وكان السمعاني إذ ذاك قاضي حلب أنشدني كال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن جرادة ، أنشدني والدي لجد أبيه القاضي هبة الله أحمد بن يحيى يذكر أباه ويفتخر به :

أنا ابن مستنبط القضايا وموضح المشكلات حلّا وابسن المحاريب لم تعطّل من الكتاب العزيز تمتلى وفسارس المنبر استكانت عيدائه من حجاه ثقلا

توفي بعد سنة ٢٩٤ (قدمنا ترجمته وقلنا إن وفاته في عقد الخمسين ظناً). ومنهم ابنه القاضي أبو الفضل هبة الله(١) بن أحمد ، كان كبير القدر جميل الأمر مبجلاً

<sup>(</sup>١) كانت ولادته سنة ثلاث عشرة وأربعمائة كما في طبقات الحنفية للقرشي . وفي الزبد والضرب : كان القاضي بملب في أيام شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب حلب ( الذي قتل سنة ٤٧٨ ) كسرى بن عبد الكريم ...

عند آل مرداس ، له شعر جزل فصيح ذو معان دقاق يترفع قدره عنه ، وإنما يقول ببلاغته وبراعته . سمع الحديث من أبيه ولعله لقي أبا العلاء المعري وقرأ عليه شيئاً ، وولي القضاء بحلب وأعمالها في سنة ٤٧٣ وبقي على ذلك إلى أن مات ، وكانت ولايته للقضاء في أوائل دولة شرف الدولة أبي المكارم مسلم بن قريش بعد وفاة حميه القاضي كسرى بن عبد الكريم ابن كسرى ، وكتب تقليده من بغداد عن المقتدي بالله . ومن شعره :

لي بالغويسر لبانات ظفرت بها وبالثنيسة بسدرٌ لاح في غصن سرّاقة لقلوب الناظريسن لها لايفلت المرء من أشراك مقلتها وأبرزت من خلال السجف ذا شعل ولائم ودموعُ السعين واكفة تقول أفنيته والشمل مجتمع

وله :

ربعة لهند باللوى مصروم أخفاه إلحاح البلى فظلمات في تضياف طرفي فيه دمع ساجم هل عاذر في الربع رائي عيسهم وهوى تبعده الليالي والنوى يا صاحبي خذا المطايا وحدها أمضين أحكام الهوى وأعنه

قد سد من دونها لي أوضع الطرق أصمى فؤادي لها سهم من الملق وما يقام عليها واجب السرق وإن تخلص لم يفلت من العقق لولا بقا الليل قلنا غرة الفلق لايستبين لها جفن من الفرق ولم تصنه لتوديسع ومفترق

أقسوى فمسا آو بسه منهومُ إنشاده لسولا السنسيم تهومُ وقسرى فسؤادي في ذراه همومُ تحدى لها وَخْسَدٌ بهم ورسيسمُ إن قربتسه خواطسر ورسومُ بدمي فما اغتالته إلا الكومُ\* ومساعد المرء الظلوم ظلومُ

ابن كسرى ، ومات فولي قضاءها أبو الفضل هبة الله بن أحمد بن أبي جرادة ابن بنت كسرى المذكور ، وكان شرف الدولة يخاطبه بابن العم لكونه عقيلياً والقاضي عقيلي . وفي كنوز الذهب : درب بني كسرى هو الذي به المدرسة الصلاحية ، وكان به دور بني العديم خربت في تيمور وبه مسجد لهم ، وهناك مساكن عز الدين نقيب الأشراف شيخ والدي . وكان هذا الدرب تمر فيه إلى المدرسة السيفية . وكسرى هو ابن عبد الكريم بن كسور السلمي قاضي حلب ، مات سنة ٣٧٧ وولي قضاء حلب سنة ٤٤٥ ا هـ . عجز البيت في الأصل : تدمى فما شغلتها إلا الكوم .

#### وله:

وما عسى يطلب الرجال من رجل كالبارد العذب يوم الورد من ظمأ همومه في جسيمات الأمور فما ألل من ثروة تأتي باذلال وما يضر امراً أثرت مناقب

كاس من الفضل إن عرّي من المالِ والصارم العضب في روع وأوجال يلفسي مصاحب أطماح وآمال عزّ القناعة مع صون وإقلالِ عزّ القناعة الحيالِ رقة الحالِ إن أكسبته الليالي رقة الحالِ

وقال أيضاً يمدح أبا الفضائل سابق بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس صاحب حلب ويشكره إذ لم يسمع فيه قول حساد وشوا به إليه :

لاتقلها الأين إن طال وداما كالم والمورد العادب اللجاما وباسراع إلى المرمى سهاما مثل ما طالت عناناً وحزاما بهما تبعم ما كان أماما خلفها النكباء حسرى والنعامى أتبع القائد لا أعصي الزماما أو أسير المن إن كف احتشاما من زمان جار في قصدي إلى ما فترى الأرجل تعلو فيه هاما منهم عزت ولو كنت هماما

خلها إن ظمئت تشكو الأواما واجعل السرج إذا ما سغبت واجعل السرج إذا ما سغبت أو تراها كالحنايا بالسرى قصرت ظهراً ورسغاً وعسيباً تنصب الأذنين حتى خيلت وإذا ما بارت الريخ اغتدت كم مقامي بين أحكام العدى أكلة الطاعم لا يرهب إثماً وإلى مَ الحظ لا ينصفني تعسبتلي أرؤسه أذنابي تعسني أرؤسه أذنابي أرؤسه أذنابي أرؤسه أذنابي الحساق العدى راحية تنقيل

### ومنها :

كم رمـــوني عامـــداً في هـــوة قـاصدي حتفــي فكــانت بك لي وله في المعنى في قصيدة :

نارهما تعلمو اشتعمالاً واضطرامها نسار إبسراهيم بسرداً وسلامسها روّى تسسراك بها أشمَّ أروعُ وتسالمت حرق الأسى والأضلعُ حسداً وشدوا في أذاي وأوضعوا وتسأزروا في قسبضه وتجمعسوا ممن عليه بالسنسان يقعقمع دوني ولي من حسن رأيك مرجعُ

هنئت يا أرض العواجم (١) دولة قد عاد في الأيام ماء شبابها أشكو إليك عصابة نبذوا الحيا راموا ابتزازي مورثي عن أسرتي يتطلبون لي الذنوب كأنسي لم أخش قهرهم ونصرك مصلت

وله:

وقد سهرت عيناك وسنانَ هاجعاً إذا كنت بالميسور في الدهر قانعاً ففي حرج إن لم يكن لكي مانعاً وما الـذل إلا أن تبــيت مؤمــلاً أأخشى امرأً وأشتكي منـه جفـوة إذا مــا رآني طالبــاً منــه حاجــة

وكان المنجمون قد حكموا له أن يموت في صدور الرجال ، فاتفق أنه اعتقل بالقلعة مدة لتهمة اتهم بها بالممالاة لبعض الملوك ، ثم أطلق بعد مدة فنزل راكباً وأصحابه حوله ، فبينا هو سائر إذ وجد ألماً فقال لأصحابه : أمسكوني أمسكوني ، فأخذوه في صدورهم من على فرسه ، فلما وصل إلى منزله بقي على صدورهم إلى أن مات بحلب في سنة ٤٨٨ .

ومنهم ولده القاضي أبو غانم محمد ابن القاضي أبي الفضل هبة الله ابن القاضي أبي الحسن أحمد ، وكان فقيها فاضلاً زاهداً عفيفاً ، سمع أباه وغيره ، وولي قضاء حلب وأعمالها وخطابتها بعد موت أبيه في أيام تاج الدولة تتش في سنة ٤٨٨ ، و لم يزل قاضياً بها إلى أن عزله رضوان لما خطب للمصريين وولي القضاء القاضي الزورلي العجمي في شوال من سنة ، ٩٩ ، ثم عاود الملك رضوان الخطبة لبني العباس ، فأعاد القاضي أبا غانم إلى ولايته وجاءه التقليد من بغداد بالقضاء والحسبة عن القاضي على بن الدامغاني بأمر المستظهر في صفر سنة ٤٩٦ . وكان مولد القاضي أبي غانم في رجب سنة ٤٤٦ ، وهو الذي شرع في عمارة المسجد الذي بحلب يعرف ببني العديم ، وأتمه ابنه القاضي أبو الفضل هبة الله ،

لعله العواصم .

الناس ثلاثين سنة وهو متكتف تحت ثيابه ويسبل أكمامه فارغة خوفاً من الولاة في أيامه لأنهم كانوا إسماعيليين يرون رأي المصريين ، وكانوا يفطرون قبل العيد بيوم ويجتمع أكابر حلب في يوم عيدهم يهنؤونهم ، فصعد القاضي أبو غانم للهناء في من صعد وقدم للناس سكّراً ولوزاً ، وأخذ القاضي أبو غانم لوزة ووضعها في فيه ، فقال له صاحب حلب : أيها القاضي لم لا تأكل من السكر ؟ فقال : لأنه يذوب ، وتبسم فضحك الوالي وأعفاه من ذلك .

حدثني كال الدين قال: حدثني عمي حدثني أبي قال: نزل جدك القاضي أبو غانم في بعض الأيام يصلي بالجامع وخلع نعليه قرب المنبر وكانا جديدين ، فلما قضى صلاته قام للبسهما فوجد نعله العتيق مكانهما ، فقال لغلامه : ألم أنزل إلى الجامع بالمداس الجديد ، فأين هو ؟ فقال الغلام : بلى ، ولكن جاءنا الساعة رجل وطرق الباب وقال : القاضي يقول لكم أنفلوا إليه مداسه العتيق إلى الجامع فقد سرق مداسه الجديد ، فضحك وقال : هذا والله لص شفيق جزاه الله خيراً وهو في حل منه .

والقاضي أبو غانم هذا هو الذي نهض من حلب في سنة ٥١٨ وقد حصرها الفرنج ودبيس بعد قتل بلك على منبج حتى أقدم البرسقي من الموصل فاستنقذها من الحصار ، وهربوا لما سمعوا بقدومه . وكان أهل حلب لقوا شدة وأكلوا الميتة و لم يكن عندهم أمير وإنما تولوا حفظ البلد بأنفسهم وأبلوا بلاءً حسناً حسنت به العاقبة .

ومنهم أبنه القاضي أبو الفضل هبة الله سمي باسم جده وكني بكنيته . وكان فقيها مرضياً ورعاً زاهداً ، سمع الحديث ورواه ، وولي بحلب وأعمالها بعد موت أبيه القاضي أبي غانم وكتب له عهده من أتابك زنكي بن آقسنقر في سنة ٣٤ ، ثم جاء له العهد من بغداد من قاضي القضاة الزينبي وأمر المقتفي . وكان مولده في ذي القعدة سنة ٩٩ ، فلما قتل أتابك زنكي وولي ابنه نور الدين وولي القضاء كال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري قضاء الشام ورزق البسطة والتحكم في الدولة وقاوم الوزراء بل الملوك التمس من القاضي أبي الفضل هذا أن يكتب في كتب سجلاته ذكر النيابة عنه ، فامتنع القاضي أبو الفضل ولج ابن الشهرزوري ، وساعده مجد الدين بن الداية وهو والي حلب لشيء كان في نفسه على القاضي أبي الفضل لأمور كان يخالفه فيها في أقضية يوفر فيها جانب الحق على أغراضه . وترددت المراسلات بين نور الدين وبينه في قبول النيابة وهو يأ بي إلى أن قال ابن الداية : هذا تحكم منه في الدولة وفيك إذ تأمر بشيء ولا يمتثله فاعزله وول محيي الدين ابن كال

الدين . فقال نور الدين : ( بياض في الأصل ) يستناب له قاض حنفي ، فعزل القاضي أبو الفضل وولي محيي الدين قضاء حلب واستنيب له الكودري وذلك في سنة ٥٥٧ ، وحج في تلك السنة .

وكتب أبو الحسين أحمد بن منير الطرابلسي للقاضي أبي الفضل هبة الله يلتمس منه كتاب الوساطة بين المتنبىء وخصومه للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ، وكان قد وعده بها و دافعه :

يا حائـزاً غـاي كل فضل تضل في كنهه الإحاطـــة ومـــن ترقّــــى إلى محل أحكم فوق السها مناطة إلى متــى أسعــط التمنــي ولا تــرى المنّ بالوساطــة

ومات القاضي أبو الفضل لعشر بقين من ذي الحجة سنة ٥٦٢ .

ومنهم ابن أخته أبو المكارم محمد بن عبد الملك بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى ابن زهير بن أبي جرادة . سمع بحلب ورحل إلى بغداد وسمع بها محمد بن ناصر السلامي وغيره . وحدثني كال الدين أيده الله قال : قال لي شيخنا أبو اليمن زيد الكندي : كان أبو المكارم محمد بن عبد الملك بن أبي جرادة ، سمع ببغداد الحديث معنا على مشايخنا فسمعت بقراءته ، وورد إلينا إلى دمشق بعد ذلك وكنا نلقبه ( القاضي بسعادتك ) وذلك أن القلانسي دعاه في وليمة وكنت حاضرها فجعل لايسأله عن شيء فيخبر عنه بما سر أو ساء إلا وقال في عقبه : بسعادتك ، فإن قال له : ما فعل فلان ؟ قال : مات بسعادتك ، وإن قال له : ما خبر الدار الفلانية ؟ يقول : خربت بسعادتك ، فسميناه القاضي بسعادتك ، وكان يقولها لاعتياده إياها لا لجهل كان فيه . وكان له أدب وفضل وفقه وشعر جيد .

لُفُسِن تنائيتُسُمُ عَنْسِي وَلَمْ تُسَرِكُمْ عَيْنِي فَأَنْتُم بِقَلْبِي بِعَـٰذُ سَكَـٰانُ لَمْ أَخَلَ مَنْكُم وَلَمْ أَسْعَد بِقُرْبِكُمُ فَهِـل سِمِعْتُم بِـوصِل فِيــه هجــران

وله أشعار كثيرة . ومات بحلب في سنة ٥٦٥ أو سنة ٢٦(١) .

<sup>(</sup>١) وترجمه الصلاح الصفدي في الوافي بالوفيات بمثل ما هنا وأورد له من النظم قوله : للسن بعسدت أجسامنا عسن ديارنا فسان بها الأرواح في عسيشة رغسيد ولسيس بقساء المرء في دار غربسية مضراً إذا مسا كان في طسلب المجد

ومنهم جمال الدين أبو غانم محمد ابن القاضي أبي الفضل هبة الله ابن القاضي أبي غانم محمد ابن القاضي أبي الفضل ابن القاضي أبي الحسين يحيى ، وهو عم جمال الدين أحد الأولياء العبدد وأرباب الرياضة والاجتهاد ، عامل كثير الصوم والصلاة ، وهو حي يرزق إلى وقتنا هذا . وكان قد تولى الخطابة بجامع حلب ، وعرض عليه القضاء في أيام الملك الصالح إسماعيل بن محمود بن زنكي بعد القاضي ابن الشهرزوري ، فامتنع منه ، فقلد القضاء أخوه القاضي أبو الحسن والد كال الدين أيده الله . وكتب جمال الدين هذا بخطه الكثير ، وشغف بتصانيف أبي عبد الله محمد بن علي بن الحكيم الترمذي فجمع معظم تصانيفه عنده وكتب بعضها بخطه ، وكتب من كتب الزهد والرقائق والمصاحف كثيراً ، وكان خطه في صباه على طريقة ابن البواب القديمة ، ووهب لأهله مصاحف كثيرة بخطه ، وكان إذا اعتكف في شهر رمضان كتب مصحفاً أو مصحفين وجمع براوات الأقلام فيكتب بها تعاويذ المحمى وعسر الولادة فتعرف بركتها . قال : وسألت عمي عن مولده فقال : في سنة المحمى وعسر الولادة فتعرف بركتها . قال : وسألت عمي عن مولده فقال : في سنة المخدى و قد سمع أباه وعمه أبا المجد عبد الله وغيرهما ، وروى الحديث وتفقه على العلاء الغزنوي ، واجتمع بجماعة من الأولياء وكوشف بأشياء مشهورة ، وهو الآن يحيا في محرم سنة ، ٢٥٠١) .

ومنهم القاضي أبو الحسن أحمد ابن القاضي أبي الفضل هبة الله ابن القاضي أبي غانم محمد بن أبي الفضل هبة الله ابن القاضي أبي الحسن أحمد بن أبي جرادة . كل هؤلاء ولوا قضاء حلب ، وهذا هو والد كال الدين صاحب أصل هذه الترجمة ، كان يخطب بالقلعة بحلب على أيام نور الدين محمود بن زنكي ، ثم ولي الخزانة في أيام ولده الملك الصالح إسماعيل إلى أن عرض القضاء على أخيه كما ذكرنا فامتنع منه ، فقلده القاضي هذا بحلب وأعمالها في سنة ٥٧٥ ، و لم يزل واليا للقضاء في أيام الملك الصالح ومن بعده في دولة عز الدين ثم عماد الدين بن قطب الدين مودود بن زنكي وصدراً من دولة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى أن عزل عن منزلي الخطابة والقضاء ونقل إلى مذهب الشافعي ، وكان عزله عن القضاء في سنة ٥٧٨ ، ووليه القاضي محيي الدين محمد بن على بن الزكي قاضى دمشق الشافعى ، وكان صرف أخوه الأصغر أبو المعالي عبد الصمد عن الخطابة قاضى دمشق الشافعى ، وكان صرف أخوه الأصغر أبو المعالي عبد الصمد عن الخطابة قاضى دمشق الشافعى ، وكان صرف أخوه الأصغر أبو المعالي عبد الصمد عن الخطابة قاضى دمشق الشافعى ، وكان صرف أخوه الأصغر أبو المعالي عبد الصمد عن الخطابة قاضى علي بن الزكي الفي عبد الصمد عن الخطابة قاضى دمشق الشافعى ، وكان صرف أخوه الأصغر أبو المعالي عبد الصمد عن الخطابة قاضى حمله بن علي بن الزكي الفي عبد الصمد عن الخطابة والقضاء في المنافعى ، وكان صرف أخوه الأصغر أبو المعالي عبد الصمد عن الخطابة والقبة ويوبه القبة ويوبه المنافعى ، وكان صرف أخوه الأصغر أبو المعالي عبد الصمد عن الخطابة ويوبه القبة ويوبه و

<sup>(</sup>١) كانت وفاته سنة ٦٢٨ وقد تقدمت ترجمته في هذا التاريخ .

قبله ، فعلم أن الأمر يؤول إلى عزله عن القضاء ، لأن الدولة شافعية فاستأذن في الحج والإعفاء عن القضاء ، فصرف عن ذلك بعد مراجعات . وسمع الحديث من أبيه وأبي المظفر سعيد بن سهل الفلكي وغيرهما . ومولده سنة ٥٤٢ ، ومات رحمه الله ليلة الجمعة الـ ٢٧ من شعبان سنة ٦١٣ .

هذا ما كتبته من الكتاب الذي ذكرته آنفاً على سبيل الاختصار والإيجاز ، وهو قليل من كثير من فضائلهم . وأنا الآن أذكر من أنا بصدده .

# ٢٥١ ـ ترجمة الصاحب كال الدين عمر بن العديم

هو كال الدين أبو القاسم عمر ابن القاضي أبي الحسن أحمد ابن القاضي أبي الفضل هبة الله ابن القاضي أبي عانم محمد ابن القاضي أبي سعيد هبة الله ابن القاضي أبي الحسن أحمد بن أبي جرادة ، كل هؤلاء من آبائه . ولي قضاء حلب وأعمالها ، وهم حنفيون ، وهو الذي نحن بصدده . وإلى معرفة حاله ركبنا سنن المقال وجدده . فإنه من شروط هذا الكتاب لكتابته التي فاقت ابن هلال وبلغت الغاية في الجودة والإتقان ، ولتصانيفه في الأدب التي تذكر آنفاً إن شاء الله تعالى . فأما أوصافه بالفضل فكثيرة ، وسماته بحسن الأثر أثيرة . وإذا كان هذا الكتاب لايتسع لأوصافه جميعاً ، وكان الوقت يذهب بحلاوة ذكر محاسنه سريعاً ، ورأيت من المشقة والإتعاب ، التصدي لجميع فضائله والاستيعاب ، فاعتمدت على القول مجملاً لامفصلاً ( وضربة )\* لامبوباً ، فأقول :

إن الله عز وجل عني بخلقته فأحسن خلقه وخلقه وعقله وذهنه وذكاءه ، وجعل همته في العلوم ومعالي الأمور ، فقرأ الأدب وأتقنه ، ثم درس الفقه فأحسنه ، ونظم القريض فجوده ، وأنشأ النثر فزينه ، وقرأ حديث الرسول وعرف علله ورجاله ، وتأويله وفروعه وأصوله ، وهو كاسمه كمال في كل فضيلة لم يعتن بشيء إلا وكان فيه بارزا ، ولا تعاطى أمراً إلا وجاء فيه مبرزا ، مشهور ذلك عنه لايخالف فيه صديق ولا يستطيع دفاعه عدو . وأما قراءته للحديث في سرعته وصحة إيراده وطيب صوته وفصاحته ، فهو الغاية التي أقر له بها كل من سمعها ، فإنه يقرأ الخط

 <sup>\*</sup> يريد: خلطاً ، من ضرب الشيء بالشيء: خلطه .

العَقِد كأنه يقرأ من حفظه . وأما خطه في التجويد والتحرير والضبط والتقييد فسواد مقلة لأبي عبد الله بن مقلة ، وبدر ذو كال عند على بن هلال .

خلال الفضل في الأمجاد فوضى ولكـــن الكمــــال لها كال

وإذا كان التمام من خصائص عالم الغيب ، وكان الإنسان لابد له من عيب ، فعيبه لطالب العنت والشين ، أنه يخاف عليه من إصابته العين ، هذا مع العفاف والزمت ، والوقار وحسن السمت ، والجلال المشهور ، عند الخاص والجمهور .

قاد الجيوش لسبع عشرة حجةً ولداته عن ذاك في أشغسال

سألته أدام الله علوه عن مولده فقال لي : ولدت في ذي الحجة سنة ٥٨٨ . قال : فلما بلغت سبعة أعوام حصلت إلى المكتب فأقعدت بين يدي المعلم ، فأخذ يمثل لي كا يمثل للأطفال ، ويمد خطأ ويرتب عليه ثلاث سينات ، فأخذت القلم وكنت قد رأيته وقد كتب « بسم » ومد مدته ، ففعلت كما فعل ، وجاء ما كتبته قريباً من خطه ، فتعجب المعلم فقال لمن حوله : لئن عاش هذا الطفل لايكون في العالم أكتب منه . وصحت لعمري فراسة المعلم فيه فهو أكتب من كل من تقدمه بعد ابن البواب بلاشك .

وقال: وختمت القرآن ولي تسع سنين، وقرأت بالعشر ولي عشر سنين، وحبب التي الخط وجعل والدي يحضني عليه. فحدثني الشيخ يوسف بن علي بن زيد الزهري المغربي الأديب معلم ولده بحضرة كال الدين قال: حدثني والدي هذا ( وأشار إليه ) قال: ولد لي عدة بنات وكبرن و لم يولد لي غير ولد واحد ذكر، وكان غاية في الحسن والجمال والفطنة والذكاء، وحفظ من القرآن قدراً صالحاً وعمره خمس سنين، واتفق أن كنت يوماً جالساً في غرفة لنا مشرفة على الطريق، فمرت بنا جنازة فاطلع ذلك الطفل ببصره نحوها ثم رفع رأسه إلي وقال: يا أبت، إذا أنا مت بم تغشي تابوتي ؟ فزجرته وأدركني في الوقت استشعار شديد عليه، فلم يمض إلا أيام حتى مرض ودرج إلى رحمة الله ولحق بربه، فأصابني عليه ما لم يصب والداً على ولده، وامتنعت عن الطعام والشراب وجلست بي بيت مظلم وتصبرت فلم أعط عليه صبراً، فحملني شدة الوله على قصد قبره وتوليت حفره بنفسي وأردت استخراجه والتشفي برؤيته، فلمشيئة الله ولطفه بالطفل أوبي لئلا أرى به ما أكره صادفت حجراً ضخماً وعالجته فامتنع علي قلعه، مع قوة وأيد كنت

معروفاً بهما ، فلما رأيت امتناع الحجر على علمت أنه شفقة من الله على الطفل أو على ، فزجرت نفسي ورجعت ولهان بعد أن أعدت قبره إلى حاله التي كان عليها ، فرأيت بعد ذلك في النوم ذلك الطفل وهو يقول : يا أبتاه عرف والدتي أني أريد أجيء إليكم ، فانتبهت مرعوباً وعرفت والدته ذلك ، فبكينا وترحمنا واسترجعنا . ثم إني رأيت في النوم كأن نوراً خرج من ذكري حتى أشرف على جميع دورنا ومحلتنا وعلا علواً كبيراً ، فانتبهت وأولت ذلك فقيل لي : أبشر بمولود يعلو قدره ويعظم أمره ويشيع بين الأنام ذكره بمقدار ما رأيت من النور ، فابتهلت إلى الله عز وجل ودعوته وشكرته وقويت نفسي بعد الإياس لأني كنت قد جاوزت الأربعين ، فلم تمض إلا هنيهة حتى اشتملت والدة ولدي هذا ( وأشار إلى كال الدين أيده الله ) على حمل وجاءت به في التاريخ المقدم ذكره ، فلم يكن بقلبي بحلاوة ذلك الأول لأنه كان تحيفاً جداً ، فجعل كلما كبر نبل جسماً وقدراً ، ودعوت له محلوة ذلك الأول لأنه كان تحيفاً جداً ، فجعل كلما كبر نبل جسماً وقدراً ، ولقد قال له رجل يوماً بحضرتي كما يقول الناس : أراكه الله قاضياً كما كان آباؤه ، فقال : ما أريد له ذلك ، ولكني أشتهيه أن يكون مدرساً ، فبلغه الله ذلك بعد موته ، وسمع الحديث على له ذلك ، ولكني أشتهيه أن يكون مدرساً ، فبلغه الله ذلك بعد موته ، وسمع الحديث على جماعة من أهل حلب والواردين إليها ، وأكثر السماع على الشيخ الشريف افتخار الدين عبد المطلب الماشمي .

ورحل به أبوه إلى البيت المقدس مرتين في سنة ٣٠٣ وفي سنة ٢٠٨ ولقي بها مشايخ وبدمشق أيضاً ، وقرأ على تاج الدين أبي اليمن في النوبتين كثيراً من مسموعاته .

حدثني كال الدين أدام الله معاليه قال: قال لي والدي: احفظ اللمع حتى أعطيك كذا وكذا ، فحفظته وقرأته على شيخ حلب يومئذ وهو الضياء بن دهن الحصا . ثم قال لي : احفظ القدوري حتى أهب لك كذا وكذا من الدراهم كثيرة أيضاً ، فحفظته في مدة يسيرة وأنا في خلال ذلك أجود ، وكان والدي رحمه الله يحرضني على ذلك ويتولى صقل الكاغد لي بنفسه ، فإني لأذكر مرة وقد خرجنا إلى ضيعة لنا فأمرني بالتجويد ، قلت : ليس ها هنا كاغد جيد ، فأخذ بنفسه كاغداً كان معنا ردياً وتناول شربة أسفيدز كانت معنا فجعل يصقل بها الكاغد بيده ويقول لي : اكتب ، ولم يكن خطه بالجيد ، وإنما كان يعرف أصول الخط ، فكان يقول لي : هذا جيد وهذا رديء . وكان عنده خط ابن البواب فكان يريني أصوله إلى أن أتقنت منه ما أردت . ولم أكتب على أحد مشهور ،

إلا أن تاج الدين محمد بن أحمد بن البرفطي البغدادي ورد إلينا إلى حلب فكتبت عليه أياماً قلائل لم يحصل منه فيها طائل. ثم إن الوالد رحمه الله خطب لي وزوجني بقوم من أعيان أهل حلب وساق إليهم ما جرت العادة بتقدمته في مثل ذلك ، ثم جرى بيننا وبينهم ما كرهته وضيق صدري منهم ، فوهب لهم الوالد جميع ما كان ساقه إليه وطلقتهم . ثم إنه وصلني بابنة الشيخ الأجل بهاء الدين أبي القاسم عبد الجيد بن الحسن بن عبد الله المعروف بابن العجمي ، وهو شيخ أصحاب الشافعي وأعظم أهل حلب منزلة وقدراً ومالاً وحالاً وجاهاً ، وساق إليهم المهر وبالغ في الإحسان .

وكان والدي رحمه الله باراً بي ، لم يكن يلتذ بشيء من الدنيا التذاذه بالنظر في مصالحي ، وكان يقول : أشتهي أرى لك ولداً ذكراً يمشي ، فولد أحمد ولدي ورآه وبقي إلى أن كبر ومرض مرضة الموت ، فيوم مات مشى الطفل حتى وقع في صدره . ثم مات والدي رحمه الله في الوقت الذي تقدم ذكره .

وكان الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب رحمه الله كثير الإكرام لي ، وما حضرت مجلسه قط فما أقبل على أحد إقباله علي مع صغر السن . واتفق أن مرضت في شهور سنة ٦١٨ مرضاً أيس مني فيه ، فكان يخطر ببالي وأنا مريض أن الله تعالى لابد وأن يمن بالعافية لثقتي بصحة رؤية الوالد ، وكنت أقول : ما بلغت بعد مبلغاً يكون تفسيراً لتلك الرؤيا إلى أن من الله بالعافية وله الحمد والمنة ، فذهب عني ذلك الحيال ، وليس يخطر منه في هذا الوقت ببالي شيء لأن نعم الله على سابغة وأياديه في حقى شائعة .

قلت (قال في الحاشية: يظهر أن ياقوت جمع بين كلامه وكلام المترجم): ولما مات والدي بقي بعده مدة ومات مدرس شاذبخت وهي من أجل مدارس حلب وأعيانها(١)، ولي التدريس بها في ذي الحجة سنة ٦١٦ وعمره يومئذ ٢٨ سنة، هذا وحلب أعمر ما كانت بالعلماء والمشايخ والفضلاء الرواسخ، إلا أنه رؤي أهلاً لذلك دون غيره، وتصدر وألقى الدرس بجنان قوي ولسان لوذعي فأبهر العالم وأعجب الناس، وصنف مع هذا السن كتباً منها كتب « الدراري في ذكر الدراري هـ(٢) جمعه للملك الظاهر وقدمه إليه يوم ولد

<sup>(</sup>١) هي في سوق الضرب وتعرف بجامع الشيخ معروف .

 <sup>(</sup>٢) مطبوع في مطبعة الجوائب في الأستانة .

ولده الملك العزيز الذي هو اليوم سلطان حلب . كتاب « ضوء الصباح في الحث على السماح » ، صنفه للملك الأشرف وكان قد سير من حران يطلبه ، فإنه لما وقف على خطه اشتهى أن يراه ، فقدم عليه فأحسن إليه وأكرمه وخلع عليه وشرفه . كتاب « الأخبار المستفادة في ذكر بني أبي جرادة » وأنا سألته جمعه فجمعه لي وكتبه في نحو أسبوع وهو عشرة كراريس . كتاب « في الخط وعلومه ووصف آدابه وأقلامه وطروسه وما جاء فيه من الحديث والحكم » ، وهو إلى وقتي هذا لم يتم . كتاب « تاريخ حلب » في أخبار ملوكها وابتداء عمارتها ومن كان بها من العلماء ومن دخلها من أهل الحديث والرواية والدراية والملوك والملوك والأمراء والكتاب .

وشاع ذكره في البلاد ، وعرف خطه بين الحاضر والباد ، فتهاداه الملوك وجعل مع اللآلى في السلوك ، وضربت به في حياته الأمثال وجعل للناس في زمانه حذواً ومثالاً . فما رغب في خطه أنه اشترى وجهة واحدة بخط ابن البواب بأربعين درهماً ونقلها إلى ورقة عتيقة ووهبها من حيدر الكتبي فذهب بها وادعى أنها بخط ابن البواب وباعها بستين درهماً زيادة على الذي بخط ابن البواب بعشرين درهماً . ونسخ لي هذه الرقعة بخطه فدفع ديما كتاب الوقت على أنها بخطه ديناراً مصرياً ، ولم يطب قلبي ببيعها . وكتب لي أيضاً جزءاً فيه ثلاث عشرة قائمة نقلها من خط ابن البواب ، فأعطيت فيها أربعين درهماً ناصرية قيمتها أربعة دنانير ذهباً فلم أفعل ، وأنا أعرف أن ابن البواب لم يكن خطه في أيامه بهذا النفاق ولا بلغ هذا المقدار من الثمن ، وقد ذكرت ما يدل على ذلك في ترجمة ابن البواب . فممن كتب إليه يسترفده شيئاً من خطه سعد الدين منوجهر الموصلي ، ولقد سمعته مراراً يزعم أنه أكتب من ابن البواب ويدعي أنه لايقوم له أحد في الكتابة ، ويقر لهذا كمال الدين يزعم أنه أكتب من ابن البواب ويدعي أنه لايقوم له أحد في الكتابة ، ويقر لهذا كمال الدين بالكمال ، فوجه إليه على لسان القاضي أبي على القيلوي وهو المشهور بصحبة السلطان الأشرف يسأله سؤاله في شيء من خطه ولو قائمة أو وجهة ، وكان اعتاده على أن ينقل الأشرف يسأله مؤاله في شيء من خطه ولو قائمة أو وجهة ، وكان اعتاده على أن ينقل الوجهة المقدم ذكرها .

وممن كتب إليه يسترفده خطه أمين الدين ياقوت المعروف بالعالم ، وهو صهر أمين الدين ياقوت الكاتب الذي يضرب به المثل في جودة الخط وتخرج به ألوف وتتلمذ له من لا يحصى . كتب إلى كال الدين رقعة وهو حى يرزق نسختها :

( الذي حض الخادم على عمل هذه الأبيات وإن لم يكن من أرباب الصناعات أن

الصدر الكبير الفاضل عز الدين حرس الله مجده لما وصل إلى الموصل خلد الله ملك مالكها نشر من فضائل المجلس العالي العالمي الفاضلي كال الدين كمل الله سعادته كما كمل سيادته ، وبلغه في الدارين مناه وإرادته ما يعجز البليغ عن فهمه فضلاً عن أن يورده ، لكن فضائل المجلس كانت تملى على لسانه وتشغله ، فطرب الخادم من استنشاق رياها ، واشتاق إلى رؤية حاويها عند اجتلاء محياها ، فسمح عند ذلك الخاطر مع تبلده بأبيات تخبر المجلس مجة الخادم له وتعبده ، وهي :

حيا نداك كال الدين أحياناً وحسن أخلاقك اللائي خصصت بها حويت يا عمر المحمود سيرته إن كان نجل هلل في صناعته فأنت مولاي إنسان الزمان وقد قد بث فضلك عز الدين مقتصداً فضاع نشرك في الحدباء واشتهرت أنسي عليك وآمالي معلقة وإن تطفلت في صدق الوداد و فم فما ألام على شيء أتيت به فما ألام على شيء أتيت به فاضل الناس في علم وفي أدب يا أفضل الناس في علم وفي أدب قصد شرف الله أرضاً أنت ساكنها

ونشر فضلك عسن محياك حيّانا الهدت على البعد لي روحاً وريحانا كلقاً وخُلقاً وأفضالاً وإحسانا ونجل مقلة عينا الدهر قد كانا غدوت في الخط للعينين إنسانا ونث شكسرك إسراراً وإعلانا آيسات فضلك أرسالاً ووحدانا بحسن عفوك ترجو منك غفرانا يقض التقلاقي لنا عفواً ولا حانا فالأذن تعشق قبل العين أحيانا وأرجح الخلق عند الله ميزانا وشرف النساس إذ سوّاك إنسانا

قد هجم الكلام على المجلس العالي بوجه وقاح ، و لم يخش مع عفو المولى وصمة الافتضاح ، فليلق عليها المولى ستر المعروف ، فهو أليق بكرمه المألوف والسلام ) .

فكتب إليه كال بخطه الدري ولفظه السحري وأنشدنيها لنفسه :

يا من أبحت حمى قلبسي مودته أرسلت نحوي أبياتساً طسربت بها فرحت أختال عجباً من محاسنها رقت وراقت فجاءت وهمى لابسة

ومن جعلت له أحشاي أوطانا والفضل للمبتدي بالفضل إحسانا كشارب ظلل بالصهباء نشوانا من البلاغة والترصيع ألوانا بأحرف حسنت روضاً وبستانا إذ أصبحت وهي تكسو الحسن حسانا بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا يحكسي أباه بما عاناه نقصانا عبداً يجر من التقصير أردانا فغادرته صحيحاً خير ما كانا وهي الصبا جملت روحاً وريحانا فسربما زار أحيانا وأحيانا وأحيانا وشي الطروس بمنظوم ومن زانا حلت بربعك يا أعلى الورى شانا

حكت بمنثورها والنظم إذ جمعا جسرت على جرول أثسواب زيستها أضحت تغبّر وجه العنبري فما يسي لها ابن هلال حين ينظرها كذاك أيضاً لها عبد الحميد غدا أتت وعبدك مغمسور بعلته وكيف لاتدفع الأسقام عن جسدي فما على طيفها لو عاد يطرقنا فاسلم وأنت أمين الدين أحسن من ولاتخطت إلسيك الحادثسات ولا

وأنشدني كال الدين أدام الله علاءه لنفسه في الغزل فاعتمد فيه معنى غريباً:

وأهيف محسول المراشف خلته أسيسل إلى فيه اللديد مدامة فيسكر منه عند ذاك قوامه كان أمير النصوم يهوى جفونه خلوت به من بعد ما نمام أهله فوسدته كفي وبات معانقي فقام يجر البرد منه على تقيى كذلك أحلى الحب ما كان فرجه

وفي وجنتيه للمدامة عساصرُ رحيقاً وقد مرت عليه الأعاصرُ فيهتسز تبهاً والعيسون فواتسرُ إذا هم رفعاً خالفته المحاجرُ وقد غارت الجوزاء والليل ساتـرُ إلى أن بدا ضوء من الصبح سافـرُ وقسمت ولم تحلسل الإثم مسآزرُ عفيفاً ووصل لم تشنه الجرائسرُ

وأنشدني لنفسه بمنزله بحلب في ذي الحجة سنة ٦١٩ وإملائه :

مراشفها تهدي الشفاء من الظما إلى كبدي من مقلة العين أسهما حلال وقد أضحى علمي محرما ولذته مسع أنسي لم أذقهما مصون به مدذ أوطنته لها حمى

وساحرة الأجفان معسولية اللمي حنت لي قوسي حاجبيها وفوقت فواعجباً من ريقها وهنو طاهنر فيان كان خمراً أين للخمير لونه لها منزل في ربسع قلبسي محلسه

جرى حبها مجرى حياتي فخالطت تقول إلى كم ترتضي العيش أنكداً فسر في بلاد الله واطلب الغنسى فقلت لها إن اللذي خلق الورى وما ضرئي أن كنت رب فضائل إذا عدمت كفاي مالاً وثسروة ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي

عجبها روحي ولحمي والدما وتقنع أن تضحي صحيحاً مسلما تفز مُنجداً إن شفت أو شفت مُهما تكفسل لي بالرزق مناً وأنعما وعلم عزيز النفس حراً معظما فقد صنت نفسي أن أذل وأحرما لأحدم من لاقيت لكن لأحدما

لايظنن الناظر في هذه الأبيات أن قائلها فقير وقير ، فإن الأمر بعكس ذلك لأنه رب ضياع واسعة وأملاك جمة ونعمة كثيرة وعبيد كثيرة وإماء وخيل ودواب وملابس فاخرة وثياب ، ومن ذلك أنه بعد موت أبيه اشترى داراً كانت لأجداده قديماً بثلاثين ألف درهم ، ولكن نفسه واسعة وهمته عالية والرغبات في الدنيا بالنسبة إلى الراغبين ، والشهوة لها على قدر الطالبين .

وأنشدني لنفسه بمنزله في التاريخ:

احدر من ابن العم فهو مصحفً القاف من قبر غدا لك حافراً والياء ياس دامم من خيره فاقبل نصيحتي التي أهديتها

ومن القريب فإنما هو أحرفُ والراء منه ردى لنفسك يخطفُ والباء بخض منه لا يتكيَّفُ إِنْ بأبناء العمومة أعسرفُ

وأنشدني أيضاً لنفسه بمنزله سالكاً طريق أهله في الافتخار :

على وأعفو حسبة وتكرما ولو لم يغادر ذاك عندي درهما وحازوا خلال الخير ممن تقدما بنو عامر فاسأل بهم كي تعلما أناروا بكشف الخطب ما كان أظلما

سألزم نفسي الصفح عن كل من جنى وأجعل مالي. دون عسرضي وقايسة وأسلك آثمار الألى اكتسبوا العملا أولئك قومسي المنعمون ذوو النهى إذا ما دعوا عند النوائب إن دجت

<sup>★</sup> أي ابن الغم.

بدور ظلام والخلائات أنجما فأفصح من يوماً بوعظ تكلّما فأحسن من وشي الطروس ونمنا بأحكامهم علم الشريعة محكما وينزل قطر الماء من أفق السما تجود بما تحوي ستصبح معدما رأيت خيار الناس من كان منعما عُقيلية سنّوا الندى والتكرما

وإن جلسوا في مجلس الحكم خلتهم وإن هم ترقو المستبراً لخطابة وإن أحسلوا أقلامهم لكتابة بأقوالهم قد أوضح الدرّ واغتدى دعاؤهم يجلو الشدائد إن عرت وقائلة يا بن العديم إلى متى فقسلت لها عنى إلسيك فإنسى أبى اللوم ألى أصل كسريم وأسرة

وأنشدني لنفسه وقد رأى في عارضه شعرة بيضاء وعمره ٣١ سنة :

أليس بيساض الأفسق بالليسل مؤذنــــاً كـــــــــاك سواد النــــبت يقـــرب يـــبسه

بآخــر عمــر الليــل إذ هــو أسفــرا إذا مــا بــدا وسط الريــاض منــوّرا

ودخلت إلى كال الدين المذكور يوماً فقال لي : ألا ترى أنا في السنة الحادية والثلاثين من عمري وقد وجدت في لحيتي شعرات بيضاً ؟ فقلت أنا فيه :

> هنيئاً كمال الدين فضلاً حبيته لداتك في شغل بداعية الصبا بلغت لعشر من سنينك رتبة ولما أتباك الحكم والفهم ناشفاً

ونعماء لم يخصص بها أحد قبلً وأنت بتحصيل المعالي لك الشغلُ من المجد لايسطيعها الكامل الكهلُ أشابك طفلاً كم يتم لك الفضلُ

انتهى ما قاله ياقوت في معجم الأدباء في ترجمة الكمال المذكور وتراجم آبائه وأجداده وأعمامه ، وقد وجدنا من المناسب نقل جميع ما ذكره ياقوت في تراجم بني العديم وإن كان بعضها قد تقدم لتتصل سلسلة الكلام على هذا البيت الكبير ، على أنها لاتخلو من فوائد زائدة على ما ذكرناه فيما تقدم من تلك التراجم . وقد ترجمه ياقوت بما ترجمه به سنة ٢٦٩ ووفاة وهو في الحادية والثلاثين من عمره كما علمت ، وقد كانت وفاة ياقوت سنة ٢٢٦ ووفاة المترجم سنة ، ٢٦ كما سيأتي ، فتأخرت وفاته عن وفاة مترجمه أربعة وثلاثين سنة ، ولا ريب أن تلك المدة الطويلة زادته علماً وفضلاً وجاهاً وقدراً . وجلالة فضل هذا الرجل وماله على الشهباء من الأيادي البيضاء بذلك التاريخ العظيم المسمى به و بغية الطلب في تاريخ على الشهباء من الأيادي البيضاء بذلك التاريخ العظيم المسمى به و بغية الطلب في تاريخ

حلب ٤ الذي بسطنا الكلام عليه في المقدمة قضت علينا أن نستقصي أخباره ونذكر جميع ما نقف عليه من تراجمه ، وهي وإن طالت وتكرر بعضها ولكنك تجد في كل واحدة منها من الزيادات والفوائد مالا تجده في الأخرى ، وجدير أن يبسط بأمثال هذا الرجل المقال وإن طال . على أنك إذا تأملت قليلاً فيما ترجمه به ياقوت وهو في هذا السن لتيقنت أنه لو تأخرت وفاته عنه لأفرد لترجمته مجلداً على حدة ، ولحكمت على من ترجمه بعده بأنه قد قصر في ترجمته غاية التقصير ولم يوفه بعض ما يستحقه . والعجب كل العجب كيف أهمل ابن خلكان في تاريخه وفيات الأعيان ذكره وذكر ابن أبي طي بن حميدة مع أنهما من معاصريه ويعرفهما حق المعرفة ، لأنه بقي في حلب لتلقي العلوم فيها من سنة ٢٢٦ إلى سنة ٢٣٥ كما تقدم في ترجمة أبي البقا يعيش وترجمة القاضي بهاء الدين بن شداد . والأغرب من ذلك أنه نقل عنهما في غير موضع من تاريخه هذا ، ولاندري ما هو العدر الذي نلتمسه لابن خلكان على ذلك ، ولا ريب أنه أهمل ترجمتهما لشيء كان في نفسه الذي نلتمسه لابن خلكان على ذلك ، ولا ريب أنه أهمل ترجمتهما لشيء كان في نفسه على المتعاصرون .

وهنا نذكر لك ما ذكره في كشف الظنون في الكلام على وفيات الأعيان لابن خلكان من الانتقاد عليه حيث قال : وقد شنع عليه بعض المؤرخين من جهة اختصاره تراجم كبار العلماء في أسطر يسيرة وتطويله في تراجم الشعراء والأدباء في أوراق وصحائف ، وربما يكون من طول ترجمته مطعوناً بانحلال العقيدة وهو يثني عليه ويذكر أشعاره وقصائده ، ولعل العذر فيه ما أشار إليه من أن اشتهار ذلك العالم كالشمس لايخفي وعدم اشتهار ذلك الشاعر ا هـ . أقول : وهذا العذر ليس بشيء إذا تأملت أدنى تأمل .

## ولنعد إلى ذكر ما وعدنا به فنقول :

قال في فوات الوفيات : ( عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة ) الصاحب العلامة رئيس الشام كال الدين العُقيلي الحلبي المعروف بابن العديم . ولد سنة ثمان وثمانين وخمسماية وتوفي سنة ستين وستماية ، وسمع من أبيه ومن عمه أبي غانم محمد وابن طبرزد والافتخار ( أي افتخار الدين عبد المطلب الهاشمي المتوفى سنة ٢١٦ ) والكندي والخرستاني ، وسمع جماعة كثيرة بدمشق وحلب والقدس والحجاز والعراق . وكان محدثاً فاضلاً حافظاً مؤرخاً صادقاً فقيهاً مفتياً منشياً بليغاً كاتباً محموداً ، درس وأفتى وصنف وترسل عن الملوك . وكان رأساً في الحلط لاسيما النسخ والحواشي ، أطنب الحافظ شرف الدين ( عبد المؤمن رأساً في الحلط لاسيما النسخ والحواشي ، أطنب الحافظ شرف الدين ( عبد المؤمن

الدمياطي ) في وصفه وقال : ولي قضاء حلب خمسة من آبائه متتالية ، وله الخط البديع أو الحظ الرفيع والتصانيف الرائقة ، منها تاريخ حلب أدركته المنية قبل إكال تبييضه . روى عنه الدواداري وغيره . ودفن بسفح المقطم في القاهرة ا هـ . ثم ذكر سؤال ياقوت له لم سميتم ببني العديم . ثم ذكر مؤلفاته التي ذكرها ياقوت ، لكنه نقص منها « ضوء الصباح في الحث على السماح » ، وزاد على ما ذكره ياقوت كتاب « دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري » ، وكتاب « تبريد حرارة الأكباد على فقد الأولاد » .

ثم قال : وكان إذا سافر يركب في محفة تشيله بين بغلين ويجلس فيها ويكتب . وفد إلى مصر رسولاً وإلى بغداد ، وكان إذا قدم إلى مصر يلازمه أبو الحسين الجزار ، فقال بعض أهل العصر :

يا ابن العديم عدمت كل فضيلة ما إن رأيت ولا سمعت بمثلها

قال : ومن شعر الصاحب كال الدين :

بدا يسحر الألباب بالحسن والحسني وزرّر أزرار 'القمـــيص ترائبــــاً

هــــلالاً إليـــه آيـــة المقصد الأسنـــى وضم إليه الدعص والغُصُن اللدنــا

وغــدوت تحمــل رايــة الإدبـــارِ نـــفس تلــــد بصحبـــــة الجزّار

وقال : وكتب بها إلى نور الدين بن سعيد :

يا أحسن الناس نظماً غير مفتقر إن كان حظي كسا خطاً كتبت به فقد أتت منك أبيات تعلمني أرسلتها تقتضيني ما وعدت به وما نسيت ولكن عاقني ورق وسوف أسرع فيه الآن مجتهداً بأحرف حسنت كالوجه دارية

إلى شهادة مثلي مع توحده إلى حسناً بدا في لسون أسوده نظم القريض الذي يحلو لمنشده والحر حاشاه من إخلاف موعده يجيد خطبي فآتيم بأجدوده حتى يوافيك بدراً في مجلده مصرده

وكتب إلى ولده\* قاضي القضاة مجد الدين :

وشخصه في سويدا القلب والبصر عند المنام ويأتيني على قدر أنبائه عنه فيه أطبيب الحبر ضنت علي فلم تخطر ولم تسر أني سئمت من الترحال والسفر مفكراً في الذي ألقى إلى السحر وذاك عندي أقصى السول والوطر

هذا كتابي إلى من غاب عن نظري ولا يمن بطيف منه يطرقنه ولا كتاب له يأتي فأسمع من حتى الشمال التي تسري على حلب أخصه بتحيات أرعى نجوم الليل مكتئباً وليس لي أرب في غير رؤيته

ا هـ ما في فوات الوفيات لابن شاكر .

ومن لطائفه الدالة على مكارم أخلاقه وعلو همته ما ذكره ابن أيبك الصفدي في شرحه للامية العجم عند قول الطغرائي (أريد بسطة كف ... إلخ) أن إنساناً رفع قصته إلى الصاحب كال الدين ابن العديم فأعجبه خطه فأمسكها وقال لرافعها : هذا خطك ؟ قال : لا ولكن حضرت إلى باب مولانا فوجدت بعض مماليكه فكتبها لي ، فقال : علي به ، فلما حضر وجده مملوكه الذي يحمل مداسه ، وكان عنده في حال غير مرضية فقال : فلما حطك ؟ قال : نعم ، قال : هذه طريقتي ، من هو الذي أوقفك عليها ؟ فقال : يا مولانا كنت إذا وقعت لأحد على قصة أخذتها منه وسألته المهلة علي حتى أكتب عليها سطرين أو ثلاثة ، فأمره أن يكتب بين يديه ليراه فكتب :

وما تنفع الآداب والعلم والحجا وصاحبها عنـــد الكمــــال يموت فكان إعجاب الصاحب بالاستشهاد أكثر من الخط ، ورفع منزلته عنده حينقذ ا هــ .

ومما قاله في منتخب شذرات الذهب في أخبار من ذهب في حقه : كان قليل المثل عديم النظر فضلاً ونبلاً ورأياً وحزماً وذكاءً وبهاءً وكتابةً وبلاغةً ، درّس وأفتى وصنف وعلّم وناب عن الملك الناصر في سلطنة دمشق ، وكان خطه في غاية الحسن ، وكان له معرفة تامة بالحديث والتاريخ وأيام الناس ، وكان حسن الظن بالفقراء والصالحين .

وذكره ابن كثير في حوادث سنة ، ٦٦ ومما قاله في حقه : الأمير الوزير الرئيس الكبير صنف لحلب تاريخاً مفيداً يقرب من أربعين مجلداً ، وكان جيد المعرفة بالحديث حسن الظن

بالفقراء والصالحين كثير الإحسان إليهم ، وقد أقام بدمشق في الدولة الناصرية المتأخرة ، وكانت وفاته بمصر ، ودفن بسفح المقطم بعد الشيخ عز الدين بعشرة أيام . وقد أورد له الشيخ قطب الدين ( أي اليونيني ) في الذيل أشعاراً حسنة ا هـ .

وقال أبو الفدا في حوادث سنة ٢٦٠ : وفيها في ذي الحجة توفي الصاحب كال الدين عمر ابن عبد العزيز (صوابه بن أحمد كا تقدم غير مرة ، ويظهر أن الخطأ من النساخ ) المعروف بابن العديم ، انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة . وكان فاضلاً كبير القدر ، ألف تاريخ حلب وغيره من المصنفات(١) . وكان قدم إلى مصر لما جفل الناس من التتر ، ثم عاد بعد خراب حلب إليها ، فلما نظر ما فعله التتر من خراب حلب وقتل أهلها بعد تلك العمارة قال في ذلك قصيدة طويلة منها :

هو الدهر ما تبنيه كفاك يهدمُ أباد ملوك الفرس جمعاً وقيصراً وأفنى بني أيوب مع كثر جمعهم وملك بني العباس زال ولم يدع وأعتابهم أضحت تنداس وعهدها وعن حلب ما شئت قل من عجائب

وإن رمت إنصافاً لديه فتظلم وأصمت لذي فرسانها منه أسهم وما منهم إلا مليك معظم هم أشراً من بعدهم وهم هم تباس بأفسواه الملوك وتلشم أحل بها يا صاح إن كنت تعلم أ

### ومنها :

فيالك من يوم شديد لغامه وقد درست تلك المدارس وارتمت

وقد أصبحت فيه المساجـد تهدمُ مصاحفها فوق الثرى وهي ضخّمُ

<sup>(</sup>١) أقول: ومن مصنفاته (التذكرة) قال في عجلة المقتبس في الجلد السابع سنة ١٣٣٠ في صحيفة ١٨٨ بعد ترجمة ابن العديم: ولابن العديم شعر مستملح ونثر عذب، ومن كتبه التي أبقتها الأيام كتاب التذكرة دخل دار الكتب السلطانية بالقاهرة مجلد منه في بضعة أجزاء أولها الجزء الخامس وآخرها الجزء الحادي عشر، وهي ٢٥٠ ورقات صغرى أولها لعلي بن إبراهيم بن عبد المحسن بن قرناص الحزاعي الحموي:

جفني بجفنك قد جفده هجوعه والقدلب واصلمه علميك ولوعه وسقام جسمي فيك عسر ذهابسه والنسوم عسر على الجفسون رجوعه إلى أن قال بعد نقل نموذجات من شعر شعراء عصره: هذه نموذجات من هذه التذكرة الممتع النافع ، ويا حبذا لو صحت عزيمة أحد علماء مصر بنشر الموجود منها لأنها أثر نفيس خصوصاً وهي مكتوبة بخط صاحبها وفيها من الأشعار والأعبار ما يلذ ويفيد ا ه. .

# وهي طويلة وآخرها :

# ولـــكنما لله في ذا مشيئــــة فيفعــل فينــا مــا يشاء ويحكــمُ

وترجمة علاء الدين ابن خطيب الناصرية في تاريخه ( الدر المنتخب ) فقال : مولده بحلب في العشر الأول من ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وخمسمائة . سمع بحلب من ابن طبرزد والافتخار ( عبد المطلب الهاشمي ) وعبد الرحمن بن علوان وبهاء الدين يوسف بن رافع ابن شداد قاضي حلب وثابت وابن دوربه وجماعة كثيرة من أهل البلد والقادمين إليه ، و بدمشق من الكندي والقاضي ابن الخرستاني وابن طاووس وابن البنا والحسين بن صصري والبها عبد الرحمن وابن المني وأحمد بن عبد الله العطار والعماد إبراهيم بن عبد الواحم وغيرهم ، وببغداد من عبد العزيز بن محمود بن الأخضر وغيره ، وحدث . سمع منه ولده المجد وابن مسدي وابن الحاجب وذاكراه في معجمها والدمياطي وذكره في معجمه وأبو القاسم أحمد بن محمد بن الحسين وغيرهم . وحدث بالكثير في بلاد متعددة ، ودرس وأفتى وصنف . قال الذهبي : وكان عديم النظر فضلاً ونبلاً وذكاءً ورأياً ودهاءً ومنظراً ورواءً وجلالةً ومهابةً ، وكان محدثاً حافظاً ومؤرخاً صادقاً وفقيهاً مفتياً ومنشئاً بليغاً . وذكره الدمياطي في معجمه وأثني عليه ، وكذلك الشيخ شهاب الدين محمود ، قال في تاريخه : وكان إماماً عالماً فاضلاً متفنناً في العلوم جامعاً لها ، أحد الرؤساء المشهورين والعلماء المذكورين ، وترسل الى الخليفة والملوك مراراً كثيرة ، وكانت له الوجاهة العظيمة عند الخلفاء والملوك وهو مع ذلك كثير التواضع لين الجانب حسن الملتقي والبشر لسائر الناس مع ما هو منطو عليه من الديانة الوافرة والتحري في أقواله وأفعاله . وأما خطه ففي الغاية العليا من الجودة ، ومعرفته بالحديث والتاريخ وأيام الناس على أكمل ما يكون . وجمع لحلب تاريخاً أبدع فيه ما شاء ومات وبعضه مسودة ، ولو كمل تبييضه كان أربعين مجلداً . وكان حسن الظن بالفقراء والصالحين كثير البر لهم والإحسان إليهم . وحضر عند الشيخ عبد الله اليونيني الكبير وطلب منه أن يلبسه الخرقة فأعطاه قميصه كأنه تفرس فيه الخير والصلاح انتهى .

ومن نظمه ما أنشده له الحافظ أبو محمد الدمياطي قال : أنشدنا الصاحب يعني كال الدين بن العديم لنفسه بسر من رأى :

نزلنا سر منن را فازدهتنا محاسنها السدوارس إذ نزلنسا

ورغبة في بديع الخط والأدب وفي نهارك لاتصبو إلى تعب على إجادة ما تبقيه في الكتب إذ كنت أهلاً لنيل النجح في الطلب طلّ الندى وسقته أعين السحب حكاه في الحسن منسوب إلى حلب وحسن منظرها بالسبعة الشهب

يا من له همة تسمو إلى الرتب أسهرت ليلك في تحرير أحرف طلبت مني مشالاً تستعين به فلم أجد منع ما حاولته حسناً فهاك خطاً كزهر الروض باكره يبدي لنا غرس بغداد به ثمر أقلامه سبعة ترري برونقها

قال الشيخ شهاب الدين محمود : ولما وصل إلى الديار المصرية في بعض سفراته رسولاً إليها حمل إليه أيدمر مولى محيي الدين الجزري المسمى بعد ذلك إبراهيم الصوفي شعره ليتصفحه ، فطالعه وكتب عليه لنفسه :

> وكنت أظن الترك تختص أعينٌ إلى أن أتـاني مـن بديـع قريضهــم فأيقــنت أن السحــر أجمعــه لهم

لهم إن رنت بالسحر فيها وأجفانً قوافٍ هي السحر الحلال وديـوانُ يقـر لهم هـاروت فيــه وسحبــانُ

فكتب إليه أيدمر يشكره ويساله أن يكتب اسمه تحت الشعر الذي كتب على الديوان :

تعرَّف بالإحسان إذ رثَّ عرفانُ بان سحاب الفضل عندك هتّانُ يسفصل مندك هتّانُ يسفصل منها للبلاغة ديسوانُ كا شفَّ عن سر الصحيفة عنوانُ لغضَّ أناة أو رنا وهو عزيسانُ وخطك هاروت ولفظك سحبانُ ليشفع من يمناك بالحسن إحسانُ كريم فأسماء الأكارم تبحانُ ويبقى شهيداً عندها منه غدرانُ

لك الفضل أولى الناس بالحمد منعم وبارقة من فضل علياك خبرت أتتني على الديوان أبياتك التي فدلت وإن قلّت على ما وراءها فلو عاينت عيناً ابن مقلة خطكم فكيف يكون السحر فينا وعندنا فيا ملكا أبدى ندى كن متمماً وتوجه والمأمور غيرك باسمك البيوك وشي الرياض ويتثنى [هكذا]

وإن امرأ أضحى الكمال بعينه فمن أين يعروه وحاشاه نقصالً على أنــه الصبــح المنــور شهـــرة 💎 وليس بمطلوب على الصبح برهــانً

ولما جاء التتار إلى حلب في سنة ثمان وخمسين وستائة جفل الصاحب كال الدين إلى مصر مع من جفل ، ولما أزاح التتار عن حلب عاد إليها فوجدها خراباً بعد تلك العمارة ، فقال فيها قصيدة لنفسه ميمية (قدمنا ما وجد منها) ثم رجع إلى القاهرة واستمر بها إلى أن توفي بها في العشرين من جمادى الأولى ، وقيل تاسع عشر سنة ستين وستائة بظاهر مصر ودفن من يومه بسفح المقطم تغمده الله تعالى برحمته ا هـ .

وترجمه الشيخ محمد العرضي ( من رجال القرن الحادي عشر ) في مجموعته وذكر أن من جملة مؤلفاته « الإشعار بما للملك من النوادر والأشعار » ، و « مراد المراد ومواد المواده.

( ثم قال ) : قال الذهبي : وبحسن خطه يضرب المثل ، من ذلك ما أنشدنيه ابن القيسراني:

> بخدّ معـــــدّ آيــــاتُ حسن ونسخة حسنه قرنت فصحت

> > وقال فيه بدر الدين بن حبيب:

فهو كالمسك أو كنمل بعاج وقال على بن عثمان الإربلي:

وميسئ بين فوديسه وفسرق حروف ملاحة دقت وجملت

فقل ما شئت فيمه ولا تحاشي وها خط الكمال على الحواشي

طائر القبلب نساره كالفسراش أو كخط الكمال فوق الحواشي

دقيق كالصراط المستقيم معانيها كخط ابسن العديسم

وكتب إليه سعد الدين بن عربي يطلب منه شيئاً من خطه :

نوالك سابق مني السؤالا يزيــل بنورهـــا عنـــه الضلالا ألا يها سيه الهوزراء طهراً يرجبي العبد منك سطور نسخ

فخطك فسه للظمان ري ولا أرضى بخط فيه نهقص ومسن عسجب وأنت بسلا مثيل وله أيضاً:

إذا ما خسط غيرك كان آلا وعندى همة ترجسو الكمسالا بالى أبتغي منك المسالا

> شغلت يمينك يا ذا المعالي فسلا ابسن هسلال ولا غيره فأنت\* الهلال فكيف ابنه

بقبض البراع وفيض النوال يدانيك يا ابن العديم المشالِ غيدا قياصراً عن محل الكمال

وقال الصاحب كمال الدين ( اي المترجَم ) : أنشدني الملك الناصر لنفسه :

البدر يجنح للغسروب ومهجتسي لفسراق مشبهة أسي تتقطّسم والصبح من جلباب، يتقطُّعُ

والشرب قد خاط النعاسُ جفوتُهم

قال: وأنشدني لنفسه يتشوق إلى حلب:

لك الله إن شارفت أعلام جوشن ولاحت لك الشهبا وتلك المعالمُ فبلُّمغ سلاماً من محب مستيم ينوح اشتياقاً حين تشدو الحمائمُ

قال العرضي بعد أن ذكر وفاته بالتاريخ المتقدم : ودفن بسفح المقطّم من القرافة بالقرب من المسجد المعروف بالعارض بتربة موسى بن يغمور .

قال جمال الدين يحيى بن مطروح يمدح المترجم وهما في ديوانه المطبوع:

خرجت من النعيم إلى النعيم إلى المولى الكمال بن العديم ولـــولا أن أسيء لقــــلت إني خرجت من الجحيم إلى النعيــم

#### آثاره بحلب

قال في كنوز الذهب: ( المدرسة العديمية ): هذه المدرسة خارج باب النيرب ، أنشأها الصاحب كال الدين عمر بن العديم وبني إلى جوارها تربة وجوسقاً وبستاناً ، ابتدأ

<sup>\*</sup> في الأصل: فأن.

في عمارتها سنة تسع وثلاثين وستمائة وتمت في سنة تسع وأربعين و لم يدرّس بها أحد ، لأن الدولة الناصرية انقرضت قبل استيفاء غرضه فيها ، وهي الآن تقام فيها الجمعة ، وكان يخطب بها الشيخ الصالح أحمد الزركشي ا هـ .

وقد أبقت أيدي الزمان من خطه البديع ما هو مكتوب على أطراف محراب المدرسة الحلوية ، ونص ما كتب: ( بسم الله الرحمن الرحم . جدد هذا المحراب في أيام مولانا السلطان الملك الغازي المجاهد المرابط المؤيد المنصور الملك الناصر صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين منصف المظلوم من الظالمين رافع العدل في العالمين قامع الكفرة والملحدين أبي المظفر يوسف بن محمد ناصر أمير المؤمنين خلد الله ملكه وأعز أنصاره وأعلا رايته وأنار برهانه بولاية الفقير إلى رحمة الله تعالى عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن أبي جرادة غفر الله له ولوالديه سنة ثلاث وأربعين وستائة ) .

## تتمة الكلام على المدرسة الحلوية :

تكلمنا على هذه المدرسة في الجزء الثاني ( ص ٦٣ ) في تعداد آثار الملك العادل نور الدين الشهيد ، ثم وجدت أبا ذر في كنوز الذهب عقد لها فصلاً مسهباً وفيه زوائد كثيرة عما ذكرناه ثمة فوجدنا من المناسب إيراده هنا تتميماً للفائدة ، قال :

ولما حاصرت الفرنج حلب في سنة ثمان عشرة وخمسماية وملكها يومفذ إيلغازي بن أرتق صاحب ماردين ، فهرب منها وقام بأمر البلد ومن فيه القاضي أبو الحسن محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن الخشاب ، فعمد الفرنج إلى قبور المسلمين فنبشوها ، فلما بلغ القاضي ذلك عمد إلى أربع كنائس من الكنائس التي كانت بها وصيرها مساجد إحداها هذه (أي الحلوية ) ، والثانية تأتي في الحدادية ، والثالثة في المقدمية ، والرابعة على ما يغلب عليه ظني هي المسجد الذي بقرب حمّام موغان . قلت : وبالقرب من حمّام موغان مسجد بينها وبين الجاولية الحنفية مكتوب على حائطه أنه عمر في أيام الناصر بن العزيز بتولية محمد ابن عبد الرحمن بن العجمى الشافعي في رمضان سنة خمس وخمسين وستاية .

قال ابن شداد : وكان بموضع الدار التي هي الآن دار الزكاة ، وهذه الدار وهذه الحمّام المجاورة لها من إنشاء ذكالم وكان متولياً بحلب من سنة اثنتين وتسعين ومائتين بيتُ المذبح

صورة المحراب العظيم في ايوان المدرسة الحلوية وفي داخل المحراب في اعلاه كتبت آية السكرسي بالخط السكوفي المزهر البديع واذا تأملت هذه السكتابة في الدف وفي نجارة هذا المحراب تعلم ما وصات اليه صنعة السكتابة والنجارة من الرقي ومقدار عناية اهل ذلك العصر في امر الصناعات وتأخذك الدهشة لذلك

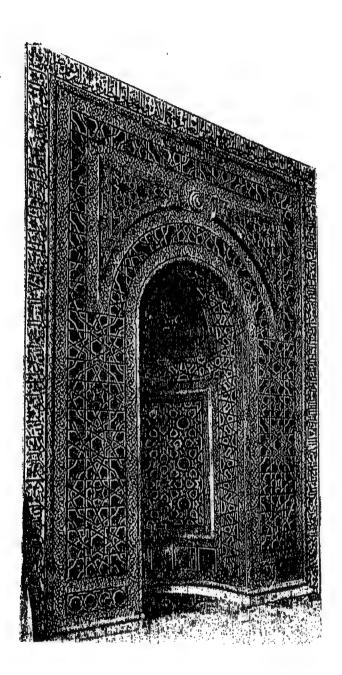

لكنيسة هيلانة التي هي الحلوية ، وبينها ساباط معقود البناء تحت الأرض يخرج منها من الكنيسة إلى المذبح ، وكان النصارى يعظمون هذا المذبح ويقصدونه من سائر البلاد ، وكانت حمّام موغان حمّاماً للهيكل ، وكان حوله قريباً من مائتي قلاية تنظر إليه ، وكان في وسطه كرسي ارتفاعه إحدى عشرة ذراعاً من الرخام الملكي الأبيض . وذكر ابن شرارة النصراني في تاريخه أن عيسى عليه السلام جلس عليه ، وقيل جلس موضعه لما دخل حلب ، وذكروا أن جماعة من الحواريين دخلوا هذا الهيكل ، وكان في ابتداء الزمان معبداً لعبّاد النار ، ثم صار إلى اليهود فكانوا يزورونه ، ثم صار إلى النصارى ، ثم صار إلى المسلمين . وذكروا أيضاً أنه كان بهذا الهيكل قس يقال له برسوما تعظمه النصارى وتحمل إليه الصدقات من سائر الأقاليم ، يذكر في سبب تعظيمهم له أنه أصاب أهل حلب وباء في أيام الروم فلم يسلم منهم غيره .

قال : وكانت هذه المدرسة تعرف قديماً بمسجد السرّاجين ، ولما ملك نور الدين حلب وقفه مدرسة وجدد فيه مساكن يأوي إليه الفقهاء وإيواناً ، وكان مبدأ عمارته ، قال ابن شداد ، في سنة أربع وأربعين وخمسماية ، ومكتوب على بابها في سنة ثلاث وأربعين ، ومتولي عمارتها القاضي فخر الدين أبو منصور محمد بن عبد الصمد بن الطرسوسي الحلبي ، وكان ذا همة ومروءة ظاهرة له أمر نافذ في تصرفه في أعمال حلب وأثر صالح في الوقوف ، ثم انعزل عن ذلك أجل انعزال ومات في وسط سنة تسع وأربعين وخمسماية . والحراب الدي في إيوانها منجور فرد في بابه جدد في أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن محمد في سنة ثلاث وأربعين وستماية ، وكان بها خزانة كتب فذهبت .

وكان على قبتها طائر من نحاس يدور مع الشمس فذهب . ورأيت في كلام داود بن على أحد الفقهاء بها ما لفظه : فاطمة زوجة الكاساني هي التي سنت الفطر في رمضان للفقهاء بالحلاوية ، كان في يديها سواران فأخرجتهما وباعتهما وعملت بثمنهما الفطور كل ليلة فاستمر ذلك إلى اليوم . قلت : بل انقطع ذلك بالكلية . (ثم قال ) : ولما فرغ من بنائها استدعى لها من دمشق الفقيه الإمام برهان الدين أبا الحسن على بن الحسن بن محمد ابن أبي جعفر ، وقيل جعفر البلخي فولاه تدريسها . واستدعى الفقيه برهان الدين أبا العباس أحمد بن على الأصولي السلفي من دمشق ليجعله نائباً عن برهان الدين فامتنع من القدوم ، فسير إليه برهان الدين كتاباً ثانياً يستدعيه فيه ويشدد عليه في الطلب ، فأجابه عن كتابه فسير إليه برهان الدين كتاباً ثانياً يستدعيه فيه ويشدد عليه في الطلب ، فأجابه عن كتابه

بكتاب استفتحه بعد البسملة:

ولو قلت طأ في النار أعلم أنه رضى لك أو مُدنٍ لنا من وصالكِ لقدمت رجلي نحوها فوطئتها هدى منك لي أو ضلة من ضلالكِ

ثم قدم حلب بعد كتابه فاستنابه برهان الدين و لم يزل نائباً عنه إلى أن مات ، فحزن عليه برهان الدين حزناً غلب عليه ، ولما فرغ من الصلاة عليه التفت إلى الناس وقال : شمت الأعداء بعلى لموت أحمد .

ولم يزل برهان الدين مدرساً إلى أن خرج من حلب لأمر جرى بينه وبين مجد الدين أبي بكر محمد بن محمد بن نوشتكين بن الداية لما كان نائباً عن السلطان بحلب ، وقصد دمشق فأقام بها إلى أن توفي في شعبان سنة ثمان وأربعين وخمسماية ، وتولى المدرسة بعد خروجه الفقيه الإمام عبد الرحمن بن محمود بن محمد بن جعفر الغزنوي أبو الفتح ، وقيل أبو محمد الحنفي الملقب علاء الدين ، فأقام بها مدرساً إلى أن توفي بحلب لسبع بقين من شوال سنة أربع وستين وخمسماية .

وولي بعده ولده محمود وكان صغيراً ، فتولى تدبيره الحسام علي بن أحمد بن مكي الرازي الورودي ، ثم ولي بعده الإمام رضي الدين محمد بن محمد بن محمد أبو عبد الله السرخسي ، وكان في لسانه لكنة فتعصب عليه جماعة من الفقهاء الحنفية وصغروا أمره عند نور الدين ، وكانت وفاته يوم الجمعة آخر جمعة في رجب سنة إحدى وسبعين وخمسماية ، فكتب نور الدين إلى عالي بن إبراهيم بن إسماعيل أبي علي الغزنوي وكان بالموصل ليقدم إلى حلب ليوليه تدريس المدرسة ، واتفق أن أبا بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الملقب علاء الدين سير رسولاً من الروم إلى نور الدين فعرض عليه المقام بحلب والتدريس بالحلوية ، فأجابه إلى ذلك ووعده أن يعود إلى حلب بعد رد جواب الرسالة ، فعاد إلى الروم ثم قدم حلب فولي عالي تدريس الحلاوية يوماً واحداً .

ثم إن نور الدين استحيا من علاء الدين الكاساني فاستدعى ابن الحكيم مدرس مدرسة الحدادين إلى دمشق وولى عالي الغزنوي مكان ابن الحكيم ، ثم ولي علاء الدين الحلاوية ، و لم يزل بها إلى أن توفي يوم الأحد بعد الظهر عاشر رجب سنة سبع وثمانين وخمسماية .

وولي بعده عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب بن الحسين بن أحمد بن الحسين

ابن محمد بن الحسين ابن عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس ، و لم يزل مدرساً إلى أن توفي في جمادى الآخرة سنة ست عشرة وستاية .

فولي بعده ولده تاج الدين أبو المعالي الفضل ، واستمر مدرساً إلى أن توفي فجأة في أواخر سنة ثلاث وثلاثين وستماية ، وخلع في يوم تدريسه عشرين خلعة على من حضر درسه من متميزي الفقهاء .

فولي بعده كال الدين أبو القاسم عمر بن قاضي القضاة نجم الدين أحمد بن هبة الله ابن أبي جرادة المعروف بابن العديم ، و لم يزل مستمراً على تدريسها إلى أن قصد دمشق في خدمة الملك الناصر ، فولي تدريسها استقلالاً ولده مجد الدين أبو المجد عبد الرحمن وتدريسها بيد بني العديم إلى الآن صورة . انتهى .

وكانت هذه المدرسة أخيراً في أيامي يستحي الشخص أن يمر على بابها من الفضلاء والمعلماء والجالسين على دككها كالشيخ عز الدين الحاضري وجماعته ، وقد حضرت بها الدرس في أيام السيفي قصروه درس بها الشيخ أبو بكر بن إسحق الحنفي القاضي درساً حافلاً في قوله تعالى : ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو ﴾\* ورتبه على علوم ، وحضر قضاة البلد وشيخنا وفضلاء البلد إذ ذاك والكافل . فلما أخذ في الدرس سأله شيخنا مسألة فأرتج عليه بقية الدرس ، ودرس بعده في المجلس مدرسها عز الدين بن العديم .

ودرس في هذه المدرسة أيضاً أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن أمين الدولة وهو مذكور مع أقاربه . ودرس بها أيضاً الحسين بن محمد أسعد الفقيه المعروف بالنجم ، وله تصانيف في الفقه منها « شرح الجامع الصغير » لمحمد بن الحسن فرغ من تصنيفه بمكة ، وله « الفتاوي والواقعات » . وكان ديناً ، وله حكاية طويلة في حضوره عند نور الدين وقد سأله عن لبس خاتم في يده كان فيه لوزات من ذهب ، فقال له : تتحرز عن هذا ويحمل إلى خزائنك من المال الحرام كل يوم كذا وكذا ، فأمر نور الدين بإبطال ذلك . وسميت الحلاوية لأنه كان عندها سوق الحلوانيين ا هـ .

وقال أبو ذر في أول الفصل الحادي عشر في خطط حلب وقلعتها : ولنبدأ في الكلام

<sup>\*</sup> آل عمران: ۱۸.

على الخطط بالقصبة العظمى التي يدخل إليها من باب أنطاكية وينتهي إلى تحت القلعة وما يتشعب منها بعد أن نعلم أن السلطان نور الدين الشهيد تغمده الله برحمته وقف نصف قرية لفخناز بالقرب من معرة مصرين على إصلاح الشوارع والبقية وقف على الحلوية .

وبهذه المناسبة نتكلم على المدرستين الحدادية والمقدمية وعلى المسجد الذي بين حمّام موغان وبين المدرسة الجاولية فنقول :

### الكلام على المدرسة الحدّادية:

قال أبو ذر: هذه المدرسة سميت بالحدادية وهي بدرب المتوجه إلى السفاحية ، أنشأها حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين أخت صلاح الدين ، كانت من الكنائس الأربع التي تقدم ذكرها فهدمها وبناها بناء وثيقاً . وأول من درس بها الفقيه الإمام الحسين بن محمد بن أسعد بن حليم المنعوت بالنجم ، و لم يزل بها إلى أن استدعاه نور الدين إلى دمشق ، وولي مكانه عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي ، و لم يزل بها إلى أن توفي إما في سنة إحدى أو اثنتين وثمانين وخمسماية . وهذان القولان حكاهما كال بن العديم ، وعلى المذكور صنف كتاب و التقشير في التفسير » \* . قال أبو اليمن الكندي : صحف حتى في اسمه وفيه أوهام كثيرة إذا تعرض في النحو .

ثم وليها بعده موفق الدين أبو الثنا محمود بن طارق النحاس الحلبي ، ولم يزل مدرساً إلى أن توفي في السنة التي قدمنا ذكرها عند ذكره في الشاذبختية . ثم وليها بعده ولده كال الدين إسحق ، ولم يزل بها مدرساً إلى أن توفي ليلة الأربعاء مستهل شعبان سنة أربع وأربعين وستاية . ووليها بعده الشيخ شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الواحد الأنصاري ، ولم يزل بها مدرساً إلى أن توفي يوم الخميس سادس عشر شعبان سنة تسع وأربعين وستاية . ووليها بعده ولده فخر الدين يوسف ، ولم يزل إلى أن قتلته التتر عند استيلائهم على حلب .

قلت : وهذه المدرسة بعد الفتنة التيمرية تعطلت عن إقامة الشعائر فيها وسكنها النساء وأغلق بابها حتى قدم الشيخ الصالح الزاهد العامل علاء الدين الجبرتي نفع الله به المتقدم ذكره في مدرسة الصاحبية فحضر إلى هذه المدرسة بعد أن عمر الصاحبية كما تقدم وأخرج

 <sup>\*</sup> هكذا في الأصل ، وفي الجواهر المضيّة : ٩ تفسير التفسير » .

النساء منها وصار يتردد إليها فأقام شعارها وعمر ما دثر منها وفتح خلاويها بعد أن كانت مردومة بالتراب وبيض إيوانها وفتح بركتها وأجرى إليها الماء من الحوض الذي خلف دار العدل ، واتخذ له فيها خلوة وكان يتعبد بها ، وعمر مرتفقها وحفره حتى بلغ الماء ، وكان ينزل إليه بنفسه وينزح التراب منه ، وعمره عمارة متقنة ، ولما حفروا المرتفق وجدوا فيه حجراً أسود على قبر وعليه صلبان ، وكان أصل هذا المرتفق ناووساً للكنيسة فتعاونوا على هذا الحجر وربطوه بالحبال وجبذوه إلى خارج هذا المرتفق ، وبنى إلى جانب هذا المرتفق مستحماً وأحضر إليه جرناً أسود من خارج وقفه بعض أهل الخير على هذا المكان ، والجرن الأبيض الذي على جانب البركة نقله من الحمّام الخراب التي خلف دار العدل بأمر مالكتها بنت المؤيد ، وكان قد أخرجه بعض الناس من الحمّام إلى مسجد هناك مهجور ليأخذه إلى منزله ، فسمع الشيخ بذلك فأرسل إلى القاهرة واستأذن بنت المؤيد في نقله إلى هذه المدرسة بعض الناس صهريجاً وأنفق عليه جملة المدرسة فأذنت له فيه فنقله ، وفتح في هذه المدرسة بعض الناس صهريجاً وأنفق عليه جملة وأقيم شعار هذه المدرسة بالذكر والصلوات الخمس والمؤذنين والحصر والبسط والمصابيح وغير ذلك .

ومن جملة ما نقم الأعداء على الشيخ علاء الدين واستفتوا عليه أنه كان يصلي في هذه المدرسة وهو شافعي المذهب ، فهلا كانوا استفتوا على النساء الساكنات\* بها وعلى من عطل معاهدها . ولقد رأيت بعيني النساء سافرات بها فلا حول ولا قوة إلا بالله ، وسيأتي ما اتفق للشيخ في خانقاه الملكي .

ولما ألزم قصروه المدرسين بالتدريس ألزم شيخنا ابن الرسام الحنبلي بالتدريس فلم يجد له مكاناً ، فدرس بها ، وهذه المدرسة من جملة وقفها حوانيت بسوق الحرير وآل تدريسها إلى المالكية ا هـ .

وقال ابن الشحنة في الكلام عليها : لم يزل يتولاها المدرسون إلى أن وصلت إلى يدي ونزلت عليها لولديّ ، وهي الآن بيدهما . وقال بعده : إنها الآن معطلة ا هـ .

أقول : هذه المدرسة كانت عامرة في أواخر القرن العاشر كما ذكره رضي الدين الحنبلي في تاريخه ، وقدمنا ذلك في الجزء الثالث في صحيفة ( ٢٠٤) ، ثم اتخذت دوراً ولا أدري

<sup>»</sup> أن الأصل الساكنين .

متى كان ذلك ، وهي قبلي بيوت بني راغب آغا ، وبقي من آثارها عضادتا بابها الكبير ومكتوب على طرفه الأيمن ( الحمد لله ) بقلم جاف جداً ولله الأمر .

### الكلام على درب الحدّادين:

قال أبو ذر: درب الحدادين هو الذي به المدرسة الحدادية ، وبه مسجدان كان أحدهما فوق الحوض الذي كان على باب المدرسة . ورأيت أقجا الخازندار وهو يخربه ولاينكر عليه أحد بلسانه ، وجدد هناك حوضاً كبيراً ، والمسجد الآخر باق كان قلد جددته زوج الحمزاوي كافل حلب ، ثم جدده بعض التجار . وبرأس هذا الدرب بالقرب من السفاحية حمّام ميخان . قال ابن شداد : وبهذا الدرب مشهد يعرف بعلي رضي الله تعالى عنه ، ولعله هو هذا المسجد المتقدم الذي هو باق الآن ا هـ .

أقول : ولا أثر الآن لهذه المساجد ، أما الحمَّام فلم تزل موجودة .

### المدرسة المقدّمية:

هذه المدرسة بدرب كان يسمى قديماً درب الحطّابين والآن يسمى بدرب ابن سلار ، أنشأها عز الدين عبد الملك المقدم وكانت إحدى الكنائس الأربع التي صيرها القاضي أبو الحسن ابن الخشاب مساجد في سنة ثمان عشرة وخمسمائة وأضاف إليها داراً كانت إلى جانبها ، وابتدأ في عمارتها سنة خمس وأربعين وخمسمائة . وهذه المدرسة على هيئة الشرفية ، وقيل إنه أخد ترتيب الشرفية منها ، وشماليتها الآن داثرة . وأول من درس بها برهان الدين أبو العباس أحمد بن علي الأصولي المقدم ذكره ، ثم وليها بعده الشريف افتخار الدين عبد المطلب بن الفضل الهاشمي المقدم ذكره في الحلاوية ، و لم يزل بها إلى أن توفي . ووليها بعده ولده أبو المعالي الفضل ، و لم يزل بها إلى أن توفي . وتولاها بعده شهاب الدين أحمد بن ولاه بن عبد الواحد الأنصاري ، و لم يزل بها إلى أن توفي . ووليها بعده افتخار الدين أبو المفاخر محمد بن تاج الدين أبي الفتح يحيى بن القاضي أبي غانم محمد بن أبي جرادة أبو المفاخر عمد بن تاج الدين أبي الفتح يحيى بن القاضي أبي غانم محمد بن أبي جرادة أبو المفاخر في بابن العديم ، و لم يزل بها إلى أن قتل عند استيلاء التر على حلب .

ومن جملة أوقافها رحا الجوهري قبلي حلب على قويق وحصة بقرية كفتان ا هـ .

### خانكاه المقدّمية:

هذه الخانكاه أنشأها عبد الملك بن المقدم بدرب الحطّابين المعروف الآن بدرب ابن سلار سنة أربع وأربعين وخمسمائة . قلت : خرب بعضها وقد شرع في عمارته في هذه الأيام . ومن جملة أوقافها حصتان بقريتي جسرين والمحمدية من عمل دمشق وحصة بقرية كفتان من حواضر حلب ا هـ .

أقول: موقع هذه المدرسة وهذه الخانقاه في محلة الجلّوم في الزقاق المعروف الآن بزقاق خان التتن ، والإسمان السابقان هجرا بتاتاً ، وباب المدرسة لم يزل باقياً من عهد الواقف وفيه هندسة حسنة لكنه آخذ إلى الخراب وفي حاجة إلى الترميم . وقد كتب عليه :

- (١) البسملة . هذا ما وقفه تقرباً إلى الله تعالى .
- (٢) في أيام الملك العادل محمود بن زنكي بن آقسنقر عز نصره .
  - (٣) الفقير إلى رحمة الله محمد بن عبد الملك بن محمد في .
- (٤) سنة أربع وستين وخمسمائة فرحم الله من قرأه ودعا بالمغفرة .

والباقي من المدرسة قبليها وهي في حاجة إلى الترميم أيضاً ، وفيها شخص يؤدب الأطفال ويعلمهم حساب الدفاتر التجارية ، والحُجر التي كانت هناك في أطرافها الثلاثة كلها تخربت ومكانها خال أصبح عرصة واسعة ما عدا حجرتين في الجهة الغربية وهما مشرفتان على السقوط وربما سكنهما بعض الفقراء ، وتنوي دائرة المعارف الآن بناء مكتب في تلك العرصة الواسعة لاحتياج هذه المحلة إلى ذلك . وأما الخانقاه فلا أثر لها الآن ، وربما كانت في الجانب الشرقي من هذه المدرسة . ووقفها الذي بدمشق ليس خاصاً بها بل هو موقوف على المدرسة المقدمية التي بدمشق ، وهو لم يزل باقياً ، وهي من آثار عز الدين عبد الملك أيضاً ، والمتولي عليها وعلى وقفها صديقنا الفاضل الشيخ محمد حمدي السفرجلاني الدمشقي ، وقد ذكر عبر مرة أنه يود أن يشرع في عمارة المدرسة التي في حلب ليقدم لها ما يخصها من ربع وقفها الذي بدمشق .

### الكلام على درب الحطّابين:

قال أبو ذر: هو الذي به المدرسة والخانقاه المقدمتان ، وبرأسه من جهة الشرق مسجد معلق أنشأه الحاج جعفر بن مزاحم ، قاله ابن شداد . وقد جدد هذا المسجد يوسف بن

أحمد أحد رجال الحلقة سنة تسع وثلاثين وسبعماية ، وقد هجر الآن وسد بابه وجعل ملكاً ثم جدد في زماننا . وهذا الدرب يعرف الآن ببني سلار ، لأن دار الأمير ناصر الدين محمد بن سلار كافل قلعة حلب به ، وكان مقدماً عند الظاهر برقوق ، وكذلك ولده ، وهي الآن بيد بني السفاح .

وخارج هذا الدرب من القبلة مسجد أنشأه محمد بن دفاع بن أبي نصر سنة أربع عشرة وستاية ا هـ .

أقول : لا أثر الآن للمسجد الذي بناه يوسف بن أحمد ، وأما المسجد الذي أنشأه محمد بن دفاع فهو باق تقام فيه الصلوات الجهرية وهو شرقي المدار الذي تجاه زقاق خان النتن .

بقي علينا من الأماكن الأربعة التي اتخذت مساجد المسجد الذي بقرب حمّام موغان ، هذا المسجد في آخر السوق الذي فيه الخان المعروف بخان الحرير من جهة الشمال ويعرف بمسجد اليتامي قد خربته دائرة الأوقاف سنة ١٣٤٠ وبنت موضعه حانوتين كبيرين وبنت فوقهما المسجد ، وجعلت له منارة صغيرة ، وهو من هذه الجهة يلاصق الحوانيت التي بنيت حديثاً عوضاً من الحمّام التي كانت هناك وتعرف بحمام البيلوني التابعة لوقف بني البيلوني ، وقبليها زقاق ضيق غير نافذ فيه بعض الدور يعرف ببوابة الياسمين ، وقبلي هذا الزقاق المدرسة الجاولية .

### المدرسة الجاولية :

هذه المدرسة بالقرب من السهلية وهي سويقة حاتم الآن ، لها بوابة عظيمة مبنية بالحجر الهرقلي أنشأها عفيف الدين عبد الرحمن ... الجاولي النوري وشرط أن يقرأ الفقهاء والمدرس شيئاً من القرآن ويجعل هذا للسلطان نور الدين .

وأول من درس بها الشيخ العالم علاء الدين أبو بكر بن مسعود أحمد أمير كاسان الكاساني المقدم ذكره ، و لم يزل بها إلى أن توفي ، ووليها بعده الشيخ جمال الدين خليفة ابن سليمان بن خليفة القرشي المقدم ذكره ، إلى أن مات ، فوليها بعده نجم الدين أبو الحسن على بن إبراهيم بن حسام الكردي الهكاري المعروف بالجلي ، و لم يزل بها إلى أن كانت

فتنة التتر فقتل فيها ، وآل تدريسها إلى شيخنا الشيخ شمس الدين بن سلامة وسكن بها ، وآلت بعد وفاته لشيخنا العلامة محب الدين بن الشحنة الحنفي ، فدرس بها درساً حافلاً من أول سورة البقرة ، ونقل كلام الزمخشري عليه لوالده ... ( هنا سطور على الهامش ممحوة بتاتاً ) . ومن جملة أوقافها حصة في لفحناز من عمل معرة مصرين ا هـ . وفي الدر المنتخب : شرط منشئها لمدرسها كفايته وكفاية عياله .

أقول : الباقي من هذه المدرسة قبليتها ، وعمر في الجهة الشرقية منها بعض حجر صغيرة ليست محكمة البناء ، وما عدا ذلك فهو عرصة . وقد شرعت دائرة الأوقاف هذه السنة وهي سنة ١٣٤٤ في هذمها لتبنيها خاناً أو حوانيت .

# ٢٥٢ ــ أحمد بن عبد الله الأسدي المعروف بابن الأستاذ المتوفى سنة ٦٦٢

أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بن رافع أبو العباس كال الدين الأسدي الحلبي الشافعي المعروف بابن الأستاذ ، قاضي القضاة بحلب وأعمالها . مولده ليلة الثامن عشر من جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وستاية . سمع من أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي ومن جماعة كثيرة غيره ، وحدث ودرس ، وولي الحكم بحلب وأعمالها سنة ثمان وثلاثين وستاية وهو في عنفوان شبابه ، فحمدت سيرته وشكرت طريقته ، وكان سديد الأحكام وله المكانة العظيمة عند الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه الله وسائر أرباب الدولة ، وكلمته نافذة وحرمته وافرة ومكارمه مشهورة ومناقبه مذكورة . و لم يزل على ذلك حتى تملك التتر حلب وقلعتها في سنة ثمان وخمسين ومن مذكورة . و كان قاضي القضاة كال الدين قد نكب وأصيب بأهله وماله وبلده ، فقدم إلى الديار المصرية ودرس بالمدرسة المعزية بمصر وبالمدرسة الكنهارية بالقاهرة ، وأقام على ذلك إلى أول هذه السنة فوض إليه الحكم بحلب وأعمالها على عادته ، فحمله حب الوطن على الإجابة فعاد إلى حلب وأقام بها مدة أشهر وتوفي بها في نصف شوال ودفن من الغد رحمه الله .

كان رئيساً جليلاً عظيم المقدار جواداً سمحاً ديناً تقياً حسن الاعتقاد بالفقراء والصالحين كثير المحبة لهم والميل إليهم والبر بهم والإيمان بكراماتهم ، لاينكر ما يحكى عنهم من خرق

العادات. وكان أحد المشايخ الأجلاء المشهورين بالفضل والدين وحسن الطريقة ولين الجانب وكثرة التواضع وجمال الشكل وحلاوة المنطق، حضر إلى زيارة والدي ببعلبك، فترجل عن بغلته من أول الدرب، ولما دخل الدار قعد بين يدي والدي متأدباً إلى الطرف الأقصى ولم يستند إلى الحائط، وسمع عليه شيئاً من الحديث النبوي. وكان من حسنات الدولة الناصرية بل من محاسن الدهر، وهو من بيت معروف بالعلم والدين والحديث، وأبوه القاضي زين الدين أبو محمد عبد الله تولى القضاء بحلب وأعمالها مدة وسمع من غير واحد وحدث، وكان من العلماء الفضلاء الصدور الرؤساء، وجده عبد الرحمن أحد المشهورة المشايخ المعروفين بالزهد والصلاح والدين رحمهم الله تعالى، وبيتهم أحد البيوت المشهورة في حلب بالسنة والجماعة اهد. (من الذيل لليونيني في وفيات سنة ٢٦٢).

وقال الأسنوي في طبقاته : شرح الوجيز في نحو عشر مجلدات وقفت عليه . وقال السبكي في طبقاته في ترجمة المذكور : وله حواش على فتاوي ابن الصلاح فيها فوائد ، وكلامه يدل على فضل كبير واستحضار للمذهب جيد ا هـ .

# ٢٥٣ ــ أبو بكر بن الزرّاد الحرّاني المتوفى سنة ٦٦٣

أبو بكر بن يوسف بن أبي بكر بن أبي الفرج بن يوسف بن هلال بن يوسف الحرائي المقري الفقيه المحدث ناصح الدين المعروف بابن الزرّاد . ولد سنة أربع عشرة وستماية تقديراً بحرّان ، وتوفي في تاسع عشرين جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وستماية بحلب ا هـ ( الدر المنضد في أصحاب الإمام أحمد ) .

# ٢٥٤ \_ عبد الله بن محمد بن الخضر المتوفى سنة ٦٦٥

عبد الله بن محمد بن يوسف بن الخضر بن عبد الله بن القاسم بن عبد الرحيم أبو محمد الحلبي الفقيه . تقدم أخوه أحمد ، ويأتي أبوهما محمد بن يوسف وجدهما يوسف . ذكره الدمياطي في معجم شيوخه وقال : مولده بحماة سنة تسع وستاية ، وتوفي بقاعة الخطابة من القاهرة سنة خمس وستين وستاية ، ودفن بسفح المقطم ، حضرت الصلاة عليه ا هـ . ( ط ح للقرشي ) .

# ٧٥٥ ـــ الحسن بن على التاجر المعروف بابن عمرون المتوفى سنة ٣٦٦

الحسن بن علي بن أبي نصر بن النحاس أبو البركات شهاب الدين الحلبي المغروف بابن عمرون ، منسوب إلى جهة الأم التاجر المشهور . كانت له نعمة ضخمة ومتاجر كثيرة وأموال عظيمة وحرمة وافرة ومكانة عند الملك الناصر صلاح الدين يوسف وسلفه وأكابر أمراء دولته ، ومنزلته لديهم رفيعة . ولما ملك الناصر دمشق كان المذكور إذا قدم عليه بالغ في إكرامه وتلقيه وإقامة حرمته وإنزاله في أحد الأماكن وترتيب الإقامات له مدة مقامه ، وسائر أرباب الدولة يعاملونه بما يناسب ذلك .

ولما استولى التتار على حلب في سنة ثمان وخمسين لم يتعرضوا لداره وما جاورها من الدرب كافة ، كأنه ضمن لهم مبلغاً كبيراً على أن يحموها من النهب ففعلوا ، وأوى إليها وإلى دربه من أهل حلب وغيرهم ومن الأموال مالايحصى كثرة ، فشملت السلامة لذلك جميعه ، وقام لهم بما كان التزمه من صلب ماله ولم يستعن على ذلك بمال أحد بمن أوى إليه ، فكانت هذه مكرمة له ، وتمزق معظم أمواله وخربت أملاكه وبقي معه اليسير بالنسبة إلى أصل ماله ، فتوجه إلى الديار المصرية في أوائل الدولة الظاهرية فلزمه مغرم عظيم السلطان (هكذا ولعله سقط لفظ من ) أتى على قطعة وافرة مما تبقى معه . واستوطن ثغر الإسكندرية إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى بالإسكندرية في يوم الجمعة ثالث وعشرين شعبان ودفن هناك رحمه الله وقد نيف على الثانين سنة تقريب ثلاث سنين . وكان عنده رياسة وسعة معدر وكرم طباع يسمح بما تشح نفس التجار ببعضه إطلاقاً وقرضاً ، وأكابر الحلبين يعرفون رياسته وتقدمه لاينكرون ذلك .

وأبو نصر المذكور هو فيما أظن محمد بن الحسين بن علي بن النحاس الحلبي كاتب تاج الملوك محمود بن صالح بن مرداس وهو صاحب المكاتبة إلى سديد الملك بن منقذ صاحب شيزر (وهنا ساق اليونيني حكايته مع سديد الملك علي بن منقذ صاحب شيزر المتوفى سنة ٤٧٥ وقد قدمناها في ترجمة المذكور).

# ٢٥٦ ـ عبد الرحيم بن عبد الرحيم العجمي المتوفي سنة ٧٠٠

عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن طاهر بن محمد بن الحسين

ابن على أبو الحسين عماد الدين الحلبي الشافعي المعروف بابن العجمي . تفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وسمع وحدث ودرس ، وتولى الحكم بمدينة الفيوم وغيرها ، وناب في الحكم مدة . وكان مشكور السيرة سديد الأحكام عارفاً بفصل الحكومات . وتوفي بحلب رحمه الله . وبيته مشهور بالعلم والحديث والرياسة والسنة والجماعة ا هـ . ( ذيل اليونيني من وفيات سنة ٦٧٠ ) .

أقول : وهو ممن تولى على مسجد المحصّب المعروف الآن بجامع الكريمية في محلة باب قنسرين واسمه منقوش على بابه القديم ، ونص ذلك بعد البسملة :

( جدد هذه البنية المباركة في دولة مولانا السلطان الأعظم والملك المعظم مالك رقاب الأمم سيد ملوك العرب والعجم العالم العادل المجاهد المرابط المؤيد المظفر المنصور الملك الناصري صلاح الدنيا والدين حافظ بلاد الله ناصر عباد الله معين خليفة الله أبو المظفر يوسف بن يوسف بن يوسف خليل أمير المؤمنين خلد الله ملكه أعز الله أنصاره بمحمد وآله بتولي مملوكه العبد الفقير إلى رحمة الله عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن العجمي الشافعي في شهور سنة أربع وخمسين وستاية من الهجرة النبوية ) ا ه.

وسيأتي مزيد الكلام على هذا الجامع في ترجمة الشيخ عبد الكريم الخوافي من أعيان القرن التاسع .

# ۲۵۷ ــ أحمد بن سعيد بن الأثير المتوفى سنة ۲۷۱

أحمد بن سعيد بن محمد الصاحب تاج الدين بن شرف الدين بن همس الدين بن الأثير الحلبي الموقع . وأولاد ابن الأثير هؤلاء غير بني الأثير الموصليين . وكان تاج الدين المذكور بارعاً فاضلاً معظماً في الدول باشر الإنشاء بدمشق ، ثم بمصر للملك الظاهر بيبرس ، ثم للملك المنصور قلاوون . وكان له نظم ونثر ، وعلى كلامه رونق وطلاوة . ومن عجيب ما اتفق أن الأمير عز الدين أيدمر السناني النجيبي الدوادار أنشد تاج الدين المذكور عند قدومه إلى القاهرة في الأيام الظاهرية أول اجتماعه به ولم يكن يعلم اسمه ولا اسم أبيه قول الشاعر :

كانت مساءلــة الركبــان تخبرني عن أحمد بن سعيد أطيب الخبر

حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري فقال له تاج الدين : يا مولانا ، أتعرف أحمد بن سعيد ؟ فقال : لا . فقال : المملوك أحمد بن سعيد .

ودام تاج الدين إلى أن ولي كتابة السر بعد فتح الدين بن عبد الظاهر شهراً . ومات بغزة ذاهباً إلى القاهرة في شوال سنة إحدى وسبعين وستماية \* ، وولي بعده ابنه عماد الدين إسماعيل كتابة السر ا هـ . ( المنهل الصافي ) .

وستأتي ترجمة ولده إسماعيل في وفيات سنة ٦٩٩ .

أقول: وللمترجم مؤلف سماه ( المختصر المختار من وفيات الأعيان لابن خلكان ) ، وهو موجود في مكتبة المدرسة العثمانية بحلب ، انظر ما كتبته عنه في المقدمة ص (٦٥) وقلت ثمة: إني لم أقف على ترجمة لأحمد بن سعيد ، ثم وجدتها في المنهل الصافي لما أرسله إلى من مصر الوجيه المفضال أحمد باشا تيمور فجزاه الله عني خيراً .

### ٢٥٨ ــ محمد بن محمد الأسدي المتوفى سنة ٦٧٢

محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بن رافع قاضي القضاة بحلب عبي الدين أبو المكارم الأسدي الشافعي . ولد بحلب خامس شعبان سنة اثنتي عشرة وستماية وسمع وحدث ، ودرس بالمدرسة المسرورية بالقاهرة ، وتولي قضاء حلب وأعمالها إلى حين وفاته . وبيته معروف بالعلم والدين والتقدم والسنة والجماعة . توفي ثالث عشر جمادى الأولى بحلب سنة اثنتين وسبعين وستماية ، ودفن بتربة جده ، وقيل في وفاته غير ذلك . وقد ولي قضاء حلب من بيتهم جماعة ا هد . ( الوافي بالوفيات للصلاح الصفدي ) .

## ٢٥٩ ــ عبد الرحمن بن العديم المتوفى سنة ٦٧٧

عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير بن هرون بن

في المنهل الصافي ( ٣٠٠/١ ) والوافي بالوفيات (٣٩٢/٦ ) والنجوم الزاهرة ( ٣٤/٨ ) أن وفاته كانت في سنة إحدى وتسعين وستمائة .

موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادة ولد الصاحب أبو المجد مجد الدين . مات سنة سبع وسبعين وستاية ، ومولده سنة أربع عشرة وستاية . وخرج له الحافظ أبو العباس الظاهري معجماً في عشرة أجزاء ذكر فيه شيوخه وحدث به بدمشق ومصر . انتهت إليه رياسة الحنفية في وقته . (ط الحنفية ) .

وذكره الشيخ محمد العرضي في مجموعته فقال: قال حافظ الإسلام الذهبي: كان إماماً مفتياً مدرساً عالماً صدراً معظماً ذا دين وتعبد وسيرة حميدة وأوراد. وسمع بمكة ومصر والإسكندرية ودمشق وحلب وبغداد، وقدم على قضاء الشام وهو بزي الأمراء والرؤساء لم يعبأ بالمنصب و لم يغير زيه و لم يوسع كمه. ومر بوادي ربيعة وهو مخوف فلم يسر منه حتى نزل وصلى فيه وقرأ ورده.

وقال الصلاح الصفدي في تاريخه بعد أن أثنى عليه : وهو أول حنفي ولي خطابة جامع الحاكم ودرس بظاهرية القاهرة وحضره السلطان وهو لم يحضر بعد ، فطلبه السلطان فقيل له حتى يقضي ورد الضحى ، ثم جاء وقد تكامل الناس فقام له كلهم وهو لم يقم لأحد . مولده سنة ثلاث عشرة وستماية ، ومن نظمه :

شهود ودي تؤدي وهي صادقة هب أنني مدع غابت شواهـده

وله رحمه الله :

ما بعد رامة للمطايا موقف ربع الصبا ومهب أنفاس الصبا يا صاحبي قفا بها واستشرف وسلوا غصون البان هل مرت بها ورقبوا سحراً لعل نسيمه إن أوردت خبراً فأخبار الهوى أو رامت الكتان عن أهل الحمى أنا إن شغلت برامة عن جلق ما في الهوى العذري إن أنسى بها

وحاكم الشوق بالأسجال قد حكما أليس ظزفك يقضى بالـذي علمـا

فقفوا بها إن رمتم أن تسعفوا وغضارة العيش الذي يترشفُ فعسى غزال من رباها يعطفُ ريح الصبا أم رنحتها قرقفُ من جانب الوادي يرق ويلطفُ أبداً به أسماعنا تتشنفُ فبطها نشر به يتعرفُ ونسيت ذكراها فما أنا منصفُ أيام أنس مثلها لا يخلفُ

هي جنة المأوى ومصر بلادها هذي شهود الكون تشهد أنني ومتى سرت ريح الشمائل سحرة وإذا تسع على الرياض غمامة لايحسب الدهر الخؤون بأنسي فأنا العزيز على الزمان بيوسف

والنيل نائلها ويوسف يوسفُ من بعدكم متلهف متساسفُ فسقامها ينبيك أني مدنفُ فهي التي من بحر دمعي تغرفُ بالسبين لما غالنسي متلهسفُ وعلى الزمان من الورى لايؤسف

### وله عفا الله عنه :

أحن إلى قلبي ومن فيه نازلُ وأشتاق لمع البرق من نحو أرضكم يرنحنسي مسرُّ السنسيم لأنه وإن مال بانُ الدوح ملت صبابة ولي أرب أن ينزل الركب بالحمى ولي ألسة لا تنسقضي أو أراكم ترى هل أراكم أو أرى من يراكم وأحظى بقرب الطيف منكم وإنه تطيلون تعذيبي بكم وأطيله

ومن أجل من فيها تُحبّ المنازلُ ففي البرق من تلك الثغور رسائلُ بأعطاف ذاك الرند والبان مائلُ فبين غصون البان منكم شمائلُ ليسأل دمعي وهو بالركب سائلُ وأنظر نجداً وهو بالركب آهلُ وأبلغ منكم بعض ما أنا آمل ليقنعني من وصلكم وهو باطلُ ومالى منكم بعد ذلك طائلُ

### وله رحمه الله :

قف بالمطيّ فلي في الحيّ أوطار هذا الحمى فاح لي من نشره أرجٌ سرى وللركب أرواحٌ يسرّ بها إيه نسيم الصبا كرر حديثهم بالله يا نسمة الوادي عسى خبر ولاتقولي غداً آتي به سحراً

واحبس قليلاً فقد لاحت لي الدارُ كأنه عن أهيل الحيّ إخبارُ طيباً وفي طيبه المصب أسرارُ في مسمعي فحديث القوم أسمارُ يهديه عنهم إلينا الشيخ والغارُ فكل أوقات من أهواه أسحارُ

توفي إلى رحمة الله سنة سبع وسبعين وستمائة ، ورثاه شهاب الدين محمود الحلبي بقوله :

أقسم يــا ساري الخطب الدميــم هـدمت وكـنت تـقصر عنـه بيتــأ

فقسد أدركت مجد بنسي العديسم لــه شرف يطــول على النجـــوم

> عارت وقد ضللت بطود علم وهي طويلة جداً ا هـ .

منیا:

أمــا تمشي على السنـــن القويــــم ِ

وترجمه في المنهل الصافي وقال في آخر ترجمته: ودرس في دمشق في عدة مدارس ، وسمع منه ابن الظاهري والدمياطي وشرف الدين الحسن الصيرفي وقطب الدين القسطلاني وبهاء الدين يوسف بن العجمي وابن العطار وابن جعوان وجماعة ، وأجاز للحافظ الذهبي . وتوفي سادس عشر شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وستاية ، ودفن بتربته قبالة جوسق ابن العديم عند زاوية الحريري ، وكان يوماً مشهوداً ا ه. .

## ٢٦٠ ـــ أبو القاسم ابن العود المتوفى سنة ٦٧٩

أبو القاسم بن حسين بن العود الشيخ نجيب الدين الأسدي الحلبي الفقيه المتكلم رئيس الرافضة وشيخ الشيعة . وكان قد أسن وعمر وانهرم ، وعاش نيفاً وتسعين سنة . كان عالماً متقناً مشاركاً في أنواع من الفضائل . قدم حلب وتردد إلى الشريف عز الدين مرتضى نقيب الأشراف ، فاسترسل معه يوماً ونال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فزبره النقيب وأمر بجره من بين يديه ، وأركب حماراً مقلوباً وصفع في الأسواق ، فحدثني أبو الفضل ابن النحاس الأسدي أن فامياً [ نسبة إلى بلدة فامية ] نزل من حانوته وجاء إلى مزبلة فاغترف غائطاً ولطخ به ابن العود ، وعظم النقيب عند الناس ، وتسحب ابن العود من حلب . ثم إنه أقام بقرية جزّين مأوى الرافضة ، فأقبلوا عليه وملكوه بالإحسان . وبلغني أنه كان في الأخير متديناً متعبداً يقوم الليل ، وقد رثاه إبراهيم بن الحسام أبي الغيث بأبيات أو لها :

عرّسْ بِجزّين يا مستبعد النجفِ ففضلُ من حلّها يا صاح غيرُ خفي مات ليلة النصف من شعبان بجزّين ، قاله قطب الدين ، وقيل إنه توفي سنة سبع وسبعين

ا هـ . ( ذهبي من وفيات سنة تسع وسبعين وستماية ) .

وقد ذكر قصة الفقيه ابن العود أبو ذر في كنوز الذهب في كلامه على مدرسة ابن النقيب التي تقدم ذكرها ، وقال بعد ذلك : قال العلامة قطب الدين : وعمل في هذه الواقعة أشعار كثيرة . وقال القاضي شهاب الدين محمود : أنا أذكر هذه الوقعة وأنا بحلب في الكتّاب بعد الخمسين وستاية ، وكان استؤذن فيها يوسف الظاهري فتوقف خوف الفتنة ، وأمضاها المرتضي وفعلها بيده فلم يجسر أحد من الشيعة أن يعارضه في ذلك . وابن العود المذكور كان من الحلّة وهو عندهم إمام يقتدي به في مذهبهم ، وفيه مشاركة في علوم شتى وحسن عشرة ومحاضرة بالأشعار والتواريخ والحكايات والنوادر ، ولما توفي وراه الجمال إبراهيم العاملي فقال :

عرَّسْ بجزّين يا مستبعد النجف نور ترى في ثراها فاستنار به فلا تلومن إن خفتم على كبدي لشل يومك كان الدمع مدّخراً لا تحسبنْ جودَ دمعي بالبكا سرفاً

ففضلُ من حلّها يا صاح غيرُ خفي وأصبح الترب منها معدن الشرفِ صبراً ولو أنها ذابت من اللهفِ بالله يـا مقلتي سحّي ولا تقفي بل شحُّ عيني محسوبٌ من السرفِ

وهي أكثر من هذه الأبيات ، ولما بلغت هذه الأبيات جمال الدين محمد بن يحيى بن مبارك الحمصي وهو من أكابر أهل مذهبهم قال راداً على ناظمها :

أرى تجاوز حد الكفر والسخُـفِ ما راقب الله أن يرمى بصاعقـة وأعجب لجزّين ما ساخت بساكنها وقـد تحيّرت فيما فـاه مـن سفـه

من قاس مقبرة ابن العود بالنجفِ من السموات أو يهوي بمنخسفِ بجاهـل لعـظيم الـزور مقتـرفِ ومـن ضلال وإلحاد ومـن شرفِ

### ومنها :

ما أنت إلا كمن قد قاس منطقة البيت المحرّم ذي الأستار بالكنفِ ولا أقول كمن قاست جهالته الدرّ الثمين بمكسور من الخزفِ أو من يقيس الجبال الشامخات بمنه حطّ الحطيم وعرفَ المسك بالجيفِ أو من يقيس النجوم الزاهرات إذا سمت إلى أوجها والسعد بالخزفِ

و لم أوفُّك ما استوجبتَ من قدعر وما أردت بهذا الغضّ من رجل ما كان هجوى له إلا ليقلع عن وإن عتبت عليه وهنو يسمعنسي

فـان حملتم على مـا قلتـه غــرضي وإن ظننتم بتي السوءي فـلست إذا

ومنها:

لقد لجأتم من الحسني إلى كنيف رضيت حيدرة الهادي بذي أسف

ولست أجمع سوء الكيل والحشف

بمثله خلف من غابر السليف

تكفير أهل الهوى والدين والصلف

لقد بكيت عليه وهو في الجذف

قلت : اختلف في مكان قبر على رضى الله عنه . وقال سفيان الثوري : أعز الخلق خمسة أنفس : عالم زاهد ، وفقيه صوفي ، وغنى متواضع ، وفقير شاكر ، وشريف سنى ا هي.

# ٣٦١ ـــ أحمد بن عمر بن أحمد بن العديم المتوفى في هذا العقد ظناً

أحمد بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة ولد الصاحب كال الدين بن العديم . قال والده في 1 الأخبار المستفادة في مناقب بني جرادة ، : ولد قبل صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع بقين من جمادى الأولى من سنة اثنتي عشرة وستماية في حياة والدي وسماه باسمه ا هه . (طحق) .

وهو أخو عبد الرحمن المتقدم قبل هذا وأكبر منه بسنتين ، و لم يذكر القرشي تاريخ وفاته ، وسيأتي ذكر أخيهما محمد بن عمر المتوفي سنة ستماية وخمس وتسعين .

# ٣٦٢ ــ عبد الحليم بن تيميّة الحرّالي المتوفى سنة ٣٨٢

عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميّة أبو محمد ، وقيل أبو المحاسن الحراني الحنبلي أحد علماء الحنابلة . ولد في حران في ثاني عشر شوال سنة سبع وعشرين وستماية ، وسمع من عمار بن منيع وسرايا بن معالي وأسعد بن أبي الفهم وإبراهيم بن الزيات وعبد الرزاق بن أحمد بن أبي الوفا والمرجي بن شقيرة وعلوان بن جميع وصدقة بن الطواجهيلي وأحمد بن

سلامة النجار وجماعة غيرهم ، وسمع من والده وابن اللتي وابن الأميري القزويني وابن رواحة وابن خليل ، وسماعه من ابن اللتي بحلب ، وتفقه وبرع في الفقه وتميز في عدة فنون من الفضائل ، ودرس ببلده وأفتى وخطب ووعظ وفسر ، وولي هذه المناصب عقيب موت والده وعمره خمس وعشرون سنة ، إلى أن نزع عن البلد وهاجر إلى دمشق واستوطنها بعد استيلاء التتر على حران . وكان أبوه مجد الدين من العلماء الأعلام ، وهو والد الشيخ الإمام العلامة تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الإمام المشهور . ولعبد الحليم هذا إجازة من ابن الزبيدي والسهروردي وعمر بن كرم وعبد اللطيف ابن الطبري وعز الدين ابن الأثير وابن الأنجب الحمامي وأبي صالح نصر بن الجيلي ، وأجازه الموفق عبد اللطيف ابن الطبوف عبد اللطيف ومن ابن العماد وعيسى من الإسكندرية ومن جماعة من ديار مصر ودمشق وحلب . مات ليلة الأحد سلخ ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين وستائة ودفن بمقابر الصوفية بدمشق رحمه ليلة الأحد سلخ ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين وستائة ودفن بمقابر الصوفية بدمشق رحمه ليلة تعالى ا ه. . ( المنهل الصاف ) .

### ٢٦٣ ــ عيسى بن مهنا أمير العرب المتوفى سنة ٦٨٣

عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن غُضيَّة بن فضل بن ربيعة الأمير شرف الدين أمير آل فضل . قال ابن خطيب الناصرية : كان ملك العرب في وقته والمشار إليه منهم ، وكان له منزلة عظيمة عند الملك الظاهر بيبرس ، ثم تضاعفت عند الملك المنصور قلاوون بحيث ضاعف حرمته وإقطاعه وملكه مدينة تدمر بعقد البيع والشراء وأورد عنه ثمنها لبيت المال المعمور ليأمن غائلة ذلك . وكان عيسى المذكور كريم الأخلاق حسن الجوار مكفوف الشر مبذول الخير ، و لم يكن في العرب وملوكها من يضاهيه ، وعنده ديانة وصدق لهجة ، ولايسلك مسالك العرب في النهب وغيره . وكان به نفع للمسلمين ، منها أنه كان يكف العدو عن حلب ومعاملتها ، ومنها في وقعة الملك المنصور قلاوون مع التتار بحمص سنة العدو عن حلب ومعاملتها ، ومنها في وقعة الملك المنصور قلاوون مع التتار بحمص سنة ثانين وستائة فإنه جاء وقت الوقعة واعترض التنار من خلفهم فتمت هزيمة التتار به . وكانت البلاد في زمانه في غاية الأمن إلى أن توفي سنة ثلاث وثمانين وستائة وولي بعده ولده حسام الدين مهنا رحمه الله تعالى ا هـ . ( المنهل الصافي ) .

## ٢٦٤ ــ محمد بن عبد الله بن الخضر المتوفى سنة ٦٨٤

محمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن الخضر بن عبد الله الحلبي قطب الدين حفيد أبي عبد الله محمد بن يوسف قاضي العسكر ، وهو أخو قاضي القضاة مجد الدين ابن العديم . ولد سنة تسع وأربعين وستاية ، وكان فقيهاً فاضلاً ذا فنون ، ودرس ومات سنة أربع وثمانين وستاية ا هـ ( ط ح ق ) . هكذا ويظهر أن بعض النساخ خلط ترجمة بأخرى .

# ٧٦٥ ــ محمد بن إبراهيم بن شدّاد المتوفى سنة ٦٨٤

محمد بن إبراهيم ، وقيل محمد بن علي بن إبراهيم بن شدّاد عز الدين أبو عبد الله الحلبي . ولد بحلب سادس ذي الحجة سنة ثلاث عشرة وستاية ، وتوفي سنة أربع وثمانين و دفن من الغد بسفح المقطّم . كان رئيساً حسن المحاضرة ، صنف تاريخاً لحلب وسيره للملك الظاهر قبل قدومه إلى الديار المصرية ، وكان من خواص الملك الناصر ، وترسل عند هولاكو وغيره من الملوك ، واستوطن الديار المصرية بعد أخد التتار حلب . وكانت له مكانة عند الملك الظاهر بيبرس والملك المنصور قلاوون ، وحرمته وافرة ، وله توصل ومداخلة وعنده بشر كثير ومسارعة إلى قضاء حوائج من يقصده ا هـ . ( الوافي بالوفيات ) .

وترجمه ابن خطيب الناصرية بنحو ما تقدم وقال : إنه صنف تاريخاً لحلب وسيرة الملك الظاهر وتاريخاً سماه (الدرة الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة ( م فعلى هذا تكون مؤلفاته التاريخية ثلاثة منها تاريخ لحلب خاصة ، وقد اقتصرنا في المقدمة ( ص ٦٢ ) على ذكر الدرة الخطيرة الذي يسمى ( الأعلاق الخطيرة ) أيضاً ، وفاتنا ثمة ذكر هذين التاريخين .

### ٢٦٦ ــ محمد بن يعقوب الأسدي المتوفى سنة ٦٨٥

محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن هبة الله بن طارق بن سالم الإمام العلامة محيى الدين أبو عبد الله ابن القاضي الإمام بدر الدين بن النحاس الأسدي الحلبي الحنفي . ولد بحلب سنة أربع عشرة ، وسمع من ابن شداد وجده لأمه موفق الدين يعيش شيئاً يسيراً ، وكأنه كان مكباً على الفقه والاشتغال . قال الشيخ همس الدين : لم أجده سمع من ابن روزبة ولا من الموفق عبد اللطيف ولا هذه الطبقة ، واشتغل ببغداد وجالس بها العلماء وناظر

وبان فضله ، وسمع من أبي إسحق الكاشغري وأبي بكر بن الخازن . وكان صدراً معظماً متبحراً في المذهب وغوامضه موصوفاً بالذكاء وحسن المناظرة ، انتهت إليه رياسة المذهب بدمشق ، ودرس بالريحانية والظاهرية ، وولي نظر الدواوين ، وولي نظر الأوقاف . وكان معماراً مهندساً كاتباً موصوفاً بحسن الإنصاف في البحث . وكان يقول : أنا على مذهب الإمام أبي حنيفة في الفروع ومذهب الإمام أحمد في الأصول . وكان يحب الحديث والسنة . سمع منه ابن الخباز وابن العطار والفرضي والمزي والبرزالي وابن تيمية وابن حبيب والمقاتلي وأبو بكر الرحبي وابن النابلسي . وتوفي سنة خمس وثمانين وستاية ودفن بتربته بالمزة ، وحضر جنازته نائب السلطنة والقضاة والأعيان . وفيه يقول علاء الدين الوداعي وقد قرر قواعد مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ويعرض بذكر ولده شهاب الدين يوسف ومن خطه نقلت :

ومن مثل محيي الدين دامت حياته لقد أشبه النعمان وهو حقيقة

إلى مذهب الدين الحنيفيّ يـرشد أبــو يــوسف في علمــه ومحمــد

ا هـ ( الوافي بالوفيات ) .

وذكره القرشي في طبقات الحنفية وقال: إنه ولي قضاء حلب ، لكن قال: إن وفاته ليلة سلخ ذي الحجة مستهل الحرم سنة ست وتسعين وستائة . ولا أدري أيهما أصح ، ما قاله القرشي أو ما قاله الصلاح الصفدي .

وقال القرشي : مات له ولد فرثاه بأبيات ثلاثة وهي :

على فراقك يا سمعي ويا بصري فإن نفسي في الدنيا على خطر ناديت لا أوحش الرحمن من عمر

الله يعلم ما في القلب من أسفِ إذا تذكرت شملاً كان مشتملاً وإن حللت محلاً كنت مؤنسه

## ٢٦٧ ـ محمد بن عبد السلام بن أبي عصرون المتوفى سنة ٦٨٥

محمد بن عبد السلام بن المطهر بن أبي عصرون الفقيه المسند أبو عبد الله التميمي الشافعي . ولد سنة عشر وستماية بحلب ، وسمع بها من أبي الحسن بن روزبه ومكرم بن

أبي الصقر والمعلم ابن الصابوني ووالده القاضي شهاب الدين والعز بن رواحة وعبد الرحمن ابن أبي القاسم الصوري . وأجاز له المؤيد الطوسي وعبد العزيز الهروي وسعد بن الرزاز وأحمد بن سليمان بن الأصفر وطائفة . وكان فقيهاً فاضلاً مدرساً . توفي سنة خمس وثمانين وستاية رحمه الله تعالى ا هـ . ( المنهل الصافي ) .

### ۲۶۸ ــ أحمد بن الزبير المتوفى سنة ۲۹۰

قال في المنهل الصافي : أحمد بن عبد الله بن الزبير الإمام المقري المجود شمس الدين الحلبي الخابوري . مولده بالخابور سنة ستاية . خطيب حلب . كان إماماً فاضلاً ماهراً في القراءات و وجوهها وعللها ، وكان مليح الشكل قوي الكتابة . قرأ القراءات على السخاوي وغيره ، وسمع بحران من الخطيب فخر الدين بن تيميّة ، وبحلب من أبي محمد ابن الأستاذ ويحيى الدامغاني وابن روزبه ، وببغداد من عبد السلام الداهري ، وبدمشق من أبي صادق بن صباح . وأسند عنه القراءات والشاطبية الشيخ يحيى المنبجي ورواها سنة أربع وستين وستاية وذلك قبل موته بدهر . وسمع منه الحافظ جمال الدين المزي وابن الظاهري وولده أبو عمرو والبرزالي وابن شامة وغيرهم .

وكان له محاسن وظرف ونوادر وخلاعة ، وله في ذلك حكايات لطيفة ، منها أنه كان في أيام قراسنقر نائب حلب مستوفي على الأوقاف يهودي ، فضايق الفقهاء وأهل الأوقاف وشدد عليهم ، فشكوه إلى قراسنقر فعزله ، ثم إنه سعى وبرطل وولي وعاملهم أشد من الأول ، فشكوه فعزله ، ثم سعى وتولى فاجتمع الفقهاء وقالوا : ما لنا في الخلاص منه إلا الخطيب فجاؤوا إليه فقال : ما أصنع به ؟ فقالوا : ما له غيرك ، فقال : يدبر الله ، وأمر غلامه أن يأخذ سجادته ودواة وأقلاماً وورقاً ومصحفاً على كرسي وقال له : توجه بهذا إلى كنيسة اليهود وافرش السجادة ، وكان ذلك بعد عصر الجمعة ، فحضر الشيخ إلى الكنيسة وجلس على السجادة وفتح المصحف من أوله وأخذ يكتب ، فجاءه اليهود وأرادوا الدخول في السبت وانحصروا فقالوا له : يا سيدي قد قرب أذان المغرب ونريد وأرادوا الدخول في السبت وانحصروا فقالوا له : يا سيدي قد قرب أذان المغرب ونريد نغلق الكنيسة ، فقال : أبيت فيها لأني نذرت أن أنسخ هذا المصحف هنا ، فضاقوا وضجوا وقالوا : يا سيدي والله ما نطيق هذا وغداً السبت ، فقال : كذا اتفق ولابد من المقام هنا

إلى أن يفرغ هذا المصحف ، فدخلوا عليه وقبلوا أقدامه وأقسموا عليه فقال : ولابد ؟ قالوا : نعم ، قال : التزموا لي بأن تحرموا هذا المستوفي حتى لايعود يباشر الأوقاف ، فالتزموا له بذلك واستراح المسلمون منه . وكان له من هذا النمط أشياء لطيفة . توفي بحلب سنة تسعين وستماية .

# ٧٦٩ ـــ إبراهيم بن عبد المنعم بن أمين الدولة المتوفى سنة ٦٩١

إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن أمين الدولة الحلبي أبو إسحق . مولده بحلب سنة عشرين وستائة . ذكره البرزالي في معجم شيوخه وقال : سمع من ابن خليل ، ودخل بغداد وسمع من الكاشغري ودرس بالحلاوية بحلب . قال : وكان شيخاً حسناً فقيهاً على مذهب أبي حنيفة من بيت الرياسة والتقدم . مات بالقاهرة سنة إحدى وتسعين وستائة وصلي عليه بجامع الحاكم ودفن بباب النصر ا ه . ( ط ح للقرشي ) .

وقال في المنهل الصافي بعد ذكر ما قدمناه: قال الحافظ تقي الدين ابن رافع في التذييل: كان إماماً بارعاً في الفقه، رحل إلى بغداد وسمع من الكاشغري الثلاثيات في سنة اثنتين وأربعين وستاية، ومن فضل الله بن عبد الرزاق وموهوب الجواليقي وغيرهم، وبحلب من أبي الحجاج يوسف بن خليل وكتب عنه، وأبي القاسم عبد الله بن الحسين بن رواحة ومن الشيخ موفق الدين بن علي النحوي، وذكر أيضاً جماعة كثيرة إلى أن ساق وفاته في التاريخ المذكور انهى. قلت: وأثنى على الشيخ أبي إسحق المذكور جماعة من العلماء الحنفية والمشايخ، وعلمه مشهور وفضله مأثور رحمه الله تعالى اه.

### ٧٧٠ ــ محمد بن يوسف أبو الفضل المتوفى سنة ٦٩٢

محمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف بن عبد الواحد الشيخ أبو الفضل الحلبي الحنفي . كان جده شيخ الحنفية في زمانه . مولده بحلب سنة تسع وثلاثين وستمائة ، وبها تفقه وسمع من ابن رواحة وابن خليل وغيرهما ، وبرع في الفقه وغيره . قال البرزالي : سمعت عليه بحلب جزء المخرمي والمروزي والسابع من الثقفيات . وكان شيخاً جليلاً رئيساً أصيلاً فاضلاً فقيهاً حنفياً ، ومات رحمه الله سنة اثنتين وتسعين وستمائة .

قلت : وهو غير محمد بن يوسف بن الخضر الحلبي القائل في فقهاء المدينة البيتين : ألا كل مرز لايقتدى بأئمسة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه ( ا هـ منهل ) .

# ٧٧١ ـــ إسماعيل بن هبة الله بن العديم المتوفى سنة ٦٩٤

إسماعيل بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن يحيى بن زهير بن هرون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عامر بن أبي جرادة أبو صالح ، عرف بابن العديم الحنفي الحلبي ، من بيت كبير مشهور . مولده سنة عشر وستاية بحلب . وسمع بها من جده أبي غانم محمد ، وقدم مصر وحدث بها بجزء أبي على الكندي بسماعه من الحسين بن صصري . مات في المحرم سنة أربع وتسعين وستماية ا هـ . ( ط ح ق ) .

# ٢٧٢ ــ عبد الملك بن عبد الله بن العجمي المتوفي سنة ١٩٤

عبد الملك بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن أبو المظفر بن أبي حامد الحلبي ، هو ابن العجمي . سمع من عبد المطلب بن الفضل الهاشمي .

أنشدنا الشيخ الإمام الرحلة شهاب الدين أحمد بن المرحل الحراني إجازة عن الحافظ أبي محمد الدمياطي إجازة إن لم يكن سماعاً ، أنشدنا عبد الملك بن عبد الله لنفسه بدمشق :

تجلت كالهلال لناظـــريها وغصن قوامها غض نضيرً

وألقت بالنقاب فعاد بدراً منيراً ما لنه أبنداً نظيرُ لعينسي لاح ظاهره حلياً فعاد عليه من قلبي الضميرُ

ومنه قال: أنشدني أيضاً لنفسه:

وهيفاء مثل البدر يزهر وجهها

وقد تبدت\* من خدرها للنواظر

هكذا في الأصل.

#### 

مولده منتصف ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وخمسمائة بحلب ، وتوفي بالقاهرة سنة أربع وتسعين وستمائة في ذي القعدة ودفن بسفح المقطّم قريباً من ضريح الشافعي رجمه الله تعالى 1 هـ ( الدر المنتخب ) .

### ٧٧٣ ـ محمد بن عمر بن العديم ابن صاحب التاريخ المتوفى سنة ٦٩٥

محمد بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن أبي جرادة الصاحب العالم البارع جمال الدين غانم بن الصاحب كال الدين بن العديم العقيلي الحلبي الحنفي الكاتب . حضر على الحافظ أبي عبد الله البرزالي وسمع من ابن رواحة وابن قميرة وابن خليل وجماعة بحلب ، ورحل به والده قبل الخمسين مع الدمياطي إلى بغداد وأسمعه من شيوخها ، وطلع من أذكياء العالم وتأدب وشارك في الفضائل ، وبرغ في كتابة المنسوب . وسكن حماة وحدث بها . ومشى الملك المظفر ومن دونه في جنازته . وهو والد القاضي نجم الدين عمر ، ودفن بتربته بقبة بقيرين سنة خمس وتسعين وستاية ا هـ (الوافي بالوفيات ) .

وذكره القرشي في طبقات الحنفية و لم يذكر تاريخ وفاته ، بل ذكر ولادته وقال : إنها كانت سنة خمس وثلاثين وستمائة . ومن مؤلفاته ( الرائض في علم الفرائض » ذكره في الكشف .

### ٢٧٤ ــ الحافظ أحمد بن محمد الظاهري المتوفى سنة ٣٩٦

الإمام المحدث الحافظ الزاهد مفيد الطلبة جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الحلبي مولى الملك الظاهر غازي بن يوسف . ولد في شوال سنة ست وعشرين وستائة بحلب ، وسمع من ابن اللتي والإربلي وكريمة وابن رواحة وابن يعيش وصفية الحموية والشيخ الضيا وشعيب الزعفراني ويوسف الساوي والتشتبري وخلق بحلب ودمشق ومصر والحرمين وماردين وحران والإسكندرية وحمص . وشيوخه سبعمائة شيخ وجمع أربعين البلدان ، وكتب الكثير وخرج لحلق . وكان حسن الانتخاب خبيراً بالموافقات والمصافحات صدوقاً ديناً خيراً سهل العارية ذا كرم وحياء وتعفف . تفقه على مذهب أبي حنيفة

وتلا بالسبع وأحذ عنه الحفاظ المزي والذهبي والبرزالي والحلبي واليعمري وغيرهم . وتوفي في ربيع الأول سنة ست وتسعين وستائة ، وكان قد جاءته ضربة سيف على عنقه في كائنة حلب ووقع بين القتلى ثم سلم ، فكان في عنقه ميلة منها رجمه الله ا هـ . ( مختصر طبقات الحفاظ لمحمد بن عبد الهادي الحنبلي ) .

# ٧٧٥ ــ فاخرة بنت عبد الله العجمى المتوفاة سنة ٦٩٧

فاخرة بنت عبد الله بن عمر بن عبد الرحيم بن العجمي أم الفضل الحلبية . روت عن أبي القاسم بن رواحة . أجازت للذهبي وذكرها في معجمه . توفيت بشيزر سنة سبع وتسعين وستمائة ا هـ . ( الدر المنتخب ) .

# ٢٧٦ ــ علاء الدين أيدكين الشهابي المتوفى سنة ٦٩٧ ومتولي حلب سنة ٦٩٠

قال في المنهل الصافي: أيدكين بن عبد الله الشهابي الأمير علاء الدين نائب حلب ، نسبته بالشهابي إلى أستاذه الأمير الطواشي شهاب الدين رشيد النجمي الصالحي . تنقل بعد موت أستاذه المذكور حتى صار من جملة أمراء دمشق ، ثم ولي نيابة حلب في شهر شوال سنة ستين وستائة فباشر نيابة حلب بحرمة وعدل في الرعية ، وغزا بلاد سيس وغيرها غير مرة ، وتكرر منه ذلك وهو ينتصر ويغنم منهم ويعود بالأسرى والسبايا . و لم يزل على ذلك إلى أن عزل عن نيابة حلب ثم تعطل مدة ، ثم ولي بعد ذلك عدة ولايات إلى أن توفي سنة سبع وتسعين وستائة . وكان من خيار الأمراء عزماً وحزماً وخيراً وديناً ، وكان له محبة في أهل العلم والدين والصلاح والخير وله فيهم حسن ظن . وهو صاحب الخانقاه داخل باب الفرج بدمشق ووقف عليها أوقافاً جيدة رحمه الله تعالى وعفا عنه .

### ۲۷۷ ــ عبد اللطيف بن نصر الميهني المتوفى سنة ۲۹۷

عبد اللطيف بن نصر بن سعيد بن سعيد بن محمد بن ناصر بن أبي سعيد الشيخ نجم الدين أبو محمد بن شهاب الدين أبو الفتوح الشيخي الميهني الشافعي الكلابي الصوفي شيخ

الشيوخ بحلب . سمع من جده لأمه حامد القزويني ومن ابن روزنة ويحيى بن الدامغاني وعبد الحميد بن نعيمان سبط الحافظ أبي العلاء الهمداني . وحج سنة سبع وثلاثين وستاية ، وسمع بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام على الحسن بن سلام بقراءة الضياء السبتي . مولده سنة تسع وستاية بمدينة حمص ، ومات أوائل سنة سبع وتسعين وستائة بحلب فجأة من غصة بلقمة . سمع من البرزالي وذكره في معجمه ، وذكره شيخنا الإمام بدر الدين أبو محمد بن حبيب في تاريخه وقال فيه : كان ديناً خيراً لا مبدلاً ولا مغيراً ، مشمولاً بالبركة مقبولاً في السكون والحركة ، مقيماً بخانقاه البلاط ، مسموعاً قوله عند من سكن الزاوية وحل الرباط . بيته في المشيخة عريق ، وعقده بين الفقراء وثيق ، سمع وحدث وورى ، واستمر بين أهل التصوف إلى أن ثوى . وكانت وفاته بحلب عن ثمان وثمانين سنة ا هـ ( الدر المنتخب ) .

### ۲۷۸ ــ محمد بن إبراهيم بن النحاس المتوفى سنة ۲۹۸

محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الإمام أبو عبد الله بهاء الدين بن النحاس الحلبي النحوي شيخ الديار المصرية في علم اللسان . ولد في سلخ جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين وستماية ، وأخد العربية عن الجمال بن عمرون والقراءات عن الكمال الضرير ، وسمع الحديث من ابن اللتي وابن يعيش وأبي القاسم بن رواحة وابن خليل وطائفة . ودخل مصر وأخذ عن بقايا شيوخها ، ثم جلس للإفادة وتخرج به جماعة من الأثمة وفضلاء الأدب . وكان من الأذكياء وله خبرة بالمنطق وإقليدس ، وكتب الخط المنسوب . وهو مشهور بالدين والصدق والعدالة مع إطراح الكلفة وصغر العمامة ، حسن الأخلاق فيه ظرف النحاة وانبساطهم ، وله صورة كبيرة في صدور الناس . وكان بعض القضاة إذا انفرد بشهادة حكمه فيها وثوقاً بدينه (۱) . وكان معروفاً بحل المشكلات والمعضلات ، وله أوراد من العبادة والتلاوة والذكر والصلاة ، ثقة حجة يسعى في مصالح الناس ، واقتنى كتباً نفيسة و لم يتزوج و لم يأكل العنب قط . قال : لأني أحبه فآثرت أن يكون نصيبي في الجنة .

<sup>(</sup>١) وترجمه ابن الخطيب بنحو ما هنا ومما قاله : وكان إذا انفرد بشهادة حكم القاضي في تلك القضية وثوقاً بدينه ، وله خبرة بالمنطق وإقليدس .

قال أثير الدين أبو حيان وهو من تلامذته : كان هو والشيخ محيي الدين المازوتي شيخي الديار المصرية و لم ألق أحداً أكثر سماعاً منه لكتاب الأدب ، وتفرد بسماع صحاح الجوهري ، وكان لايأكل شيئاً وحده ، وينهى عن الحوض في العقائد . ولي تدريس التفسير بالجامع الطولوني و لم يصنف شيئاً إلا ما أملاه شرحاً لكتاب المقرب(١) . مات يوم الثلاثاء سابع جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وستماية . وله :

اليــوم شيء وغــداً مثلــه من نخب العلم التي تلتقـطُ يحصّل المرء بها حكمــــة وإنما السيــل اجتماع النقـطُ

نقلنا عنه في أول جمع الجوامع قوله : إن الحرف معناه في نفسه على خلاف قول النحاة قاطبةً إن معناه في غيره ا هـ . ( بغية الوعاة للجلال السيؤطي ) .

وترجمه ابن شاكر في فوات الوفيات بنحو ما هنا وقال : دخل مصر لما خربت حلب ولم يصنف شيئاً إلا إملاء على كتاب ( المقرّب ) لابن عصفور من أول الكتاب إلى باب الوقف . قال الشيخ أثير الدين أبو حيان : كنت أنا وإياه نمشي بين القصرين ، فعبر علينا صبي يسمى بجمال وكان مصارعاً ، فقال الشيخ بهاء الدين : من ينظم منا في هذا المصارع ؟ فنظم الشيخ بهاء الدين : من ينظم منا في هذا المصارع ؟ فنظم الشيخ بهاء الدين رحمه الله :

مصارع تصرع الآساد سمرتـــه تبهاً فكــل مليـــع دونــه همجُ لما غدا راجحاً في الحسن قلت لهم عن حسنه حدثوا عنه ولا حرج وقلت :

سباني جمال من مليح مضارع عليه دليل للملاحة واضح لفن عرّ منه الخصر فالردف راجح وأنشدني لنفسه:

<sup>(</sup>١) ذكر له في الكشف من المؤلفات شرح قصيدة المحاسن يوسف بن إسماعيل المعروف بالشواء الحلبي المتوفى سنة ٢٥٥ فيما يقال بالياء والواو وسماه و هدي أمهات المؤمنين ، يوجد منه نسخة في مكتبة كوبريلي محمد باشا ورقمها ١٤٩٩ .

إني تركت لذي الورى دنياهم وظللت أنتظر الممات وأرقبُ وقطعت في الدنيا العلائق ليس لي ولد يموت ولا عقار يخربُ

ثم قال : وقرأ عليه شمس الدين الذهبي ، وكان يحفظ ثلث صحاح الجوهري رحمه الله ا هـ .

قال صاحب المنهل الصافي بعد أن ترجمه بنحو ما تقدم : وله نظم ونثر ، ومن شعره في مليح شرط :

> قلت لما شرطوه وجرى دمه القاني على الحدّ اليَقَقُ ليس بدعاً ما أتوا في فعله هو بدر ستروه بالشفَـقُ

## ٧٧٩ ــ أحمد بن إسماعيل التبلي المتوفى سنة ٢٩٨

أحمد بن إسماعيل بن منصور الشيخ المحدث نجم الدين الحلبي المعروف بابن التبلي وبابن الجلال . ولد بحلب سنة إحدى وثلاثين وستمائة ، وسمع من ابن رواحة وابن خليل وجماعة أخر ، ولازم السماع مع الدمياطي فأكثر ، وكتب الطباق وقرأ بنفسه ودأب وحصل . قرأ عليه علم الدين البرزالي جزء ابن حرب رواية العبادالي . توفي سنة ثمان وتسعين وستمائة رحمه الله ا هـ . ( المنهل الصافي ) .

### • ٢٨ \_ أيوب بن أبي بكر بن النحاس المتوفى سنة ٦٩٩

أيوب بن أبي بكر بن إبراهيم بن هبة الله بن طارق بن سالم بن النحاس الحلبي الإمام العلامة بهاء الدين أبو صابر . مولده بحلب سنة سبع عشرة وستائة . سمع بمكة من ابن الحميدي ، وبالقاهرة من يوسف الساوي ، وببغداد من ابن الخازن . درس وأفتى وحدث . ومات في ليلة ثاني شوال سنة تسع وتسعين وستائة . ويأتي ابن عمه محمد بن يعقوب (تقدم آنفاً) ابن إبراهيم الإمام محيى الدين بن النحاس ا هـ (حق ط) .

### ٧٨١ ـــ إسماعيل بن أحمد بن الأثير المتوفى سنة ٦٩٩

إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد بن سعيد عماد الدين أبو الفداء ابن الرئيس تاج

الدين أبي العباس ابن الأثير الحلبي . ولي صحابة ديوان الإنشاء بالديار المصرية من قبل السلطان الملك الأشرف خليل بن قلاوون سنة إحدى وتسعين عن والده بعد موته ، ثم تركها تديناً وتورعاً . وكان رئيساً فاضلاً كثير الفضائل ينظم الشعر وينشيء الرسائل والحطب ، كاتباً مجيداً ديناً . وفيه يقول السراج الوراق وفي مخدومه الأشرف خليل :

وكان لأمسلاك الزمان ذخيرة كما اذخر السيف المهند في الغمدِ فما زال يوليم الخليل محبة ولا زال إسماعيل يفدى ولا يفدي

وهو الذي كتب شرح « العمدة في الأحكام » عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ، وعليه أملاه المشار إليه لما قرأ العمدة عليه . مات بالقاهرة سنة تسع وتسعين وستمائة ! هـ . ( من مختصر الدر المنتخب لأحمد بن الملا ومن خطه نقلت ) .

قال في كشف الظنون في الكلام على « عمدة الأحكام » لتقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي : وممن شرحه الشيخ إسماعيل بن أحمد بن الأثير الحلبي الشافعي ، ذكر فيه أنه حفظ العمدة التي رتبها على أبواب الفقه وفيها محسمائة حديث ، فقرأه على الشيخ ابن دقيق العيد ثم شرحه إملاء وسماه « إحكام الأحكام في شرح حديث سيد الأنام » ا هـ .

وترجمه صاحب المنهل الصاني ومما قاله فيه : أنه كان فاضلاً من بيت كتابة ونظم ونثر ، وله خطب مدونة ، وشرح قصيدة ابن عبدون الرائية التي رثى بها بني الأفطس . عدم المذكور في وقعة التتار سنة تسع وتسعين وستماية ا هـ . وأول القصيدة :

الدهر يفجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور

ومن مؤلفاته « عبرة أولي الأبصار في ملوك الأمصار » في مجلدين ، انظر ما كتبناه في الجزء الأول ( ص ٥٥ ) و « كنز البلاغة » في مجلد وقد اختصره ولده ، ذكره في الكشف . قال أحمد تيمور باشا في مقالته نوادر المخطوطات : « جواهر الكنز » مختصر « كنز البراعة في آداب ذوي البراعة » لابن الأثير الحلبي اختصار ولد المؤلف بخزانة عارف بك وعندنا ، ويقال إن الأصل موجود في مجلدين بإحدى خزائن الشام .

# ۲۸۲ ــ محمد بن منصور الحاضري المتوفى سنة ٧٠٠

محمد بن منصور بن موسى الشيخ شمس الدين أبو عبد الله الحاضري الحلبي المقري النحوي . قرأ القراءات على الكمال والضرير والشيخ على الدهان ، والعربية على ابن مالك جمال الدين . وله تصدير في الجامع متوسطاً في النحو والقراءات . توفي سنة سبعمائة . والحاضري بالحاء المهملة وبين الألف والراء ضاد معجمة . (الوافي بالوفيات) .



# ( أعيان القرن الثامن )

# ۲۸۳ ـ عبد الله بن محمد القيسراني المتوفى سنة ۲۰۷،۱

عبد الله بن محمد بن أحمد بن خالد بن محمد بن نصر بن صغير القيسراني الحلبي الصاحب فخر الدين . ولد سنة ٢٣ وسمع الكثير من ابن الجميـزي ويـوسف الساوي ويوسف بن خليل وأبي القاسم بن رواحة وغيرهم ، وحدث واشتغل وتعالى الأدب وكتب الخط الحسن ، وعمل كتاباً في الصحابة(٢) وخرج من أحاديثه عنهم بأسانيـده . وكان حسن المذاكرة وخرج لنفسه أربعين حديثاً . روى عنه الحافظ الدمياطي من نظمه ، وكان قد ولي الوزارة بدمشق في أيام السعيد بن الظاهر ستة أشهر ، وكان القضاة يركبون في خدمته وفي أيام كتبغا أيضاً . وله نظم حسن ، فمنه :

بوجه معلي آيات حسن فقل ما شت فيه ولا تحاشي ونسخة حسنة قرئت وصحت وها خط الكمال على الحواشي وله من أبيات كتبها إلى محيى الدين بن عبد الظاهر:

يا ذا الـذي أوتي الكتــاب بقــوة فـــأتي بــه وهــــو الأخير الأولُ لا فــاضل ساواه فيــه ولا مشى في مثــل منطقــة البديــــعُ الأفضلُ مات في ربيع الآخر سنة ٧٠٣.

<sup>(</sup>١) تنبيه: ما نذكره في هذا القرن بدون عزو فهو منقول من و الدرر الكامنة في أعيان المتة الثامنة ، للحافظ ابن حجر ، وهو مخطوط قديم بخط الحافظ الشيخ إبراهم البقاعي عمر سنة ٥٥٥ أعني بعد وفاة المؤلف بثلاث سنين ، ظفرت به بدمشق عند الشيخ حمدي الحلبي متولي الجامع الأموي وهو سبط الشيخ سعيد الحلبي شيخ العلامة ابن عابدين الذي ذكره في أول حاشيته على الدر المحتار ، ثم أهدى هذه النسخة إلى مكتبة المجمع العلمي العربي بدمشق ، لكنها سقيمة الحلط وأكثر الكلام فيها بدون إعجام ، لذا عانيت كثيراً في تحرير ما نقلته عنها .

### ٢٨٤ ــ عبد المحسن بن محمد بن العديم المتوفى سنة ٤٠٧

عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن هبة الله العقيلي الحنفي الشهير بابن العديم الحلبي . مولده سنة اثنتين وثلاثين وستماية . واشتغل وصحب الفقراء .

قال الذهبي في معجمه: وكان ينعت بذكاء مفرط: لكنه ما استعمل ذهنه . سمع ابن خليل وأخويه يونس وإبراهيم وهدية بنت خميس ، وحدث بمصر والشام . وكان يدخل في ترهات الصوفية .

وذكره البرزالي في معجمه وقال : إنه سمع من صقر أيضاً وإن مولده سنة اثنتين وثلاثين وستائة بحلب . قال : وأنفق ماله على خدمة الفقراء وسافر معهم وعنده فهم في كلامهم .

وذكره شيخنا ابن حبيب في تاريخه وقال فيه : إمام جمع بين العلم والعمل وبلغ من صحبة الفقراء غاية الأمل ، وأعرض عن المناصب و لم يلتفت إلى أرباب المراتب . كان حسن الشكل والحلق سالكاً من الزهد والورع أوضح الطرق ، لابساً زي القوم ملازماً حلية أهل الصلاة والصوم ، أنس به الراحل من الطلبة والمقيم ، وأضاء بنور تقاه بيت بني العديم . سمع وحفظ وروى ، واستمر يقيد ويتلطف بالمريد إلى أن ثوى ، وكانت وفاته بالرباط العديمي ظاهر القاهرة وتوفي رحمه الله تعالى في يوم الحميس ثاني عشري رجب سنة أربع وسبعمائة ، وكانت جنازته مشهودة رحمه الله تعالى ا هد . ( الدر المنتخب ) .

# ٧٨٥ ــ محمد بن الحسين التيتي المتوفى سنة ٧٠٤

محمد بن الحسين الأمير شمس الدين المعروف بابن التيتي الآمدي الحنبلي . قال ابن الخطيب : شيخ فاضل يحفظ فوائد حسنة من اللغة والحديث والأسماء ، وله معرفة بالعربية وينظم الشعر الجيد . والظاهر أنه قدم حلب ( إلى أن قال ) : ومن نظمه :

كدمعي حين يهمي بانسجام أحباء على قلبسي كرام كرام على من عب ذي ذمام معنى مدنف حلف السقام

سقی حلباً ومن فیها سحبابً
فیان بها وإن شطّت مغیبانی
سلامٌ کلمیا هیبت قبروُل
سلام میستیم صب کهیسیب

سقى الله وادي بانقوسا من الحيا وحسي بسه قوماً كراماً أعزة صحبتهم والفسود أسود حالكً إذ العيشُ غضٌّ والزمان مساعد

سماء تـــروّي تربـــه وتصيبُ علـيٌ وذكراهـم إلـيّ حبـيبُ وغصنُ التصابي والشباب رطيبُ وقد غـاب عنا حـاسد ورقـيبُ

توفي بالقاهرة سنة أربع وسبعمائة ودفن بالقاهرة ا هـ . ( الدر المنتخب ) . أقول : وقد ذكرت ترجمته للأبيات المتقدمة .

### ٧٠٥ ـــ إبراهيم بن علي بن خشنام المتوفى سنة ٧٠٥

إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن خشنام بن أحمد الكردي الحميدي الحنفي همس الدين . ولد في رجب سنة ٢٢٩ وتفقه ، وسمع من أبي البقا يعيش النحوي وابن رواحة ومكي ابن علان ويوسف بن خليل والعماد بن النحاس وغيرهم في صحبة ابن العديم . ثم ولي قضاء حمص ثم إمامة الجامع بها ، ونظر المشهد الخالدي . وكان شهماً شجاعاً جريئاً ، فلما وصل التتار إلى حمص دخل غازان وولي عنه قضاء حمص وحكم وظلم ، ثم سافر مع التتار فولوه قضاء خلاط ، فأقام بها ست سنين ، ومات سنة خمس وسبعمائة ، ذكر ذلك البرزالي .

# ٧٨٧ ــ محمد بن أيوب بن عبد القاهر التادفي المتوفى سنة ٧٠٥

محمد بن أيوب بن عبد القاهر التادفي الحنفي الحلبي . ولد سنة ٦٢٨ وسمع من ابن علان وابن العديم وتلا على الفاسي وتقدم في القراءات وأقرأ بالروايات وكان عارفاً بها حسن المناظرة والبحث ، وأقرأ الناس زماناً بدمشق وأعاد بمدارس الحنفية ، وأقرأ بالعربية ، وشرح قصيدة الصرصري الطويلة في مجلدات . وكان ينسخ المصاحف على الرسم . مات في حماة سنة خمس وسبعمائة ا هـ .

وذكر له في الكشف من المؤلفات ( مختصر الراشف من زلال الكاشف ، من التفاسير

اختصره من الكشاف مع المحاكات من فوائد أبي العباس أحمد المهدوي ومن كتاب أبي الليث السمرقندي ومن الكشف والبيان للثعلبي ا هـ.

# ۲۸۸ ــ سنقر الزينى المتوفى سنة ۲۰۸

سنقر بن عبد الله الزيني علاء الدين أبو سعيد الأرمني القضائي الحلبي . اشتراه قاضي حلب زين الدين ابن الأستاذ سنة ٢٢٤ وسمعه مع أولاده من الموفق عبد اللطيف وعز الدين بن الأثير وابن شداد وابن روزنه وابن الزبيدي والأنجب الحمامي وعبد اللطيف بن القبيطي وعبد الرحيم بن الطفيل ويوسف بن خليل وغيرهم بدمشق وحلب ومصر والإسكندرية ، وحدث بالكثير ، وتفرد بأشياء .

قال الذهبي : كان طويل الروح فيه سكون وحياء ومروءة ، وكانوا يثنون عليه ، وخرجت له مشيخة ومات في شوال سنة ست وسبعمائة ا هـ .

## ٧٨٧ ــ محمد بن عبد الله بن القيسراني المتوفى سنة ٧٠٧

محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن خالد بن محمد.بن نصر المخزومي الحلبي الأصل المعروف بابن القيسراني شرف الدين ابن المصاحب فتح الدين المخزومي . ولد بحلب سنة ٨٤ ، وسمع من ابن عبد الدايم وإبراهيم بن خليل والفقيه اليونيني وغيرهم ، وتعانى الكتابة ، وولي كتابة السر بحلب . وكان كثير التلاوة حسن النظم والنار .

قال الذهبي : كان رئيساً ديناً متواضعاً كيّساً كثير المحاسن . مات في رمضان سنة سبع وسبعمائة .

وذكر الصفدي عن ابن سيد الناس أن ابن القيسر اني توجه مع السلطان في وقعة غازان أو غيرها ، قال : فرأيته في المنام كأنه منصرف عن الوقعة وقد انتصر فأحبرني بالفتح فنظمت بيتين فاستيقظت وأنا أحفظهما :

الحمد لله جاء السنصر والظفرُ واستبشر السنيران الشمس والقمرُ ( لم يذكر البيت الثاني ) وكتبت إليه أعلمه بذلك ، فكتب لي جواباً منه :

لم آمسر بالسرشد في يقظاتم وفي النوم تهديمه لخير الحقايسي فإن قام لم يحلم بغير الحقائق فإن قام لم يحلم بغير الحقائق

### • ٢٩ ــ شهدة بنت الصاحب بن العديم المتوفاة سنة ٩ • ٧

شهدة بنت الصاحب كمال الدين عمر بن العديم . ولدت يوم عاشوراء سنة ٦٢١ وسمعت من الكاشغري ، وأجاز لها ثابت بن مشرف ، وسمعت أيضاً من عمر بن بدر بن سعيد الموصلي حضوراً وتفردت عنه . وكانت قد تزهدت وتركت اللباس الفاخر بعد وفاة أخيها مجد الدين . وماتت في حلب سنة تسع وسبعمائة .

### ۲۹۱ ــ حسن بن على بن زهرة المتوفى سنة ۷۱۱

حسن بن علي بن الحسن بن زهرة الحلبي نقيب الأشراف بحلب . أثنى عليه ابن حبيب . مات سنة ٧١١ وقد جاوز السبعين ، وهو أخو حمزة والد علاء الدين الآتي ذكره .

# ۲۹۲ ــ حسين بن علي بن زهرة المتوفى سنة ۷۱۱

حسين بن علي بن الحسن بن زهرة الحلبي الشريف شمس الدين نقيب الأشراف بحلب . مات بعد عوده من الحج في المحرم سنة ٧١١ .

### ۲۹۳ ــ عبد العزيز ابن العديم المتوفى سنة ۷۱۱

عبد العزيز بن محمد ابن قاضي القضاة أبي الحسن أحمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أبي جرادة المعروف بابن العديم ، الإمام عز الدين قاضي القضاة بحماة . مولده سنة ثلاث وثلاثين وستمائة . ومات ثاني ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وسبعمائة بحماة . سمع من ابن خليل وحدث ، وكان له معرفة بالكشاف ا هـ . ( ط ح ق ) .

### ٢٩٤ – عمر بن مسعود الكتاني الشاعر المتوفى سنة ٧١١

عمر بن مسعود الأديب سراج الدين أبو الخطاب الحلبي الكتاني المختار الشاعر المشهور . سكن حماة واختص بمدائح أهل البيت التقوي المنصور والمظفر والأفضل وابنه المؤيد وأخيه حسن . ولما كان الملك المظفر محمود بحلب وفد عليه سراج الدين المختار المذكور ومدحه بقصيدة وأنشده إياها بحلب وتوجه معه إلى العمق ، وستأتي القصيدة في ترجمة المظفر محمود .

ومن نظم السراج المختار من قصيدة :

يا راكباً يطوي الفلا بين المهامسه والخروم والمقتفي أثسر الفضايسل والفسواضل والعلوم من فوق جائلة النسو ع أخف سعياً من ظليم بسالله إن شاهسدت جلّق موطسن العز المقيسم وبدت لك الأنوار من ديوان واديها الوسيسم فقل السلام عليك يا دار الكرامة للكريسم

وله في قصيدة في الملك المظفر في وصف سيف:

بحيد طريق النظم والـنثر والوغمى يفرّق ما بين الأخـادع والـطلى ومن نظمه في قنديل من أبيات:

أضاء كالكوكب المدرّي متقداً يزيده ظلمة الليم سفاً وقال وأحسن :

انظـــــر إلى النهر في تطــــــرده توهـــم الـــريح صيدهـــا فغــــدا

إذا طابق الأقران بالسمر والقضب ويجمع ما بين الترائب والتــرْبِ

فسراق باطنُسه نسوراً وظاهسرُهُ كأنما الليـل طـرف وهـو بـاصرُهُ

وصغره قد وشي على السمك يستسج متن الغدير كالشبك

لا تألق بالسحاب المطرِ فكأن عقد الدمع حل قلائد العقيان منه على صحاح الجوهرِ وله فيمن قبلته الحمّى:

لا أحسد الناس على نعمة لكنني أحسد حُمّاكا أما هناها أنها عائقت قدّك حتى قبّلت فاكا

توفي سنة إحدى عشرة أو اثنتي عشرة وسبعماية رحمه الله تعالى ا هـ . ( الـدر المنتخب ) .

# ٧٩٠ ـــ إبراهيم بن عبد الله البيري المتوفى سنة ٧١٧

إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن زكريا بن فضايل بن يحيى البيري الحلبي أحد الشهود بباب الجامع الشرقي بحلب وسبط الشيخ قمر . سمع من بيبرس مشيخة ابن شادان والأول من الثاني من فوائد الحاج للنجاد ، والأول من ابن السماك وغير ذلك . وسمع من أبي المكارم النصيبي وأولاد صالح بن العجمي الثلاثة وشهدة بنت العديم ورشيد بن كامل وغيرهم . وحدث . سمع منه الأعيان بحلب . ومات سنة ١٢ أي و ٧٠٠ .

### ٢٩٦ ــ إسماعيل بن عبد اللطيف العجمى المتوفى سنة ٧١٢

إسماعيل بن عبد اللطيف بن يوسف بن إسماعيل بن عبد الكريم بن عثمان بن عبد الرحيم عماد الدين ابن العجمي . ولي نظر الجيش بحلب . ثم صحابة الديوان بحماة . وكان استمع على سنقر صحيح البخاري بقوت ، وعلى ابن العجمي سادس المحامليات ، وعلى إبراهيم ابن عبد الرحمن الشيرازي جزء سفيان . وحدث ومات سنة ١٢ .

## ٧٩٧ ــ غازي بن أحمد الواسطى المتوفى سنة ٧١٧

غازي بن أحمد الوزير الكاتب شهاب الدين الواسطي . ولد بحلب في سنة بضع وثلاثين ، وخدم بديوان الإنشاء ثم في كتابة السر بحلب ، ثم كتب الإنشاء بالقاهرة ، وكان

يكتب خطاً حسناً. وولي نظر الصحبة في الأيام المنصورية ، ثم ولي نظر الدواوين بحلب ثم بدمشق عوضاً عن شرف الدين بن مزهر ، وولي نظر الدولة بديار مصر . فلما صار التاج بن سعيد الدولة مشير الدولة عمل عليه لأنه كان السبب إلى أن ضربه سنقر الأعشر حتى أسلم ، فعمل عليه حتى أخرجه إلى حلب ، فلما نظر إلى توقيعه قال : والله لقد كنت راضياً بسنقر خيراً لي من مرافقة ابن تعيس الدولة . وكانت لديه فضيلة وأدب ونكت ، وكان حسن الخط طويل اللسان قوي القلب كثير الزهو ويعرف اللسان التركي . وأضر في آخر عمره ، ومات بحلب في ربيع الآخر سنة ٧١٧ عن نحو ثمانين سنة .

وأنشد له ابن حبيب قوله :

إن الزمان الذي قد كان يجمعني بكم وينشي مسراتي وأفراحي هو الذي صارينشي بعد بعدكم حزني ويجعل دمعي مزج أقداحي

وترجمه الصلاح الصفدي في ( نكت الهميان ) بنحو ذلك وقال : إنه كان يكتب خطأ حسناً ، رأيت بخطه نسخة ( المثل السائر ) في غاية الحسن ، وكان عنده فضيلة وله تصانيف وشعر ا هـ .

# ۲۹۸ ــ أحمد بن محمد العجمي المتوفى سنة ۲۹۸

أحمد بن محمد بن أبي طالب عبد الرحمن بن الحسن شمس الدين أبو بكر بن العجمي . ولد سنة ١٣٧ ، وسمع من جده وأبي القاسم بن رواحة ويوسف بن خليل وغيرهم . وحضر الموفق بن يعيش وحدث بالكثير . وكان قد وقع في قبضة هولاكو فأخذوا منه أموالاً جمة وعذبوه عذاباً صعباً فحصلت له بسبب ذلك غفلة وغلب عليه النسيان في أغلب أحواله . وكان قد اشتغل كثيراً وتميز وصار صدراً كبيراً موقراً مع الدين وسلامة الصدر . أثنى عليه ابن حبيب وذكره البرزالي والذهبي في معجميهما . ومات بحلب في ذي الحجة سنة عليه ابن حبيب وذكره البرزالي والذهبي في معجميهما . ومات بحلب في ذي الحجة سنة

# ٢٩٩ ـ علي بن صالح السحوجي المتوفى سنة ٢٧٤

على بن صالح بن أبي بكر بن محمد بن على علاء الدين السحوجي الغزي\* نزيل حلب.

وكان عارفاً بالفقه والتفسير . أقام بحلب مدة يشغل وينفع الناس إلى أن مات بها سنة ١٤ عن بضع وستين سنة .

ذكره ابن حبيب وقال في حقه : عالم جليل القدر يسر القلب ويشرح الصدر . وكان عارفاً بالفقه والتفسير والأصول والعربية . وكان كثير الانجماع مقبلاً على شأنه .

وقال القاضي علاء الدين في تاريخ حلب : كان ديناً كثير العبادة وانتفع به الطلبة .

وفي المنهل الصافي : كان إماماً فقيهاً مفسراً عارفاً بالمعاني والبيان . أقام بحلب يفتي ويدرس سنين ، وصنف تفسير القرآن الكريم وكتاباً بالأصول ا هـ .

# • • ٣ – يوسف بن مظفر الكاتب المتوفى سنة ٤٧٧

يوسف بن مظفر بن مزهر الصاحب شرف الدين . ولد سنة ٦٢٨ وباشر النظر بدمشق وحلب وطرابلس وغيرها . وكان من شيوخ الكتاب المعروفين بالكتابة . مات في شعبان سنة ٧١٤ بحلب .

### ٣٠١ ــ الحسن بن على السغناقي المتوفى سنة ١٧٧

الحسن بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين السغناقي نسبة إلى سغناق بكسر السين المهملة وسكون الغين المعجمة ثم نون بعدها ألف بعدها قاف : بلدة في تركستان . تفقه على حافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري ، وفوض إليه الفتوى وهو شاب ، وتفقه أيضاً على فخر الدين محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي ، وشرح « الهداية » وسماه « النهاية » ، فرغ منه سنة سبعماية . ومن مصنفاته « شرح التمهيد في قواعد التوحيد » لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي المكحولي ، و« الكافي شرح أصول البزدوي » .

وكان فقيهاً جدلياً نحوياً ، أخذ النحو عن الغجدواني وغيره ، ودخل بغداد ودرس بها بمشهد الإمام أبي حنيفة ، ثم توجه إلى دمشق حاجاً فدخلها سنة عشرة وسبعمائة ، واجتمع بقاضي القضاة ناصر الدين محمد بن عمر بن العديم وأجاز له جميع مروياته ومسموعاته . وممن تفقه عليه قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الكاكي صاحب « معراج

الدراية » شرح الهداية والسيد جلال الدين الكرلاني صاحب « الكفاية » .

قال الجامع ( يعني صاحب الفوائد البهية ) : ذكر صاحب كشف الظنون عند ذكر تهيد المكحولي أن اسمه حسين بن علي يعنى مصغراً وأنه توفي سنة عشرة وسبعماية . وذكر عند ذكر الهداية أنه تلميذ صاحب الهداية .

وذكره السيوطي في بغية الوعاة فيمن اسمه حسين وقال: كان عالماً فقيهاً نحوياً جدلياً أخذ عن عبد الجليل بن عبد الكريم. قال في ( الدرر ): هو أول من شرح الهداية: وله ( شرح المفصل ) ذكر في أوله أنه قرأه على حافظ الدين البخاري سنة سبعين وستائة انتهى . وكذا سماه صاحب مدينة العلوم بحيث قال: ومن شروح الهداية النهاية لحسام الدين الحسين ابن علي بن حجاج بن علي السغناقي ، قدم حلب وصنف الكافي شرح البزدوي ، وقدم دمشق سنة عشرة وسبعمائة وشرح ( منتخب الأخسيتكي ) وشرح ( التمهيد في الأصول ) . وتوفي في رجب سنة إحدى عشرة أو أربع عشرة وسبعمائة بحلب . وله تصنيف في الصرف سماه ( النجاح ) انتهى . قلت : وقد طالعت من تصانيفه النهاية وهو أبسط شروح الهداية وأشملها قد احتوى على مسائل كثيرة وفروع لطيفة ا ه . ( الفوائد البهية في تراجم الحنفية ) .

# ٣٠٢ ــ علي بن علي بن سوادة المتوفى سنة ٢١٤

قال أبو ذر في الكلام على درب بني سوادة : هو الدرب الآخذ إلى المارستان الكاملي يعرف ببني سوادة لأن منازلهم كانت به ، وهم بيت فضل ورياسة وكتابة ونثر ونظم ، لكن فيهم التشيع ، وقد انقرضوا ، ومنهم بهاء الدين علي بن علي بن محمد بن علي بن أبي سوادة الحلبي صاحب ديوان الإنشاء بحلب من الصدور الأماثل والكتاب الأفاضل . وله نظم منه :

جد لي بأيسر وصل منك يا أملي فالصبرُ عنك عذابٌ غير محتملِ مالي بليت بأمر لا أطيق لـ حملاً وبدّلت بعد الأمن بالوجلِ

وكان هذان البيتان فالاً عليه فأمسك بعد نظمهما ثاني يوم وصادروه ، وقال لسان حاله : على النياس طراً قبل أن تتفيلت إذا جادت الدنيا عليك فجد بها فـلا الجود يفـنيها إذا هـي أقبــلت ولا البخل يسقيها إذا همي ولت

وتوفي سنة أربع عشرة وسبعماية في منتصف رجب وقد قارب سبعين سنة .

قال ابن حبيب في ترجمته: ماجد ظهرت بهجة بهائه ، وسفرت عقيلة رأيه وروائه ، وحسنت كتابته ، وعرفت حرمته ومهابته ، وطالت أقلامه ، وصالت به أقوامه . كان ذا نسب رفيع المنار ، وفضل موارده غزار ، ونظم منسق العقود ، ونثر تميس به الطروس في حلل السعود ، وعزم أجرى في ميدان المعالي طرفه وجواده ، وعرض نشر بياضه على منازل بني سواده . وقال في أول رسالة أنشأها في وقعة غازان :

يا من غدا ناظراً فيما جمعت ومن أضحى يردد فيما قلته نظرا

ناشدتك الله إن عاينت لي خطأ فاستر على فخير الناس من سترا

وقرأت بخط ابن عشائر قال : قرأت بخط أبي العباس بن جمعة الأنصاري مما يغلب على الظن أنهما لبهاء الدين على بن محمد بن سوادة :

شبهت وجمه معملي لما بدا كالروض وهمو مبهج ومدّلجُ فسالخد وردٌ واللواحمظ نسرجسٌ والثغمر تمور والعمذار بنمفسجُ

ولما مات بهاء الدين حزنت عليه زوجته حزناً شديداً ولازمت البكاء سنة ، فلما كان بعد السنة طلبوا منها دارها ليعملوا بها فرحاً فأعطتهم ، فلما دخلت المغنية غنت :

تفارق من جوى وقلبك صابع وتلهو ومنك الطرف ناه وناهم فواعجباً لِمُ لا يـــلازمك البكــا وتمسى ومنك الطرف ساو وساهرُ رعى الله من ساروا وفي القلب بعدهم من الشوق نار وهو شاك وشاكرً ترى تسمح الأيام منك بنظرة

ويصبح غصن الـوصل زاه وزاهـرُ

فلما سمعت ذلك صاحت ووقعت مغشية عليها ، فحركوها فوجدوها ميتة ، فجهزت ودفنت عند زوجها ، قاله الصلاح الكتبي ا هـ(١) .

<sup>(</sup>١) أقول: وجدت هذه الحكاية في هامش الدر المتخب عند ترجمة المترجم.

وترجمه ابن خطيب الناصرية في الدر المنتخب وقال بعد أن ذكر بعض ما تقدم: ومن نظمه في وقعة غازان ومدح السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وذلك في شهر رمضان سنة اثنتين وسبعمائة عندما كسر التتار بشقح:

ألا من مبلغ قازان قاولاً لقينا جيشه في يوم سبت كسرنا حزبهم لما التقينا رميناهم إلى جبل فباتوا فلما لاح ضوء الصبح أضحوا زحفنا نحوهم بالجيش نبغي وملنا عن طريقهم فماجوا وأتبعا به لولاي طرداً وسقنا خلفهم في كل واد وأفنينا جيوش المغل قهراً وكان السائل والخذلان فيهم

يحقى عنده الخبر اليقينا وكنا عند ذلك لابسينا وأردينا الجحافيل والكمينا يحضون الأناميل نادمينا على روس الثنايا حائرينا وعيادوا للهزيمة طالبينا وأردينا بعزمتنا النوينا وجوبانا وهيتوم اللعينا في وعدنا بالسلامة غائمينا وكان الناصر المنصور فينا

وللأديب شهاب الدين أحمد بن البردي ( هكذا ) من قصيدة يمدح الرئيس بهاء الدين علياً المذكور :

أنخ في ذرى الشهباء وانزل بأرضها ولذ ببهاء الدين ذي الفضل والحجا تضيء لساري الليل نار نوالمه له العلم الأعلى الذي جلّ خطبه إذا ركب القرطاس أرخى عنائم فإن قلت غيشاً كان أهمى سحائباً وإن تر خطاً كان خطاً مذهبًا ولو شئت أن أحصى مناقب فضله

وقبّل شرى تلك المعاهد والربى فكل الورى من دون ذاك البها هبا ويعدب للظمان ورداً ومشربا ففسي كل إقديم لموقعه نبا وصال فأزرى بالعوالي وبالظبا وإن قلت ليثاً كان أسطى وأرهبا وإن تر لفظاً كان لفظاً مهذّب لكنت كمن يبغى على النجم مركبا

وقدمنا أبياتاً من نظم المترجم في الجزء الثاني ( ص ٢٩٧ ) يمدح بها قراسنقر المنصوري كافل حلب .

# ٣٠٣ ــ نخوة بنت محمد النصيبي المتوفاة سنة ٧١٩

نخوة بنت زين الدين محمد بن عبد العال بن هبة الله بن عبد القاهر بن عبد الواحد ابن النصيبي الحلبي ، أم محمد بنت النصيبي . ولدت سنة ٣٤ وسمعت من يوسف بن الخليل التاسع والعاشر من ( المستخرج على صحيح البخاري ) لأبي نعيم ، وتفردت برواية ذلك . وماتت في جمادى الأولى سنة ٧١٩ .

قال اللهبي : ما أظن روى عن ابن خليل بالسماع امرأة سواها .

## ٤٠٢ ــ عبد الوهاب البلخي المتوفي سنة ٧٧٠

عبد الوهاب بن محمد بن محمد بن محمد بن عثان البلخي الأصل الحلبي المولد نظام الدين شيخنا . كان فقيها حنفياً إماماً بالمدرسة الأشرفية للطائفة الحنفية ، وكان عنده نباهة وقوة ذهن مع كبر سن ، وهو من بيت العلم ، أبوه من كبار فقهاء الحنفية يأتي في بابه . حدث عن والده بجزء ابن عيد سمعته عليه ، وتفقه على والده . مولده نصف ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين وستاية . ومات في سابع عشر رجب سنة عشرين بالمدرسة الأشرفية خارج القاهرة ا هـ . ( ط ح ق ) .

## ٣٠٥ ــ عمر بن عبد العزيز بن العديم المتوفى سنة ٧٢٠

عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن هبة الله بن أحمد الشهير بابن العديم . ولي قضاء حلب في سنة عشرة وسبعماية حاكماً نائباً وكان بها قاض واحد إلى هذا التاريخ ، فتولى بها القاضي المذكور قاضياً ثانياً ، واستمر من هذا التاريخ بحلب قاضيان إلى سنة ثمان وأربعين وسبعماية ، تولى بها مالكي وحنبلي .

وذكره الإمام ابن حبيب فقال فيه : إمام كاله زاهر ، وهمام جلاله باهر ، وحاكم علم

علمه مائد ، وماجد نيل فضله زائد ، ورئيس خضعت الرؤوس لرفعة نسبه ، وأصيل كم أذهب خلة سائل لسائل ذهبه . كان ذا همة علا نجمها ، وأحكام مضى سيفها ونفذ سهمها ، وبيت بناؤه مشيّد ، وبنان راجيه لإطلاق مقيّد ، وأخبار حسن خبرها ، وسيرة سار بالجميل ذكرها . رأيت شخصه مرات ، وسمعت بماله من الأيادي والمبرات . وحكم بحلب عشرة أعوام ، ثم لحق بمن سلف من آبائه الكرام . وفيه يقول الشيخ جمال الدين محمد ابن نباتة المصري من قصيدة :

لم أنس في حبيه كم ليله نظرت في أنجمها نظرة ما الشمس إلا وجهك المجتل كال دين الله من غيثه من معشر سادوا وساسوا الورى مثل النجوم الزهر كم مهتد يا عمر الخير لقد نبهت إنا وجدناك لنظم الثنا

خلفني أرعى دجاها البهيم فقال لي جسمي إني سقيم ولا الحيا إلا ندى ابن العديم قد ألحق الساري بخصب المقيم ببأس قاس وبجدوى رحيم بها من الناس وكم من رحيم منك المعالي طرف راع حليم أباً فجئناك بدر نظيم (1)

انتهى . ومولده سنة ثلاث وسبعين وستمائة ، وتوفي سنة عشرين وسبعمائة بحلب تغمده الله برحمته .

قال القرشي في طبقات الحنفية : وتولى بعده قاضي القضاة ناصر الدين محمد ويأتي الهـ .

وقال في المنهل الصافي في ترجمته: تولى قضاء حلب سنة عشر وسبعمائة، وهو أول من ولي قضاء الحنفية بحلب، ولم يكن قبل تاريخه بحلب غير قاض واحد شافعي منذ ولي بنو أيوب بعد الحلفاء الفاطميين، وأما العصر الأول فكانت الحنفية هم قضاة سائر الأقطار. وكان كال الدين المذكور إماماً عالماً فقيهاً ا هه.

## ٣٠٦ ــ على بن الحسن الهروي المتوفى سنة ٧٢٢

على بن الحسن بن محمد الهروي الإمام علاء الدين أبو الحسن الحنفي . قرأت في تاريخ الإمام محمد بن حبيب في ذكر من مات سنة اثنتين وعشرين وسبعماية قال : وفيها توفي الشيخ علاء الدين أبو الحسن على بن الحسن بن الهروي إمام تقدم على الأقران ، وأنعم النظر في مذهب النعمان ، وسلك طريق التصوف ، وأكثر من التطلع في كتب العلم والتشوف ، كان ذا همة وشجاعة ، وعزم يحسر عن النجدة قناعه ، طاف البلاد ثم أقام بحلب ، وتصدر للإفتاء والتدريس وشغل ذوي الطلب ، وباشر بها مشيخة الخانكاه المقدمية ، واستمر بها على شهبائها إلى أن أدركته المنية . من إنشاده :

كم حسرات في الحشا من وليد لنا نشا كا نشا كا نشا

وكانت وفاته بحلب وهو من أبناء السبعين تغمده الله برحمته ا هـ . ( الدر المنتخب ) .

## ٣٠٧ ــ محمد بن عثمان بن الحداد المتوفى سنة ٧٧٤

محمد بن يوسف بن محمد بدر الدين المعروف بابن الحداد الأموي الأصل المصري خطيب حلب . تفقه واشتغل وسمع الحديث من الشيخ شمس الدين محمد بن العماد ، وحفظ المحرر لأبن تيميّة وعرضه على النجم بن حمدان ، وخطب بجامع دمشق ، وولي الحسبة ونظر المارستان والجامع بدمشق ، وولي نظر الأوقاف والخطابة بجامع حلب . ومات في جمادى الأولى سنة ١٧٧٤ هد .

أقول : واسمه منقوش على باب منبر الجامع الكبير بحلب وقد ذكرنا ذلك في الجزء الثاني في صحيفة ( ١٤٠ ) .

#### ٣٠٨ ــ الشهاب محمود بن سليمان بن فهد المتوفى بدمشق سنة ٧٢٥

قال ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية في حوادث سنة خمس وعشرين وسبعماية : فيها توفي الصدر الكبير الشيخ الإمام العالم العلامة شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سليمان

ابن فهد الحلبي ثم الدمشقى شيخ صناعة الإنشاء الذي لم يكن بعد القاضى الفاضل مثله في صنعة الإنشاء ، وله خصائل ليست للفاضل من كثرة النظم والقصائد المطولة الحسنة البليغة . ولد سنة أربع وأربعين وستماية بحلب ، وسمع الحديث وعنى باللغة والأدب والشعر . وكان كثير الفضائل بارعاً في علم الإنشاء نظماً ونثراً ، وله في ذلك كتب ومصنفات حسنة فائقة . وقد مكث في ديوان الإنشاء نحواً من خمسين سنة ، ثم عمل كتابة السر بدمشق نحواً من ثماني سنين ، إلى أن توفي ليلة السبت ثاني عشرين شعبان في منزله قريب من باب الناطفانيين وهي دار القاضي الفاضل وصلى عليه بالجامع ودفن بتربة له أنشأها بالقرب من اليعمورية وقد جاوز الثمانين سنة ا هـ .

قال أبو الفداء في تاريخه في حوادث سنة ست عشرة وسبعماية لما أنعم عليه بمدينة المعرة : ومدحني شهاب الدين محمود كاتب الإنشاء الحلبي بقصيدة ذكر فيها صدقات السلطان وعود المعرة أضربنا عن غالبها خوف التطويل ، فمنها :

> ہك تزهـــــــى مــــــواكب وأسرّه وبأيسامك التسسى هسسي روض بك كل الدنيــا تهنّــى ويضحــــي

ولك الشمس والقسواضب أسره للأمـــاني تجنـــي ثمار المسرّه قدرها عالياً وكيف المعره

وترجمه ابن شاكر في فوات الوفيات وقال : إن مولده كان بدمشق ، وهو سهو منه ، فإن جمع المؤرخين والأدباء نعتوه بالحلبي ومنهم أبو الفداكما قدمنا ، وعبارة ابن كثير صريحة بأن مولده بحلب . وأورد له ابن شاكر ثمة عدة قصائد ، قال : ومن نظمه :

رأیت فی بستـان خــل لنــا

بدر دجى يغرس أشجارا فقلت إن أنجب هذا الذى يغرسه أثمر أقمارا

ومنه:

وفاضت دموعي على الخدّ فيضا فقــلت صدقت وبــالخصر أيضا رأتنبي وقمد نسال منسى النحسول فقالت بعيني هذا السقام

ورأيتـــه في الماء يسبـــح مـــرة

و منه :

والشعر قدرفت عليه ظلاك

فظننت أن البــدر قابــل وجهــه وأورد له الشيخ محمد العرضي الحلبي في مجموعته قوله :

> وسرت به في البحسر جاريـة لو أن ملك البحر طوع يدي وقوله:

سوداء يسيق سيرُها الشهيا لأخلت كل سفينة غصبا

وجمه الغدير فسلاح فيمه خيالُــهُ

أذاب الحشا منا وزاد الكرى عنا وليس به لكنه قارب المعنى ولم يرضه ما قد وهبنا له زدنا

إذا البرق من تلقاء كاظمة عنا حسبناه إيماض الثغور على النقـــا متى قال حادينا رويداً فبينكم وبين الحمى مقدار يومين أو أدنى وهبنا لبه شطر الحياة فإن أبي

أقول: وقد طبع من مؤلفاته « حسن التوسل في صناعة الترسل » وهو كثير متداول. وأورد له الشيخ يوسف النبهاني البيروتي في مجموعته المطبوعة في بيروت المسماة بالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية أزيد من عشرين قصيدة تقرب من ألفي بيت ، وكلها من غرر الشعر . ومن مؤلفاته « منازل الأحباب ومباراة الألباب » ذكره في الكشف .

# ٩ • ٣ ـ عبد الوهاب بن أمين الدولة المتوفى سنة ٧٧٥

عبد الوهاب بن عمر بن عبد المنعم بن هبة الله بن أمين الدولة الحلبي الحنفي الإمام النحوي الزاهد ظهير الدين . كذا ذكره الصفدي وقال : ولد سنة أربعين وستماية ، وسمع من حبيبة الحرانية ، وأجاز له ابن الجميزي . وسمع منه محمد بن طغريل . مات سنة خمس وعشرين وسبعماية ا هـ . ( بغية الوعاة ) .

وقال في المنهل الصافى: كان رحمه الله من أعيان فقهاء السادة الحنفية ، ذكره الحافظ عبد القادر في طبقاته وأثني عليه ، وتوفي بحلب في صفر . ا هـ .

#### • ٣١ ـــ طلحة بن يوسف المتوفى سنة ٧٢٥

قال ابن الوردي : في رجب من هذه السنة توفي بحلب الشيخ علم الدين طلحة بن

يوسف . كان رحمه الله فاضلاً في النحو والتصريف والقراءات ، حسن الوجه والخلق والصوت ، مشاركاً في علوم . وكان إليه تدريس المدرسة الرواحية بحلب ا هـ .

## ٣١١ ــ الحافظ عمر بن حسن بن حبيب المتوفى سنة ٧٢٦

عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب بن عمر بن شونج أبو القاسم الدمشقى نزيل حلب الإمام العالم الحافظ زين الدين الشافعي . ولد تقريباً سنة ثلاث وستين وستماية ، وسمع من الفخر أحمد وابن شيبان وبنت مكي وطبقتهم ، وبمصر ابن حمدان وخلقاً ، وقدم حلب صحبة القاضي زين الدين الخليلي الشافعي بعد سنة سبعمائة بقليل وأقام بها ، وسمع بها من شرف الدين أبي محمد يعقوب ابن الصابوني وأبي إسحق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المقدسي وعبد الله بن عمر بن سعيد وسنقر بن عبد الله ومحمد بن على البالسي قدم حلب ، وعبد العزيز بن عمر بن أبي بكر بن الأزدي الغساني الحموي قدم حلب ، وبيبرس العديمي وإبراهيم بن أبي بكر بن عبد الرحمن الشيرازي قدم حلب ، ورشيد بن كامل بن رشيد الرقي ومحمد بن أحمد بن محمد النصيبي وغيرهم من أهلها والقادمين عليها . وكتب وعني بالحديث وتميز . وأول سماعه في سنة خمس وسبعين . وكان إماماً عالماً حافظاً ، وخرج له أبو عبد الله الذهبي الحافظ مشيخة فيها أكثر من خمسمائة شيخ ، وحدث سمع منه أولاده الإمام بدر الدين الحسن وشرف الدين حسين وكال الدين محمد وغيرهم . وذكره ولده الإمام بدر الدين الحسن في تاريخه وقال فيه : إمام على المقام ، ومحدث عن خير الأنام ، وعالم لايغفل عن الاحتراز ، وعامل يقابل فرص الفوائد بالانتهاز . كان حسن الأخلاق غزير الأرفاد والأرفاق ، محباً للفقراء وأهل الخير ، معيناً لمن ورد عليه بما لديه من المير ، متمسكاً بأفنان الفنون ، خبيراً بعلل المسانيد والمتون ، رحل وطلب ، وألف وكتب ، وسمع الكثير ، وروى عن الجم الغفير ، وسار إلى لقاء المرشدين ، وقرأ بمصر والشام على الحفاظ المسندين . ثم أقام بحلب ملازماً خدمه السنة النبوية ، وباشر بها نظر الحسبة ومشيخة الحديث وعدة من الوظائف الدينية . خرج له الحافظ أبو عبد الله الذهبي معجماً وكتبه بخطه ، يشتمل على أكثر من خمسمائة شيخ قيدهم بتحريره وضبطه . سمعت منه وقرأت عليه جملة مما يرويه عن الحفاظ ، وأفادني كثيراً من تنقيح المعالي وتصحيح الألفاظ . وهو القائل في مرضه المتصل بموته من أبيات:

أبعد ثلاثين انقضت لي ومثلها على العيش مني والغوائي تحية انتهى . ومن نظمه أيضاً من قصيدة : ما ضرهم لو سامجوا بخيالهم وأظنهم سمحوا ولكن طيفهم

وخمس أرجّــي صحـــة وشفــــاءَ وأوقـــات لـــــــــات ذهبـــن جفـــــاءَ

إن كان عرّ على البعاد لقاهمهُ منع الزيارة خائناً حاشاهمهُ

أنشدني الإمام أبو الوفا إبراهيم بن محمد الحلبي قال: أنشدني شيخنا الإمام المحدث المخرج شرف الدين الحسين بن الحافظ أبي القاسم عمر بن حبيب الشافعي الدمشقي ثم الحلبي قال: أنشدنا والدي أبو القاسم عمر قراءة عليه وأنا أسمع سنة ست عشرة وسبعماية قال: أنشدنا الشيخ الأجل الفاضل الأديب سراج الدين أبو حفص عمر بن عبد النصير ابن محمد بن هاشم بن عز العرب القرشي السهمي عرف بالزاهد القوصي الحريري لنفسه بالقاهرة رابع عشر صفر سنة ثلاث وتسعين وستاية بدار الحديث الكاملية:

أحاديث عشقي بين أهل الهوى تُروى مسلسلها وجدي وصبري غريبها ومرفوعها عن مقلتي سنة الكرى ومتروكها ذكر السلوّ لخاطري وأما أحاديث الوشاة بأسرها خلوا منها عني فإن شروحها وإن كنت أبدي في دنوي تجلداً وحسل لما ألقاه من ألم النوى على أن من أهوى تجنّيه لم يرل

يعنعنها عني التأوه والشكوى وأحسنها ذلي لعر الذي أهوى وموقوفها لهفي على ساكني حزوى ومقطوعها وصلي من الرشأ الأحوى فموضوعة لاحكم فيها ولا فتوى تطول ببعدي في الهوى عن حمى علوى فالمي عليه في التباعد لا أقوى تطوى ضلوعي على مبسوط نار الجوى تطوى الله على قلبي من المن والسلوى تطوى

قال ولده شيخنا أبو محمد بن حبيب في تاريخه : وقال يعني والده أبا القاسم وأنشدنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن الحسين الغنيمي لنفسه أبياتاً منها :

فحلٌ محل البدر في القلب والطرُّفِ وترجو الثريب أنها مبوضع الشدُّفِ

تبـــدّي بإكليــل على نـــور وجهـــه تــود الــدراري أن تكـــون نطاقـــه

نصبت على التمييز إنسان مقلتي أأخشى لديب فرقساوة

أشاهـد قـداً منـه نصبـاً على الظرْفِ وقد جاء واو الصدغ للجمع والعطّفِ

توفي سنة ست وعشرين وسبعمائة بمراغة حيث رحل إليها لأمر عرض له . وقال فيه ولده أبو محمد الحسن :

مفارقاً نفسه العفيف

لوالدي قلت حين وللي أبشر من المصطفى بخير

ا هـ ( الدر المنتخب ) .

وترجمه في الدرر الكامنة ببعض ما تقدم وقال : ثم رحل إلى الروم وعمل لنفسه فهرست مروياته في مجلد وقفت عليها ، ثم وصل إلى مراغة فمات بها في شهور سنة ٧٢٦ . ومن شعره :

كتمت الهوى صوناً لكم فوشت به مدامع لاتدري بمن أنا مغرم

# ٣١٢ ــ محمد بن إسحق بن صقر المتوفى سنة ٧٢٦

عمد بن إسحق بن محمد بن محمد بن نصر بن صقر الحلبي شمس الدين ناظر الأوقاف . ولد سنة ٣٣٣ ، وكان يذكر أنه سمع من أبيه الضيا صقر ومن يوسف بن حليل وغيرهما ، ولم يوجد له إلا عن النجيب عبد اللطيف سمع منه بالقاهرة مشيخة ابن كليب . وكان شيخاً أبيض أحمر الوجه تقي الشيبة نظيف الثياب ، وكان يلبس لبس الفقراء وهمته همة الأمراء ، يقوم بحقوق الواردين إلى حلب ، ويمدحه الشعراء فيجيزهم أحسن الجوائز ، وكان يأحد القصيدة من ناظمها فيكتب فيها اسم شاعرها وتاريخ وصولها إليه ومقدار الجائزة ، فإذا تقدم ذلك الشاعر أو صارت له دولة أو صورة أخرج تلك الورقة وكان أهل حلب يشكون في شهاداته . مات في شعبان سنة ٢٢٦ وقد جاوز التسعين .

ثم رأيت ترجمته في الدر المنتخب ومما قاله فيه : أنه كان رئيساً كبيراً ممدوحاً ، باشر نظر الأوقاف بحلب وكانت له هبات ولبسه لبس الفقراء ، وكان فيه كرم وسماحة وقيام بحقوق الواردين ، والناس يقصدونه . وكان سافر مع قرا سنقر إلى دمشق وأقام بها مدة ،

وكان يقول : ما يحملني إلا تلك الخربة يعني حلب ، ثم عاد إلى حلب واستمر بها . وفيه يقول الإمام جمال الدين أبو بكر محمد بن نباتة المصري:

> يا سائلي عن حلب لاتطل والله لولا همسها المجتبى لم يلق راجي حلب زبدة ولم يصادف لبناً طيبا

#### وقوله فيه :

نعمم وبنسي دمشق وأهمل مصر فقد صاد الجميع ندى ابن صقر أقسول لساكنسي حسلب جميعسأ دعسوا صيد المحامد والمعالي

## وقال فيه وقد أسن:

حمي الله شمس المكرمات من الأذي لقد أبقت الأيام منه لأهلها كأن سجاياه اللطيفة قهوة

ولا نظرت عيناي يـوم مغيبــهِ بقيــة مـــا في المزن غير مشوبـــهِ حباب حمیاها بیاض مشیب

توفي في شعبان سنة ست وعشرين وسبعماية بحلب تغمده الله برحمته ا هـ . وفي ديوان ابن نباته : ومما كتبه إلى ابن صقر الحلبي :

فأصبح كل بسيت مثسل قصرِ بها استعبدت منا کل حسرٌ فأقسم ما تقاصر عنه أجري فقل صادتهما همم ابن صقر

أمسا والله قسد شرفت شعسري وقد لاقسيت من عليساك بحراً وصدراً فيـــه للـــرحمن سرّ ولم أر فسيك عيباً غير نعمسي وبسرأ إن تقاصر عسه شكري أقسول لساكنسي حسلب جميعسا دعسوا صيد المحامسد والمعسالي

والبيتان الأخيران تقدما وفيهما مغايرة لما هنا .

#### ٣١٣ ــ طلحة النحوي المقري المتوفى سنة ٧٢٦

طلحة الشيخ الإمام الحلبي النحوي المقري الشافعي . كان أصله مملوكاً يدعى سنجر فغيره بذلك . وكان إماماً في النحو يعرف الحاجبية جيداً ومختصر ابن الحاجب والتعجيز ، قال ابن أيبك : قرأت عليه بحلب مدة إقامتي بها قطعة جيدة من كتاب البيوع من التعجيز ، وكان يراعي الإعراب في كلامه وبحثه . وكان شيخاً طوالاً حسن القراءة جيد الصوت طيبه يعرف القراءات جيداً ، سافر إلى الشيخ برهان الجعبري وأخذ التعجيز عنه . وتوفي سنة ست وعشرين وسبعماية رحمه الله تعالى ا هـ ( المنهل الصافي ) .

## ٣١٤ ـ على بن أحمد الحداد الشاعر المتوفى سنة ٧٢٦

على بن أحمد بن حسن بن على أبو الحسن الحداد المؤذن المنشد . مولده سنة خمس وخمسين بحلب تقريباً ، وله شعر حسن ذكره الذهبي في معجمه وقال : أنشدنا الشيخ على الحداد لنفسه أبياتاً مدح بها أمين الدين الرئيس ووالده مطلعها :

هون الله كل صعب شديد وطوى شقة القفار البيد للمطايا إذا طلبن حمى سلع وجدّت بكل جهد جهيد بارك الله للمطايا إذا ما جزن أعلام حاجر وزرود ورأت بانة العقيق وربعاً حل فيه كل الندى والجود خساتم المرسلين أكرم خلق الله من والد ومن مولسود

وذكره ابن رافع في معجمه . توفي سنة ست وعشرين وسبعماية تغمده الله برحمته ا هـ . ( الدر المنتخب ) .

## ٣١٥ \_ يعقوب بن عبد الكريم ناظر الجيش المتوفى سنة ٧٢٩

يعقوب بن عبد الكريم بن أبي المعالي الحلبي شرف الدين ناظر الجيش بحلب ثم طرابلس . تنقل في هاتين الولايتين مراراً عديدة ، ثم قدر أن مات بحماة . وكان رئيساً نبيلاً جواداً يحب الفضلاء ويرعاهم ، متجملاً في زيه وملبسه ، وهو والد الرئيس ناصر الدين محمد

ابن يعقوب الذي كان ولي كتابة السر بحلب وبدمشق ( سيأتي ذكره في وفيات سنــة ٧٦٣ ) .

وقال ابن كثير : كان محباً لأهل الخير وفيه كرم وإحسان . مات بحماة في جمادى سنة ٧٢٩ .

# ٣١٦ – إبراهيم بن صالح بن العجمي المتوفى ٧٣١

إبراهيم بن صالح بن هاشم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن العجمي الحلبي عز الدين . ولد بعد الأربعين ، وكتب بخطه سنة أربعين وأرخه غيره سنة اثنتين وقيل ثلاث (أي وأربعين) . وسمع من يوسف بن خليل ثلاثة أجزاء منها عشرة الحداد ومنتقي الحرث وتفرد بها بالسماع منه . وسمع من خطيب بردي وابن عبد الدايم ونصر الله بن أبي العز وابن ( السعسعة ) لكن لم يكثر . وكان من بيت العلم والرياسة والوجاهة .

قال ابن رافع: كان جندياً أولاً ، ثم ترك ذلك وجلس مع الشهود. وكان سهلاً في التحديث بشوشاً سريع الدمعة . ورحل الناس إليه . ومات في ١٦ جمادى الآخرة سنة ٧٣١ ، وهو آخر من حدث عن يوسف بن خليل . وسمع منه البرزالي والذهبي وابن حبيب وأولاده ١ هـ .

# ٣١٧ ــ يوسف بن محمد النصيبي المتوفى سنة ٧٣١

يوسف بن محمد بن محمد بن عبد القاهر بن هبة الله بن عبد القاهر بن عبد الواحد ابن هبة الله بن طاهر بن يوسف بن العز أبو بكر ابن النصيبي الحلبي . ولد في رمضان سنة ٤٥ بها ، وسمع من شيخ الشيوخ بحماة مسند العشرة من مسند أحمد وحدث سمع منه عبد القادر المقريزي وعبد الرحمن بن محمد البعلي وابن رافع . ومات في ربيع الآخر سنة ٧٣١ .

#### ٣١٨ ــ محمد بن ناهض المتوفى سنة ٧٣١

بدر الدين محمد بن ناهض إمام الفردوس بحلب . سمع عوالي الغيلانيات الكبير على القطب ابن عصرون وحدث ، وله نظم . مات تاسع عشري ربيع الآخر سنة سبعمائة وإحدى وثلاثين ا هـ ( أبو الفدا ) .

قال في الكشف : « بستان الناظر وأنس الخاطر » للشيخ محمد بن ناهض ، و لم يذكر تاريخ وفاته فلا أدري هو لهذا أو لحفيده محمد بن ناهض المتوفى سنة ٨٤١ .

## ٣١٩ ــ الشريف حسن بن محمد بن زهرة المتوفى سنة ٧٣٧

حسن بن محمد بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي بدر الدين نقيب الأشراف بحلب وناظر المارستان بها . قتل غيلة في المحرم سنة ٧٣٢ .

# • ٣٢ \_ محمد بن أبي حامد الطبيب المتوفى سنة ٧٣٧

محمد بن أبي حامد بن هاشم بن نصار الحلبي الحكيم بدر الدين . كان فائقاً في فنه . أثنى عليه ابن حبيب فقال : كان قدوة الأطباء في معالجة الأبدان ، ورحلة الألباء المعروفين بالعرفان . مات بحلب سنة ٧٣٢ عن نيف وثمانين سنة .

## ٣٢١ ـ عبد الرحمن سبط الأبهري المتوفى سنة ٧٣٣

عبد الرحمن الفقيه الشافعي المواقيتي سبط الأبهري الملقب أمين الدين . كان له يد طولى في الرياضي والوقت والعمليات ومشاركة في فنون . وكان عنده لعب فنفق عند الملك المؤيد بحماة وتقدم ، ثم بعده تأخر وتحول إلى حلب ومات بها ، وأهل حماة يطعنون في عقيدته . ويعجبني بيتان الثاني منهما مضمن لا لكونهما فيه ، فإن سريرته عند الله ، بل لحسن صناعتهما ، وهما :

إلى حلب خذ عن حماة رسالة أراك قبلت الأبهري المنجمسا فقولي له ارحل لاتقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما

## ا هـ ( ابن الوردي في ذيل تاريخ أبي الفدا من حوادث سنة ٧٣٣ ) .

# ٣٢٢ ــ أحمد بن يحيى بن جهبل المتوفى سنة ٧٣٣

أحمد بن يحيى بن إسماعيل الشيخ شهاب الدين بن جهبل الكُلّابي الحلبي الأصل . سمع من أبي الفرج عبد الرحمن بن الزيني المقدسي وأبي الحسن بن النجاري وعمر بن عبد المنعم ابن القواس وأحمد بن هبة الله بن عساكر وغيرهم . ودرس وأفتى وشغل بالعلم مدة بالقدس ودمشق ، وولي تدريس البادرانية بدمشق ، وحدث وسمع منه الحافظ علم الدين القاسم ابن محمد بن البرزالي . مات سنة ثلاث وثلاثين وسبعماية ا هـ . ( الطبقات الكبرى للسبكي ) . ثم قال : ووقفت له على تصنيف في خبر الجهة رداً على ابن تيمية وهو هذا ، وساقه بتامه وهو في ثلاثين صحيفة .

وذكره ابن الوردي في ذيل تاريخ حماة فيمن توفي في هذه السنة وقال : إن وفاتــه بدمشق .

## ٣٢٣ ــ شرف الدين عبد الرحمن العجمي المتوفى سنة ٧٣٤

شرف الدين أبو طالب عبد الرحمن ابن القاضي عماد الدين بن العجمي . سمع الشمائل على والده ، وحدث وأقام مع والده بمكة في صباه أربع سنين . وكان شيخاً محترماً من أعيان العدول وعنده سلامة صدر . توفي في جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وسبعماية ا هـ ( ذيل الوردي ) .

# ٣٧٤ ــ عمر بن محمد بن العديم المتوفى سنة ٧٣٤

عمر بن محمد بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن أبي جرادة العقيلي الحلبي الحنفي نجم الدين بن جمال الدين بن الصاحب كال الدين بن العديم . ولد بحلب سنة ٦٨٩ ، وسمع من الأبرقوهي وحدث عنه وتفقه ، وولي عدة تداريس ، ثم ولي القضاء في حماة سنة ٢٢١ إلى أن مات بحماة في صفر سنة ٢٣٤ . ولا يحفظ أنه سب أحداً طول ولايته . وكان المؤيد يثنى عليه وعلى فضائله . ومن نظمه :

كأنما النهر وقد حفت به مرآة غيد قد وقفن حولها ورثاه ابن الوردي بقوله :

أشجاره فصافحته الأغصنُ ينظرن فيها أيّهن أحسنُ

> قـد كان نجم الديـن شمساً أشرقت عدمت ضياء ابن العديم فأنشدت

بحمـــاة للـــداني بها والقـــاصي مـات المطيع فيـا هـلاك العـاصي

ومن نظمه كما في مجموعة الشيخ محمد العرضي وفي ترجمته في الدر المنتخب :

زنسني ما أبصرت حَسَناً عيني ولا رمقتُ شفتي بغير ذكرك يا أقصى المنى نطقتُ قلقني فدتك نفسي على طول المدى ووقتُ قدت بين الأضالع والأحشاء فاحترقتُ بهجاً كأن منه بدور التم قد خلقتُ بضت بنسانها والأمساني ربما صدقتُ

من بعد بعدك يا من كان يؤنسني سواك ما مر في بالي ولا شفتي أشكو إليك غراماً فيك أقلقني وفرط شوق ووجد ناره وقدت أستودع الله وجهاً مشرقاً بهجاً مهلاً فيإن الليالي ربما قبضت

وذكره صديقنا الشيخ أحمد الصابوني رحمه الله في تاريخ حماة فقال: كان علامة زمانه وزينة دهره ، مجيداً في أكثر العلوم ، عنده من الفنون وعلوم الأدب ما قل أن يكون لغيره ، وكان جيد الخط والشعر ، ذا مروءة طبيعية وتحفظ عجيب بحيث لم يحفظ عنه أنه شتم أحداً مدة ولايته . وكان قاضي حماة معتبراً عند الملوك ذا مكانة عظيمة مشي أهل البلد كلهم في جنازته ، وقد آثر صاحب حماة بعد وفاة ابن العديم أن لا ينقطع أمر تولية القضاء من هذا البيت لأهل حماة فولى بعده ابنه جمال الدين عبد الله وهو شاب أمرد لانبات بعارضيه الهد

وله من المؤلفات ( منهاج على مذهب الحنفية ) وهو مشتمل على أصول وفروع جمع فيه بين الجامع الصغير وبين الطحاوي والقدوري بأوجز لفظ وأحسن بيان ، قاله في الكشف .

# ٣٢٥ ــ قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور المتوفى سنة ٧٣٥

عبد الكريم بن عبد النور بن منير بن عبد الكريم بن على بن عبد الحق بن عبد الصمد ابن عبد النور الحلبي الأصل والمولد المصري الإمام . كتب بخطه وسمع الكثير وحدث وأفاد وأحسن ودرس لطائفة المحدثين بالجامع الحاكمي ، وأعاد بالقبة المنصورية لطائفة الحديث ، وصنف وجمع . وكان سمحاً بعارية الكتب والأجزاء . مولده سنة أربع وستين وستاية ، ومات في سلخ رجب سنة خمس وثلاثين وسبعماية بمنزله خارج باب النصر جوار زاوية خاله شيخنا نصر المنبجي ودفن بها ا ه . . ( ط ح ق ) .

وعلى هامش النسخة نقلاً عن تاج التراجم أنه شرح البخاري بلغ النصف ، وعمل تاريخ مصر فبلغ مجلدات دون التمام ، وشرح السيرة النبوية للحافظ عبد الغني ، وله غير ذلك ا هـ .

وذكره ابن الوردي فيمن توفي هذه السنة وقال : كان كيّساً حسن الأخلاق مطّرحاً للتكلف طاهر اللسان مضبوط الأوقات ، شرح معظم البخاري وعمل تاريخاً لمصر لم ينته ودرس الحديث بجامع الحاكم وخلف تسعة أولاد ودفن عند خاله نصر المنبجي ا هـ.

وترجمه ابن خطيب الناصرية في الدر المنتخب وذكر بعض من أخذ عنهم وقال :

قال بعض أهل العلم: إن أشياخه تبلغ الألف ، وجمع عدة أربعينيات منها بلدانية وتساعيات ، وصنف عدة تصانيف منها و المورد العذب الهني في الكلام على سيرة الحافظ عبد الغني و و القدح المعلّى في الكلام على بعض أحاديث المحلّى و و الاهتام في أحاديث الأحكام و وقطعة كبيرة من شرح البخاري وتاريخ لمصر عدة مجلدات . وقرأت أنا الأربعين التساعية تخريجه على ابن ابنه شيخنا المعمر قطب الدين عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بسماعه لها من أبيه قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بخانقاه سعد السعداء في القاهرة المعزية في سنة ثمان وثمانماية في رحلتي الأولى إليها ا ه. .

# ٣٢٦ ــ مهنّا بن إبراهيم المتوفى سنة ٧٣٦

قال ابن الوردي في الذيل في حوادث سنة ست وثلاثين وسبعمائة : فيها توفي العارف

الزاهد ( مهنا ابن الشيخ إبراهيم ) بن القدوة مهنا الغوعي بالفوعة في خامس عشر شوال ، ورثيته بقصيدة أولها:

> اسأل الفوعة الشديدة حزنا أين من كان أبهج الناس وجهاً

ومنها:

وحبيبسي وكل مسا أتمنسي نحن منسه مسودة وهسسو متسا قال عبس عنه مهتا مهتا ليس يحكى الحنساء نوحاً وحزنا وأخيه أيسام كانسوا وكتسا

عن مهنّا هيات أين مهنّا

فهو أسمى من البدور وأسنى

أين شيخي وقدوتي وصديقي كيسف لايعظهم المصاب لصدر جعفرتي السلوك والوضع حتى أى قبلب به ولو كان صخيراً أذكر تنا وفائسه بأبيسه وهي طويلة<sup>(١)</sup> .

كان جده مهنا الكبير من عبّاد الأمة وترك أكل اللحم زماناً طويلاً لما رأى من احتلاط الحيوانات في أيام هولاكو لعنه الله ، وكان قومه على غير السنة فهدى الله الشيخ مهنا من بينهم وأقام مع التركان راعياً ببرية حران ، فبورك للتركان في مواشيهم ببركته وعرفوا بركته ، وحصل له نصيب من الشيخ حياة بن قيس بحران وهو في قبره وجرت له معه كرامات ، فرجع مهنا إلى الفوعة وصحب شيخنا تاج الدين جعفر السراج الحلبي وتلمذ له وانتفع به وصرفه مهنا في ماله وخلفه على السجادة بعد وفاته ، ودعا إلى الله تعالى ، وجرت له وقائع مع الشيعة وقاسي معهم شدائد وبعد صيته وقصد بالزيارة من البعد ، وجاور بمكة شرفها الله تعالى سنين ثم بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، وجرت له هناك كرامات مشهورة بين أصحابه وغيرهم ، منها أن النبي عليه لرد عليه السلام من الحجرة وقال : وعليك السلام يا مهنا . ثم عاد إلى الفوعة وأقام بها إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى في المحرم سنة أربع وثمانين وستمائة .

وجلس بعده على سجادته ابنه الشيخ إبراهيم ، فسار أحسن سيرة ودعا إلى الله تعالى

<sup>(</sup>١) هي في ستة وعشرين بيتاً موجودة في ديوانه في صحيفة ٢٦٦ .

على قاعدة والده ، ورجع من أهل بلد سرمين خلق إلى السنة ، وقاسى من الشيعة شدائد ، وسبه قتل ملك الأمراء بحلب يومئذ سيف الدين قبجق الشيخ الزنديق منصوراً من تار<sup>(۱)</sup> ، وجرت بسبب قتله فتن في بلد سرمين . و لم يزل الشيخ إبراهيم على أحسن سيرة وأصدق سريرة إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى في ذي الحجة سنة ست عشرة وسبعمائة .

وجلس بعده على سجادته ابنه الشيخ الصالح إسماعيل ابن الشيخ إبراهيم بن القدوة ، فسار أحسن سيرة وقاسى من الشيعة غبوناً ، و لم يزل على أحسن طريقة إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى في ثامن صفر سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة .

وجلس بعده على السجادة أخوه لأبويه الشيخ الصالح مهنا بن إبراهيم بن مهنا ، إلى أن توفي في خامس عشر شوال سنة ست وثلاثين وسبعمائة كما مر ، وتأسف الناس لموته فإنه كان كثير العبادة حسن الطريقة عارفاً .

وجلس بعده على السجادة أخوه لأبيه الشيخ حسن ، وكان شيخنا عبس يحب مهنا هذا محبة عظيمة ويعظمه ويقول عنه : مهنا مهنا ، يعني أنه يشبه في الصلاح والحير جده . وهم اليوم ولله الحمد بالفوعة جماعة كثيرة وكلهم على خير وديانة ، وقد أجزل الله عليهم المنة وجعلهم بتلك الأرض ملجاً لأهل السنة . ولو ذكرت تفاصيل سيرة الشيخ مهنا الكبير وأولاده وأصحابه وكراماتهم لطال القول والله تعالى أعلم ا هـ .

## ٣٢٧ \_ الأمير إزبك الحموى المتوفى سنة ٧٣٧

قال ابن الوردي في الذيل في حوادث سنة سبع وثلاثين وسبعمائة : فيها في ذي الحجة توفي الأمير العابد الزاهد صارم الدين إزبك المنصوري الحموي بمنزلة نزلها مع العسكر عند أياس ، وحمل إلى حماة فدفن بتربته . وكان من المعمرين في الإمارة ومن ذوي العبادة والمعروف ، وبنى خاناً للسبيل بمعرة النعمان شرقيها وعمل عنده مسجداً وسبيلاً للماء ، وله غير ذلك رحمه الله .

ذكر لى جماعة بحلب وهو مسافر إلى بلاد الأرمن أنه رؤي له بحماة منام يدل على

<sup>(</sup>١) يظهر أله اسم قرية .

موته في الجهاد وحمله إلى حماة وحوله الملائكة . قلت : ولقد تجمل لهذا الجهاد وتحمل وتكلف لمهمه وتكفل ، حتى كأنه توهم فترة سلاحه عن الكفاح ، فرسم أن تحد السيوف وتعتقل الرماح ، فلاح على حركاته الفلاح ، وسيحمد سراه عند الصباح والله أعلم ا هـ .

#### ٣٢٨ ــ محمد بن عبد الرحمن بن النصيبي المتوفي سنة ٧٣٧

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد القاهر بن هبة الله الحلبي بن النصيبي ضياء الدين . ولد سنة ثمان وثمانين وستمائة ، وسمع من سنقر الزيني وحدث ، وولي حسبة حلب وقضاء البيرة ، وأثنى عليه ابن حبيب ، ومات رابع المحرم سنة سبع وثلاثين وسبعماية .

# ٣٢٩ ــ أحمد بن إبراهيم المشهور بابن البرهان الحلبي المتوفى سنة ٧٣٨

أحمد بن إبراهيم بن داود التركي أبو العباس القاضي محيي الدين . تقدم والده إبراهيم . مولده سنة أربع وسبعين وستهاية بالقاهرة . تفقه على والده إبراهيم ، ثم ورد حلب ودرس في عدة مدارس بها ، وولي مشيخة الخانقاه المقدمية ، وأذن له والده في الفتوى ، وانتهت إليه رياسة الحنفية بحلب في وقته . كان حياً بحلب سنة ثمان وعشرين وسبعماية ا هـ . (طح حق ) .

وقال قبل ذلك : أحمد بن إبراهيم بن داود المقرىء شهاب الدين أبو العباس المعروف بابن البرهان شيخ الحنفية بحلب . كان فقيها فاضلاً له مشاركة في علوم عديدة ومصنفات مفيدة . شرح الجامع الكبير . وكانت وفاته في عاشر رجب سنة ثمان وثلاثين وسبعماية ا هـ .

وذكره ابن الوردي في الذيل فقال في حوادث هذه السنة : وفيها في رجب مات بحلب فاضل الحنفية بها الشيخ شهاب الدين أحمد بن البرهان إبراهيم بن داود ، ولي قضاء أعزاز ثم نيابة القضاء بحلب مدة ، ثم انقطع إلى العلم . وله مصنفات . وولي ابنه داود جهاته ا هـ .

وترجم القرشي في طبقاته أباه إبراهيم وقال : إن جده اسمه داد ، ونص عبارته إبراهيم ابن داد بن ديكه أبو إسحق التركي والد أبي العباس أحمد ، تفقه عليه ولده أبو العباس .

وداد بدالين مهملتين بينهما الألف وهو اسم مشترك بين لسان الفارسية والتركية معناه العدل ، نقلاً عن شيخنا شجاع الدين هبة الله التركستاني ا هـ .

# • ٣٣ ـ عثمان بن على بن خطيب جبرين المتوفى سنة ٧٣٨

عثان بن علي بن عمر بن إسماعيل بن إسماعيل بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب بن علي بن عبد الله بن ناجية الطائب الحلبي فخر الدين بن خطيب جبرين الفقيه الشافعي ، ولد كما وجد بخطه في ربيع الأول سنة ٦٦٢ ومهر في الفنون حتى كان يدرس لكل من قصده في أي كتاب أراد من أي علم أحضره ، ولم ير الناس له في ذلك نظيراً إلا ما حكي عن ابن يونس . وكان يقري في الحاوي وغيره من الفروع ، وفي المحصول وغيره من أصول الفقه ، وفي الشاطبية وغيرها من القراءات ، وفي الفرائض وأنواع الحساب ، وفي العربية والتصريف ، وفي الحكمة والطب وغير ذلك ، وناب في الحكم . وكان في خلال الدرس وفي خلال الحرس المناطبية بقراءته له على مصنفه ابن يونس ، وقرأ الحاوي على تاج الدين بهرام ، قرأ عليه التعجيز بقراءته له على مصنفه ابن يونس ، وقرأ الحاوي على تاج الدين عمد بن أحمد الآملي عن قراءته على جلال الدين ولد مؤلفه عنه سماعاً .

ومن تصانيفه شرح التعجيز ، وشرح الشامل الصغير(١) ، وشرح مختصر ابسن الحاجب ، وشرح البديع(٢) لأبن الساعاتي ، وشرح على الحاوي كالحاشية ، ونظم في الفرائض ، وصنف في المناسك وفي اللغة وغير ذلك ، وشرح مختصر مسلم للمنذري .

وولي قضاء حلب بعد الشيخ شمس الدين بن النقيب في جمادى الآخرة سنة ٣٦ ، ثم طلب إلى القاهرة فمثل بين يدي السلطان هو وولده ، فبدر من السلطان في حقه كلام أغلظ له فيه ، فرجع مرعوباً فمرض هو وولده وماتا جميعاً بالمارستان المنصوري بعد جمعة وذلك في المحرم سنة ٣٨ ، هكذا قال الصفدي . وقال غيره : كان عزم السلطان أن يوليه القضاء بعد القزويني لما أراد نقله إلى الشام ، فقدمه ( لعله فاستقدمه ) وقد استقر عن العز ابن جماعة .

<sup>(</sup>١) في فروع الفقه الشافعي منه نسخة في مكتبة ترخان خديجة سلطان في الآستانة .

<sup>(</sup>٢) هو بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والأحكام .

وقد أنشد له الصفدي من نظمه في أسماء الولائم ( أبيات هنا مع سطور بعدها بعضها غير ظاهر فتركناها لذلك ) ثم قال : وهو الجد الأعلى لقاضي حلب الإمام علاء الدين ابن خطيب الناصرية من قبل أمه وعم جده لأبيه ا هـ .

وترجمه الإمام السبكي في طبقاته الكبرى بنحو ما قدمناه عن الدرر الكامنة وأورد من نظمه في أسماء الولائم وهو :

بوليمة سم كل دعوة مأكل بتقيد لكن لعرف أطلق ولدى الحنان فتلك إعذار وما للطفل فهي عقيقة بتحقق وسلامة الحبلى من الطلق اجعلا تحرساً لها ولأجل غائب انطق بتقيعة وكيرة لعمارة ووضيمة لمصيبة بستصدق وسم اللتيا ما لها سب بمأدّبة وخد يا صاح قول محقّق

وليمة الحتان إعدار بالعين المهملة والذال المعجمة والراء ، عدرت الغلام إذا ختنته ، ووليمة سلامة الحبلى نحرس بضم الحاء المعجمة وسكون الراء وبعدها سين مهملة ، ووليمة قدوم الغائب نقيعة بفتح النون وكسر القاف ثم سكون آخر الحروف ثم عين ، وطعام المآتم وضيمة بفتح الواو وكسر الضاد ثم ياء وميم وهاء . والطعام الذي بلا سبب مأدبة بفتح الميم وسكون الهمزة وضم الدال المهملة وفتح الباء الموحدة وبعدها هاء ا هـ(١) .

وترجمه ابن الوردي في ذيل تاريخه لأبي الفداء في حوادث سنة تسع وثلاثين وسبعماية حيث قال: فيها في المحرم توفي بمصر شيخنا قاضي القضاة فخر الدين عثمان بن زين الدين على بن عثمان المعروف بابن خطيب جبرين قاضي حلب، وذلك أن الشناعات كثرت عليه، فطلبه السلطان على البريد إليه، فحضر عنده وقد طار لبه، وخرج وقد انقطع قلبه، وتمرض بمصر مدة، وأراحه الله بالموت من تلك الشدة، وحسب المنايا أن يكن أمانياً. ولقد كان رحمه الله فاضلاً في الفقه والأصول والنحو والتصريف والقراءات، مشاركاً في المنطق والبيان وغيرهما، وله شرح الشامل الصغير ويدل حله إياه على ذكاء مفرط، وشرح مختصر ابن الحاجب في الأصول، وشرح البديع لأبن الساعاتي في الأصول أيضاً، وفرائض نظم

 <sup>(</sup>١) وقدمنا ما نظمه الإمام عمر بن عيسى الباريني المتوفى سنة ١٧٤ في أسماء الولائم\*
 خ ترجمة المذكور ستأتى في الجزء الخامس .

وفرائض نثر ومجموع صغير في اللغة وغير ذلك . وكان رحمه الله سريع الغضب سريع الرضى كثير الذكر لله تعالى . قلت :

من هو فخر الدين عثمان في مراحسم الله وإحسانِسهِ مات غريساً خائفاً نازحاً عن أنس أهليه وأوطانِهِ ووطانِهِ ووبعض هذي فيه ما تعرتجي لسه بسه رحمة ديًانِسهِ فقال لشانيه ترفّق ففي شأنك ما يغنيك عن شانِهِ

ورأيت مكتوباً بخطه هذه الكلمات وكنت سمعتها من لفظه قبل ذلك وهي : الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ، والإعراض عن الأسباب في الكلية قدح في الشرع ، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل ، فمن جعل السبب موجباً فقد أخطأ ، ومن محاه و لم يجعل له أثراً فقد أخطأ ، ومن جعل السبب سبباً والمسبب هو الفاعل فقد أصاب .

ومولده رحمه الله بمصر في العشر الأواخر من شهر ربيع الأول سنة اثنــتين وستين وستهاية . ا هـ ما ذكره ابن الوردي .

وقوله إن مولده بمصر هذا سهو من الطبع أو من النساخ ، فقد ترجمه الأسنوي في طبقات الشافعية بالحلبي . وجبرين قرية من قرى حلب ، ويؤيد ذلك قول السبكي في صدر ترجمته إنه تفقه بقاضي حلب شمس الدين بن بهرام ، ويؤيد ذلك أيضاً قول ابن الوردي إنه مات غريباً خائفاً نازحاً ... إلح البيت . ونعته صاحب كشف الظنون في غير موضع بالحلبي . قال الأسنوي في طبقاته : إنه دفن بمقابر الصوفية رحمه الله تعالى رحمة واسعة .

#### ٣٣١ ــ الشريف محمد بن الحسن بن زهرة المتوفى سنة ٧٣٩

محمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة الحسيني الحلبي نقيب الأشراف بحلب ، يلقب بدر الدين . أثنى عليه ابن حبيب . وكان أيضاً وكيل بيت المال بها ، ومات بها في سنة ٧٣٩ عن نيف وسبعين سنة ا هـ .

وذكره ابن الوردي في الذيل في حوادث سنة تسع وثلاثين وسبعماية قال : وفيها في العشر الأوسط من ربيع الآخر توفي السيد الشريف بدر الدين محمد بن زهرة الحسيني

نقيب الأشراف وكيل بيت المال بحلب ، ومن الاتفاق أنه مات يوم ورود الخبر بعزل ملك الأمراء علاء الدين ألطنبغا عن نيابة حلب ، وكان بينهما شحناء في الباطن . قلت :

قد كان كل منهما يرجو شفا أضغانيه فصار كل واحسد مشتغللاً بشانسه

كان السيد رحمه الله حسن الشكل وافر النعمة معظماً عند الناس شهماً ذكياً . وجده الشريف أبو إبراهيم هو ممدوح أبي العلاء المعري كتب إلى أبي العلاء القصيدة التي أولها :

غير مستحسن وصال الغوالي بعـــد ستين حجــــة وثمانٍ

ومنها :

كل علم مفرق في البرايا جمعته معرة النعمانِ فأجابه أبو العلاء بالقصيدة التي أولها :

عللاني فإن بيض الأماني فنيت والظلام ليس بفانِ يا أبا إبراهم قصر عنك الشعد حر لما وصفت بالقرآنِ

ا هـ .

#### ٣٣٢ ــ عبد المؤمن بن العجمي المتوفي سنة ٧٤١

عبد المؤمن بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الحسن ابن العجمي ، عز الدين الكاتب صاحب الخط المنسوب ابن قطب الدين أبي طالب بن عماد الدين أبي بكر بن أبي القاسم زين الدين . ولد عز الدين في رجب سنة ٢٦٤ بحلب ، وسمع من الكمال النصيبي الشمائل وحدث بها . وممن سمع منه البرزالي وهو من بيت كبير بحلب ، وقدم القاهرة فحظي بها واتجر في الكتب فحصل منها مالاً جماً . وكان له فضل ومروءة وتودد وللناس فيه اعتقاد . وانقطع مدة في آخر عمره لايخرج إلا إلى صلاة أو عيادة مريض أو سوق الكتب . ومات في جمادى الأولى سنة ٧٤١ بالقاهرة . وهو أخو الخطيب مريض أو سوق الكتب . ومات في جمادى الأولى سنة ٧٤١ بالقاهرة . وهو أخو الخطيب شمس الدين أحمد بن عبد الرحمن المتقدم ذكره .

وترجمه المقريزي في تاريخه السلوك إلى مر فة الملوك البنحو ما تقدم، و مما قاله أنه حج ما شبأ و جاور بمكة مراراً ، وقدم مصر سنة التنتين و ثلاثين وأقام يها حتى مات . وكان لا يقبل لأحد شيئاً ويقيم حاله من وقف أجيه بحلب ويتزيا بزي الصوفية ، وكانت فيه مروءة وله مكارم و صدقات وله شعر جيد .

# ٣٣٣ ــ ألطنبغا بالي الجامع في محلة صاحة الملح المتوفى سنة ٧٤٧

قال في المنهل الصافي: ألطنها بن عبد الله الصالحي العلائي الأمير علاء الدين تائب حلب شم نائب دمشق. هو ممن أنشأه الملك الاصر محمد بن قلاووت حتى صاو بن جملة أمراء الألوف بديار مصر ، ثم ولاه نيابة حلب بوضاً عن الأمير سودي في سنة آربع عشرة و سبعماية ، فباشر ها ثلاث عشرة سنة إلى أن قال منها إلى نيابة دمشق في سنة بسح وعشرين و سبعماية ، ثم أعيد إلى حلب ثانياً في سنة إحدى وللاثين ، واستمر في حاه المتيابة الثانية ثمانية أعوام و عزل في سنة تسع وثلاثين ، وولي نياية دمشق أيضاً ، كل ذلك من قبل الملك النيامر عمد بن قلاوون ، وفي نيابته الأولى يخلب دخل إلى يلاد سيس و حاصر حصوبها و نتم قلاعها ، ثم غزاها ثانياً في سنة التدين و عشر بن وسبعماية وصحبته المساكر المصرية و الشامية ، و توجه إلى قتح مدينة أياس وهي على ساحل البحر ولها فيه ثلاثة حصون ، و هن أطلس و همعة وأياس وبه تعرف المدينة ، ثم شرعوا في حصار الحمن الأطلس و هو حصن منبع في القتال إلى أن فتحوا المدينة ، ثم شرعوا في حصار الحمن الأطلس و هو حصن منبع في الموس البحر ، فلصوا عليه أيضاً آلات الحصار ، ثم صنعوا جسراً على الحمن منبع في الموس البحر ، فلما رأى الأرمن ذلك ارتفاعت نلو بهم و حربوا بأموالهم وأو لادهم ، فدخل ألعسكر في هذه الحصون المذكورة و حرقوا و هلموا وتعلوا ثم رجموا فرحين مسرورين إلى العسكر في هذه الحصون المذكورة و حرقوا و هلموا وتعلوا ثم منعوا فرحين مسرورين إلى أله علم و هذا المنبي يقول الشيخ بدر الدين بن حبيب :

نحو أياس فرنسة مسن جيشنا توجهواكسي يملكو ابقسعتها فاتنامسوا قلسمتها وفعالسوا أطلسهسا وفعالسسوا شمعتها

ثم غزا تلك البلاد في نيابته الثانية في سنة خمس وثلاثين وسبعماية وجر ت بيتهم حروب و خطو ب يطول شرحها ، ثم غزاها ثالث مرقة ل سسنة ست وثلاثين ، وتوجه إلى قلمة النقير

من بلاد سيس ونزل القلعة المذكورة وجد في حصارها إلى أن أخذها بالأمان ورجع إلى على عمر بن الوردي قصيدة على كفالته . وفي هذا المعنى يقول العلامة زين الدين أبو حفص عمر بن الوردي قصيدة طنانة منها :

جهادك مقبول وعامك قابلُ ألا إن جسيشاً للنقيسر فساتحاً رميتم حجار المنجنيسق عليهم لعمري لقد كان النقيس مانعاً بغي فبغي ألطنبغا الفتح قائسلاً فأنشده الحصن المنيع ملكتني وقصر طولي عندكم حسن صبركم

ألا في سبيل المجد ما أنت فاعل لآت بما لم تستطعه الأوائسل ففاخرت الشهب الحصار والجنادل ويسقصر عن إدراكه المتناول ويا نفس جدّي إن دهرك هازل ولو أنني فوق السماكين نازل وعند التناهي يقصر المتطاول(١)

ثم غزاها رابع مرة . وكان هذا دأبه في ولايته مع العدل بالرعية والنظر في أمورهم .

وبنى بحلب من شرقيها جامعه المعروف به ، وكان فراغه في سنة ثـلاث وعشريـن وسبعماية و لم يكن إذ ذاك داخل سور حلب جامع تقام فيه الجمعة سوى الجامع الكبير الأموي ، ووقف عليه أوقافاً كثيرة .

ولما ولي نيابة دمشق في سنة تسع وثلاثين وسبعماية لم تطل مدته وقبض عليه إلى أن توفي سنة اثنتين وأربعين وسبعماية وقد جاوز خمسين سنة .

وكان مشكور السيرة معدوداً من الشجعان ذوي الآراء رحمه الله تعالى ا هـ .

أقول : تكلمنا على هذا الجامع في الجزء الثالي ( ص ٣٠٠ ) و لم أذكر ثمة ترجمة بانيه ، ثم ظفرت بها في المنهل الصافي لذا أثبتها هنا في سنة وفاته .

## ۳۳٤ ـــ إبراهيم بن خليل الرسعني ٧٤٧

إبراهيم بن خليل بن إبراهيم الرسعني ثم الحلبي الشافعي . ولد قبل سنة سبعين ، ثم

<sup>(</sup>١) هي في ديوانه بتمامها ص ٢٦٧ .

رأيته محرراً ليلة السبت ثاني رمضان سنة ٦٢. وتفقه وبرع وقدم إلى حلب ودرس بالعصرونية ، وناب في الحكم مدة طويلة ، ثم ولي قضاء حلب استقلالاً بعد البلفيائي سنة أربعين فسار سيرة حسنة . وكان متواضعاً بصيراً بالأحكام ملازماً للصلاة في الجماعة مثابراً على مصالح الرعية . مات في ثامن جمادى الأولى سنة ٧٤٧ ، ورثاه ابن حبيب . ومن نظمه يتشوق لبلده ( بعينى وراسى راس عين ومن فيها ) يقول منها :

إذ راق لي منها جــــواري عيـــونها\* أراق دمــي فيها عيـــون جــواريها ا هــــ

وراجع ما كتبناه في القسم الأول في حوادث سنة ٧٤٠ نقلاً عن ابن الوردي .

# ٣٣٥ ــ شيخ الإسلام الحافظ الكبير جمال الدين يوسف المِرِّي المُتوفى سنة ٧٤٧

قال أبو ذر في كنوز الذهب في الكلام على باب النصر: تنتهي قصبة هذا الباب إلى قطيعة جامع المهمندار، ويتشعب في هذه القصبة درب آخذ إلى المعقلية (١). وأما المعقلية (٢) فكانت أولاً تعقل بها خيل المجاهدين وإبلهم، وكانت رحبة متسعة ولها بوايك، ونصب في بعض حروب القلعة بها منجئيق ورمي بها شخص يقال له عبدون على القلعة، وقد جعلت الآن دوراً ومزدرعاً. وقد ولد بهذه المجلة شيخ الإسلام خاتمة الحفاظ جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن على بن أبي الزهر المربي .

بي في الأصل : أدار ولي منها أحوراري عيونها ( هكذا ) .

<sup>(</sup>١) هو السوق المعروف الآن بسوق الخابية الآخذ نحو العثانية والزينبية .

 <sup>(</sup>٢) في الهامش بخط محمد بن عمر الموقع ما نصه: هي الآن يستان وراء دارنا بمحلة الفرافرة ا هـ . أقول: لا أثر للبستان الآن وموضعه دور .

قال الذهبي : وهو خاتمة سماط أهل الحديث الإمام أعجوبة الزمان شيخنا العلامة الحافظ الناقد المحقق المفيد محدث الشام أبو الحجاج بن الزكي أبي محمد ، القضاعي الكلبي الحلبي أم الدمشقي . مولده في ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وستاية . برع في طلب الحديث وله عشرون سنة . وسمع ورحل وعني بهذا الشأن فصار نسيج وحده وفريد دهره والفزع والمهرع ، وأقر له الحفاظ بذلك والتقدم على أبناء عصره . وسمع منه الحفاظ وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية ثلاثاً وعشرين سنة ونصفاً .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لما باشرها لم يلها من حين بنيت إلى الآن أحق بشرط الواقف منه لقول الواقف ، فإن احتج من فيه الرواية ومن فيه الدراية قدم من فيه الرواية . وكان خطه مليحاً ، وهو الذي قرأ سنن ابن ماجة بحلب لانتفاع الناس به ، ومن نظر في كتاب « تهذيب الكمال » علم محله من الحفظ . وبالجملة فما رأى أحد مثله ولا رأى مثل نفسه . وكان صالحاً سليم الباطن متواضعاً قليل الكلام ، وقد بالغ في الثناء عليه أبو حيان وابن سيد الناس وغيرهما من العلماء . وإذا نظرت في كتابه « الأطراف » عرفت علمه وقضيت بالعجب العجاب . توفي رحمه الله في صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعماية ، وقد زرت قبره عند ابن تيمية قدس الله سرهما . ولما توفي أراد أن يلي دار الحديث الأشرفية الحافظ الذهبي فلم يكن من ذلك لفقد شرط الواقف في اعتقاد الشيخ فيه ا هـ .

وترجمه محمد بن عبد الهادي في مختصر طبقات الحفاظ فقال: شيخنا الإمام الحافظ الحجة الناقد الأوحد البارع محدث الشام جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك القضاعي الكلبي الدمشقي. ولد بظاهر حلب سنة أربع وخمسين وستائة ، ونشأ بالمزة ظاهر دمشق ، وحفظ القرآن في صغره وقرأ شيئاً من الفقه ، وتعلم العربية والتصريف واللغة ، وشرع في طلب الحديث بنفسه في سنة محمس وسبعين ، فسمع من أول شيء كتاب الحلية كله على ابن أبي الخير وأكثر عنه ، وسمع مسند الإمام أحمد والكتب الستة ومعجم الطبراني والأجزاء الطبرزدية والكندية ، وسمع صحيح مسلم من الإربلي ، وسمع من خلق كثير منهم الشيخ شمس الدين بن أبي عمر وفخر الدين بن النجاري وابن علان وابن شيبان ، ولم يزل يسمع إلى أن سمع من أصحاب ابن عبد الدايم . ورحل سنة ثلاث وثمانين فسمع من العز الحراني وأبي بكر الأنماطي وغازي الحلاوي وخلق ،

وسمع بمصر والإسكندرية والحرمين وحلب وحماة وحمص وبعلبك والقدس ونابلس وغيرها. ونسخ بخطه المليح المتقن كثيراً لنفسه ولغيره ، وقرأ الكثير ، وبرع في اللغة والتصريف ، وانتهت إليه الإمامة في علم الحديث ، مع الصدق والإتقان وحسن الأخلاق وكثرة السكون وقلة الكلام وكثرة التواضع والحلم والصبر والإقتصاد في المأكل والملبس ، وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية وغيرها ، وصنف كتاب و تهذيب الكمال في أسماء الرجال » في مائتين وخمسين جزءاً ، وهو كتاب حافل عديم النظير ، وكتاب و الإطراف » في ستة وثمانين جزءاً . وأوضح في هذين الكتابين مشكلات لم يسبق إليها ، وقد ملكت الكتابين بخطه والحمد لله وهو شيخي الذي انتفعت به كثيراً في هذا العلم . وكان إماماً في السنة ماشياً على طريقة سلف الأمة ، ممراً للآيات والأحاديث كا جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل . وكان صحيح الذهن حسن الفهم سريع الإدراك يرد في الإسناد والمتن رداً ينبهر له فضلاء الحاضرين ، وربما يكون في أثناء ذلك يطالع وينقل يرد في الإسناد والمتن رداً ينبهر له فضلاء الحاضرين ، وربما يكون في أثناء ذلك يطالع وينقل الطاق . وقد ترافق هو وشيخنا العلامة أبو العباس [ ابن تيمية ] كثيراً في الطلب وسماع الحديث وانتفع كل واحد منهما بالآخر .

وذكره الحافظ فتح الدين أبو الفتح بن سيد الناس اليعمري فقال: ووجدت بدمشق من أهل هذا العلم الإمام المقدم ، والحافظ الذي فاق من تأخر من أقرانه وتقدم ، أبا الحجاج يوسف ابن الزكي عبد الرحمن المزي بحر هذا العلم الزاخر ، وحبره الذي يقول من رآه: كم ترك الأول للآخر ، أحفظ الناس للتراجم ، وأعلمهم بالرواة من أعارب وأعاجم ، لايخص معرفته مصراً دون مصر ، ولا ينفرد علمه بأهل عصر دون عصر ، معتمداً آثار السلف الصالح ، جتهداً فيما نيط به في حفظ السنة من النصايح ، معرضاً عن الدنيا وأسبابها ، مقبلاً على طريقته التي أربى بها على أربابها ، لايبالي ما ناله من الأزل ، ولايخلط جده بشيء من الهزل . وضع كتابه « تهذيب الكمال في أسماء الرجال » وضعاً استخرج به العلم من معادنه ، واستنبطه من مكامنه ، وأثبته كما ينبغي في أماكنه ، فاستولى به على أمد الإحسان ، ما حدوى به من السبق ما لم يدركه في عصره إنسان ، و لم يقع له أبدع من هذا التصنيف ، واحتوى به من السبق ما لم يدركه في عصره إنسان ، و لم يقع له أبدع من هذا التصنيف ، وهو أيضاً في حفظ اللغة إمام ، وله بأوزان القريض معرفة وإلمام ، فكنت أحرص على فوائده لأحرز منها ما أحرز ، وأستفيد من حديثه الذي إن طال لم يمل وإن أوجز وددت فوائده لأحرز منها ما أحرز ، وأستفيد من حديثه الذي إن طال لم يمل وإن أوجز وددت أنه لم يوجز .

وذكره الحافظ شمس الدين الذهبي فقال : هو الإمام الأوحد العالم الحجة المأمون شرف المحدثين عمدة النقاد شيخنا وصاحب معضلاتنا ، بارك الله في عمره وحسناته ورفع في عليين درجاته ، شرع في طلب الحديث وله عشرون سنة ، فسمع ورحل وبرع في فنون الحديث معانيه ولغاته وفقهه وعلله وصحيحه وسقيمه ورجاله ، فلم نر مثله في معناه ولا هو رأى مثل نفسه ، مع الإتقان والصدق وحسن الخط والديانة وحسن الأخلاق والسمت الحسن والهدي الصالح والتصون والخير والاقتصاد في المعيشة واللباس والملازمة للأشغال والسماع ، مع العقل النام والرزانة والفهم وصحة الإدراك . قال : وأما كتاب تهديب الكمال الذي جمعه في أسماء الرجال فهو كتاب جامع كامل عديم المثل فارغ المؤنة ، كلما ازداد به المحدث تبحراً ازداد به عجباً وتحيراً ، وكلما رأى الحافظ فيه وشياً مجراً يزداد بمطالعته إعجاباً وتبختراً ، ومهما رام الناقد له تفتيشاً وتتبعاً أعياه ذلك وانقلب خاسئاً متفكراً ، وقال : عز والله وجود من يعرف مقداره وعدم نظير مصنفه .

وذكره الحافظ علم الدين ( البرزالي ) في معجم شيوخه فقال : قرأ الكثير ولازم ذلك مع معرفته بالعربية واللغة والتصريف ، وسمع من جماعة من شيوخنا بالشام وديار مصر ، وروى الكثير ، وله سمت حسن واقتصاد ، وفيه تواضع وحلم وعدم شر . وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية وصار أحد أئمة الحديث الموصوفين بالحفظ والإتقان وصحة النقل وضبط الأسماء والأنساب وتحقيق الألفاظ ومعرفة التواريخ والثبت والثقة والصدق ، وكان الناس يرجعون إلى قوله ويعتمدون على ضبطه ونقله ، واعترف له بالتقدم في الوقت حفاظ مصر والشام . توفي رحمه الله ليلة الأحد الثالث عشر من صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة ودفن في مقابر الصوفية ا ه .

وله في آخر طبقات السبكي ترجمة حافلة في خمس عشرة ورقة ، فارجع إليها إن شئت .

# ٣٣٦ \_ علي بن معتوق الدُنيْسَري المتوفى سنة ٧٤٣

قال ابن الوردي في الذيل في حوادث سنة ثلاث وأربعين وسبعماية : فيها توفي بحلب الحاج على بن معتوق الدنيسري ، وهو الذي عمر الجامع بطرف بانقوسا ودفن بتربته بجانب الجامع ا هـ .

قال أبو ذر : ( جامع العتيق ببانقوسا ) : أنشأه الحاج علي بن معتوق الدنيسري ، وهو جامع نير أصغر من جامع الجديد الذي في هذه المحلة ا هـ .

قال ابن خلكان في ترجمة الوزير جمال الدين محمد بن علي الأصفهاني : ( دُنْيْسُر ) بضم الدال المهملة وفتح النون وسكون الياء المثناة وفتح السين وبعدها راء ، وهي مدينة بالجزيرة الفراتية بين نصيبين ورأس عين تطرقها التجار من جميع الجهات ، وهي مجمع الطرقات ، ولهذا قيل لها دنيسر ، وهي لفظ مركب عجمي وأصله دنياسر ومعناه رأس الدنيا ، وعادة العجم في الأسماء المضافة أن يؤخروا المضاف عن المضاف إليه ، وسر بالعجمي رأس ا هـ .

#### ٣٣٧ \_ كال الدين المهمازي المتوفى سنة ٧٤٣

قال ابن الخطيب: قرأت في تاريخ محمد بن حبيب في ذكر من مات سنة ثلاث وثلاثين وسبعماية (سياتي أن وفاته كانت سنة ٧٤٣). قال: وفيها توفي الشيخ كال الدين المهمازي، عجمي الدار، وحسن الإيراد والإصدار، جميل المنظر، ملازم لما يحمد عليه ويشكر، كان صالحاً عارفاً راجياً خائفاً زاهداً عابداً لطيف الذات والخلق، سالكاً أوضح المناهج والطرق، ذا وقار وسكينة، ومكانة عند أرباب الدولة مكينة. ورد إلى حلب ملتحفاً بزياطها، وسكن تربة ابن قراسنقر شيخاً لرباطها، واستمر منقطعاً عن الناس، مقتنعاً بالجدوة من النبراس، وهو مع ذلك يقصد ويزار، ويأتي إليه الفقراء من الأمصار. وحظيت ببركته بحلب، وكانت وفاته بها وقد جاوز سبعين سنة تغمده الله برحمته.

وقال ابن الوردي في الذيل في حوادث سنة ثلاث وأربعين وسبعماية : فيها توفي بحلب الشيخ كال الدين المهمازي ، وكان له قبول عند الملك الناصر محمد ، ووقف عليه حمّام السلطان بحلب ، وسلم إليه تربة ابن قراسنقر بها . وكان عنده تصون ومروءة . قلت :

لوفاة الكمال في العجم وهن فلقد أكثروا عليم التعازي قل لهم لو يكون فيكم جواد كان في غنية عن المهمازي

## الكلام على التربة المهمازية:

قال أبو ذر في الكلام على الترب: ( تربة محمد بن قراسنقر ) هذه التربة تعرف

بالمهمازية . وأنشأ قراسنقر رباطاً أيضاً بحلب ، قاله شيخنا . وقد كان الشيخ عز الدين الحاضري شيخ القراء بهذه التربة ، فتوزع في ذلك لأنه لايقرأ السبع ، ومن شرط واقفها قراءة السبع ، فرحل إلى القاهرة وقرأ السبع ورجع . وقد وقفت على كتاب الوقف وفيه قراء . وهذا المكان له أوقاف كثيرة غير أنها في يد أولاد مواليه ولا يصرف منها شيء فلا حول ولا قوة إلا بالله ا هد .

أقول : هذه التربة تعرف الآن بجامع المقامات ، ولا زال عامراً تقام فيه الجمعة . وله منارة مرتفعة مربعة الشكل على بابه الشمالي ، وبجانب هذا الباب جرنان كبيران كان وراءهما سبيل وهو معطل الآن ، وقد كتب في الجدار فوق هذا السبيل :

- (١) البسملة . أمر بإنشاء هذا السبيل المبارك المولى الأمير الكبير المجاهد المرابط الخاضع لربه المنان المفتقر إلى .
- (٢) عفو الله والرضوان شمس الدنيا والدين قراسنقر الجوكندار المنصوري الناصري نائب السلطنة الشريفة بحلب المحروسة أثابه .
- (٣) الله تعالى وضاعف له الحسنات وجعل ذخره الباقيات الصالحات . كتب في المحرم
   سنة ثلاث وسبع ماية من الهجرة النبوية .

وللجامع قبلية صغيرة فيها أربعة قبور ، اثنان في شرقيها وقد كتب على أحدهما وهو الذي يلى جدار القبلة :

- (١) هذه تربة العبد الفقير إلى رحمة الله ورضوانه الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير .
  - (٢) شمس الدين قراسنقر الجوكندار الملكى المنصوري توفي الليلة .
- (٣) المسفرة عن الخميس سلخ جمادى الآخرة سنة تسع وسبعماية غفر الله له ولوالديه

والقبر الثاني لا كتابة عليه.

والقبران اللذان في غربي القبلية هما قبر قشتمر المنصوري وقبر ولده محمد ، وقد ذكرت ذلك في الجزء الثاني في صحيفة (٣٦٤) . وشرقي القبلية قبة داخلها خمسة قبور قديمة لاكتابة على ألواحها ، أحدها قبر المترجم المهمازي ، لكني لا أعلمه على التعيين . وهذه القبلية

صغيرة وقد ضاقت بالمصلين من أهل المحلة وعولوا على توسيعها وإضافة الرواق الذي أمامها إليها ، وهم يسعون في جمع دراهم من أهل الخير لهذه الغاية .

وللجامع صحن واسع لكنه في حاجة إلى الترميم ، وله من جهة الغرب صحن آخر وباب صغير ومنه دخول الناس ، وأما بانيه وهو قراسنقر الجوكندار فقد قدمنا ترجمته وأخباره في الجزء الثاني في حوادث سنة ٧١١ وقلنا ثمة : إنه بنى في القاهرة مدرسة مشهورة وبحلب رباطاً معروفاً به ، وله وقف كبير وإن وفاته كانت بمراغة سنة ٧٢٨ . والجامع الآن تحت يد دائرة الأوقاف وأوقافه يسيرة جداً .

# ٣٣٨ \_ إبراهيم بن أحمد الأسدي المتوفى سنة ٧٤٤

إبراهيم بن أحمد بن يوسف بن يعقوب بن إبراهيم بن هبة الله بن طارق بن سالم الأسدي الحلبي أبو إسحق بن النحاس نجم الدين بن جمال الدين الحنفي . كتب الحكم عن ابن العديم ، ودرس بالجرديكية بحلب ، وكان من أعيان أهل بيته . توفي سنة ٧٤٤ وقد جاوز التسعين .

# ٣٣٩ \_ كال الدين عمر بن محمد العجمي المتوفى سنة ٧٤٤

عمر بن محمد بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن الإمام العلامة كال الدين أبو القاسم بن العجمي الحلبي الشافعي ، من بيت العلم والرياسة والوجاهة والتقدم . اشتغل بحلب على جدي قاضي القضاة فخر الدين بن خطيب جبرين ، وتفقه وصار إماماً عالماً . ذكره الإمام ابن حبيب وقال فيه : ماجد أنار بدر كاله ، وعالم أناف علم جداله ، وفاضل جد واجتهد ، وحاذق إلى ركن الدأب مال واستند ، تقدم في عدة فنون ، وتكلم فشرح الصدور وأقر العيون . كان قوي المناظرة ، حسن المجالسة والمداكرة ، تصدر للإفتاء والإفادة ، وتنقل في مراتب السعادة والسيادة ، ودرس بظاهرية حلب ورواحيتها . توفي رحمه الله سنة أربع وأربعين وسبعمائة وهو من أبناء الأربعين .

قال ابن الوردي في الذيل في حوادث هذه السنة : وفيها توفي كمال الدين عمر بن شهاب

الدين محمد بن العجمي الحلبي . كان قد تفنن وعرف أصولاً وفقهاً ، وبحث على شرح الشافية الكافية في النحو مرة وبعض أخرى ، ودفن ببستانه رحمه الله وما خرج من بني العجمي مثله ا هـ .

ورثاه العلامة ابن الوردي بقصيدة غراء وهي موجودة بتمامها في ديوانه ومطلعها :

أتذل بعد ابن الضياء وتخضعُ كانت علينا من سمائك تطلععُ ذوينا فحق لكسل عين تدمسعُ في الترب قد رميا بما لا يدفعُ يا مربعاً لك في فوادي مربعً حاشاك من ذل فشمس كاله أصل وفرع في ثلاثة أشهر من ذا يطيق يرى خليله معاً

## • ٣٤ ـ محمد بن محمد السفاقسي المتوفي سنة ٤٤٤

محمد بن محمد السفاقسي . ولد سنة نيف وسبعمائة ، وقدم دمشق ، وكان فاضلاً ، له تصنيف على مختصر ابن الحاجب في الفروع وشرع في شرح على مختصره في الأصول . وكان تقي الدين السبكي يثني عليه . وسكن بأخرة مدينة حلب وحظي بها . ومات في رمضان سنة ٤٤ و لم يكمل الأربعين ، وهو أخو الشيخ برهان الدين السفاقسي صاحب الإعراب .

# ٣٤١ ــ محمد بن نبهان الجبريني المتوفى سنة ١٤٤

محمد بن نبهان الشيخ الصالح الزاهد . كان مقيماً ببيت جبرين من بلاد حلب ، شاع ذكره بالصلاح واشتهر بالخير وإطعام كل وارد يرد عليه من المأمور والأمير الكبير والصغير ، ولم يقبل لأحد شيئاً . فلما كان الأمير سيف الدين طشتمر بحلب اشترى للزاوية أرضاً وألزمه بإيقافها عليه ، فبعد جهد شديد حتى وافق على ذلك . ثم إن الأمير طقرتمر لما جاء إلى حلب اشترى له مكاناً آخر ووقفه على الزاوية ، فاتسع الرزق عليه وفاض الخير على أولاده وجماعته . ولم نسمع عنه إلا صلاحاً وخيراً وبركة وانقطاعاً عن الناس وانجماعاً . وهو كان فقير البلاد الحلبية وشيخها المشار إليه بالصلاح . وجاء الخبر إلى دمشق بوفاته وهو كان فقير البلاد الحلبية وشيخها المشار إليه بالصلاح . وجاء الخبر إلى دمشق بوفاته رحمه الله تعالى في شعبان سنة أربع وأربعين وسبعمائة ، وصلى عليه بالجامع الأموي يوم

الجمعة صلاة الغائب.

أخبرني القاضي ناصر الدين محمد بن الصاحب شرف الدين يعقوب قال : كان كثير التلاوة ، وكان له يوم ختمة ومن لا يراه لا يحسبه يتلو شيئاً ا هـ. . ( الوافي بالوفيات ) .

وترجمه ابن الوردي في الذيل في حوادث هذه السنة فقال : وفيها في العشرين من رجب توفي بجبرين الشيخ محمد ابن الشيخ نبهان ، كان له القبول التام عند الخاص والعام ، وناهيك أن [ طشتمر حمص أخضر ] على قوة نفسه وشممه وقف على زاويته بجبرين حصة من قرية حريتان لها مغل جيد ، وبالجملة فكأنما ماتت بموته مكارم الأخلاق وكاد الشام يخلو من المشهورين على الإطلاق . قلت :

وكنتُ إذا قابلت جبرينَ زائـراً يكـون لقلبـي بالمقابلــةِ الجبــرُ كـأن بنــى نبهانَ يــوم وفاتِــهِ نجومُ سماء خرّ مـن بـينها البـدرُ

زرته قبل وفاته رحمه الله فحكى لي قال : حضرت عند الشيخ عبس السرجاوي وأنا شاب وهو لايعرفني ، فحين رآني دمعت عينه وقال مرحباً بشعار بني نبهان وأنشد :

وما أنت إلا من سليمي لأنسي أرى شَبَهاً منها علميكَ يلوحُ

وحكى لي مرة أخرى قال: حضرت بالفوعة غسل الشيخ إبراهيم بن الشيخ مهنا لما مات وقرأنا عنده سورة البقرة وهو يغسل ، فلما وصلنا إلى قوله تعالى: ﴿ ربنا لا تؤآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ رفعنا أيدينا للدعاء فرفع الشيخ إبراهيم يديه معنا للدعاء وهو ميت على المغتسل . ومحاسن الشيخ محمد وتلقيه للناس وتواضعه ومكاشفاته كثيرة مشهورة رحمه الله ورحمنا به آمين ا هـ .

# ٣٤٧ ــ محمد بن علي بن أيبك السروجي المتوفى سنة ٧٤٤

محمد بن على بن أيبك السروجي الشيخ الإمام شمس الدين . سألته عن مولده فقال : في ذي الحجة سنة أربع عشرة وسبعماية بالديار المصرية . عرض القرآن وهو ابن تسع سنين ، وارتحل إلى دمشق وحلب وغيرها من بلاد الشام مرات ، وأخذ عن الشيخ فتح الدين وأثير الدين ومن عاصره من أشياخ العلم ، وصار من الحفاظ ، أتقن المتون وأسماء

الرجال وطبقات الناس والوقائع والحوادث ، وضبط الوفيات والمواليد ، ومال إلى الأدب وحفظ من الشعر القديم والمحدث جملة ، وكتب الأجزاء والطباق ، وحصل ما يرويه عن أهل عصره في البلاد التي ارتحل إليها ، ولم أر بعد الشيخ فتح الدين رحمه الله تعالى من يقرأ أسرع منه ولا أفصح . سألته عن أشياء من تراجم الناس ووفياتهم وأعصارهم وتصانيفهم فوجدت حفظه مستحضراً لايغيب عنه ما حصله ، وهذا الذي رأيته منه في هذه السن القريبة كثير على من علت سنه من كبار العلماء ، ومع ذلك فله ذوق الأدباء وفهم الشعراء وخفة روح الظرفاء . توفي رحمه الله تعالى بحلب ليلة ثامن شهر ربيع الأول سنة أربع وأربعين وسبعماية ودفن ثاني يوم بكرة الجمعة اه. ( الوافي الوفيات ) .

# ٣٤٣ ــ أيدمر بن عبد الله الشماع المتوفى سنة ٧٤٤

من آثاره جامع کان مسمی باسمه .

قال أبو ذر: (جامع أيدمر): هو في ذيل عقبة بني المنذر تجاه حمّام الخواجا. وكان مسجداً قديماً عمر في أيام السلطان غازي، ثم دثر فجدده أيدمر بن عبد الله الشماع، وهو مكان مبارك تقام فيه الجمعة، ومكتوب على بابه أن أيدمر جدده في سنة ثلاث وأربعين وسبعماية وتوفي سنة أربع وأربعين. وفي داخل هذا الجامع قبر في إيوانه الشمالي، والصندوق الرخام الذي كان عليه نقل إلى جانب الشمالية ولعله قبر أيدمر المذكور. وجدد في سقف صحنه القاضي شهاب الدين ابن الزهري في أيام ولايته حلب. انتهى.

أقول: هذا الجامع يعرف الآن بجامع الخواجا وهو في زقاق مسمى بهذا الاسم، والحمّام كانت تجاه هذا الجامع ولا أثر لها الآن، وموضعها دار في قبليها عرصة كبيرة خالية. وهذا الجامع صغير وقبلته لازالت باقية من عهد مجدده أمامها صحن صغير، والقبر الذي كان داخل القبلية الذي ذكره أبو ذر نقل إلى الصحن ملاصقاً للجدار.

وهذا الجامع كان قد توهن فسعى في عمارته الرجل الصالح المعمر الحاج خليل إكْرَيَّمُ من سكان محلة العقبة ، فرمم قبليته وبلط صحنه وجدد بابه وحفر فيه صهريجاً كبيراً تحت الصحن بلغ فيه إلى نصف القبلية فعمم به النفع لأهل المحلة ، وكان ذلك في نواحي سنة ١٣٠٠ ، وجمع مصاريف ذلك من أهل الخير ، وكان في طليعة المحسنين المرحوم الحاج

عبد القادر الميسر فقد دفع فيه أزيد من خمسين ليرة عثمانية ذهباً . وكانت وفاة الحاج خليل سنة ١٣٣٥ ودفن في تربة الجبيلة وكتب على باب الجامع ما نصه : [ وقد وقف لهذا الجامع خمسة دكاكين وراء محرابه في سوق الهوى المشهور الآن بسوق خان التتن ] .

وتبلغ واردات هذه الدكاكين الآن ٢٥ ليرة عثمانية ذهباً . والحجرة التي كانت فوق الباب القديم بنيت في جدار الجامع الشرقي بين الشباكين ، وهذا نص ما كتب عليها :

- (١) البسملة . وإنما يعمر ... إلخ .
- (٢) جدد هذا المسجد المبارك بعد دثوره ابتغاء رضوان الله وعفوه وغفرانه .
- (٣) العبد الفقير إلى الله تعالى عز الدين أيدمر بن عبد الله الشماع رحمه الله .
- (٤) وذلك في شهر رمضان المعظم سنة ثلاث وأربعين وسبعماية ، وتوفي في جمادى الأولى سنة أربع وأربعين . عفا الله عنه وعن من كان السبب وصلى الله على محمد .

## ٣٤٤ ــ سليمان بن مهنا أمير العرب المتوفى سنة ٧٤٤

سليمان بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن غضية بن فضل بن ربيعة أمير عرب آل فضل . ولي الإمرة بعد موت أخيه موسى في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة عقيب موت الملك الناصر محمد بن قلاوون ، واستمر في الإمرة إلى أن قتل في شهر ربيع الأول سنة أربع وأربعين وسبعمائة ، وقيل سنة ثلاث .

وقال ابن حبيب في تاريخه: أمير حسن الشيم ، زائد الكرم ، رفيع الهمة ، وافر الحرمة ، بطل شجاع ، عربي الطباع ، فارس الخيل ، يسير في بر البر سير الليل ، كان غالباً علمه ، مورقاً فضله وسلّمه ، معيشته راضية ، نافذة رماحه قاطعة ماضية ، لبث مدة في بلاد التتار ، ثم رجع طويل النجاد كريم النجار ، باشر الأمر حيناً من الدهر ، واستمر إلى أن جرد له الحتف سيف القهر . انتهى فشار ابن حبيب وركيك ألفاظه ، وربما كان إذا ضاقت عليه القافية يلم المشكور ويشكر المذموم لما ألزم به نفسه في جميع تاريخه بهذا النوع السافل في فن التاريخ . انتهى . ( المنهل الصافي ) .

أقول : تقدم شيء من أخبار المترجم في الجزء الثاني في حوادث سنة ٧٤٣ .

#### ٣٤٥ ــ الحاج إسماعيل العزازي المتوفى سنة ٧٤٨

قال ابن الوردي في حوادث هذه السنة : وفيها توفي الحاج إسماعيل بن عبد الرحمن العزازي بعزاز . وكان له منزلة عند ألطنبغا الحاجب نائب حلب ، وبنى بعزاز مدرسة حسنة وساق إليها القناة الحلوة وانتفع الجامع وكثير من المساجد بهذه القناة ، وله آثار حسنة غير ذلك رحمه الله تعالى ا هـ .

#### ٣٤٦ ــ محمد بن الصائغ المتوفى سنة ٧٤٩

قال ابن الوردي في الذيل في حوادث سنة أربع وأربعين وسبعمائة: في هذه السنة في رمضان وصل إلى حلب قاضي القضاة نور الدين محمد بن الصائغ على قضاء الشافعية ، وهو قاض عفيف حسن السيرة عابد . وقال في حوادث سنة تسع وأربعين وسبعمائة: فيها في سلخ شوال توفي قاضي القضاة نور الدين محمد بن الصائغ بحلب ، وكان صالحاً عفيفاً ديناً لم يكسر قلب أحد ، ولكنه لخيريته طمع قضاة السوء في المناصب وصار المناحيس يطلعون إلى مصر ويتولون القضاء في النواحي بالبذل ، وحصل بذلك وهن في الأحكام الشرعية . قلت :

مريد قضا بلدة له حلب قاعده فيطلع في ألفه وينزل في واحده

وكان رحمه الله من أكابر أصحاب ابن تيميّة وكان حامل رايته في وقعة الكسروان المشهورة ا هـ .

## ٣٤٧ ــ عبد الرحمن بن هبة الله المعري المتوفى سنة ٧٤٩

قال ابن الوردي في الذيل في حوادث سنة تسع وسبعمائة : وفيها في عاشر ذي القعدة توفي بحلب صاحبنا الشيخ الصالح زين الدين عبد الرحمن بن هبة الله المعري المعروف بإمام الزجاجية ، من أهل القرآن والفقه والحديث ، عزب منقطع عن الناس . كان له بحلب دويرات وقفهن على بني عمه ، وظهر له بعد موته كرامات ، منها أنه لما وضع في الجامع

ليصلى عليه بعد العصر ظهر من جنازته نور شاهده الحاضرون ، ولما حمل لم يجد حاملوه عليهم منه ثقلاً حتى كأنه محمول عنهم ، فتعجبوا لذلك ، ولما دفن وجلسنا نقرأ عنده سورة الأنعام هممنا من قبره رائحة طيبة تغلب رائحة المسك والعنبر ، وتكرر ذلك فتواجد الناس وبكوا وغلبتهم العبرة . وله محاسن كثيرة رحمه الله ورحمنا به آمين ، ومكاشفاته معروفة عند أصحابه ا هـ .

### ٣٤٨ ــ على بن محمد بن نبهان الصوفي المتوفى سنة ٧٤٩

على بن محمد بن نبهان بن عمر بن نبهان الشيخ الصالح أبو الحسن الحلبي الجبريني ، من بيت المشيخة والصلاح . كان مقيماً بزاوية جده بقرية جبرين ، ومن جاء من أمير وكبير وصغير ونقير أضافه بحسب حاله على قاعدة أبيه ، وكذلك بنوه . وكانت له ثروة وحشمة وخدم .

وذكره الإمام بدر الدين بن حبيب في تاريخه وقال فيه : صدره متسع ، وقدره مرتفع ، وشمله مجتمع ، وسيل نواله غير منقطع ، مقيم بقرية جبرين في زاوية أبيه وجده ، مديم على الواردين والصادرين من ديم رفقه ورفده ، مشى على طريق أسلافه الواضح الجلي ، واقتفى أثر أبي والده الذي كان في الكرم والكرامات نعم الولي . انتهى . وقال ابن حبيب : توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة عن نيف وخمسين سنة بجبرين .

وقال ابن كثير في تاريخه في شهر ذي الحجة يعني سنة تسع وأربعين وسبعمائة : صلي في مستهله على الشيخ على بن نبهان بحلب . فمقتضاه أنه توفي في ذي العقدة سنة تسع وأربعين و البعين الهدا سنة تسع وأربعين وسبعماية : في شهر ذي العقدة توفي الشيخ على بن الشيخ محمد بن القدوة نبهان الجبريني بجبرين ، وجلس على السجادة ابنه الشيخ محمد الصوفي . كان الشيخ على بحراً في الكرم رحمه الله تعالى ا هـ . ( الدر المنتخب ) .

## ٣٤٩ ــ عبد اللطيف بن يوسف العجمي الكاتب المتوفى سنة ٧٤٩

عبد اللطيف بن إسماعيل بن يوسف بن عبد الكريم بن عثمان بن عبد الرحيم بن عبد

الرحمن بن الحسن الرئيس معين الدين أبو محمد بن تاج الدين أبي المحاسن بن العجمي الحلبي. قرأت في تاريخ شيخنا أبي محمد بن حبيب رحمه الله تعالى سنة تسع وأربعين وسبعمائة : وفيها توفي الرئيس معين الدين أبو محمد بن عبد اللطيف بن تاج الدين أبي المحاسن يوسف ابن إسماعيل بن عبد الكريم بن عثان بن الشيهد شهاب الدين أبي صالح عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الحسن العجمي الحلبي . كان ماجداً أصيلاً كاتباً جليلاً ، حسن المحاضرة والطريقة ، معيناً لأصحابه على الحقيقة ، نازلاً عن النعمة في روضها المربع ، معدوداً من أكابر بيته الرفيع . باشر كتابة الإنشاء وغيرها من الوظائف ، ثم أعرض عن ذلك في آخر عمره واشتغل بما ينجيه من المخاوف . انتهى .

أنشدنا الشيخ بدر الدين أبو محمد الحسن بن حبيب إجازة ، أنشدنا يعني معين الدين عبد اللطيف بن العجمي بالمدرسة الشرفية من حلب لبعض أهل الأدب :

أما الديار فإن عندي شاغلاً عنها لمعظم لوعتسى ومصابي ما كنت أنظرها فأدرك حسنها إلا بسأعين رفقتسي وصحسابي ماتـوا وشبت فما انتفاعي بالبقـا بعــد المشيب وفرقـــة الأحبـــاب

وكانت وفاته بحلب وقد نيف على السبعين تغمده الله برحمته ا هـ . ( الدر المنتخب ) .

#### • ٣٥ ــ يوسف بن مظفر بن الوردي المتوفى سنة ٧٤٩

يوسف بن مظفر بن عمر بن أبي الفوارس محمد المعري جمال الدين بن الوردي أخو زين الدين عمر ، وهو الأكبر . ولد قبل سنة ثمانين وستائة ، وسمع المسلسل على ابس السكري ( أنا ) ابن الحميري . وكان فقيهاً ماهراً حفظ التنبيه واشتغل بالحاوي ، وكان ينقل من الرافعي الكبير مع فقه نفس وجود يد . وولى قضاء بلاد معاملات حلب . وكان ضعيفاً في العربية طويل القامة . ولأخيه زين الدين فيه عدة مقطعات من مديح ومعاتبة وغير ذلك . مات في أواخر ذي القعدة سنة ٧٤٩ في الطاعون أيضاً ، وفيه يقول أخوه :

أخُّ أبقى ببلل المال ذكراً وإن لاموه فيه ووبّخوه أزال فراقً للذات ذكري وكالله أخ مفارقة أحروه وذكره أخوه زين الدين عمر فيمن توفي في هذه السنة ، وأنشد في رثائـه البيـتين المذكورين وقال : إنه دفن في مقابر الصالحين قبلي المقام رحمه الله تعالى .

☆ ☆ ☆

#### عدد تراجم هذا الجزء

أعيان القرن الثاني (١) ، الثالث (٧) ، الرابع (٤٨) ، الخامس (٢٥) ، السادس (٦٤) ، السابع (١٩٨) ، من الثامن (٦٢) ، المجموع : (٤٠٥)\*

تم بتوفيقه تعالى طبع الجزء الرابع من [ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ] . ويليه الجزء الحامس وأوله ترجمة زين الدين عمر بن مظفر بن الوردي المتوفى سنة ٧٤٩ . وبالله التوفيق

 <sup>★</sup> هذا الرقم يتضمن التراجم التي وردت في الأجزاء السابقة مفرقة حتى وفيات سنة ٧٤٩.

## الفهرس

| الوفاة | ·                                               | الصفحة |
|--------|-------------------------------------------------|--------|
|        | أعيان القرن الثاني                              |        |
|        | تمّام بن نجيح الأسدي المتوفى أواسط القرن الثالي | ٩      |
|        | أعيان القرن الثالث                              |        |
| ***    | موسى بن خالد المحدث                             | ١.     |
| 44.    | عبيد بن جنّاد الحدث                             | 1.     |
| 7 .    | يعقوب بن كعب الأنطاكي                           | 1.     |
| 7 £ 1  | أبو توبة المحدث                                 | 11     |
| ۲۸.    | أحمد بن خليل الكندي المحدث المتوفى بعد          | 11     |
| 714    | الوليد بن عبيد البحتري الشاعر الشهور            | 11     |
| 446    | محمد بن معاذ البصري                             | 19     |
|        | أعيان القرن الرابع                              |        |
| *. 4   | عمر بن طرخان المحدث                             | ٧.     |
| 41.    | یحیی بن علی بن مرداس الحدث                      | ۲.     |
| ٣١.    | يحيى بن عمران المحدث                            | ٧.     |
| 711    | على بن أحمد الجرجاني المحدث                     | ۲.     |
| 717    | على بن عبد الحميد الغضايري                      | 41     |
| 414    | سعيد بن مروان المحدث                            | 44     |
| 44.    | جعفر بن أحمد الوزان                             | 44     |

| الوفاة       |                                                   | الصفحة     |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|
| <b>*</b> * • | عبد الرحمن بن عبيد الله المحدث                    | **         |
| 44.          | عبد الرحمن بن عبيد الله الهاشمي                   | 74         |
| 44.          | إسحق بن محمد المحدث المتوفى بعد                   | Y £        |
| 44.          | الحسن بن علي المعروف بابن كوجك المتوفى بعد        | 40         |
| ***          | محمد بن بركة القنسريني المحدث                     | 44         |
| 44.          | جعفر بن سليمان الشحلاوي                           | 44         |
| 44.          | محمد بن جعفر الغرياني المتوفى بعد                 | 44         |
| 44.          | أحمد بن على الحبّال المحدث بعد                    | **         |
| 44 8         | أبو بكر أحمد بن محمد الصنوبري الشاعر المشهور      | **         |
| 44 €         | يحيى بن على الكندي الحدث                          | *4         |
| 74.          | خَلَّاد بن محمد الأسدي المتوفى بعد                | **         |
| <b>70</b> .  | محمد بن العباس البزّاز المحدث                     | 44         |
| <b>"</b>     | نظیف بن عبد الله المقري                           | 44         |
| 701          | عبد الواحد أبو الطيب اللغوي النحوي                | 44         |
| <b>"0</b> Y  | أحمد بن نصر البازيار القاضي                       | £ Y        |
|              | الكلام على درب البازيار                           | ££         |
|              | اخانكاه الشمسية                                   | £ £        |
|              | خانكاه الخادم                                     | 40         |
|              | المدرسة الرواحية                                  | 10         |
| <b>"0 £</b>  | محمد بن إسحق المحدث                               | 47         |
| <b>"</b> 0Y  | الأمير أبو فراس الحمدالي الشاعر المشهور صاحب منبج | <b>4</b> V |
| 1            | على بن عبد الملك الرقي القاضي من قضاة سيف الدولة  | 94         |
|              | أبو الفرج سلامة القاضي                            | ٥٣         |
|              | عبد الله الفياض من كتاب سيف الدولة                | ٥٣         |
|              | على بن محمد الوزان النحوي في أيام سيف الدولة      | ٥٤         |
|              | عيسى الرقمي الطبيب من أطباء سيف الدولة            | 0 £        |
|              | الناشي الأحصّي الشاعر من شعراء سيف الدولة         | 00         |

| الوفاة     |                                                             | الصفحة    |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 77.8       | عبد الله بن أحمد السراج المتوفى بعد                         | ٥٦        |
| ۳٧.        | الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي المشهور المتوفى سنة         | ٥٦        |
| 441        | الحسن بن أحمد السبيعي المحدث الكبير                         | 09        |
| 477        | محمد بن أحمد بن طالب الفقيه الأديب المتوفى بعد              | 31        |
| <b>474</b> | عبد الرحيم بن محمد بن نباتة الخطيب المشهور                  | 41        |
| 477        | محمد بن العباس الأموي المحدث نزيل الأندلس                   | 74        |
| ٣٨٠        | محمد بن محمد النيسابوري المحدث الشاعر المتوفى في نواحي      | 77        |
| ٣٨٠        | الحسن بن علي العبسي المحدث                                  | 44        |
|            | أحمد بن إسحق من قضاة سيف الدولة                             | 7 £       |
|            | صالح بن جعفر الهاشمي المتوفى أواخر هذا القرن                | 7.6       |
| 444        | عبد المنعم بن غلبون الحلبي المقري نزيل مصر                  | 76        |
| 44.        | الحسين بن علي أبو العباس المحدث                             | 40        |
| 441        | الحسين بن محمّد العين زربي                                  | 40        |
|            | أحمد بن علي الوراق المحدث المؤدب المتوفى أواخر هذا القرن    | 40        |
| 444        | علي بن محمد بن إسحق الحدث القاضي                            | 44        |
| 444        | عبد الواحد بن نصر النصيبي الشاعر من شعراء سيف الدولة        | 44        |
| 444        | طاهر بن عبد المنعم بن غلبون المقري                          | ٧.        |
| 444        | أحمد بن محمد أبو العباس النامي الشاعر من شعراء سيف الدولة   | ٧.        |
|            | أعيات القرن الحامس                                          |           |
| 110        | أسد بن القاسم العبسى                                        | 74        |
| 119        | المحسّن بن عبد الله القاضي أبو القاسم التنوخي المعري الشاعر | ٧٤        |
| 140        | عبد الرزاق بن عبد السلام الشيخ نمير صاحب المزار المشهور     | Y £       |
| 244        | ظفر بن مظفر بن الفقيه                                       | ٧٦        |
| 241        | عبد الرحمن بن عبد العزيز أبو القاسم السراج المحدث           | <b>YY</b> |
| ££Y        | التقى بن نجم أبو الصلاح الشيعي                              | <b>YY</b> |
| 449        | أحمد بن عبد الله أبو العلاء المعري سنة                      | ٧٨        |

| لشر ما وجدًا في ختاب الإلصاف والتحري في دفع الظلم              | 74    |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| والتجري عن أبي العلاء المعري تأليف الكمال عمر بن أحمد بن       |       |
| العديم                                                         |       |
| ذكر نسب أبي العلاء وتفصيل هام عن قبيلة تنوخ                    | ٨١    |
| ترجحة أسرته أولهم سليمان بن أحمد المعري                        | ٨٣    |
| مولده ومنشأه وعماه وصفة خلقه                                   | 1     |
| فصل في ذكر اشتغاله بالعلم وذكر شيوخه الذين أخذ عنهم            | 1.4   |
| فصل في ذكر من قرأ على أبي العلاء أو روى عنه من العلماء         | 1 + £ |
| والأدباء والمحدثين من أهل المعرة وغيرهم                        |       |
| فصل في ذكر شيء مما وقع إلينا من حديث أبي العلاء مسنداً         | 1.4   |
| فصل في ذكر كتَّاب أبي العلاء الدين كانوا يكتبون له ما ينشئه من | ١٠٨   |
| النظم والنغر والتصنيف والإملاء                                 |       |
| فصل في ذكر تصانيفه ومجمّوعاته وتآليفه وأشعاره المدونة          | 11.   |
| فصل في ذكر رحلته إلى بغداد وعوده                               | 171   |
| ذكر ما طبع من مؤلفاته ( في الحاشية )                           | 171   |
| فصل في ذكر ذكاء أبي العلاء وفطنته وسرعة حفظه                   | 177   |
| فصل في ذكر حرمته عند الملوك والخلفاء والأمراء والوزراء         | 144   |
| فصل في ذكر اضطلاعه بالعلم والأدب ومعرفته باللغة ولسان          | 1 .   |
| العرب                                                          |       |
| فصل في كرم العلاء وجوده على قلة ماله ونزارة موجوده             | 1 £ £ |
| فصل في ذكر قناعة نفسه وشرفها وعفتها                            | 120   |
| العثور على جزء من كتاب الفصول والغايات من مؤلفات أبي           | 1 5 4 |
| العلاء وذكر نماذج منه                                          |       |
| جاه أبي العلاء عند الملوك                                      | 10.   |
| ذكاء أبي العلاء                                                | 101   |
| قصته مع صاحب حلب                                               | 104   |

| الوفاة |                                                          | الصفحة |
|--------|----------------------------------------------------------|--------|
|        | ذكر من قال إنه فاسد العقيدة                              | 101    |
|        | ذكر من أثنى عليه وقال إنه صحيح العقيدة                   | 104    |
|        | شعر أبي العلاء في نظر العلماء والأدباء                   | 101    |
|        | ذكر وفاته وبعض ما رثي به                                 | 101    |
|        | كلمتنا في أبي العلاء رحمه الله                           | 14+    |
|        | ذكر جملة من نظمه مما يستدل به على صحة إيمانه ودينه       | 171    |
|        | أحمد بن يحيى بن العديم المتوفى في عقد الخمسين وأربعمائة  | 174    |
| 10.    | الأمير مقلَّد بن نصر بن منقذ الشيزري                     | 144    |
| 104    | أحمد بن عبيد الله الموازيني الشاعر المعروف بابن الماهر   | 144    |
| 204    | الحسن بن عبد الله بن أبي حصينة المعري                    | 14+    |
| 201    | المختار بن الحسن الطبيب النصرالي                         | ١٨٣    |
|        | وصف ابن بطلان لمدينة أنطاكية                             | 115    |
|        | وصفه لمدينة اللاذقية                                     | 114    |
|        | عناية ابن بطلان ببناء البيمارستانات بأنطاكية وحلب        | 110    |
|        | كلام أبي ذر على بقية البيمارستانات التي كانت بحلب        | 144    |
|        | تتمة الكلام على البيمارستان الأرغوني في محلة باب قسرين   | 144    |
| 44.    | ثابت بن أسلم الشيعي                                      | 144    |
| 441    | علي بن منصور الملقب بدوخلة المتوفى بعد سنة               | 144    |
| 244    | الأمير عبد الله بن محمد بن سنان الحفاجي الشاعر المشهور   | 111    |
|        | مشرق بن عبد الله العابد المتوفى في هذا العقد             | 191    |
|        | الأمير أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيّوس الشاعر | 190    |
| 474    | المشهور                                                  |        |
| 140    | الأمير علي بن مقلد بن منقذ صاحب شيزر                     | 199    |
| 49.    | المبارك بن شرارة الطبيب النصراني                         | 4.1    |
|        | ظافر بن جابر السكري الطبيب المتوفى في هذا العقد          | 4 . 4  |
|        | موهوب بن ظافر السكري المتوفى في هذا العقد                | 4 • 4  |
| 194    | الحسن بن شيبان الفقيه الحنفي                             | Y • Y  |
|        | 00,                                                      |        |

| الوفاة | 1                                                               | الصفحة |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 191    | شيبان بن الحسن الفقيه الحنفي                                    | ۲.۳    |
| 190    | المطهّر بن المفطئل التنوخي المعري الشاعر                        | 4 . 4  |
|        | الحسن بن إبراهيم التنوخي                                        | 4 . £  |
|        | أعيان القرن السادس                                              |        |
| 0.4    | الإمام الشاعر محمد بن يوسف الكفر طابي                           | 4.0    |
|        | عبد الرزاق بن عبد الله بن أبي حصين المعري الشاعر                | 4.0    |
|        | الإمام الحسين بن عقيل الشيعي                                    | Y+7    |
| 011    | شمس الحواص الأمير لؤلؤ الحادم                                   | 4.4    |
|        | آثاره في حلب والكلام على خانقاه البلاط وهي أول خانكاه بنيت      | 4.4    |
|        | في حلب                                                          |        |
| 011    | أحمد بن هبة الله بن العديم المحدث                               | 4.4    |
| 01Y    | سعيد بن لؤلؤ أبو الغنايم الشاعر الفيلسوف                        | * * *  |
| 219    | على بن إبراهيم الناتلي المحدث التاجر                            | 41.    |
|        | عبد المنعم بن الحسن بن العبية الأديب الموسيقي المتوفى أوائل     | 41.    |
|        | السادس                                                          |        |
| 04.    | حمدان بن عبد الرحيم الأثاربي الشاعر المؤرخ المتوفى في نواحي سنة | Y11    |
|        | يحيى بن علي التنوخي الشاعر المؤرخ المتوفى أوائل السادس          | 714    |
| 014    | القاضي محمد بن عبد الله المعري الشاعر                           | 415    |
| 04.    | يحيى بن محمد الحلاوي الأديب الشاعر                              | 410    |
| 071    | أسد بن علي الغساني الفقيه الشيعي                                | 417    |
| 044    | محمد بن هبة الله بن العديم القاضي الفقيه                        | 414    |
|        | أحمد بن محمد التنوخي المعري المتوفى في عشر الأربعين وخمسمائة    | 414    |
| 014    | عبد الله بن علي القصري الفقيه                                   | 414    |
|        | الكلام على مسجد خان الطاف بمحلة الجلوم                          | 414    |
| 0 1 1  | علي بن مىليمان الأندلسي القرطبي الفقيه                          | 414    |
| 557    | علي بن عبد الله بن العديم العقيلي                               | 719    |

| الوفاة |                                                                   | الصفحة |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| ٥٤٨    | أحمد بن المنير الطرابلسي الشاعر المشهور                           | **•    |
| OEA    | محمد بن نصر القيسراني الشاعر المشهور                              | 444    |
| 0 £ Å  | عمد بن عبد الصمد الطرسوسي                                         | 777    |
|        | الكلام على جامع الطرسوسي في محلة باب قنسرين                       | 777    |
|        | الكلام على الحانكاه القديم                                        | 444    |
|        | أحمد أبو المكارم الإسكافي المتوفى في عقد الخمسين                  | 779    |
|        | مسجد الشيخ حمود                                                   | 444    |
|        | الكلام على درب البنات في محلة باب قنسرين وما فيه من الآثار        | 444    |
|        | أبو الرضا بن النحاس المتوفى في عقد الحمسين                        | ***    |
| 001    | محمد بن علي بن حميدة الشيعي                                       | ***    |
| 001    | الحسن بن علي بن العديم                                            | 741    |
| 001    | عبد القاهر بن عبد الله أبو الفرج الشيباني الشاعر المعروف بالوأواء | 777    |
| 001    | أبو الفضل بن أبي الوقار الطبيب                                    | 740    |
|        | محمد بن علي بن محمد العظيمي الأديب المؤرخ المتوفى بعد الحمسين     | 740    |
| 04.    | فتيان أبو السخاء الحائك النحوي                                    | 777    |
| 041    | الإمام شرف الدين عبد الرحمن بن الحسن العجمي الفقيه الشافعي        | 777    |
|        | المدرسة الزجّاجية وذكر أين كان معمل الزجاج في حلب                 | 747    |
|        | سبب بناء الإمام شرف الدين ابن العجمي لهذه المدرسة                 | 74.    |
|        | أول من بنى المدارس في الإسلام                                     | 7 4 1  |
| 044    | الأمير حميد بن مالك بن منقذ الشيزري الشاعر                        | 7 4 7  |
| 044    | عبد الرحمن بن محمود الغزنوي الفقيه الحنفي                         | 7 2 7  |
| 071    | الأمير باروق بن أرسلان التركماني                                  | 7 5 7  |
|        | الأمير الكبير أسد الدين شيركوه بن شاذي عم السلطان صلاح            | 7 £ £  |
| 071    | الدين بن أيوب                                                     |        |
|        | المدرسة الأسدية الجوانية في محلة باب قنسرين                       | 7 20   |
|        | المدرسة الأسدية تجاه القلعة                                       | 7 4 7  |
|        | ·                                                                 |        |

| الوفاة       |                                                                 | الصفحة |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|              | علي بن محمد التنوخي الشاعر المتولى في هذا العقد ظناً            | 7 2 7  |
|              | الحسين بن محمد المعروف بالنجم الفقيه المتوفى في هذا العقد ظناً  | 40.    |
|              | محمد بن أحمد السمرقندي الفقيه المتوفى في هذا العقد ظناً         | 40.    |
|              | منصور بن المسلّم بن أبي الدميك النحويّ الشاعر                   | 101    |
| ٥٧.          | نجم بن عبد المنعم بن أبي درهم الشاعر                            | 404    |
| 944          | هاشم بن أحمد الأسدي النحوي خطيب حلب                             | 404    |
|              | درب الحطيب هاشم شرقي الجامع                                     | 404    |
| <b>0</b> Y A | الإمام علوان بن عبد الله ابن الاُستاذ                           | 401    |
| <b>0 Y A</b> | . الامام مسعود بن محمد النيسابوري الفقيه الشافعي                | 401    |
|              | الكلام على المدرسة النفرية من آثار نور الدين الشهيد             | 400    |
| 944          | محمد بن أحمد بن حمزة الشاعر الكاتب المتوفى سنة                  | 400    |
| ٥٨٠          | محمد بن حرب أبو الرجا النحوي الشاعر                             | 707    |
| 011          | عالي بن إبراهيم الغزنوي الفقيه الحنفي                           | 404    |
| 011          | أبو اليسر شاكر بن عبد الله المعري                               | 404    |
|              | فاطمة بنت محمد السمرقندية العالمة الفقيهة المتوفاة في هذا العقد | 709    |
|              | الطبيب سكرة اليهودي المتولى في هذا العقد                        | 709    |
| OAt          | الأمير أسامة بن مرشد الشاعر المؤرخ                              | 771    |
| 949          | الإمام أبو سعد عبد الله بن أبي عصرون الفقيه الشافعي             | 774    |
|              | الكلام على المدرسة العصرونية                                    | 777    |
|              | الكلام على المدرسة الناصرية المعروفة بجامع الحيّات              | 777    |
|              | المدرسة الشهابية وتربتها                                        | 477    |
|              | درب الدقصلارية                                                  | 474    |
|              | المدرسة الكاملية                                                | A7A    |
| 010          | الشريف أبو المكارم حمزة بن زهرة الإسحاقي المدفون قبلي المشهد    | 444    |
|              | الكلام على نقابة الأشراف والوظائف المناطة بالنقباء              | **     |
| 010          | الأمير الفقيه عيسى بن محمد الهكاري                              | ***    |

| الوفاة |                                                            | المفحة |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|
| ٥٨٦    | الشيخ عبد الله بن محمد الحراكي                             | 444    |
| AV     | أبو الفتوح يميى بن حبش السهروردي                           | 440    |
| 944    | أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني صاحب بدائع الصنائع          | 7.47   |
|        | الكلام على بدائع الصنائع                                   | 444    |
|        | محمد بن علي المازندراني الشيعي                             | 7.47   |
|        | خالد بن محمد القيسراني الوزير                              | 791    |
| 244    | القاضي إبراهيم بن سعيد بن الحشاب                           | 791    |
| 09.    | عبد الملك بن نصر الله بن جهبل الفقيه الشافعي               | 791    |
| 790    | يوسف بن الحضر الفقيه الحنفي                                | 797    |
| 994    | أحمد بن محمد الغزنوي الفقيه الحنفي                         | 797    |
| 094    | عبد السلام بن محمد الفارسي الفقيه الشافعي                  | 444    |
| 994    | علوان بن عبد الله المعروف بالباز الأشهب الشاعر المتوفى سنة | 794    |
| 044    | طاهر بن نصر بن جهبل الفقيه الشافعي                         | 444    |
|        | زيادة بيان في ترجمته مع الكلام على المدرسة الزجاجية أيضاً  | 444    |
| 044    | الشيخ شعيب الأندلسي الفقيه                                 | 744    |
|        | الكلام على المدرسة الشعيبية في محلة باب أنطاكية            | 444    |
|        | ذكر ما كان بجوارها من الآثار                               | APY    |
|        | المدرسة الزيدية                                            | APY    |
|        | الكلام على درب البزادرة وما فيه                            | 744    |
|        | عفيف بن سكرة الطبيب اليهودي المتوف في أواخر هذا القرن      | 799    |
|        | أعيان القرن السابع                                         |        |
| 4.4    | معمود بن النحاس الفقيه الحنفي                              | ***    |
| ** 1   | المدرسة الشاذبحتية وذكر ما كأن بجوارها من الآثار           | ***    |
|        | خانكاه نور الدين                                           | 7.1    |
|        | المدرسة اليشبكية                                           |        |
|        | المدرسة الشافبختية التي بظاهر حلب                          | 4.4    |
|        | 001                                                        |        |

| الوفاة |                                                                | الصفخة     |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 4.4    | الملك المسعود بن صلاح الدين                                    | ***        |
| 4.6    | أبو الفضل بن يامين الطبيب اليهودي                              | 4.4        |
|        | الحسين بن هية الله الموصل المتوفى بعد الستانة                  | 7.7        |
| 4.4    | القاضي أسعد بن عماتي المصري                                    | 4.4        |
| 4.4    | على بنُ محمد بن خروف النحوي الأندلسي                           | ***        |
|        | أبو الحجاج يوسف الإسرائيل الطبيب المتوفى أوائل هذه المائة      | 411        |
|        | عيسى بن سعدان الشاعر المتوفى بعد الستائة                       | 414        |
| 411    | على بن أبي بكر الهروي السائح                                   | 414        |
|        | تتمة الكلام على المدرسة الهروية                                | 410        |
| 414    | عبد القادر بن عبد الله الرهاوي ثم الحراني                      | 714        |
| 414    | مسعود بن الفضل النقاش الشاعر                                   | 414        |
| 318    | محمد بن يوسف بن الخضر الفقيه الحنفي                            | <b>44.</b> |
| 717    | المتخار الدين عبد المطلب بن الفضل الهاشي العباسي               | 441        |
|        | الكلام على المدرسة الطمانية وما كان هناك من الآثار             | 441        |
| 717    | عمد بن أحد السلاوي الفقيه                                      | 444        |
| 718    | عبد الرحمن الكردي والد ابن الصلاح                              | 444        |
| 44.    | الحسن بن زهرة الحسيني                                          | ***        |
| 44.    | سليمان بن عمر الحراني المتوفى بعد سنة                          | 444        |
| 177    | محمد بن أبي القاسم الحضر بن تيمية الحواني                      | 44 4       |
| 777    | محمد بن أحمد الموصلي                                           | 440        |
| 777    | الأمير سيف الدين على بن جندر                                   | 440        |
|        | آثاره وآثار أسد الدين شيركوه                                   | 444        |
|        | المدرسة السيفية                                                | ***        |
|        | ذكر ما كان هناك من الآثار                                      | 779        |
|        | المدرسة البلدقية الشافعية                                      | 444        |
|        | المدرسة البلدقية الحنفية                                       | 444        |
|        | أبو القاسم هبة الله بهن محمد بن رواحة باني المدرسة الرواحية في | **.        |

|           |                               | الصفحة |
|-----------|-------------------------------|--------|
| الشام     | حلب والمدرسة الرواحية في ا    |        |
| دي        | يوسف بن يحيى الطبيب اليهوا    | ***    |
| دي        | عبد الرحمن بن عبد الله الأسا  | ***    |
| ų         | الفتح نصر بن محمد القيسرافي   | 444    |
|           | حسنون الطبيب الرهاوي          | 444    |
| ف         | محمد بن الحسن العجمي المتو    | 444    |
| خارج ۽    | الكلام على المدرسة الظاهرية   | 444    |
| برة الشا  | عبد الرحن بن محمد بن ستيم     | 44 5   |
| واسطي     | القاسم بن القاسم بن عمر ال    | 444    |
| له الروم  | أبو عبد الله ياقوت بن عبد ال  | 727    |
|           | أحمد بن هبة الله الجبرالي     | 769    |
| بزاعة •   | حماد البزاعي الشاعر من أهل    | 40.    |
|           | شعراء بزاعة                   | 40.    |
| تري النا  | سعيد بن سعيد من ذرية البح     | 401    |
|           | ياقوت                         |        |
|           | محمد بن المنذر المراكشي       | 404    |
|           | سعيد بن أبي منصور             | 404    |
|           | محمد بن هية الله بن العديم    | 404    |
|           | يحيى بن حميدة بن أبي طي       | 404    |
| ادي       | يحيى بن جعفر الدامغاني البغد  | 401    |
|           | الخانكاه الدامغانية           | 40 \$  |
| ي         | محمد بن أبي بكر الخباز النحو  | 400    |
|           | أبو بكر أحمد بن العجمي        | 400    |
| مِامع أبي | الكلام على مدرسته المعروفة بم | 400    |
| _         | الكلام على درب الجبيل         | 404    |
|           | محمد بن محمد السلاوي          | 404    |
|           |                               |        |

| الوفاة       | •                                                     |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|
|              |                                                       | الصفحة      |
| 744          | القاضي الصاحب بهاء الدين يوسف بن رافع بن شداد         | 401         |
|              | المدرسة الصاحبية                                      | 440         |
|              | دار الحديث                                            | ***         |
|              | اخانكاه البهائية                                      | 414         |
|              | تتمة الكلام على المدرسة السلطانية تجاه القلعة         | 414         |
| 748          | سليمان بن مسعود الطومي الشاعر                         | 779         |
| 770          | يوسف بن إمهاعيل الشاعر المشهور بالشوّاء               | **          |
| 740          | عبد الله بن عبد الرحن الأسدي                          | **          |
| 740          | حامد القزويني                                         | 474         |
| 777          | يعقرب بن إبراهم بن النحاس                             | 474         |
|              | الكلام على المدرسة الحسامية تحت القلعة                | 774         |
| 777          | حليفة بن سليمان القرشي                                | ***         |
| <b>ጓ</b> ም አ | محمد بن عبد الرحمن بن الأستاذ                         | 474         |
|              | محمد بن عبد الله الأنصاري المتوفى في هذا العقد        | 777         |
| 779          | الأمير عبد القاهر بن عيسى التنبي وآثاره               | ***         |
|              | الحانكاه التبية                                       | 777         |
| 744          | أرسلان شاه بن العادل المتوفى                          | 774         |
| 744          | عبد الغني بن محمد بن تيميّة الحرّاني                  | <b>*</b> YA |
|              | الفضل بن عبد المطلب الهاشمي المتوفى في هذا العقد ظناً | 444         |
| 741          | عمد بن هاشم الخطيب                                    | 774         |
| 741          | الأمير أقبال الظاهري وآفاره                           | <b>TA</b> • |
|              | المدرسة الجمالية                                      | ۳۸.         |
|              | الخانكاه الجمالية                                     | 741         |
| 744          | عبد المحسن بن حمود التنوخي                            |             |
| 724          |                                                       | 441         |
| 747          | أبو البقا بن يعيش بن علي شارح المفصل                  | ٣٨٣         |
|              | القاضي الأكرم علي بن يوسف القفطي                      | 444         |

| الوفاة |                                                              | الصفحة |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 444    | إسماعيل بن سودكين                                            | 444    |
| 484    | مفضل بن بصيلة                                                | 444    |
| 747    | صدیق بن رمضان                                                | 444    |
| 444    | الحسن بن أبي طاهر بن الحشاب                                  | 444    |
|        | الكلام على درب بني الخشاب                                    | 444    |
|        | الكلام على التربة الخشابية                                   | 444    |
| 748    | أحد بن يوسف الحسيني                                          | 444    |
| 748    | الحافظ يوسف بن خليل بن قراجا                                 | 444    |
| 444    | تاج الدين جعفر بن محمد المعروف بالسراج                       | 4.1    |
| 444    | الخضر بن الحسن بن عامر                                       | 4.1    |
| 444    | أحمد بن يوسف الأنصاري                                        | £ . Y  |
| 464    | الإمام محمد بن عمرون النحوي                                  | £ . Y  |
| 444    | الأمير مسعود بن أيبك                                         | 4.4    |
|        | ذكر ما كان حول دار العدل وهو موضع المستشفى الآن من الآثار    | 4.4    |
|        | المدرسة الفطيسية                                             | \$ . 4 |
|        | الخانكاه الفطيسية                                            | ٤٠٣    |
|        | المدرسة القليجية                                             | ٤٠٣    |
|        | جامع الناصري                                                 | * • *  |
|        | خانكاه سنقرجاه النوري                                        | £ • £  |
| 40.    | محمد بن محمد بن الوزان                                       | 2.0    |
| 401    | الملك الصالح أحمد بن غازي صاحب عينتاب                        | 2.0    |
| 404    | محمد بن طلحة القرشي الشيعي                                   | 4.4    |
| 407    | النصر بن الملك صلاح الدين                                    | £ + A  |
| 407    | عبد السلام بن عبد الله بن تيميّة الحرّاني جد الشيخ تقي الدين | £ • A  |
| 404    | الإمام محمد بن محمد البلخي الحنفي                            | 4.4    |
| 704    | صقر بن یحیی الفقیه الشافعی                                   | ٤١٠    |

| الوفاة |                                                        | الصفحة |
|--------|--------------------------------------------------------|--------|
| 704    | الشريف أحمد بن محمد الحسيني نقيب الأشراف المتوفى سنة   | ٤١.    |
|        | الكلام على مدرسة النقيب التي كانت مبنية فوق جبل الجوشن | 111    |
|        | الآثار التي كانت في الفيض                              | £ 1 Y  |
|        | المدرسة الدقاقية                                       | 414    |
|        | تربة ابنى أيبك                                         | 414    |
|        | القبة التي كانت هناك                                   | 114    |
| 704    | أبو بكر بن يوسف بن هلال                                | 114    |
| 701    | المبارك بن أبي بكر بن حمدان                            | 114    |
| 705    | علاء الدين على بن أبي الرجا                            | 114    |
| 700    | محمد بن محمد بن الحضر سنة                              | 414    |
| 707    | سليمان بن عبد الجيد العجمي                             | 110    |
| 707    | عمد بن الحسن القاسمي                                   | 110    |
| 707    | يحيى بن محمد بن العديم                                 | 417    |
| 707    | محمد بن أحمد بن العديم                                 | 217    |
| 707    | عمد بن محمد الأنصاري                                   | 414    |
| 404    | فاطمة خاتون سنة                                        | £14    |
|        | الخانكاه الكاملية                                      | £14    |
| 404    | أبو بكر محمد بن السلطان صلاح الدين                     | 114    |
| Aer    | أحمد بن محمد بن الحضر الفقيه الحنفي                    | £17    |
| Xe/    | إبراهم بن يوسف القفطي                                  | 411    |
| Xe/    | الحافظ إبراهيم بن خليل الآدمي                          | 119    |
| 101    | محمد بن أبي القاسم القزويبي                            | 111    |
| AOF    | عمد بن يحيى بن العديم                                  | 414    |
| 101    | توران شاه بن السلطان صلاح الدين                        | £ Y +  |
| Aer    | عبد اللطيف بن أحمد السعدي الأنصاري                     | 441    |
| AOF    | عمر بن عبد المتعم                                      | 441    |
| 401    | عبد الواحد بن عبد الله بن العديم                       | 441    |
|        | _ 009 _                                                |        |
|        |                                                        | •      |

| ٠ الوفاة    |                                                           | الصفحة |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| <b>10</b> A | شيخ الإسلام على بن إبراهيم بن خشنام                       | 271    |
| 10A         | أحمد بن محمد بن الحضر الفقيه الحنفي                       | 444    |
| AOF         | الحسن بن أحمد بن أمين الدولة                              | 444    |
| 201         | يوسف بن أحمد الأنصاري                                     | 444    |
| Aor         | الأمير حسام الدين بن محمد الغرياني                        | 444    |
| 401         | عبد الرحمن بن عبد الرحيم العجمي باني الشرفية المتوفى سنة  | 474    |
|             | الكلام على المدرسة الشرفية الشافعية                       | 140    |
|             | بقية الآثار التي في زقاق الزهراوي وأين كان يسكن سليمان بن | 444    |
|             | عبد الملك وعيمر بن عبد العزيز                             |        |
|             | المدرسة البدرية                                           | 44.    |
|             | نسب الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن العديم وترجمة أسرته  | £ \ •  |
| 44.         | ترجمة الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد العديم                | * * *  |
|             | المدرسة العديمية                                          | 47+    |
|             | تتمة الكلام على المدرسة الحلوية                           | 471    |
|             | الكلام على المدرسة الحدادية في محلة السفاحية              | £77    |
|             | الكلام على درب الحدادين                                   | 444    |
|             | الكلام على المدرسة المقدمية في الجلّوم                    | 444    |
|             | الكلام على درب الحطابين وما كان فيه من الآثار             | £ V •  |
|             | الكلام على المسجد المعروف بمسجد اليتامي والمدرسة الجاولية | 441    |
| 444         | أحمَد بن عبد الله الأسدي المعروف بابن الأستاذ             | 174    |
| 774         | أبو بكر بن يوسف بن الزرّاد الحراني                        | 444    |
| 110         | عبد الله بن محمد بن الخضر                                 | £ 7 7  |
| 444         | الحسن بن على التاجر المعروف بابن عمرون                    | £ V £  |
| 14.         | عبد الرحيم بن عبد الرحيم العجمي                           | £Y£    |
| 171         | أحمد بن سعيد بن الأثير                                    | 140    |
| 777         | غمد بن محمد الأسدي                                        | 477    |
| 444         | عبد الرحمن بن عمر بن العديم                               | ٤٧٦    |
|             | 07                                                        |        |
|             |                                                           |        |

| الوفاة             |                                                    | الصفحة |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------|
| 444                | أبو القاسم بن حسين ابن العود الشيعي                | 144    |
| •                  | أحمد بن عمر بن العديم المتوفى في هذه السنين تقريبا | 441    |
| 444                | عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية                  | 441    |
| 484                | عيسى بن مهنا أمير العرب                            | £AY    |
| 7.86               | محمد بن عبد الله بن الخضر                          | 4 1 7  |
| 441                | محمد بن إبراهيم بن شداد                            | 444    |
| 440                | محمد بن يعقوب الأسدي                               | 444    |
| 440                | محمد بن عبد السلام بن أبي عصرون                    | £A£    |
| 44.                | أحمد بن عبد الله بن الزبير                         | 440    |
| 443                | إبراهيم بن عبد المنعم بن أمين الدولة               | 444    |
| 444                | محمد بن يوسف أبو الفضل                             | 444    |
| 441                | إسماعيل بن هبة الله بن العديم                      | £AY    |
| 444                | عبد الملك بن عبد الله بن العجمي                    | 444    |
| 440                | محمد بن عمر بن العديم                              | 444    |
| 444                | أحمد بن محمد الظاهري                               | 444    |
| 444                | فاخرة بنت عبد الله العجمي                          | 444    |
| 444                | علاء الدين أيدكين بن عبد الله الشهابي              | 444    |
| 444                | عبد اللطيف بن نصر الميهني                          | 449    |
| 444                | محمد بن إبراهيم بن النحاس                          | 49.    |
| 448                | أحمد بن إسماعيل التبلي                             | 197    |
| 444                | أيوب بن أبي بكر بن النحاس                          | 197    |
| 444                | إسماعيل بن أحمد بن الأثير                          | 194    |
| V                  | محمد بن منصور الحاضوي                              | 191    |
| أعيان القرن الثامن |                                                    |        |
| ٧.٣                | عبد الله بن محمد القيسراني                         | 190    |
| V • 1              | عبد المحسن بن محمد بن العديم                       | 194    |

| الوفاة      |                                                  | الصفحة |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|
| *           |                                                  |        |
| V • £       | محمد بن الحسين التيتي                            | 195    |
| V.0         | إبراهيم بن علي بن خشنام                          | £97    |
| V.0         | محمد بن أيوب بن عبد القاهر التادفي               | 19Y    |
| 7.4         | سنقر بن عبد الله الزيبي                          | 494    |
| V• V        | محمد بن عبد الله بن القيسراني                    | 494    |
| V.4         | شهدة بنت الصاحب كإل الدين عمر بن العديم المتوفاة | 199    |
| <b>Y11</b>  | حسن بن علي بن زهرة                               | 144    |
| Y11         | حسین بن علّی بن زهرة                             | 199    |
| <b>Y11</b>  | عبد العزيز بن محمد بن العديم                     | 199    |
| <b>Y11</b>  | عمر بن مسعود الكناني سنة                         |        |
| V17         | إبراهيم بن عبد الله البيري                       | 0.1    |
| V17         | إسماعيل بن عبد اللطيف العجمي                     | 0.1    |
| V1Y         | غازي بن أحمد الواسطي الكاتب                      | 0.1    |
| Y1 £        | أحمد بن محمد العجمي                              | 0.7    |
| Y11         | علي بن صالح السحوجي                              | 0.7    |
| Y14         | يوسف بن مُظفر الكاتب                             | 0.4    |
| Y1 £        | الحسن بن علي السغناقي                            | 0.4    |
| Y14         | علي بن علي بن سوادة                              | 0.1    |
| Y14         | نخوة بنت محمد النصيبي                            | 0.4    |
| <b>YY</b> • | عبد الوهاب بن محمد بن عثمان البلخي               | 0.4    |
| <b>YY</b> • | عمر بن عبد العزيز بن العديم                      | 0.4    |
| <b>777</b>  | علي بن الحسن الهروي                              | 0.4    |
| VY £        | محمّد بن عثمان بن الحداد المعوف                  | 0.4    |
| 440         | الشهاب محمود بن سليمان بن فهد                    | 0.9    |
| 449         | عبد الوهاب بن عمر بن أمين الدولة                 | 011    |
| 449         | طلحة بن يوسف                                     | 011    |

#### الصفحة

| AAA        | عمر بن حسن بن حبيب                                    | 914 |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 777        | محمد بن إسحق بن صقر                                   | 012 |
| 777        | الإمام طلحة النحوي المقري                             | 017 |
| 777        | على بن أحد الحداد                                     | 017 |
| 779        | يعقوب بن عبد الكريم ناظر الجيش                        | 017 |
| 441        | إبراهيم بن صالح العجمي                                | 014 |
| 441        | يوسف بن محمد بن النصيبي                               | 014 |
| 441        | محمد بن ناهض                                          | 014 |
| 777        | حسن بن محمد بن زهرة                                   | 014 |
| 777        | محمد بن أبي حامد الطبيب                               | 011 |
| 777        | عبد الرحمن سبط الأبهري                                | 014 |
| <b>777</b> | أحمد بن يحيى بن جهبل                                  | 014 |
| 777        | شرف الدين عبد الرحن بن عماد الدين العجمي              | 019 |
| Y#4        | عمر بن محمد بن العديم                                 | 014 |
| 440        | الحافظ قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور              | 941 |
| 741        | مهنا بن إبراهيم الفوعي الصوفي                         | 941 |
| 777        | الأمير إزبك الحموي                                    | 914 |
| 747        | محمد بن عبد الرحن بن النصيبي                          | OYE |
| 747        | أحمد بن إبراهيم الفقيه المعروف بالبرهان الحلبي        | 071 |
| 747        | عثان بن علی بن خطیب جبرین                             | 040 |
| 744        | الشريف محمد بن الحسن بن زهرة                          | 944 |
| Y41        | عبد المؤمن بن عبد الرحن بن العجمي                     | AYO |
| 717        | الطبغا بن عبد الله باني الجامع في ساحة الملح          | 04. |
| <b>717</b> | إبراهيم بن خليل الرسعني                               | 04. |
|            | شيخ الاسلام الحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزي الحلبي ثم | 041 |
| 747        | الدمشقى                                               |     |
|            | <b>▼</b>                                              |     |

•

| الوفاة      |                                     | الصفحة |
|-------------|-------------------------------------|--------|
| V£ <b>T</b> | علي بن معتوق الدنيسري               | . 04 . |
| 754         | كإل الدين المهمازي                  | ٥٣٥    |
|             | التربة المهمازية                    | 040    |
|             | جامع المقلمات                       | 040    |
| V£ £        | إبراهيم بن أحمد الأسدي              | ٥٣٧    |
| V11         | عمر بن محمد العجمي                  | ٥٣٧    |
| V£ £        | محمد بن محمد السفاقسي               | ٥٣٨    |
| V£ £        | محمد بن نبهان الجبريني              | ٥٣٨    |
| V£ £        | محمد بن علي بن أيبك السروجي         | 049    |
| Y££         | أيدمر بن عبد الله الشماع            | 0 £ .  |
|             | جامع أيدمر ( الخواجا )              | 04.    |
| V£ £        | أمير العرب سليمان بن مهنا           | 0 £ 1  |
| YEA         | الحاج إسماعيل بن عبد الرحمن العزازي | 0 £ 7  |
| Y£9         | القاضي محمد بن الصائغ               | oty    |
| Y49         | عبد الرحمن بن هبة الله المعري       | 014    |
| Y44         | على بن محمد بن لبهان                | 014    |
| Y49         | عبد اللطيف بن يوسف العجمي           | 024    |
| Y49         | يوسف بن مظفر بن الوردي              | 011    |

# انتهى بعون الله الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس